A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

# व्यापाया विवावा

# क्राविघामिष्री घवेक्वावे धांक्

الدكتورة ناهد ابراهيم دسوقي



الناشر المستافي في بالاسكندرية الناشر المسكندرية المسكندرية

#### رفع مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك

ة قشارع سبد ز فلول - فعلة الرمل - الإسكندرية - تاأف ٢٠ ١٤٨٧٣٣ (١٥٥٠ ١٨٥٣٠

الناشر : منشأة المعارف ، جلال حزى وشركاه

EMAIL: monchan@maktoob.com

۲۲ شاوع دکاور مصطلی مشوق - سوتو - الاسکندریة ت/۱۸۵۲۹۹۱ (۱۲۵۵۲۹۸ م الإدارة: ﴿ ٢ تَنَاوَعَ أَيُرَاهِمَ مِيدَ أَهَمِهُ ﴾ الحبيرة بك - الأسكندرية تأول ١٩٤٢٢١ لا ١٩٢٢٢١

> حقوق التأليف: هم حفوق اششر والتاليف والعليم عفوقة ، ولايجوز اعادا طبسع واستخدم كل أو أأى جزء عن هذا الكتاب الا وقال للأصول العلمية التعارف عليها .

رقم الايداع بدار الكتب والوثالق: اسم الكتاب : الفرون العثمالية ٠٠ قيام وسقوط الامبراطورية التركية

السم المؤقف؛ تاليف : جون بالريك كبتروس

ترجمة : د - ناهله ايراهيم الدسوقي رقم الإيداع: ١٨٤٤/٢٠٠٢

الترقيم الدول: 7 - 1198 - 03 - 977 التجهيزات الفنية:

كتابة كميوتر : مكتب الكرلك

تصميم خلاف : سلطان للكمبيوتر ن: 10711110 طيب اعة : شركة الجلال لقطباعة

ت: ١٤٤١٢٤٤

# القرون العثمانية قيام وسقوط الإمبراطورية التركية

تائیٹ چون باٹریک کیئروس ( لورد کیئروس )

ترجمة وتعليق دكتورة/ ناهد ابراهيم دسوقى أستاذ مساعد التاريخ الحديث والعاصر كلية الأداب -جامعة الاسكندرية

#### اهسداء

إلى أستاذي الفاضل

مؤسس مدرسة الدراسات العثمانية

بكلية الأداب - جامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور/عمرعبد العزيزعمر

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بآداب الإسكندرية

ونائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق

## المحتوى

| الصفحات           |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 · - Y           | مقدمة المترجم                           |
| 14-11             | مقدمة المؤلف                            |
| AA -19            | السقيسيم الأول و فجر الإمبراطورية .     |
| ነሃዩ -ለዓ           | المقسم الثاني: بيزنطة الجديدة .         |
| 441-147           | السقسم السالث: عظمة الإمبراطورية .      |
| <b>ፖላ</b> ፕ – ፖለፕ | الـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £ ገለ – ፖጎV        | القسم الضامس: المنافسة الروسية.         |
| ۵۹٦ – ٤٦ <b>٩</b> | القسم السادس : عصر الإصلاح .            |
| 778-097           | القسم السابع : نهاية السلاطين .         |
| <b>ጎለ</b> ፖ-ፕ۷۵   | خانمة                                   |
| 347-465           | – الملاحق                               |
| PP.7-++Y          | - قائمة بأهم المراجع                    |
| ۰۰۷-م۲۷           | - فهرس الأعلام                          |

#### مقدمة المترجم

هذه ترجمة عربية لكتاب :

The ottoman Centuries

The Rise and Fall of the

Terkish Empire

للمؤلف الإنجليزي (Lord Kinross) للمؤلف الإنجليزي

ويتناول الكتاب تاريخ الدولة العثمانية منذ قيامها في ١٢٨٨ حتى سقوطها في ١٩١٨، ويقع في ٦٣٨ صفحة من القطع الكبير ومزود بمجموعة من الخرائط والصور وقائمة يأهم المراجع وفهرس للأعلام .

وقد قسم المؤلف الكتاب إلى سبعة أقسام بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة .
وتناول في المقدمة أصل كلمة والتراثية وعلاقة الأتراك بالمسلمين العرب
وبالسلاجقة وهجرتهم في انتجاء الغرب أمام ضغط چنكيز خان المغولي حتى
استقرارهم في شمال غرب الأناضول . أما عن أقسام الكتاب فقد حملت
عناوين الموضوعات التي عالجها وهي :

فجر الإمبراطورية يسترنطة الجديدة عظمة الإمبراطورية يذور الإنسه يسار المنافسة الروسية عصر الإصلاح نهاية السلاطين

وناقش المؤلف في القسم الأول ، الذي ضم خمسة فصول ، قيام الدولة العثمانية والأساطير المرتبطة بهذه المرحلة والنظريات الخاصة بأصول الدولة وعوامل هجرة العثمانيين إلى الأناضول . كما تخدث عن جهود عشمان وأورخان وبايزيد الأول في إرساء دعائم الدولة الوليدة ، وتكوين الجيش العثماني وسياسة التوسع والغزو . وأوضع التحديات التي وأجهت العثمانيين في هذه المرحلة المبكرة من جانب البيزنطيين والمغول والقوى الأوروبية التي تكتلت في شكل أحلاف صليبة .

وخصص المؤلف القسم الثاني والذي استمل على خمسة فصول أيضاً ، للمديث عن السلطان محمد الثاني (١٤٥١- ١٤٨١م) وكيفية الإستيلاء على مدينة القسطنطينية ، وسياسة التعمير التي اتبعها السلطان بعد السقوط وأثرها في إزدهارها الإقتصادي . كما تعرض المؤلف لدور السلطان محمد الثاني في بناء الأعمدة الأساسية للإمبراطورية العثمانية في النواحي المدنية والعسكرية والتي سارت عليها الدولة لقرون تالية .

وفى القسم الثالث الذى ضم سبعة فصول ، عالج المؤلف أحمال السلاطين بايزيد الثانى وسليم الأول وسليمان الأول ودور كل منهم فى النوسع العثمانى فى البلقان والشام ومصر وشمال أفريقيا حتى تكونت و الإمبراطورية العثمانية و التي امتدت عبر القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا . وقد نال عصر السلطان سليمان العظيم النصيب الأكبر من هذا القسم حيث أسهب المؤلف فى الحديث عن الأعسال الداخلية والخارجية للسلطان وعلاقته بالمدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا ، وأوضح الدور العثماني فى حفظ التوازن الأوروبي فى القرن السادس عشر من خلال التحالف الفرنسي – العثماني .

وفى القسم الرابع ، الذى اشتمل على سنة فصول ، ناقش المؤلف بدايات إنهيار الإمبراطورية فى أعقاب وفاة السلطان سليمان القانونى ، وتخدث بالتفصيل عن موقعة ليهانتو (١٥٧٢) ودورها فى إنهيار البحرية العثمانية شرقى المتوسط ، كما تناول التصدع الذى أصاب الأنظمة الفاخلية وبداية تخلخل المؤسسات العثمانية الثقليدية وألر زيادة نفوذ الدول الأجنبية في الدولة من خلال نظام الإمتيازات الأجنبية ، وإستكمالاً لموضوع الإنهبار العثماني عالج المؤلف في القسم الخامس ، على مذى خمسة فصول ، الدور الروسي في إضعاف الدولة والسير بها في طريق الإنهبار ، وناقش أيضاً العلاقات العثمانية النمساوية .

وخصص المؤلف القسم السادس لقضية و الإصلاح في الدولة العثمانية و فناقش على مدى سبعة فصول بدايات الإصلاح في عهد السلطان سليم الثالث في أواخر القرن الثامن عشر ، وفي عهود السلاطين محمود الثاني وعبد الجيد وعبد العزيز وعبد الحميد الثاني . وقد قدم المؤلف نقداً موضوعياً للإصلاح ولموقف المجتمع العثماني بكل فعاته ولمواقف الدول الأوروبية في هذا الصدد . أما القسم السابع والأخير ، فقد عالج فيه المؤلف في خمسة فصول سلبيات السلطان عبد الحميد الثاني ودوره في المذابح الأرمينية ومواقف الدول الأوروبية من الدولة المعثمانية ، والتحول الذي حدث في السياسة البريطانية بخاهها . وناقش ظروف نشأة جمعية الانخاد والترقي ومنهجها السياسي والتقارب العثماني وناقش ظروف نشأة جمعية الانخاد والترقي ومنهجها السياسي والتقارب العثماني الألماني ، واختم المؤلف هذا القسم بالحديث بإيجاز عن دور مصطفى كمال ألتورك في تكوين جمهورية تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى . وفي الخاتمة استعرض المؤلف عوامل إنهيار الإمهراطورية العثمانية ويزوغ تركيا الخاتمة استعرض المؤلف عوامل إنهيار الإمهراطورية العثمانية ويزوغ تركيا المصانية ، وهذه ليست سوى إشارات إلى بعض الأفكار التي أوردها المؤلف في العلمانية ، وهذه ليست سوى إشارات إلى بعض الأفكار التي أوردها المؤلف في دراسته .

وقد ساهم المؤلف بهذا الكتاب الضخم في تقديم دراسة موضوعية وجادة عسن الأتراك العثمانيين للغرب الأوروبي وللمجتمع الأمريكي (حيث طبع كتابه في الولايات المتحدة الأمريكية ) ، ونجح في إبراز دورهم في تاريخ الإنسانية وبيان مكانتهم بين الحضارات الكبرى في التاريخ من خلال العديد من المقارنات التي ساقها في فصول الكتاب . كما نجح في إلقاء الضوء على قضايا عديدة لا تزال شاتكة إلى اليوم في تاريخ الدولة العثمانية ، وتوصل فيها إلى

تفسيرات تستحق الاهتمام ، كما نميز مؤلفه بالاهتمام بالعلاقات العثمائية - الأوروبية في جميع مراحلها ، فقد أورد حولها تفصيلات تهم الكثيرين من الباحثين في التاريخ العثماني وذلك من واقع المصادر المعاصرة .

وأخيراً أرجو أن تنال هذه الترجمة المتواضعة رضاء القارئ الكريم ، ونسهم في إيضاح إحدى وجهات النظر الغربية في التاريخ العثماني ، ويخفق الفائدة للمهتمين بالدراسات العثمانية ، وعلى الله قصد السبيل .

د/ ناهد دسوانی الإسكستدرية أبريل ۲۰۰۳

### مقدمة المؤلف

تدفقت موجات من الشعوب البدوية ناحية الغرب على طول السهب الأروز آسيوى ومن حدود الصين إلى تركستان وما وراثها على إمتداد القرون المتعاقبة ، لقد كانت مجتمعات ريفية تعيش في خيام وتركب الخبول والجمال وتطعم وتربى القطعان والتي بدورها كانت تمنحهم الكساء ، واعتادت هذه المجماعات على الترحال خلال تقلب المواسم في المراعي ، من أجل الحصول على أراض أفضل أو للهروب من ضغط البدو من ورائهم ، ففي بعض الأحيان كانوا يتاجرون بمنتجاتهم الريفية مع سكان الحضر والمزارعين ، وقلما كانوا يستقرون على هذه الحال في بعض الواحات الغنية بالمباه ليكونوا حياة قوامها الزراعة ، ولقد اضطروا من أجل الحفاظ على اقتصادهم الريفي ، أن يخوضوا غمار الحرب المستمرة مع قرى الطبيعة واستطاعوا من خلال بني قبلية غير منظمة أن يكتسوا قدرات خاصة ومهارات وعادات .

وانتشرت بينهم فقة من ذوى الهمم عوفوا باسم الأتراك وعوفهم الصينيون وجيرانهم ياسم توكيوه أو دوركو Dürkö كجنس شرس اشتق اسمه (كما يقال ) من تل في منطقتهم ذو شكل يشبه شكل الخوذة ، وبحكم اختلاطهم في مرحلة مبكرة بالهون ، كان الأتراك ذوى ارتباط وثيق بالمغول وبالشعوب التي عوفت فيما بعد بالفنلنديين وانجريين .

وفي القرن السادس بعد الميلاد ، غزا الأتراك شعبا آخر من نفس نوعهم حتى يسيطروا على أرض عرفت فيما بعد بمنغوليا . ومنذ ذلك الوقت توسعوا في مساحة شاسعة من السهوب بخاه الشمال والجنوب والغرب ، ليؤسسوا بذلك إمراطورية بدوية مازالت تتردد أصداؤها حتى الآن . وبرغم ضياع وحدتهم من جراء الانتشار ، إلا أنهم استطاعوا تكوين شخصية عرقية ولغوية مميزة ، وكان مفهومهم عن الهوية المشتركة أمراً بلغ من قوته أنهم كانوا يشيرون إلى العناصر السحرية لعبادتهم من أرض وهواء ونار وماء كأشياء تركية ، وبسرعة تطوروا

إجتماعيًا ونفضوا عباءة البربرية الرعوبة الساذجة وكونوا حضارة خاصة بهم ، إستنادًا إلى نظامهم القبلي القائم على حكم الرجال فقط ، بل كان حكامهم لا يزيدون عن مجرد شيوخ قبائل كما ضموا قبائل تابعة تخت إمرتهم .

وفي يدايات القرن الثامن ، كانت القبائل التي رحلت غرباً وعرفت باسم الأوغوز ، والتي كانت تسير خلف ذلب رمادى أسطورى الحجم وبعض رؤساء السلاجقة ، قد وصلت سمرقند في أقصى الغرب ، لتوطد حكمها على المناطق الغربية في وسط آسيا ، وفي نفس الوقت كان عرب الخلافة الإسلامية ، كجنس جديد متوسع ، قد زحفوا شمالاً وشرقاً من شبه الجزيرة الحربية ليفتحوا إمبراطورية فارس ، ولم تقو عليهم القوة التركية ، ولكن العلاقات التجارية والثقافية بين الشعبين استمرت ، لقد مارسوا مجارتهم عبر طرق القوافل من أجل مصالحهم المشركة في المنتجات المكملة في الزراعة والرعى ، علاوة على أن الأتراك ، منذ القرن التاسع وصعوداً ، بدأوا يولون ظهورهم للمعتقدات الوثنية واعتنقوا الإسلام .

واستطاع العرب بسرعة أن يلحظوا المزايا الحربية لهؤلاء الأتراك . وبمعزل عن فضائل الجلد ، والانضباط ، والحكمة التنبؤية ، كان نظام البدر الذى قاسوه قد ربى فيهم ورح الكفاح ، وخفة الحركة ، والمهارة فى قيادة الخيل ، والبراعة الفذة كرماة للسهام من فوق ظهور الخيل ، وبهذا بدأت جيوش الخلافة العباسية فى تجنيد الأتراك خلال صفوفهم ، وكانوا كمعتنقين للدين الإسلامي فى مكانه أعلى بقليل من مكانة العبيد ، وأعطتهم حربة الترقى فى المناصب ، ومن ثم كانت معظم القيادات العسكرية والمديد من المناصب السباسية فى الإمبراطورية العربية يشغلها الأتراك المسلمون بنهاية القرن التاسع المبلادي . وعندما اضمحلت الإمبراطورية فى القرن الحادي عشر ، ملأت المبلاد السلمونية الفراغ بإمبراطورية أعرى خاصة بها قامت على أساس تقاليد المخلافة العباسية ، واستطاعت أن تستوعب الولايات التركية – الإسلامية ، الخلافة العباسية ، واستطاعت أن تستوعب الولايات التركية – الإسلامية ، الخلافة العباسية ، واستطاعت أن تستوعب الولايات التركية – الإسلامية ، مستندة إلى شعار القوس والرمح كرمز مناسب لسلطتها ، وتوسعت فى حكمها مستندة إلى شعار القوس والرمح كرمز مناسب لسلطتها ، وتوسعت قى حكمها

لتخضع فارس ، وميزوبوتاميا وسوريا . وهكذا نعم الشعب الرعوى القادم من السهب بالراحة في مناخ مستقر .

وعلى عكس القبائل الرعوية الأخرى خلال التاريخ مثل الهون والمغول والآفاريون قصيرى الأمد ، هب السلاجقة الأتراك ، بكل ما تحمل الكلمة من معانى الجلد والعمل ، لتحدى الحياة العسكرية . وكانوا يتمسكون بتقاليدهم ومؤمساتهم حتى انتهوا إلى حياة حضارية مستقرة ، وبرزوا كبناة لإمبراطورية مستغلين حتكتهم البناءة ومساهمين بشكل فعال في التاريخ مثلما فعل المسلمون الأوائل عندما أتشأوا شكلاً جليئاً من الرقى الإجتماعي والإقتصادي والديني والمقلاني . وأصبح هؤلاء الرعاة والمحاربون سكان مدن بل وحكام وهار وصناع وقنانو عمارة ، ومالكو وحارثو أراض وعمال شق طوق وبناة فلخانات والمساجد والمدارس والبيمارستانات . لقد شجعوا البحث العلمي والدراسة في مجال الفلسفة والعلوم والآداب والفن الذي كان فيه الفرس والعرب قبلهم هم القدوة .

إلا أن نسبة كبيرة من الأتراك المستقلين كانوا لا يزالون يطوفون بالمرتفعات كبدو رغم الحياة المتمركزة المستقلة للدولة السلجوقية في الداخل ولقد خالف هؤلاء البدو مع قبائل أخرى ريفية ، كان يعضها لا يزال وثنيا ، وكونوا جماعات من المحاربين ، التي بقيت قوة أساسية للجيوش السلجوقية وطالما ناوشوا المقاطعات المستقلة وورطوا الحكومة المركزية في مواقف محرجة من خلال سلوكهم الهمجي البدائي . ولأنهم كونوا بالفعل مجتمعاً منفصلاً عن الدولة الأصلية، وتبنوا ثقافة خاصة بهم وشكلاً معارضاً ، فإنهم أصبحوا بعرفون بالتركمان ، كإسم عميز للعناصر المسلمة منهم .

وكانت العناصر البارزة بينهم هي نتاج حركة قديمة شائعة تعرف بالغزاة أى ( محاربي العقسيدة المقدسة ) . وكانوا يتكونون من مجموعة من المتطوعين ، عادة المتشردين ، والهاربين ، والساخطين والعاطلين الذين يبحثون

عن لقمة العيش ، وكانت مهمتهم تتلخص في محاربة الكفرة لتحقيق الدافع الأساسي وهو النهب . وقامت طرق حربهم على الأساس التقليدي كعساكر مشاة ، قشن الغارات بعيداً عن حدود الدولة الإسلامية . وفي القرن اللحادي عشر نزحوا غرباً وحاربوا على الحدود غير الواضحة بين الإمبراطوريتين السلجوقية والبيزنطية في آسيا الصغرى . وهنا واجهوا جماعات من المشاة الإغربيق والمغيرين الأكريتانيين ، الذين كانوا يشبهونهم كثيراً في تقالبد الحرب وإنقصالهم عن أي سلطة مركزية نما جعل الأمريدو كما لو كانوا أبناء جيش واحد . وبعض العناصر الأخرى من التركمان كانت نميل إلى التوسع نجاه واحد . وبعض العناصر الأخرى من التركمان كانت نميل إلى التوسع نجاه عدودهم بحثاً عن مراع جديدة ولأجل الاشتراك مع الغزاة في الغارات ضدهم في الوقت الذي كانت التحصونات البيزنطية في ضعف مستمر .

ولم تكن فكرة الاشتباك في حرب مع الإمبراطورية المسيحية البيزنطية ضمن سياسة سلاطين السلاجقة لأنهم كانوا عاكفين على فتح القطاع الجنوبي من الإمبراطورية الإسلامية ، فقد كانت حيادية المسيحيين البيزنطيين تضمن لهم أمن وسلامة أسوارهم السورية ، وبالرغم من ذلك تورطوا في حرب معهم بسبب قوة الغزاة الشرسين وقوات التركمان اللصوص ، ومثل هذه العناصر يجب أن تكن لها الحكومة السلجوقية الاحترام وتستنجد بها حينما تريد بلوغ غاياتها ، ومن ثم فقد أبعد السلطان السلجوقي طغرل المحاربين المقدمين عن نهب المقاطعات الإسلامية عن طريق شن حملات متتابعة ضد الدولة المسيحية في أرمينيا ، التي كانت تعتبر مقاطعة حدودية منشقة عن الدولة البيزنطية ، وهنا تبع نجاحهم في المعركة غارات ذات قوة وجرأة كبيرة ، وتوغلت البيزنطية ، وهنا تبع نجاحهم في المعركة غارات ذات قوة وجرأة كبيرة ، وتوغلت من الأناضول الشرقية حتى الوسطى ، لدرجة أنها وصلت إلى سواحل بحر

وقبالة هذه التوغلات في مملكته المنهارة ، شعر الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينيس بأنه مضطر إلى الانتقام . فقى محاولة لإستعادة السيطرة على أرمينيا سار لمحاربة الأتراك باستخدام جيش متعدد الأجناس من المرتزقة الأجانب . وكانت النتيجة في عام ١٠٧١ م أن هزم الإمبراطور وأسر بواسطة السلطان السلجوقي ألب أرسلان ( الأسد الشجاع ) في معركة منزيكرت الشهيرة على المحدود . أنها بحق معركة يتذكرها الإغريق للأبد فهر يوم رهيب شهد مواجهة تاريخية بين إمبراطوريتين وعقيدتين وفتع الطريق للأتراك مرة أخرى وأخر مرة لأسيا الصغرى .

لقد حملت موقعة منزيكرت تلميحات مستقبلية هامة حول فتوحات أبعد على البر ، ولكنها حتى ذلك الوقت لم مخمل في طيانها أي تفكك مفاجئ في الموقف في الأراضي المحتلة ، لأن النصر الموتقب كان نتيجة القوات الإسلامية الشرسة غير المنظمة وليس القوات السلجوقية المنظمة ، وكانت نتيجتها للباشرة الفعالة هي النوسع محلال المناطق الشرقية وإلى آسيا الوسطى عن طريق الحضارة المختلطة الحدود للغزاة ، والآن مخركت قبائل التركمان إلى الأراضي الجديدة في أعقاب الغزاة دون أي عائق حدودي .

لقد كان أسلوب حياتهم يقوم على الثقافة والتعايش المشتركين والمشاعين لكل من الفاتحين والمحتلين ، بما في ذلك الأناضولين والأرمينيين ، الذين لم يعتبروا الأنواك ككل أجانب . وكتب يول ونك يقول : و أنه مجرد تلاشى للوجود البيزنطي المنهار ، والذي سوف يحل محله فيسما بعد الوجود الإسلامي ، ولم تستمر الدولة السفجوقية نفسها ، رغم تركيز أعينها بشكل مستمر على العالم الإسلامي ، وأسرعت إلى سحب قواتها من جزء من الدولة البيزنطية ، فبعد أن أطلق السلاجقة سراح الإمبراطور المسجون ، اقتنع العكم باحستلال رسمي للمناطق التي تم فتحها عت إمرة أمير سلجوقي العكم باحستلال رسمي للمناطق التي تم فتحها عت إمرة أمير سلجوقي يدعى سليمان . وفي ذات الوقت ، وبنهاية القرن العادى عشر ، شنت الحملة الصليبية الأولى على آسيا الصغرى ، وخلقت بذلك حداً مرنا بين المسلمين والمسجين .

وفي منتصف القرن الثاني عشر بدأ السلاجقة يتحررون من العالم

الإسلامي القديم وأقدموا على بناء ولاية منظمة لها خط واضح من السلاطين ، وتقوم على أساس الطراز الإسلامي والتنظيمات المستقرة ، لكى تسيطر على وسط الأناضول من عاصمتهم في مدينة قونيا Konya . لقد عرفت سلالتهم عند القوى الإسلامية الأخرى باسم سلطنة الروم ، ويعرفون في العربية باسم و قياصرة الروم » حيث اعتقد العرب أنهيم ورثة بقية الإمبراطورية و الرومانية ، وبعد معركة نيريو كيفالون ، بعد قرن من معركة منزيكرت ، استمر البيزنطيون المسيحيون أنفسهم يحكمون في غرب الأناضول منزيكرت ، استمر البيزنطيون المسيحيون أنفسهم يحكمون في غرب الأناضول على أساس وجود حد متفق عليه أو « نطاق حدودي » ، في ظل علاقات على أساس وجود حد متفق عليه أو « نطاق حدودي » ، في ظل علاقات هادئة مع الدولة السلجوقية المتحدة ، وهكذا استطاع سلاجقة الروم ، الذين اشتقوا سطوتهم من الإسلام عن طريق أصولهم الإمبراطورية كسلف لسلاجقة فارس العظام ، استطاعوا أن يكونوا قوة مزدهرة ضاربة وصلت إلى أوجها في النصف الأول من القرن الثالث عشر .

ولكن لم يكتب لها الاستمرار والتحمل ، فلقد يرزت من فوقهم موجة جديدة متفجرة من البلو أو أقاربهم المغول . فانحدروا من فوق السهب الأورو آسيوى ، كما فعل الأثراك من قبل ، زاحفين ناحية روسيا ، وشرقا إلى الصين ، وغرباً خلال آسيا ليطوقوا العالم الإسلامي . فقد كان غزواتهم تشن من قبل في أوائل القرن نخت قيادة جنكيز خان ، والآن تخاول أن تستوطن المكان عن طريق خلفاته ، ولقد دفعت قوات البدو الأنراك أمامهم حتى اتشرت فرق محاربة وقطعان جديدة من التركمان خلال آسيا الصغرى نما أثار القلق خلال الدولة السلجوقية في قونية . وفي أعقابهم دلفت حملة ضاربة شرسة من جحافل المغول . وفي عام ١٣٤٣ استطاعوا أن يسيروا بالجيش السلجوقي الذي جحافل المغول . وفي عام ١٣٤٣ استطاعوا أن يسيروا بالجيش السلجوقي الذي المعروفين ، إلى قوجة داغ الآف ، وغم كونه معززاً بالمساعدات البيزنطية والمرتزقة المعروفين ، إلى قوجة داغ Köse Dagh بين سيواس وارزنجان واستمروا في احتلال كل ما يستطيعونه من المدن التي اختاروها . وهكذا تغير تاريخ آسيا الصغرى كله بين عشية وضحاها ، فلم تعد هناك قوة سلاجقة الروم ، كما الصغرى كله بين عشية وضحاها ، فلم تعد هناك قوة سلاجقة الروم ، كما

كانت هناك من قبل قوة سلاجقة فارس العظام ، وأصبح سلاطين قونية تابعين لدولة مغولية تحت الحماية حكمها هولاكو . وحتى قوة المغول نقسها ، مثلها مشل بافي الشعوب البدوية التي تغير على مجتمع مستقر ، كانت قصيرة الأجل ، حيث استمرت في آسيا الوسطى لجيل واحد فقط ، ولكن القوة التي تلتها لم تكن قوة السلاجقة .

إن أسلوب آسيا الوسطى ارتد فى نفس الوقت إلى أسلوب الحضارة القديمة المحدودية التي تحررت من أى سلطة مركزية ، وعاد المحاربون المشاة إلى أماكتهم مرة أخرى ، مغيرين وحتى مستولين على المدن دون أى عائق خلال النطاق المحدودى البيزنطى ، وفى وقت قصير تمتموا بتعزيزات ليس فقط من القبائل التركمانية - كما كان من قبل -ولكن أيضاً بفرق من اللاجئين من الدولة السلجوقية السابقة ، وأيضاً 4 برجال مقدسين 1 ، أى شيوخ ودراويش ذوى قدرة إسلامية غير تقليدية على الإقناع ، حيث كانوا قد هربوا من تركستان وفارس إلى آسيا الصغرى وأذكوا من جديد الحماسة التركية للحوب ضد الكفرة.

والآن أصبح هؤلاء الغزاة يملكون زمام الأمور ، فلقد استفادوا من انهيار التحصينات البيزنطية ، وساقتهم روح التعصب والحاجة إلى مزيد من الأرض وعمليات النهب ، وانهالوا دون أية مقاومة إلى غرب آسيا الوسطى ، رغم القليل من معارضة إخوانهم الأعداء الاكريتانيين بعدما أهملتهم حكومة إغريقية منشقة وغير آمتة . وكانت معظم مقاطعات آسيا الوسطى في المنطقة الغربية قد وقعت بحلول عام ١٣٠٠ في يد البيزنطيين ، وفي الوقت الذي تناحر فيه الزعماء من أجل هذه المقاطعات ، كانوا قد أصبحوا حكاماً على عشرة من الولايات المستقرة للغزاة ، وكانت إحداها ولاية عثمانية ، والتي قدر لها أن تصبح قوة عالمية عظمى ، أو الإمبراطورية العثمانية . لقد ملأت الفراغ الذي تركه تداعى وانهيار الإمبراطورية البيزنطية وقدر لها أن تبقى مخت حكم سلالة العثمانيين لمدة تزيد على منة قرون .

القسم الأول فجر الإمبراطورية الفصل الأول

تغلف الأسطورة بدايات تاريخ الأسرة العثمانية الحاكمة ، والمتعارف عليه أن مؤسسها هو زعيم قبيلة صغيرة يدعى أرطغرل هاجر من أسيا مع فرقة تضم حوالى ٢٠٠ فارس ، لوأنه شاهد معركة بين فريقين مجهولين ، ثم وقع اختياره ، بعد التشاور مع رجاله ، على مد يد العون للفريق المهزوم ، نما أدى إلى قلب الموازين وتحقيق النعس ، واتضح لأرطغرل فيما بعد أن هذا الفريق يتبع السلطان السلجوقي علاء الدين وأنه كان يحارب المغول ، وكوفئ أرطغرل بمنحه إقطاعا قرب اسكيشهر يشمل أراضي سهاية تصلح للإقامة صيفاً وشاءا مساحوت غرب الأناضول ، وقد انسعت مساحة هذا الإقطاع بعد ضم مساحات جديدة إليه إثر معركة جديدة بين السلطان السلجوقي والإغريق . ومن هنا وضعت أسطورة تؤكد وجود علاقة وثيقة بين العثمانيين والأسرة ومن هنا وضعت أسطورة وتدفق الهبات على أرطغرل وابنه عثمان فيما بعد .

ولا شك أن هذه الأساطير تتفق مع الطابع العام للتأريخ في العصور الوسطى وقد دعمتها الحوليات المسيحية التي تضمنت عدة رؤى ذات دلالات خاصة لأرطغرل وعثمان ، ومنها أن عثمان قضى ليلة ذات مرة في دار أحد الشيوخ المسلمين ووجد عنده كتابا سأله عنه فكان الرد ، ه إنه القرآن كلمات الله المنزلة إلى العالم عن طريق النبي محمد عليه ه ، وقرأ فيه عثمان حتى الفجر فرأى في الحلم أن ملكا يقول له : و طالما أنك قرأت القرآن الكريم بجلال ووقار سيكون لك ولأولادك وأحفادك شأنا عظيماً جيلاً بعد جيل » . وهي إبنة لأحد القضاة المسلمين في إحدى القرى القريبة يدعى الشيخ أده وهي إبنة لأحد القضاة المسلمين في إحدى القرى القريبة يدعى الشيخ أده بالى ، وعندما قضى عثمان ليلة في بيت هذا الشيخ رأى في منامه أن القمر اكتمل وخرج من صدر الشيخ واستقر في صدره ، ثم بزغت منه شجرة عليت العالم كله بظلالها وقروعها الخضراء الجميلة ، لم رأى عثمان أربعة قدم لجبال هي : القوقاز وأطلس وطوروس والبلقان ، وأربعة أنهار هي : دجلة قدم لجبال هي : القوقاز وأطلس وطوروس والبلقان ، وأربعة أنهار هي : دجلة قدم لجبال هي : القوقاز وأطلس وطوروس والبلقان ، وأربعة أنهار هي : دجلة والقرات والنيل والدانوب ، وحقول غية بالحاصيل وجبال غية بالغابات ووديان

زاخرة بالمدن والقباب والأهرامات والمسلات والأعمدة والأبراج ، والهلال يعتلى هذا كله ، وتختلط أصوات الأذان مع تغريد البلابل والبخاوات الواقفة على فروع الأشجار المتداخلة ذات الرائحة العطرة ، ثم استطالت أوراق الأشجار وفروعها لتصبح سيوفًا تنجه نحو مدينة القسطنطينية التي تقع عند ملتقى بحرين وقارئين ، وكانت تشبه لؤاؤة مرصعة بالياقوت، والزمرد ، وبدت كحجر كريم في حلقة من مملكة واسعة طوقت العالم كله ، وكاد عثمان أن يضع هذه اللؤلؤة في يده ولكنه استيقظ من نومه . وعندما قص رؤياه على الشيخ فسرها بأنها كرامة من الله تعالى وقبل بزواج ابنته من عثمان بعد أن استشعر القوة والمجد في ذريته . وقد أقيمت مراسم زواج عشمان من ملخالوم وفقًا للشريعة الإسلامية ، وفيما بعد أقام عثمان ضريحًا لهذا الشيخ ورهبه عدة قرى وأراضي خصيبة .

والأسطورة الأولى توحى بأن عثمان ورفاقه كانوا وتنيين عندما استقروا في اسكيشهر ، وهذه المرحلة ضمت الموجة الأولى من المهاجرين الأتواك من آسيا في القرن الحادي هشر وصعوداً ، فكانوا مجرد تابعين للسلاجقة المسلمين ، وكانوا جماعات هاربة من الغزو المغولي ومنهم العثمانيين أتباع عثمان ، وتميزوا بالقوة والكفاءة القتالية ، وبعضهم استقر في هذه المنطقة وربما عاد البعض الآخر إلى وطنه بعد زوال الخطر المغولي ، وهؤلاء العثمانيون الذين اندرجوا مخت حماية السلطان علاء الدين ، لم يتخذهم كمرتزقة في جيشه وإنما أنعم عليهم بالأراضي في المناطق الحدودية المضطربة من أجل حفظ النظام ومحاربة البيزنطيين الإغريق ، وفي هذه المرحلة اعتنق أرطغول وعثمان الإسلام ، وكان العثمانيون يتميزون بالشجاعة والكثير من الفضائل وعثمان الإسلام ، وكان العثمانيون يتميزون بالشجاعة والكثير من الفضائل وعثمان الإسلام ، وكان العثمانيون يتميزون بالشجاعة والكثير من الفضائل وعثمان الإسلام ، وكان العثمانيون يتميزون بالشجاعة والكثير من الفضائل والمسيحيين .

وكلمة تركى تتصل بسكان تركستان الآن ، أما أتباع عثمان فعرفوا بالعثمانلي وهذا ميزهم عن غيرهم من الجيران الأتراك الذين شكلوا عشرة

إمارات صغيرة . ويرجع الفضل في تحول الإمارة العثمانية إلى إمبراطورية إلى عامل جغرافي وهو الموقع الإستراتيجي لإمارتهم في الركن الشمالي الغربي في قارة آسيا على الحدود الآسيوية للإمبراطورية البيزنطية ، ثم مجيئهم رقت انهيار هذه الإمبراطوية ، كما مكنهم هذا الموقع من الوصول إلى البحر يسهولة حبث الأراضي البلقانية الأوروبية من وراثه . وقد انفرد العشمانيون ، بين المحاربين المشاة المجاورين لهم ، في خاصية القدرة على تخويل ثمار الانتصارات العسكرية إلى مؤسسة سياسية فعالة ، فكان عثمان إداريًا ناجعًا بالإضافة إلى كونه قائداً عسكريًا ، وعاونه في ذلك صهره ووزيره أده بالي ، كما تميز بالحكمة والصبر ونجح في كسب إخلاص رجاله وتفانيهم في خدمته لهدوثه وشخصيته القيادية وتواضعه في التعامل معهم في أثناء المجالس ، وكان كما وصفه جيبونز : ١ عظيمًا ومؤثرًا في قيادة رجاله ، . ولقد خلقت هذه الصفات جواً من المودة والرغبة الأكيدة في المساعدة بين الرجال وقائدهم الإرساء دعائم دولة صغيرة متماسكة في البنيان الإجتماعي ، فكانوا يدركون واجباتهم العسكرية وينسقون أنشطتهم في شبه إستقلالية مع خضوع تام لأوامر رئيسهم . ومن منطلق الحماس الديني أيضًا والبساطة الإسلامية الأولى التي استلهمها من الخليفة عثمان بن عفان ، الذي حمل اسمه ، أرسى عشمان قواعد العدل وجعلها فوق السلطة والثروة ، وحكم على أساس السلطة الموحدة وهو النهج الذي سار عليه خلفاؤه ، وذلك حتى تصبح الدولة الوليدة في مأمن من المنافسات والإنقسامات التي أصابت الدولة السلجوتية . وفي البيئة الجديدة التي نشأت عليها هذه الدولة تكيف العثمانيون مع أوضاعها الإقتصادية والإجتماعية بالصبر والتسامح والرغية الصادقة في البناء والتنمية .

لقد قام العثمانيون بتطوير مصادرهم ونفوقوا على جيرانهم ثقافياً ودينياً وجاريًا وتزايدت أعدادهم بمجئ المزيد من العناصر الوافدة الباحثة عن الملجأ والملاذ من الخلافات الداخلية وعن المستقبل الجديد في هذه المنطقة الحدودية وقد أثبت العثمانيون أيضاً كفاءتهم في المجال الإدارى حيث تفوقوا على

الإغريق والبيزنتليين بعد أن طوعوا أنظمتهم الإدارية ، كما أثبتوا أنهم بعيدين عن التمصب الدينى في التعامل مع الأعداء ، وأكدوا على روح التسامح على عكس ما أشيع عن العرب في الفتوحات الأولى ، توتعايشوا مع الإغريق وزعدماء الإمسارات الجاورة من المسيحيين اللين أقام معهم عشمان علاقات ودية ، إذ كانت العائلات الإغريقية مثل مايكل أوغلى وماركوس أوغلى ، وهم أبناء مايكل وماركوس من أخلص أصدقائه بعد أن كانوا في صفوف الأعداء ، واعتنق أفرادها الإسلام .

ولم تكن هناك خطة محددة اتبعها العثمانيون لجذب المسيحيين للدخول في الإسلام بل كانت العناصر المسيحية التي تعتنق الإسلام تأتي طواعية إستجابة لرغباتهم الخاصة . ففي المناطق التابعة لسلطة القسطنطينية المركزية شعر المسيحيون بالصراف حكامهم عنهم وإهمال شتونهم ففضلوا الدخول في الإسلام والعيش في ظل الحكم العشماني والشمتع بالأمان والإعفاء من الضرائب التي أتقلت كاهلهم . ومع تقلص سلطة الكنيسة الأرثوذكسية وغياب سيطرتها استجاب الإغريق لتعليمات الإسلام واندمجوا مع العثمانيين خاصة وأنهم كانوا متقاربين معهم في أسلوب المعيشة والتقاليد . وفي هذه الفترة كانت الزيجات بين الطرفين أمرًا شائعًا مما ساهم في ميلاد مجتمع جديد مختلط . وعلى ذلك لم يعد العثمانيون مجرد بدو رحل بل أصبحوا مستوطنين ومهدعين ومنشئين لحضارة جليلة في هذه المنطقة الحدودية القائمة في الشمال الغربي لآسيا ، وكانت سمات هذه الحضارة أنها قائمة على عنصرين أساسيين هما الأسيوبين والأوروبيين من المسلمين والمسيحيين والأتراك والتركمان من البدو والحضر ، حضارة متحررة من القيود الثقافية والإجتماعية والدينية الشرقية ، حضارة ورثت التقاليد والأنظمة البيزنطية ، وقامت بالدور الذي قام به السلاجقة من قبل حينما حملوا ميراث العرب في هذه المنطقة .

وقد تميزت شخصية عشمان بالثريث والترقب والانتظار فمي انباع سياسة

التوسع على حساب جيرانه البيزنطيين ، إذ وجد ثلاثة مدن رئيسية تسيطر على الأراضى البيزنطية في آسيا وهي ، يورصا في الجنوب التي تتحكم في سهول بثينيا الفنية المنحدرة من جبال الأوليسب ، ونيقيا العاصمة في الوسط ، وفي الشمال ميناء نيقوميديا الواقع على رأس خليج طويل يسيطر على الطرق البحرية المؤدية إلى القسطنطينية والبحر الأسود والتي تستغرق يوما من السفر بين عاصمته وهذه المناطق . وظل عثمان بعيداً عن مهاجمة أيا من هذه المدن ، بل لم يسيطر العثمانيون في عملية التوسع إلا على مساحة ستين ميلاً فقط خلال ستين عاماً من الحروب المتقطعة منذ عهد أرطغرل ، وهي المساحة الممتدة بين اسكيشهر ( المدينة القديمة ) ويتي شهر ( المدينة البحديدة ) .

وخلال فترة الترقب هذه ، أخذ عثمان يعمل على تنمية قواته العسكرية وزيادة عددها حتى يلغت • • • ٤ مقاتل بعد أن كانت • • ٤ ، وغالبيتهم من محاربي الحدود المعروفين بالأكريتاي الإغريق الباحثين عن مصادر جديدة للدخل والذين تعرضوا للاضطهاد من حكام القسطنطينية . ولا شك أن هذا الاستعداد القتالي نبع من إدراكه لقوة تخصينات القسطنطينية ومناعة أسوارها . ولم يدخل عثمان في نزاع مع البيزنطيين قبل بداية القرن الرابع عشر ، وكان ذلك في موقعة قويون حصار والتي تعرف ببقايون باليونانية ، حينما قام بشن غارة على السهل الخصيب الواقع أمام نيقوميديا وألحق هزيمة سهلة وسريعة بالقوات الإغريقية الإمبراطورية بقيادة قائلا تركماني مغمور . وكان لهذه الموقعة ألرها في شد انتباه البيزنطيين إلى أهمية دولة آل عشمان وإدراك مدى قوتها ، كما ذاع صيت عثمان كمحارب مقدام ومجاهد يستحق الفخر به من جانب العثمانليين . غير أن عثمان لم يتبع هذا النصر بشن هجمة قرية على نيقوميديا نفسها ، واكتفى رجالة بتخريب الأراضي حولها . وبعد سبع سنوات وبعد ازدياد قوته هاجم انخصينات آق حصار ، وسيطر على روافد نهر سكاريا ( سنجاريوس باليونائية ) الواقع إلى جانب نيقوميديا فانخاً بذلك الطريق أمام العثمانيين إلى البحر أي مضيق البوسفور ، ثم بدأ بالتدريج في الاستيلاء

على موانئ وتحصينات البحر الأسود الساحلية الواقعة شرقه ، ثم اخترق بحر مرمزة واحتل جزيرة قالوليميني Kalolimini ، وأقام صدا حاجزا بين بورصا ونيقوميديا ، ثم غزا بورصة وسقطت في يده عام ١٣٢٦ وهو عام وفاته ، وخلال سبع سنوات تالية وقعت أمهات المدن والضواحي البيزنطية في أيدى العشمانيين بسبب ضعفها وتفككها وعدم وصول التعزيزات إليها من القسطنطينية التي كانت تعاني من الخلافات بين الأباطرة المتناحرين ، وانتهى الأمر باستسلام إيفرينوس ومعه بعض القادة الإغريق الآخرين ثم ما لبث أن اعتنق الإسلام .

وأقام العثمانيون أول عاصمة لهم في بورصا في المتحدرات الخصيبة لجبل الأوليمب ، وغولت بالتدريج إلى عاصمة للفن والتعليم زاخرة بالعمارة الخالدة ، وبمرور الوقت وبنتابع الفتوحات العثمانية في أوروبا اقتصر دورها على النواحي الدينية في الإمبراطورية وعلى كونها مركزاً للعلماء والمدارس الدينية والتقاليد الإسلامية والتشريع الإسلامي ، كما قامت بدور هام في إرساء دعائم الدين الإسلامي ، وغدا رجالها على مدى القرون بمثلون هيئة إسلامية مرشدة ومحافظة على الطابع الديني للدولة ، وقد دفن عثمان وخلفاؤه أسلامية مرشدة ومحافظة على الطابع الديني للدولة ، وقد دفن عثمان وخلفاؤه في بورصا والتي أصبحت بمرور الوقت مزاراً مقدماً ، ونقشت عليها عبارات مقرونة بسيف عشمان ذو الحدين توضع مفدماً ، ونقشت عليها عبارات مقرونة بسيف عشمان ذو الحدين توضع فضائله ، وكانت آخر كلمان عثمان لولده وهو على فراش الموت يخت على نشر العدل وإستصلاح الأرض وتحقيق الانتصارات المتثالية ونشر الدين الجديد عن طريق الفتح وتطبق الشريعة الإسلامية والاهتمام بالتعليم .

ويعتبر الدور التاريخي الذي قام به عثمان هو حشد الشعب حوله ورضع بذور أو نواة الدولة الجديدة ، أما مهمة مخويل هذه الدولة إلى الإمبراطورية فقد وقعت على كاهل إبنه أورخان وحفيده مراد الأول ، وقد نجحا في مخقيق هذا الإنجاز السياسي وإستحقا ثناء أحد الشعراء العثمانيين الذي قال : \* نحن أقمنا دولة عالمية من مجرد قبيلة ، وقد اعتمد العثمانيون في توسعاتهم على

التقاليد الراسخة في نغوسهم المستمدة من الحياة القبلية الفائمة على مبادئ التعاون والإخاء التي هي أساس التشريع الإسلامي والمحكم العادل ، كمما أقاموا مفاهيم معنوية صوفية ظهرت في المدن حيث أحاطوا يطوائف الحرف التي ضمت الصناع المهرة ، وفي القرى ومناطق الحدود ظهر الآخر أو أخوة السلاح الذين جمعوا بين الحماس القنالي والتعصب الديني ، وقد وصفهم ابن بطوطة أحد رحالة القرن الرابع عشر بقوله : ٩ لا يمكن مقارنة هذه الجماعة بغيرها من الجماعات الأخرى ، فهي تتميز بالعناية المفرطة بالغرباء ، وبالحماس لتقديم العون وسد الحاجة والضرب على أيدي الطغاة والفاسدين . واصطلاح ( أخاى ) يعني مجمع أعضاء طوائف الحرف في وحدة تضم الشباب العزاب لرعاية مصالحهم والطاعة لزعيمهم ٢ . وبناء على دعوة منهم قام ابن بطوطة بزيارة إحدى تكاياهم ، وهو في ثيابه البالية وعمامته ، فقال : عضم التكية ما يقرب من مائتي رجل من مختلف الحرف يمدون يد العون للمسافرين وعابري السبيل ، وليس لهم من هدف سوى تقديم الخدمة الخالصة ، وأقيمت التكية في خيمة جميلة مفروشة بالسجاد العجمي البهيج وتزينها المصابيح والثريات العراقية المصفوفة ، والشباب يرتدون العباءات الطويلة والنعال ويضعون عمائم صوفية على رؤوسهم وتتدلى حاشية من كل عمامة . وعندما جلست بينهم أحضروا الفاكهة واللحوم الشهية ، ثم أنشدوا الأغاني وأدوا بعسض الرقصسات ، وقسد إمتلأت إعسجابًا وإنبهارًا بكرمهم ونبلهم الفطري ، . وفي يورصا تقابل ابن بطوطة مع أورخان ورصفه بأنه ، أعظم ملوك الترك وأغناهم وأكثرهم إمتلاكا للأراضي الحصينة إذ بلغ ما عجت بده أكثر من مائة مدينة وكان يحارب الملحدين والكفرة 1 .

ويعتبر أورخان أصغر أولاد عثمان ، ويقال أن عثمان عرض الحكم على ابنه الأكبر علاء الدين ولكنه رقض لاهتمامه بالقانون والدين ، وأن أورخان طلب منه أن يصبح وزيراً له ، وكلفه يشتون الإدارة ووضع التشريع الجديد . وعندما استقر أورخان في أول عاصمة وهي بورصا تلقب بالسلطان ابن

السلطان الفاع ابن الفاع بطل العالم ، ولأول مرة أمر بسك عملة عشمانية فضية لتحل محل العملة السلجوقية ونقش عليها عبارة ، ليحفظ الله إمبراطورية أورخان ابن عثمان ، وكانت مهمته مواصلة جهود أبيه في ضم الشعب العثماني حوله وتوسيع حدود الدولة الوليدة ، وكان يتميز بالرقي والتحضر والبساطة والعدل ، كما كان بعيداً عن التعصب والقسوة ، وأوسع أفقاً من والده وأكثر نشاطاً في مجال الحرب وفي مجال الإدارة ، وأظهر قدرة في الجال الدبلوماسي وفي التغلب على مشكلات الحكم .

وكانت مدينتي نيقيا ونيقوميديا محط أنظار أورخان ، وقد تميزنا بالأسوار القوية والتحصينات المنبعة ، ونيقيا ظلت عاصمة للإمبراطورية البيزنطية لقون من الزمان منذ الغزو اللاتيني للقسطنطينية ، ولذلك فقد قرر الإمبراطور أندرونيكاس الثالث مساعدتها ، ولكنه جرح في معركة بلكانون في البلقان مع العشمانيين في عام ١٣٢٩ وهرب من ميدان المعركة عائداً إلى القسطنطينية تاركاً جيشه ، وبذلك استسلمت حاميتها . ثم حدث نفس الشبي مع نيقوميديا بعد ذلك يشماني أعوام . وتعتبر العوامل الإقتصادية هي الأسباب الحقيقية لسقوط المدن الثلاث : بورصا ونيقيا ونيقوميديا ، كما لم يكن الغزاة الجدد مجرد مفهرين مؤفنين بل كانوا مستوطنين دائمين ، ومن ثم لم يكن أمام الشعب البيزنطي سوى الاستملام للعدر لضمان البقاء في أرضه ونمارسة حرفه وصناعاته . وهكذا وبنهاية عهد أورخان تزايد سكان الدولة الجديدة ليصل إلى ما يقرب من نصف مليون نسمة بعد أن كانوا ٢٠٠ فارس حول أرطغرل . وكانت هذه الدولة الإسلامية التي ترتكز على الدين في جوهرها تعامل هذه الشعوب المسيحية بكل تسامح وسلام ، غير أنه ظلت يعض عوامل التفرقة قائمة بين الطرفين في مجال ممارسة الخدمة العسكرية والتي ترتب عليها الحرمان من جميع حقوق الأراضي مع دفع ضريبة الرؤوس ، هذا في المناطق الريفية ، أما في المدن فكان الوضع أفضل حيث كان الدخول طواعية في الإسلام يقابله الكثير من المزايا الإقتصادية مثل الإعفاء من الضرائب والمشاركة في الحكم ، وقد اعتنق الإسلام الكثير من المسيحيين وذايت أصولهم مع العثمانليين ، وكانوا في تزايد مستمر في هذه المرحلة .

وقد اختلف نظام إمتلاك الأراضي في الدولة العشمانية عن أوربا رغم كونه إقطاعيا ء حيث كانت الإقطاعيات العسكرية صغيرة وتتبع النظام الوراثي في حق الانتفاع أما الأرض فهي ملكاً للدولة ، وعلى ذلك لم يكن كطبقة الخيالة دورًا سياسيًا في الدولة كما ساد في أوروبا ، واستمر نظام منح الأراضي كمكافآت للجنود مع استمرار عملية الغزو وتملك السلاطين للأراضي . وقد عمل أورخان بنصيحة أخيه علاء الدين وكون جيثا نظامها قائما علمي عناصر المشاة وظل قوة لا تقارن في أوروبا لقرنين من الزمان . وكمان هذا الجيش يختلف عن جيش عثمان الذي ضم العناصر التركمانية غير النظامية من المتطوعين الغرسان الذين عرفوا بالاكتجى - Akinjis ، والذين كان يتم جمعهم للحرب عن طريق صبحات في يوم محدد تقول : 3 من يريد الخروج للقتال ؟ ، فكانوا يتجمعون ويسيرون كالأسوار خلف القائد ، وقد جعلهم أورخان فيما بمد فرقا إستكشافية تتقدم الجيوش النظامية وتقوم بدور التمهيد للفتح قبل الهجوم المخطط ، وبذلك واجهوا المحاطر الجسام ، وحتى يضمن السلطان ولاءهم منحهم الأراضي ودعمهم بفرق إرشادية تعرف بالشافاش Chavash ، وبفرسان نظاميين عرفوا بالسباهية Sipahis . كما أقام أورخان كتيبة من المشاة تعرف بالعزب - Azabs وجعلها في مقدمة الجيش لتفتح النيران على العدو وبليها الخط الأكثر قوة من الفرق النظامية ثم يليها الجنود حاملي الرئب المعروفين بالقابي قولو Kapi Kulu الذين يعملون عجت إمرة قادلهم . وقد تميزت هذه الفرق النظامية ، على عكس فرق المرسزقة التي مسادت هذا العصر ، بالإخلاص والانخاد والطاعة العمياء لقادتهم ، وتمتعهم ينظام المكافآت والترقيات نظير خدماتهم ، وكانوا دائمًا يقفون على باب خيمة السلطان مستعدين في أي لحظة لتقديم الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر للقائد ، وهذا جعل العثمانيون دالماً في وضع الاستعداد وعدم التعرض

للمفاجآت . وقد وصف الرحالة برتراند دى بروكبير Broquière الجيش العثمانى قائلاً : • تستطيع هذه الفرق البدء بسرعة وبدون ضوضاء ، فمائة من الجنود المسيحين يحدلون ضجيجاً أكثر من عشرة آلاف من العثمانليين . فعندما تدق الطبول يصطفون كالبنيان لا يتعثرون ولا يتحركون حتى تصدر الأوامر . وهم غير مدججين بالسلاح ويستطيعون التحرك في ليلة واحدة بينما يستغرق تحرك منافسيهم ثلاثة أيام • .

ولا شك أن هذه المواهب القتالية لهذا الجنس النشط المنظم نابعة من البيئة البدرية التي جاءوا منها والتي تميزت بالسرعة وسهولة الحركة ، ويدفعهم فوق كل ذلك إرادة لا تقهر لتحويل هذه الدولة إلى إمبراطورية . ومنذ اعتناق الإسلام أصبح طابع هذا الجنس هو الجهاد والغزو ضد الكفرة في ميدان الحرب ، فهم يفتحون الأراضي ويضمونها لممتلكاتهم ويخضعون شعوبها للحكم الإسلامي ، ولكن مع مرور الوقت أصبحت الدوافع الإجتماعية والإقتصادية هي الحرك للتوسع والغزو من خلال الضغط السكاني الذي جاء نتيجة زيادة أعداد المهاجرين في مناطق الحدود سواء كانوا من البدر الرحل أو الإغريق المسلمين أو المغامرين من الإقطاعات المركزية في الأناضول . وهكذا أصبح على الأتراك القادمين من وسط آسيا أن يتعايشوا مع بيئة جديدة غير أصبح على عائقهم النقدم لاقتحام أوروبا عند منتصف القرن الرابع عشر .

## الفصل الثاني

لم يكن دحول الأتراك إلى أوروبا مسألة فجائية مثل دحول المغول إلى آسيا ، ولكنها كانت مسألة تلريجية اعتمدت بشكل جوهرى على انهيار الإمبراطورية البيزنطية وسقوطها ، فقد كانت تعانى من الانحلال والتفكك الديني والسياسي الذي تمثل في الشقاق بين الدول المسيحية ومعاداة الغرب للشرق والكاثوليك للأرثوذكس أو اللاتين ضد الإغريق ، وقد ازدادت حدة هذا الشقاق في بداية القرن الثالث عشر حينما قام الفرسان اللاتين بهجوم غادر على إخوانهم المسيحيين الإغريق في القسطنطينية بدلاً من مهاجمة المسلمين في الأراضي المقدسة كماكان مخططاً للحملة الصليبية الرابعة ، وقد سلبوا ونهبوا المدينة في عام ٢٠١٤ م مؤسسين بدلك إمبراطورية اللاتين في المناصر المسيحية تمكنت هذه الدولة من البقاء أكثر من نصف القرن فهي المناصر المسيحية تمكنت هذه الدولة من البقاء أكثر من نصف القرن فهي إمبراطورية ممتدة عاصمتها نيقيا لم نجح الإغريق في السيطرة على أراضيهم المتبقية في آسيا حتى استطاعوا في عام ١٢٦١م استعادة القسطنطينية مرة أخرى .

وقد قاومت الدولة البيزنطية الضربات الموجهة إليها رظلت قائمة حوالى قرنين من الزمان لتمثل ظلال العظمة الغابرة حيث انتهى دورها كقوة مركزية علية عسكريا وحضاريا ، ولم تستطع استعادة قوتها وأمنها السابقين وتفلص حجمها إلى درجة كبيرة وفقدت كتوزها وهجرها سكانها ، وتخولت بخارتها مع الشرق إلى دروب أخرى ، أما بخارتها مع الغرب فقد باتت في أيدى البنادقة وأهل جنوة . ثم اشتعل من جديد ذلك الصراع القديم بين البابوية والدول اللاتينية وبشكل أكثر حدة من ذي قبل . ومن الناحية الداخلية كابدت الإمبراطورية انهيارا إداريا وغليانا إجتماعياً وخواء مالياً ، ولم تظهر في هذه الفترة الحرجة من التاريخ البيزنطي أسرة حاكمة بها عدد من الحكام هذه الفترة الحرجة من الحياة من جديد في أوصال الدولة ، بل على العظام الذين يستطيعون بعث الحياة من جديد في أوصال الدولة ، بل على

العكس تبع حكم أباطرة أمرة باليولوج (۱) ، بعد استعادة القسطنطينية ، انهباراً إمبراطوريا عاماً ولم مخدت بها تهضة إلا في مجال الفنون . وكان من توابع الحرب التي وقعت بين المسيحيين حدوث انقسام وتفكك داخل الأسرة الحاكمة نفسها ، وخاضت حربا أهلية متقطعة حيث قام الابن بمحاربة الأب والحفيد بمخاربة الجد ومختصب الأرض ضد الحاكم الشرعي . وقد كان لهذا الانحلال أثره في وقوع القسطنطينية في أيدى الأتراك الذين كانوا يخوضون حربا مقدسة من أجل الإسلام ثم أدت بهم الظروف إلى غزو أروبا .

لقد لبجأ المضانيون إلى نظام المرتزقة التقايدى والذى سار عليه العرب زمن الخلافة العباسية منذ ثلاثة قرون مضت ، وقد بدأ تطبيق هذا النظام أولا في مقاطعة التركمان الذين استقروا في إقليم دبروجة الواقع على الساحل الغربي للبحر الأسود وذلك عندما تولى أول الأباطرة من أسرة باليولوج الحكم وهو ميخاليل الثامن (٢) والذي كان لاجئا ومتقيا في البلاط السلجوقي منذ الغزو اللائيني ، كما كان السلطان السلجوقي المخلوع عز الدين بدوره لاجئا في القسطنطينية فقام التركمان بمظاهرة تهديد ضد الإمبراطور وتمكنوا من إطلاق سراح السلطان وانسحبوا معه إلى شبه جزيرة القرم ، ولكن يقى في القسطنطينية ابنه ومجموعة من حرسه الخاص وهؤلاء اعتنقوا المسبحية وأصبحوا نواة لفرق الحرس التركية التي سرعان ما تزايدت أعدادها وزودت البهش الإمبراطوري بتعزيز مطلوب ومرغوب فيه .

<sup>(</sup>١) أسرة باليولوج أو باليولوجس هي أسرة حاكمة بيزنطية امتد حكمها من ١٢٦١ إلى ١٤٥٣ بدأت بميخاليل الثامن وانتهت بقسطنطين الحادى عشر . أنظر : ستبقن رانسيمان : الحضارة البيزنطية : نرجمة عبد العزيز توفيق جاريد : الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) امتد حكم ميخائيل الثامن من ۱۲۸۲ إلى ۱۳۲۸ . أنظر ستيفن وانسيمان ، المرجع السابق .

وعند بداية القرن الرابع عشر قام الإمبراطور البيزنطى أندرو نيقاس الثانى بالمثل يتزويد جيشه بقوة كبيرة من المرتزقة المسيحيين من منطقة قطلان الكبرى (۱) عجبت إمرة جندى ليس له سلطة وصاحب ثروة بدعى روجردو فلور . وعندما أثار هؤلاء القطلانيون الشغب في القسطنطينية أرسلهم الإمبراطور إلى آسيا الصغرى وهناك حاربوا بنجائح ضد الترك ، ولكنهم استأثروا بالغنائم لأنفسهم على حساب الإغريق فدخلوا في صراع مفتوح معهم مكونين بذلك مركزا أوروبيا للقيادة في غالببولي وباحثين عن إمكانية إقامة مولة لهم فيها ، وعندما قتل قائدهم روجر دوفلور في القصر الإمبراطوري بفعل الدسائس ، انقلب القطلانيون بوحشية على الإغريق واستعانوا بأعدائهم الأوائل الأتراك من آسيا الصغرى لمساعدتهم ضد الإمبراطورية التي جاءوا الأوائل الأتراك من آسيا الصغرى لمساعدتهم ضد الإمبراطورية التي جاءوا أساساً للدقاع عنها وحمايتها .

وهكذا كان القطلانيون هم أول من جاء بالأتراك إلى أوروبا ليحاربوا كقوة منظمة ضد الإغريق ، وعندما تقهقر القطلانيون إلى تثالبا (٢) تركوا ورائهم قوة ضخمة من الترك في تراقيا ومقدونيا أغارت على خطوط المواصلات ونشرت الفوضى العامة ، ثم تمكن قائدهم خليل من التوصل إلى اتفاقية تنص على الإنسحاب مقابل منحهم امتياز المرور بأمان عبر البسفور وحينما حاول الإغريق فيما بعد خوق الاتفاق وحرمان الأتراك من غنائمهم استدعى خليل التعزيزات من آسيا وألحق هزيمة بالإمبراطور الشاب ميخائيل التاسع وأقام نفسه مكانه ، ولكن الإمبراطور استطاع التخلص من الأتراك عن طريق الإستعانة بقوات صربية لمساعدته .

 <sup>(</sup>١) يقع إقليم قطالونيا في شمال شرق أسبانيا وبنسب إليه القطلانيون وهم فئة من المرتزقة
التي استدعيت لمساعدة الدولة البيزلطية ضد أعدائها ، أنظر : محمد فؤاد كوبريلي ،
قيام الدولة العثمانية ، ترجمة السعيد سليمان ، القاهرة ١٩٧٢ ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تثاثيا مدينة يونانية نقع على بحر إيجة : أنظر : La Rousse , p . 1731 .

ومن الآن فصاعدًا تعرضت الجزر والسواحل البيزنطية في أوروبا خلال القرن الرابع عشر لغارات من القراصنة الأتراك القادمين من مختلف مقاطعات آسيا الصغرى ، وكان التنافس بين هؤلاء القراصنة يحول دون تنفيذ غزو منظم لهذه المناطق ، كما أن الأتراك كانوا يحاربون من أجل الإغريق وضدهم في آن واحد . كذلك واجه الأتراك خطر التتار في شمال البحر الأسود اللين زحفوا في موجات إلى جنوب روسيا والقرم وغرباً حتى المجر . وفي هذه الفترة شن القراصنة الأتراك من مقاطعة ايدين في آسيا الصغرى عدة غارات على جزر بحر إيجه مما أدى إلى الدعوة إلى حملة صليبية ضدهم قامت بها القوات البابوية وتمكنت من الإستيلاء على مدينة معيرنا (١).

ولم يلعب العثمانيون دوراً واضحاً في هذه الاعتداءات حيث أدركوا أن هذا من شأنه إصعاف بني عشيرتهم من الترك واستمروا على سياستهم الحذرة طويلة الأجل وبرغم أنهم ظلوا يحتلون سواحل البسغور حتى عام ١٣٣٠ إلا أنهم لم يعبروه إلى أوربا إلا بعد سبع سنوات تلبية لطلب المغتصب للعرش البيزنطي جون كنتاكوزين من الإمبراطور الشرعي الطفل جون باليولوج لدعمه في الحرب الأهلية . وقد عرض كنتاكوزين على أورخان الزواج من ابنته تيودورا في مقابل ذلك فوافق بلا تردد . وفي عام ١٣٤٥م عبرت قوة عثمانية في العرب الأف جندي إلى أوروبا ، واستطاعت هزيمة الإمبراطور باليولوج ومكنت كنتاكوزين من الإمتبلاء على كل المدن الساحلية في البحر الأسود ، ومكنت كنتاكوزين من الإمتبلاء على كل المدن الساحلية في البحر الأسود ، كما خربت تراقيا وهددت أدرنة وحاصرت القسطنطينية .

وفى العام التالى تم الاحتفال بزواج الأميرة البيزنطية من السلطان العثماني على السواحل الأوربية وتمت المراسم المناسبة لذلك حيث أرسل

 <sup>(</sup>١) تقع سميرنا في أزمير حاليًا ، وهي ميناء تركى على بحر إيجة ومركز تخارى للمنسوجات القطاية .

أنظر : La Rousse , p . 1437 .

أورخان من مقره في سكوتارى أسطولاً من ثلاثين سفينة تركية وقوة حراسة من الفرسان ليحملوا عروسه من السرادق المشيد في معسكر الإمبراطور في سلمبريا ، ويروى المؤرخ جيبونز مخت عنوان و إهانة الملكية ، قائلاً : و لقد اعتلت تيودورا العرش الذي كان محاطاً بستائر من الحرير والذهب ، وكانت الفرق العسكرية تسير حولها مدججة بالسلاح والإمبراطور وحده هو الذي كان علي صهوة الجواد ، وعند إشارة معينة رفعت الستائر فجأة لتكشف عن العروس أو الضحية حيث أحاط بها الخصيان الراكعون ومشاعل الزفاف . ثم أعلنت أصوات الأبواق والمزامير الحدث البهيج وعلت أغاني الزواج المالوفة في أهذه المناسبات والتي تتمنى السعادة المزعومة ، ثم سلمت تيودورا إلى سيدها الهمجي يدون الطقوس الكنسية المنصوص عليها في عقد الزواج ولكن سمح الها الاحتفاظ بديانتها وسط حريم بورصا ثم عانقها والدها في هذا الموقف الغامض ونصحها بالسخاء والإخلاص و . وفي الحقيقة استطاعت تيودورا المسيحيين وغريرهم .

وقد تبع هذا التحالف العسكرى والعرقي مع العشمانيين دخول كنتاكوزين إلى القسطنطينية في عام ١٣٤٧ حيث زوج ابنته الثانية هيلين من الشاب جون باليولوج وتم إقرار مخالف بين الإمبراطورين . وهكذا دخل الأتراك العشمانيون إلى أوروبا ليس كأعداء بل كحلقاء وأصهار للأباطرة البيزنطيين بعد أن تزوج سلطانهم من ابنة الإمبراطور وصار صهراً لإمبراطور آخر وهو زوج شقيقة تبودورا وصهراً أيضاً لقيصر بلغاريا . على أن هذا الوضع مكن أورخان من تمارسة مغامرات تنافسية لعقد مخالف مشابه مع سنيفن دوشان عدو البيزنطيين الذي كان قد وسع حدود دولته المجاورة في الصرب وحولها إلى إمبراطورية ، وأصبح بحمل لقب ١ سيد الإمبراطورية الرومانية جمعاء ، مل نادى به البنادقة إمبراطوراً على القسطنطينية ذاتها ، وبرغم خدمول على مساعدتهم لشن هجوم عليها ، ولذلك قرر الحصول على مساعدتهم لشن هجوم عليها ، ولذلك قرر الحصول على مساعدة أورخان بدلاً من البنادقة واقترح إقامة مخالف بين الحصول على مساعدة أورخان بدلاً من البنادقة واقترح إقامة مخالف بين

القوات المتمانية والصربية للقيام بحملة مشتركة على المدينة . وليؤكد ستيفن هذا التحالف عرض ابنته على أورخان ليزوجها من ابنه ، وأوسل أورخان وسله إلى ستيفن معانا الموافقة ، ولكن كنتاكوزين استطاع إجهاض هذه الخطة وقتل بعض الرسل وسجن البعض الآخر واستولى على الهدايا المرسلة إلى إمبراطور الصرب ، ولم يفتح ياب الحوار بين ستيفن وأورخان حول هذا الموضوع مرة أخرى وإنهارت أهداف كليهما . وكانت المرة الأخيرة في عام ١٣٥٥ والتي حاول فيها ستيفن أن يشن هجوماً بمفرده على القسطنطينية بقوة قوامها ٥٠٠٠٠ مقائل ، ولكنه توفى في اليوم التالي للحملة ومالت إمراطوريته الصربية معه .

وفي عام ١٣٥٠ طلب كنتاكوزين المساعدة من العشمانيين مرة أخرى حيث استعان بـ ٢٠,٠٠٠ فارس عثماني لإنقاذ سالونيكا من دوشان واستطاع طرد قواته من المدن الساحلية في مقدونيا وأنقذ سالونيكا ، ولم مختل القوات التركية أيًّا من هذه المدن واكتفت بالعودة مع السلطان إلى آسيا الصغرى محملة بالغنائم . وبعد عامين مد أورخان يد المساعدة لأهل جنوة في حربهم ضد منافسيهم التقليديين وهم البنادقة وفي يعض الأحيان ضد كنتاكوزين نغسه . وفي عام ١٣٥٢ حينما تخالف البنادقة مع البلغاريين ضد المنافس جون باليولوج طلب كنتاكوزين المساعدة من جديد من العثمانيين فأمدوه بــ ٢٠,٠٠٠ مقاتل ، ووعد البيزنطيون بمنح أورخان قلعة في شبة جزيرة تراقيا وبذلك أنقذت أدرنة وتم تأمين تراقيا ومعظم مقدونيا ، ثم أعلن ابنه متى إمبراطوراً مشاركاً . وفي عام ١٣٥٣ عبر سليمان باشا ابن أورخان مضيق البحر الأسود على رأس قوة عشمانية ليتسلم القلمة التي وعد بها والده وهي قلعة تزيمب Tzympe التي تقع في شبة جزيرة بين غاليبولي وبحر إيجه ، وبعد وصوله مباشرة وقع زلزال دمر جزءاً من أسوار غاليبولي فاستولى عليها سليمان بسرعة وعلى القلعة وأصلح أسوارها وأقام بذلك أول مستعمرة للعثمانيين السادة القادمين من آسيا . وتبع ذلك إقامة مستعمرات أخرى سريعة في أراضي المسبحيين الذين كانوا يعملون مخت إمرة بكوات المسلمين

والذين كانوا رفقاء لأورخان وزملاء سلاحه وكانوا يعدونه حليفا أكثر منه قائداً وصاروا قوات داعمة للدولة العثمانية الجديدة في أوروبا . وفي الوقت نفسه أسر سليمان عدداً من القلاحين الإغريق في المقاطعات المختلفة بعد احتمائهم بالقلاع والمدن ولكنهم لم يتعرضوا لأي ضرر بعد أن كونوا قوة متطوعة لخدمة العثمانين .

وهكذا كانت بداية الاحتلال العثماني الذي سار بخطى حثيثة تجاه الغرب الأوربي الذي تميز بالحدود المفتوحة أمام الغزاة ، وأصبح هناك غرساً عشمانيا في الأراضي البيزنطية يتقدم بسرعة وقوة ليغلق الطوق ويدمر المحاصيل ويخلق حالة من الانهيار الاقتصادي ، حيث أسس الجيش الرئيسي مناطق إستقرار عديدة للأتراك على الطرق السريعة وعلى ضفاف وأودية الأنهار الأربعة التي تصب في الدانوب ، ولكنهم لم يتوغلوا في المناطق الجبلية التي لجأ إليها السكان الأصليون ، وفي هذا الجتمع البلقاني غير المستقر كانت المقاومة ضعيفة للغزاة واستطاع الأخوة الدراويش تأسيس تكايا أو زوايا كانت بمثابة النواة للقرى العثمانية الجديدة . وقد استعاع البكوات المسلمون في الأراضي التي سيطروا عليها إقامة علاقات مع الفلاحين المسيحيين أدت إلى ثورة إجتماعية ، فقد طردوا طبقة ملاك الأراضي القدامي بالتوارث من الإغريق واللاتين الذين كانوا يسيقون استغلال أقنان الأرض و فلاحين الإقطاع ، وأمسوا إدارة جديدة من الملاك تقوم بتحصيل ضرائب محدودة من الفلاحين وتم إلغاء مبدأً السخرة . ولم يكن العثمانيون في ظل هذا النظام الجديد ملاكاً للأراضي وإنما وسطاء ببن الفلاحين والسلطان الذي امتلك جميع الأراضي المفتوحة . وفي هذا الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع السياسية والإجتماعية البيزنطية ، أقام العثمانيون إدارة مركزية قوية وأصبحوا سادة الأراضي المحتلة الواقعة على حدودهم وخضع إليهم نسبة من المسيحيين ممن قبلوا دفع جزية سنوية رمزًا للخضوع لدولة إسلامية .

لقد قامت هذه الدولة الجديدة على سياسة التسامح والتعايش مع المسيحيين ، والتأكيد على الفلاحين بأنهم لن يعودوا لسادتهم الإقطاعيين مرة

أخرى ، يل شجعوا ثورات الفلاحين ضد هؤلاء السادة . وكان هذا الفزو الإسلامي موضع تقدير من فلاحي البلقان لأنه حروهم من سطوة الإقطاع المسيحي الذي بلغت بجاوزاته ومساوئه حداً لا يستهان به ، بالإضافة إلى تزايد مساحات الأراضي الديرية أو الكنسية ، بينما تضفي عليهم المثمنة مزايا عديدة أهمها الانضباط والقانون، وقد عبر أحد الرحالة الفرنسيين عن هذا الوضع قائلاً : • البلاد الآن آمنة ولا يوجد قطاع طرق أو عصابات لصوص كما هو سائد في الأمة المسيحية ، وفي هذه المرحلة المبكرة سيطر العثمانيون على غالبية شية جزيرة غالبيولي والساحل الأوروبي لبحر مرموة حتى نقطة تبعد عدة أميال عن مدينة القسطنطينية ، أما كنتاكوزين الذي أصبحت سيطرته على وشك الإنهيار فقد اتهم أورخان بعدم الوفاء للتمهدات ، وطالب باستعادة فلمة تزيمب مقابل عشرة آلاف من الدوكات ، وقد سلمه أورخان القلعة في مقابل الفدية وهو على دراية بأنه يستطيع إستردادها في أي لحظة ، ولكنه مقابل الفدية وهو على دراية بأنه يستطيع إستردادها في أي لحظة ، ولكنه وفض بشدة التنازل عن غاليبولي التي سقطت في يده بالقوة ولكن بإرادة الله ومشيئته كما قال ، ورفض التشاور حول هذا الموضوع أكثر من ذلك معتبراً ومشيئته كما قال ، ورفض التشاور حول هذا الموضوع أكثر من ذلك معتبراً والا التدخل الإلهي هو سبب إستقرار الأتراك في هذا المكان .

وأمام هذا الموقف السبئ سعى كنتاكوزين لتكوين حلف من الصرب وبلغاربا أن يواجه وبلغاربا ضد العثمانيين ولكنهما رفضتا وطلب منه قيصر بلغاربا أن يواجه الماصفة بمفرده وأن الأتراك إذا هاجموا بلاده سوف يعرف كيف يدافع عن نفسه . وقد ثار سكان القسطنطينية ضد كنتاكوزين وحاصروه بوضع المتاريس أمام قصره ، واعترفوا بالإمبراطور جون باليولوج ، واتهموا الأول بمحاولة تسليم المدينة للعثمانيين ، ولذلك انسحب وعاش في أحد الأديرة في ميسئوا بالقرب من إسبرطة وقضى الثلاثين عاماً المتبقية من عمره في كتابة تاريخ الفترة الذي عاش فيها وغير إسمه إلى جوزيف . لقد وسع سليسان باشا فتوحائه ومستعمراته داخل ييزنطة ، واستولى على ديموتيقة وقطع خط الاتصال بين أدرنة والقسطنطينية عن طريق السيطرة على منطقة تشورلو ، وقد قابل السكان أدرنة والقسطنطينية عن طريق السيطرة على منطقة تشورلو ، وقد قابل السكان الإغريق هذا العمل بمقارمة غير جادة وكذا الوضع بالنسبة لقوات الإمهراطور

باليولوج الذي أثبتت الأحداث أنه أصبح مخت رحمة الأتراك كما حدث لكنتاكوزين من قبل وواجه مصيراً مؤلماً . ففي عام ١٣٥٧ حينما تم أسر خليل ابن أورخان ونيودورا بواسطة القراصنة طلب السلطان من الإمبراطور أن يحاصر فوقيا لإنقاذهما ، ونفذ الإمبراطور الحصار لفترة ثم رفعه فأمره أورخان بالامتمرار فيه ولكنه توسل إليه أن يعفيه من هذه المهمة التي هي فوق طاقته .

وهكذا أصبح أورخان سيدا على الأباطرة البيزنطيين ، وفي عام ١٣٥٩ نوجه إليه في سكونارى الإمبراطور جون الخامس ساعبًا لتهدئة الأوضاع ، فعقد معه السلطان معاهدة سلام على أن يدفع نصف القدية لإبنه خليل مع الإبقاء على الوضع الراهن في تراقيا ، ثم قدم الإمبراطور ابنته ذات العشر سنوات زوجة لخليل ، وأعبد إلى نيقبا حيث أقيمت احتفالات الزفاف على الأميرة المسيحية وفقًا للمراسم الإسلامية . وكما فعل كتتاكوزين من قبل وجودهم وجلب العثمانيين إلى أوروبا جنودًا ، فإن منافسه جون بالبولوج قبل وجودهم كمهاجرين .

لقد توفى أورخان فى عام ١٣٥٩ بعد عام من وقاة إبنه الأكبر سليمان الذى سقط من فوق صهوة الجواد فى ألناء رحلة صيد فى شبة جزيرة غاليبولى ، فخلفه إبنه الأصغر مواد الأول ، ويعد أورخان ثانى ثلاثة حكام عثمانيين مؤسسين ، وقد حقق جميع أهدافه من خلال مهاراته الدبلوماسية أكثر من الكفاءة الحربية ، وشجح فى شحويل إمارته إلى دولة ، ورغم أنه دخل أوربا بجيش حديث خلف إلا أنه لم يستخدم القوة كثيراً واستبدلها بأسلوب عقد الصفقات والمساومات ، ولما كان العدو الذى يواجهه أورخان ضعيفا منقسماً فقد استخدم الدسوسة والصبر والمثابرة ، وعلى هذه الأسس قامت الإمبراطورية العثمانية فى أوروبا ، لقد حان الوقت لتوسيع نطاق الغزوات العثمانية فى أوروبا ، لقد حان الوقت لتوسيع نطاق الغزوات العثمانية فى أوروبا والتى أدت إلى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت إلى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت إلى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت الى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت الى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت الى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت الى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا العثمانية فى أوروبا والتى أدت الماطان موادل المائه عند تولى الحكم ونفوق على الأول الذى كان يبلغ من العمر أربعين عاماً عند تولى الحكم ونفوق على

أسلافه كفائد عسكرى وكرجل دولة ناجح بمقياس العصر ، ويفضله خطع الغرب للشرق كما سبق وأن خضع الشرق للغرب في المصور اليونانية والرومانية .

## الفصل الثالث

لقد مهد أورخان الطريق للإمبراطورية العثمانية في أوروبا ، وأصبح مراد أول وأعظم سلاطينها ، فقد حكم لجيل كامل في أواخر القرن الرابع عشر . وكان مراد من رجال الجرب المشبعين بالحماسة الدينية وملهما في قيادته ، ويفضل هذه الصفات تمكن من مد السيطرة العثمانية إلى أبعد حدود شبه جزيرة البلقان ، كما قام بتقوية وتحصين هذه الفتوحات لتدوم حوالي خمسة قرون . ومن صفاته أيضاً سعة الأفق والمقدرة السياسية مما كان له أثره في بناء إطار مستقبلي للحكومة الغثمانية ، وخلق حياة جديدة على أنقاض الإمبراطورية البيزنطية ، واستخدام أساليب جديدة لم يلجأ إليها أي حاكم في التاريخ من قبل ، ويمكن القول أنه بشر بفجر حضارة عثمانية جديدة فريدة فريدة في خصائصها من ناحية الجنس والدين واللغة .

وبضاف إلى ذلك أن التوسع العثماني في شرق أوروبا تزامن مع الحسار المد الفربي الأوروبي في هذا الانجاد ، فبعد السقوط النهائي للقدم في منتصف القرن الثالث عشر والهجمة المغولية الفجائية ودخولهم إلى آسيا الصغري انحسر الإقطاع المسيحي ناحية الشرق ، وانقلب الزحف الصليبي على عقبيه بعد أن دب النزاع بين المسيحيين اللاتين وتقاتلوا فيما بينهم ، وأصاب الغشل البيوتات المالية الإيطالية التي كانت تقيم بخارة نشطة مع الشرق وضول الصليبين ، وأدى هذا الدمار المالي والإقتصادي إلى أزمات إجتماعية عامة ووصل المجتمع الأوروبي إلى أدنى درجات الإنحطاط ، وأصبح من الشائع قيام ثورات القلاحين ضد سادة الأرض من الإقطاعيين ورجال الدين ، فيام ثورات العمال ضد التجار .

ومن ناحية أخرى كان انتشار الوباء المعروف بالموت الأسود (١) والذي

 <sup>(</sup>١) الموت الأسود هو وباء الطاعون الذي أصاب عدداً كبيراً من سكان آسيا وأوروبا في
القسرن الرابع عشر ، وجماء عن طريق الفشران السوداء التي غزت إنجلترا في عام
١٣٤٩م ، والتي يعتقد أنها جاءت مع سفن الصليبين قبل هذا التاريخ بقرن من
الزمان ، وقد حصد هذا الوباء عشرات الآلاف من الشباب أكثر من الكبار .

انظر : La Rousse , p 1215

أتى من الشرق وهاجم سكان منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب أوروبا كلها ، واكتشاف العالم الجديد ( الأمريكتين ) والذي جذب شباب الغرب الأوروبي وجعله يعبر الأطلنطي ، من العوامل التي عجلت بنهاية العصور الوسطى ويبزوغ إمبراطورية جديدة على أكتاف الأتراك العثمانيين . إن دخول مراد إلى أوروبا كان عملاً مخططًا من قبل جلوسه على العرش ، ونفذه الفادة العظام ، وأفتنح عام ١٣٦٠ بأولى مراحله السريعة المتكاملة ، فخلال خمسة عشر شهرا استطاع التحكم الفعال والسيطرة على تراقبا بقلاعها الحصينة وسهولها الغنية الممتدة إلى سفح جبل البلقان ، بعد أن أقام مذبحة في تشورلو لحامية المدينة وقطع رأس قائدها ، وكان هذا كافيًا لنشر الرعب في البلقان من الغزاة الأتراك ، ولأن تفتح أدرنة أبوابها لهم ولتحل محل بورصة كماصمة سلطانية . وانجمه العثمانيون بعد ذلك ناحية الغرب إلى القسطنطينية حيث كان جون بالبولوج شبح الإمبراطور وعقدوا معه معاهدة تعهد فيها بعدم محارلة إستعادة ممتلكاته المفقودة في تراقيا ، أو محاولة تقديم العون للصربيين والبلغار لمقارمة العثمانيين ، كما ألزموه بتقديم المساعدة للعثمانيين ضد منافسيهم في آسيا الصغرى . وبعد عقد من الزمان أصبح الإمبراطور تابعًا للسلطان وإعترف بسبادته ووافق على مجنيد قواته في الجيش العثماني .

وعندما نوغل الأنراك في أوروبا بجاء بلغاريا ومقدونيا والعسرب والجمر حاولت القوى المسيحية برعاية البابا أوربان الخامس التحالف مع اليونانيين للقيام بعمل عسكرى دفاعًا عن الأمة المسيحية دون جدرى . وفي عام ١٣٦٣م ولأول مرة عيرت قوات صريبة ومجرية نهر ماريتزا دون مساعدة الإغريق بانجاء أدرنة وانقض عليهم الأتراك كالوحوش البرية التي انطلقت من عرينها ، على حد وصف المؤرخ التركي سعاد الدين ، بعد أن قضى الأعداء ليلتهم في احتفالات بمناسبة عبور النهر دون مقاومة تذكر ، وكانت نتيجة هذا المهجوم إعادتهم من حيث أتوا كما تذروا الرباح الشرر وكادوا يبيدونهم عن يكرة أبيهم . بيد أن جميع الحاولات التي قام بها الصليبيون أصابها عن يكرة أبيهم . بيد أن جميع الحاولات التي قام بها الصليبيون أصابها الفشل بسبب النزاع بين الكنائس اللاتينية والإغريقية ، وفد انعكس ذلك

على الرسالة التي بعث بها البطريرك إلى البابا أوربان قائلاً : 1 إذا كان المشمانيون هم الأعداء الألداء ، فإن الإغريق المنشقين أسوأ من الأعداء 1 . وكان في إمكان الإمبراطور جون باليولوج أن يحصل على حلفاء إؤا وعد بإخضاع الإغريق لكنيسة روما ، وقد وعد بذلك في زيارة سرية للمجر غير أن البلغار حجزوه في إحدى القلاع في طريق العودة ، وأدى هذا التصوف إلى تدخل أماديو حاكم سافوى (١) وخروجه على رأس حملة صليبية في عام ١٣٦٦ م ، ونجح في استرداد غاليبولي من الأنراك ثم أبحر إلى البحر الأسود غاربة البلغار ، وبعد أن أنقل الإمبراطور البيزنطي من بين أيديهم ، صمم على الخضوع لكنيسة روما كما فعل المجريون ، ولكن قوبل طلبه بالرفض فعاد وحارب الإغريق .

وفي نهاية الأمر خضع الإمبراطور البيزنطي لكنيسة روما وتوجه في عام 1779 إلى روما معلنا تخليه عن أخطاء الكنيسة الأرثوذكسية ، وفي مقابل ذلك وعده الأمراء المسيحيون بالمساعدة ضد الأتراك ، ولكنهم لم ينفلوا وعودهم بل حجزوه في طريق العودة في البندقية حتى يسدد دين شقيقه الأكبر أندرونيقاس وهو فدية الشقيق الأصغر مانويل - على أن خضوع جون لكنيسة روما لم يلق قبولاً وإستحسانًا في القسطنطينية ولذلك دخل في تبعية السلطان مراد ، لقد استئار العثمانيون كراهية سكان البلقان للكنيسة اللاتينية إضافة إلى الكراهية السياسية المتبادلة بين الطرقين ، مما مهد الطريق أمامهم للسيادة على الأرثوذكس بدلاً من الكنيسة الكاثوليكية ، وكان هذا يعني أن المساون جميع أجناس البلقان من الإغريق أو السلاف الصربيين أو البلغار يفضلون جميع أجناس البلقان من الإغريق أو السلاف الصربيين أو البلغار يفضلون الحكم العثماني على ما عداء وبصفة خاصة على الحكم المجرى . وقد تزامن هذا الوضع مع ضعف الإرادة والعزيمة الذي أصاب سكان البلقان نتيجة انتشار وماء الموت الأسود مما جعل مهمة العشمانيين في تشبيت أقدامهم

 <sup>(</sup>۱) تقع ساڤوى في جنوب شرق فرنسا على الحدود الإيطالية ، وقد ضمتها فرنسا في الفترة من ۱۷۹۲ إلى ۱۸٦٠ ، ثم أصبحت إقليماً فرنسياً خالصاً منذ عام ۱۸٦٠ .
 أنظر : La Rousse , p 1680 :

في هذه المناطق أمراً سهالاً أمام رجل دولة محنك مثل مراد . وبرغم أن العثمانيين كانوا قلة وواجهوا سكاناً متطرفين إلى أبعد مدى وأجناسهم معقدة وشخصياتهم الدينية والسياطية مختلفة تماماً عنهم فقد ساروا في سياسة دمجهم في المجتمع العثماني وكانت هذه من أعقد المشكلات التي واجهت مراد ، خاصة وأنه لم يكن لدى سكان البلقان المسحيين أية معلومات عن الإسلام فوجد أن دمجهم عن طريق إعتناق الإسلام طواعية واختياراً أمراً عسيراً ولا ينطبق عليهم كما فعل من قبل سكان آسيا المسيحيون ، كما كان من المستحيل إيادتهم أو التخلص منهم لعدم وجود أعداد كافية من المستعمرين المسلمين ليحلوا محلهم . فكان الانجاء من جانب السلطان هو الاحتفاظ المسلمين ليحلوا محلهم . فكان الانجاء من جانب السلطان هو الاحتفاظ المسامع وعدم الإكراء الملخول في الإسلام حتى لا يواجه أى تهديد من جانب القوى المسيحية ، وبالفعل أدخل عدداً من رجال الصفوة العسكرية في جانب القوى المسيحية ، وبالفعل أدخل عدداً من رجال الصفوة العسكرية في خدمة العثمانية مع الاستعانة يأمرائهم وقادتهم ليترأسوهم ، وفي مقابل ذلك نعتموا بالإعفاء الضريبي ( الجزية ) وبحق امتغلال الأرض .

ولكن مشكلة الإدماج النام التي طبقها العثمانيون عن طريق تخويل السكان إلى عبيد هي إعادة للتجربة التي مر بها الغزاة في تاريخهم المبكر ، فقد أصبح الأسرى عبيداً في المدن المفتوحة ، وكان التشريع العثماني يعطى للجندى العثماني الحرية الكاملة في إمتلاك العبيد إلا إذا اعتنقوا الإسلام ، ومن حقه استخدامهم في الخدمة المنزلية أو في الأرض أو بيعهم في الأسواق على أن يؤدى للحكومة حقها في ضريبة العشور . وكان الاستعباد بالنسبة للإغريق أمراً حقيراً مهيئاً ولا يمكن تحمله ، ولذلك فضل الكثيرون منهم نغير الدين وإعتناق الإسلام عن فقد الحرية . غير أنه وُجد نوع من المرونة في عذا الأمر وخاصة في المدن ، إذ استطاع العديد من الإغريق الحصول على الحرية دون اعتناق الإسلام بعد أن سمح مراد فلسكان بافتداء أنفسهم ، وفي المناطق الريفية كان الهروب إلى الجبال أمراً يسيراً وكانت تعقب الفارين أمراً

شاقاً أمام الغزاة . ومن ناحية أخرى ظلت بعض الأراضى فى حوزة أصحابها فى مقابل أداء ضريبة محددة ، وفى أراض أخرى كان الملاك العثمانيون الجدد يستعينون بالسكان المحليين مع بقاتهم على دينهم فى فلاحة الأرض . أما النساء فكن سبايا حرب ، وغولت بنات الإخريق والصرب والبلغار إلى جوار وإماء للفاخين الذين كانوا لا يصطحبون زوجاتهم معهم ، فكانت النتيجة بزوغ جنس عثماني بدماء مختلطة ، دماء شرقية وتترية ومغولية وجوكسية وجورجية وفارسية وعربية بجرى فى عروق الأتراك وتختلط بدماء العناضر وجورجية وفارسية والدي هذا عبر القرون إلى نشوء حضارة مفتوحة تماثل حضارة الإغريق والرومان والبيزنطيين

وبالإضافة إلى النظام العام للعبودية الذى كان يمكن التخلص منه باعتناق الإسلام ، قام مراد بتجنيد عدد من المشاة المتنظمين من أفضل العناصر المسيحية للعمل في خدمته بصفة شخصية أو كحرس خاص له ، وعرفت بقرق الانكشارية ( ينى - تشرى ) أو الفرق الجديدة التى أوجدها أورخان كحرس له ، وتحولت هذه الانكشارية بواسطة مراد إلى ميليشيا أو قوات خاصة وظيفتها الأساسية الدفاع عن المناطق المسيحية المفتوحة فى أوروبا . وكانت هذه الفرق مجبر على اعتناق الإسلام ، ويتم اختيار أفرادها من كل منطقة مفتوحة على أساس مبدأ الإعفاء من أداء الخدمة المسكرية بدفع ضريبة الرؤوس ، وكان على السلطات العثمانية اختيار أفضل العناصر للعيش فى بيئة إسلامية ووظيفتهم هى خدمة السلطان والولاء له شخصيا ، وتقاضوا مرتبات أملى من الفرق الأخرى ، وخضموا لتدريب بدنى وذهنى خاص وصارم وابتعلوا تماماً عن بيئتهم الأصلية وحرم عليهم الزواج مثل الرهبان ، كما حرم عليهم ممارسة أى مهنة أخرى ، وأصبحت حياتهم مكرسة للخدمة العسكرية غت الرعابة البخاصة للسلطان .

وقد نشأت علاقة وثبقة بين هذه الفرق وفرق البكتاشية (١) الدراويش

 <sup>(</sup>١) تنسب قرق البكتاشية إلى حاجي بكتاش ، وهي طريقة صوفية نشأت في غرب
الأناضول في القرن الرابع عشر .

أنظر محمد فؤاد كويريلي ، المرجع السابق .

التي كان أورخان ينتمي إليها وشيد لها العديد من الزوايا والتكايا في مدينة بورصة ، وقد بارك شيخهم حاجي بكتاش هذه الفرق ومنحهم رأية خاصة بهم عليها شعار الهلال والسيف ذى النصلين الخاص بعشمان ، ثم وضع رداء كمه على رأس أول جندى منهم وسماهم بالاسم الذى اشتهروا به ، وبارك مستقبلهم قائلاً : • إن منظرهم مشرق وسواعدهم قوية وسيوفهم حادة وسهامهم قوية ، وسينتصرون في كل معركة ولن يعودوا إلا مظفرين • . وبعد هذه المباركة وضع أفراد الانكشارية على رؤوسهم غطاء أبيض اللون وعليه شعار الملعقة الخشبية . وعاشت هذه الفرق في مستوى أعلى من الفرق في ألمسل شعار المعابية وشغلوا وعائف مثل الشوريجي الأول أي الأصل في المطابع السلطانية وشغلوا وظائف مثل الشوريجي الأول أي ( صانع الحساء ) والسقا الأول ، ولذلك كان القاذان الكبير شيئاً مقدساً لديهم حيث كانوا يتجمعون حوله ليس لتناول الطعام ولكن للنشاور في الأمور الهامة .

إن شعوب أوروبا ربما شعرت بالاستياء من وحشية الأتواك القادمين من الشرق والذين فرضوا ضريبة الدم على المسيحيين واستعبدوا الأسرى وانتزعوا الأبناء بعيداً عن آبائهم وفرضوا ديناً غربها وجديداً ومعه أسلوب للحياة ينبغى الباعه وهو الحرب ضد الأعداء برغم أن المسيحيين كاتوا أنفسهم في هذا القرن يتعاملون مع بعضهم البعض بروح لا إنسانية ، وكان البلقان مسرحاً للحرب بين الجنود المسيحيين والأتراك ، ولم يحدث في أي وقت أن حاربت الجيوش الإسلامية تخت إمرة قادة مسيحيين ضد مسيحيين آخرين ، وبرغم تزايد أعداد فرق الانكشارية إلا أنها بمرور الوقت ظلت تشكل أقلية بين القوات المسلحة العثمانية ، فلم يزد عددهم في عهد السلطان مراد على بضعة آلاف ، ولذلك كانت تقدم الإغراءات للفلاحين لإعتناق الإسلام والدخول فيها ، وهؤلاء الشباب الذين خضعوا للتدريب البدني العالى والتدريب على فيها ، وهؤلاء الشباب الذين خضعوا للتدريب البدني العالى والتدريب على المهارات الغنية للعمل مدى الحياة سادهم نوع من التفاخر والمباهاة مع الإخلاص للسلطان والترابط الديني القوى ، وبمرور الوقت منحوا العطايا والهبات بشكل مفرط أكثر عما يستحقون .

إن نظام العبودية العسكرية والذي كان بمثابة الصدمة للعالم المسيحى ، كان معروفًا في العالم الإسلامي وعند الأنزاك أنفسهم ، ففي زمن الخلافة العباسية كان يتم أسرهم وبيعهم كعبيد قادمين من سهول وسط آسيا وبراريها غير الإسلامية ، ثم اعتنقوا الإسلام وتم تدريبهم في بغداد للعمل كجنود وإداريين ، وقب كتب كلود كاهن عن هذا النظام قائلاً : 1 إن هؤلاء العبيد يختلفون يطبيعتهم عن العبيد في داخل البلاد الذين ينتمون لبعض الأفراد ، يختلفون يطبيعتهم عن العبيد في داخل البلاد الذين ينتمون لبعض الأفراد ، فلم يكن الحصول عليهم صعباً ، والعبودية لم تثر في نفس أي شخص منهم الشعور بالأستباء ، وهكذا وصل الأنزاك العبيد إلى أعلى مراتب القيادة العسكرية والوظائف الإدارية .

وفي ظل الدولة السامانية (١) ألبتوا بعض القدرات وكانوا عاملاً مهماً في الحفاظ على وجود الأسرة الحاكمة التي انتموا إليها وكانت من العبيد ، كما حكم مصر أسرات حاكمة مشابهة أسسها الترك مثل الطولونيين ، وآخرهم المماليك المدين والأسرة الأيوبية ، ثم المماليك المدين والأسرة الأيوبية ، ثم تخلصوا من هذه الأسرة وأسسوا دولتهم القائمة على العبودية والتي ظلت متواجدة في ظل النظام العثماني .

نقد واجه العثمانيون في ظل حكم مراد مخدياً جديداً ، كما يبدو في كلمات أرنولد تويني : و إن النقلة الجغرافية لجتمع بدائي قادم من بيئة بدوية من البراري ويحمل طبائع معينة إلى بيئة مختلفة متحررة من أية ضغوط طبيعية وخاصة الجفاف جعل التحدي الذي يواجههم هو كيفية السيطرة على هذا الملك الجديد وهذه المجتمعات البشرية المتباينة » . لقد واجهت مجتمعات بدوية أخرى نفس المشكلة وحاولت الانتقال من رعاة للأغنام إلى رعاة للبشر ولكنها فشلت ، فلم يسبطر الآفار على السلاف إلا لفترة خمسين عاماً ،

 <sup>(</sup>١) تنتسب الدولة السامانية إلى أسرة إيرانية حكست في منطقة ما وراء النهر وفارس من عام ٩٠٢ إلى ٩٠٢م .

أنظر : 1170 . و: La Rousse

وكذلك الهون الغربيين لم يستطيعوا السيطرة على المجربين إلا في فنرة حكم أتيلا فقط ، والإمبراطوريات الناجحة التي أقامها المغول أيضاً كانت قصيرة الأبيط . إن المبدأ البدوى في الحكم كان يقوم على أن البيشر الرعية الزراع في أراضيهم ، وهم بمثلون قطاع الإنتاج ، سيندمجون تدريجيًا مع الراعي الحاكم ، ولكن لم يتحقق هذا وسقطت جميع الإمبراطوريات البدرية للاستغلال الواضح للطبقات العاملة والذي يؤدي إلى صعود سريع يعقبه إنهيار سريع أيضًا . وبرغم أن العشمانيين كانوا بدوا إلا أنهم أثبتوا تفردهم في التاريخ ، فقد دربوا كلاب الحسراسة من البشر لحماية قطيع السلطان (البادشاه) وحراسته من جيرانه ، وهؤلاء الحراس كانوا من العبيد المسيحيين إذ فتح مراد الطريق أمام الإنكشارية ليصبحوا مؤمسة حاكمة في الدولة قائمة على العبودية والإخلاص للسلطان والمساهمة في النظام المدني وفي جميع فروع الخدمات العامة ، وهكذا صار الرعايا المسيحيون في الإمبراطورية يخضعون لحكم رجال ذوي أصول مسيحية خالصة ، أي أن الحكام المسلمين حكموا الرعايا من خلال هيئة من المحكم المسيحي . وكمانت فرق الانكشارية المترابطة عبارة عن قوة نظامية من المشاة تشابه المحرس القضائبي الرومانيي ولم بوجد مثيل لها في الجيوش المسيحية المعاصرة ، وأدت دورها النشط في إستمرار حملات مواد وقادته في البلقان ، وفي تأمين الاستيطان في الأراضي الْمُفتوحة وضمان إستقرارها ، وقد عبر جيبونز عن ذلك قائلاً : 1 كانوا يؤدون عملهم بحماس من اعتنق الإسلام حديثًا ضد الوثنيين . .

إن خرو تراقسها فتح الطريق أمام الجيوش العشمانية إلى بلغاريا (١) ومقدونيا ، وقد استفاد السلطان من الاضطرابات التي وقعت في هذه المناطق

<sup>(</sup>١) كونت بلغاربا دولة كبرى في البلقان منذ القرن الرابع عشر ، وتعرضت لهجوم الأنواك وخضعت لهم حتى القرن التاسع عشر ، ثم اعترف مؤتمر برلين في ١٨٧٨ باستقلال القسم الشمالي منها ، وفي ١٩٠٨ تم الإعتراف باستقلالها موحدة .

بعد وفاة القيصر الحاكم ، والانقسامات التي وقعت بين أبنائه الثلاثة وخاصة في بلغاريا ، حتى اشتهرت هذه الفترة من تاريخ بلغاريا بفترة البلغار الثلاثة وهم الأمير سيسمان وشقيقاه ، ونتج عنها انتشار الفساد وتعرض البلاد لغزو خارجي من جانب الجريين بمباركة البابا ، ثم إرسال فرق الفرنسيسكان (١) التبشيرية ، التي مجمعت في تحويل ٢٠٠ ألف بلغاري من المذهب الأرثوذكسي إلى الكاثوليكي الملاتبتي . وفي مثل هذه الظروف كان الترحيب بالغزر الإسلامي على أمل إسترداد حرية المقيدة . وبعد للاقة أعوام بدءًا من عام ١٣٦٦م ، سيطر العشمانيون بشكل كامل على وادى ماويتزا وجنوب بلغاريا ، أما سيسمان فقد سار على نهج چون باليولوج وأصبح تابعاً لمراد ، ولحقت ابنته بحريم السلطان مع الوعد بعدم إجبارها على إعتناق الإسلام . وقد استطاع سيسمان فيما بعد طرد الجريين بمساعدة العثمانيين ولكنه فشار في السيطرة على إقليم شقيقه الأصغر كما كان يأمل ، وفي عام ١٣٧١م انقلب على العثمانيين بمساعدة الصرب ، ولكنه لقى هزيمة في سماكوف وهرب إلى الجبال وتوك الممرات المؤدية إلى صوفيا مفتوحة أمام الأتراك . وبرغم ذلك لم يسارع مراد باحتلال صوفيا لأنه كان بناءا للإمبراطورية ومؤمنًا بمبدأ التقدم البطئ المخطط أكثر من كونه قناصًا ، واكتفى في هذه الفترة بتأمين جناحه الأيسر بإرسال حملة على أودية ستروما (٢) وفحاردار (٦) ضد الصرب ثم أصدر أوامره لغزو مقدونها بانجاه أعالي نهر فاردار .

لمقد مزق مراد مقدونيا والصرب أكثر من بلغاريا من الناحية المداخلية ، إذ

الغرنسيسكان جماعة تعمل في الوعظ والإرشاد تنسب إلى القديس فرانسوا من أسيس بإيطاليا منذ عام ١٢٠٩ ، ثم نظم شهرتها البابا أنوسنت الثالث في ١٢١٥ .
 أنظر : 1352 . p . 1352

 <sup>(</sup>٢) ستروما مقاطعة نبي يوجوسلاڤيا نطل على بحر إيجة .
 أنظر : 1714 . La Rousse . p . 1714

 <sup>(</sup>٣) فاردار تهر في البلقان يمر بيوجوسلاليا ومقدرنيا وبعسب في بحر إيجة .
 أنظر : 1775 , p . 1775

كانت وفاة دوشان في أثناء تقدمه نجاه القسطنطينية في عام ١٣٥٥م سبباً في حالة الفوضى والحرب الأهلية التي أصابت الإمبراطورية ، خاصة بعد تولى ابنه الحكم وكان محتقراً من شعبه وأطلق عليه ، نجاكي ، أى العاجوز . وأعاد التاريخ نفسه عندما توجه الجيش الصربي مرة ثانية في عام ١٣٧١م إلى نهر مارتيزا ولقى هزيمة أمام العثمانيين في سيرنومن وقتل ثلاثة من أمرائه ، نم نقدم العثمانيون إلى شرق مقدونيا وتراقيا واحتلوا أهم مدتهما وهي دراما وسرز وحولوا كنائسها إلى مساجد واعترفت المدن والقرى المواقعة حول وادى ستروما بالسيادة العثمانية ، بينما ظل الصربيون يحكمون كتابعين للعثمانيين في المناطق الكبرى .

وفي عام ١٣٧٢م عبرت الجبوش العثمانية نهر قاردار وعثمنت السكان في الوادى الشرقي ، وتخولت الإمارة التي يحكمها لازار إلى إمارة تابعة للعثمانيين وحكمها لازار كخليفة لملوك الصرب ولكن لم يعترف به سوى قلة من السكان . وهكذا كانت نهاية الإمبراطورية المقدونية التي حكمها ستيقن دوشان .

وبعد هذه الحملة الناجحة توقف مراد لعقد من الزمان ليتحقق الإستقرار في المناطق المفتوحة ، وللإستعداد لشن حملة على المجر ، وللإهتمام ببعض شهون الأناضول ، ولكنه أجبر على العودة إلى أوروبا حينما دخل ابنه البغيض كونتوز Cuntuz في حلف مع أندرونيقاس الإبن الأكبر للإمبراطور چون المحتقر من قبل شقيقه مانوبل المفضل لدى الإمبراطور - وقد تقدم الأميران لإشعال الثورة ضد آبائهما في تراقيا ، ولكن حاصرهما مراد في ديموتيقا وأجبرهما على الإستسلام وتعرضا لإنتقامه القاسى ، أما الثوار الإغريق فقد فروا هاربين وألقوا بأنفسهم في مباه نهر ماريتزا ، ثم فقاً مراد عيني ابنه وقطع رأسه ، وأمر جميع الآباء الأتراك الذين شاركوا في الثورة بفقاً عيون أبنائهم وإعدامهم مثلما فعل مع إبنه ، وقد قام جميعهم بهذا العمل ماعدا إثنان تم إعدامهما يدلاً من أولادهم . كما صمم مراد على أن يفقاً الإمبراطور عيون إبنائهم المنائرين الأكبر والأصغر ، وقد قام بهذا العمل عن طريق الخل المغلى ،

ولكن هذه الطريقة كانت غير مجدية وإستردا بصرهما . وقد نتاسب بقائهما على قيد الحياة مع مصالح السلطان وسعى لإبقاء أندرونيقاس مع أبيه لخدمة أهداف العثمانيين بشأن القسطنطينية .

وبعد فترة قصيرة عاد الابن الأصغر مانويل نادما وعين حاكما على سالونيك ، وبدأ في تدبير مكيدة للتخلص من سيادة السلطان مواد على مدينة سرز ، ولكن باءت محاولته بالفشل بعد محاصرة العثمانيين لسالونيك فهرب إلى القسطنطينية ، ولما كان والده يخشى السلطان فقد رفض إستقباله وطلب العفو والسماح في بورصة وتم وأُعيد إلى العرش الإمبراطوري مع والده . أما أندرونيقاس فقد هرب من القلعة التي سجنه بها والده وعاد إلى القسطنطينية بمساعدة أهل جنوة والقوات العثمانية وتوج باسم الإمبراطور أندروتيقاس الرابع ، وأودع والده وشقيقه مانويل في القلعة نفسها ، واكنهما استطاعا الفرار يعد ثلاث سنوات وعبرا البوسفور وأصبحا من أقوى مؤيدي السلطان . وهكذا صار مراد مصدراً لثقة الفريقسين المتناجرين في الأسرة البيزنطية الحاكمة ، قصم على العفو عن أندرونيقاس ومنحه حكومة سالونيك وعدد من المندن الأخرى ، وجعل جون ومانويل على العرش لقاء جزية سنوية كبيرة ، وتقديم فرقة عسكرية بيزنطية تعمل في خدمة الجيش العثماني ، والتنازل للعثمانيين عن فيلادلفيا وهي آخر مدينة بيزنطية متبقية في آسيا ، وحينما رفض السكان الوضع الجديد حاربهم چون وماتويل بمساعدة الجيش العشماني لإخضاعهم للحكم الإسلامي ، وكان هذا هو الدرك الأدني الذي وصل إليه الإمبراطور البيزنطي لكي يبقى في الحكم بفضل العثمانيين .

وكان مراد في حاجة ماسة إلى السيطرة على ثلاث مدن لتقوية مركزه في البلقان وهي : صوفيا ليتمكن من مد سلطانه على شمال بلغاريا والدانوب ، ونيس وهي مفتاح الصرب ، وموناستير حتى يقيم الحكم العثماني في غرب قاردار ، وبعد ستة أعوام من عودته من حملات آسيا حقق قادته جميع هذه الأهداف ، وأصبحت موناستير قلعة حدودية للإمبراطورية العثمانية في عام ١٣٨٠م . وفي الأراضى التابعة لألبانيا وأبيروس دخل العثمانيون بناء

على دعوة الأمراء المحليين الذين طلبوا مساعدتهم ضد الأعداء ، وحتى يواصل العثمانيون تقدمهم بجاه الصرب كان عليهم احتلال سهل صوفيا في قلب البلقان والذي يتحكم في أودية ثلاثة أنهار تنبع من الشمال وتصب في الدانوب والبحر المتوسط ، وبالفعل سقطت صوفيا الواقعة على تهر ايسكر الذي يتحدر نحو الدانوب في أيديهم بدون مقاومة في ١٣٨٥م بعد أن هرب قائدها وانضم إلى عدد من اللاجئين الأثراك ولكنهم أعدموا بعد ذلك جميما . وبعد صوفيا صار الطريق مفتوحاً إلى المدينة الصوبية نيس وسقطت في العام التالي بعد مقاومة واستسلم لازار للأتراك وأجبر على دفع جزية ضخمة وتقديم فرقة عسكرية للعمل في جيوشهم .

وهذا أصبح مراد سيدًا على ست مدن بلقانية رئيسية في أوروبا ، وتخكم في أربعة أخماس الطرق الرومانية الخارجة من القسطنطينية إلى بلجراد ، ومن بلجراد إلى سالونيك ، وصار لزامًا على الرحلات البرية القادمة من البوسفور إلى الأدرياتي أن نمر عبر الأراضي العشمانية التي أصبحت تستغرق ٤٤ يومًا من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت لا تزيد على ثلاثة أيام في بداية حكم مراد منذ سبعة وعشرين عامًا . وكان أول تأكيد لسيادة مراد على الإمبراطورية البيزنطية من قبل في عام ١٣٣٥م حينما عقدت معه جمهورية راجوزة (١) الواقعة على سواحل الأدرياتيك معاهدة تجارية ، واعتبر هذا بمثابة أول تغاوض بين العشمانيين ودول المنطقة ، وبمقتضاها قبلت راجوزا دفع جزية منوية العشمانيين في مقابل الحصول على حق ممارسة التجارة في الدولة العثمانية والملاحة في أعالى البحار دون تدخل منهم . وقد وضع مراد يصمته على هذه المعاهدة لأنه كان أميًا لا يعرف الكتابة ، ومن هنا تشأت أصول نظام الطفراء الذي اتخذ شكل الختم وأصبح التوقيع الرسمي لكل سلطان من آل عثمان

ا تصرف راجوزا باسم دوبرقینبك أیضاً ، وهی منطقة فی یوغوسلاقیا ومركز تجاری مهم ، وكانت بها جمهوریة أرستقراطیة فی الفترة من ۱٤۰۳ م إلی ۱۸۰۹ م . أنظر : La Rousse , p . 1633

فيما بعد . وبعد عشرين عاماً وقعت البندقية وجنوة معاهدات مع الإمبراطور البيزنطى تتعهدان فيها بالدفاع عنه ضد جميع الأعداء خاصة مراد والأتراك . وتبع ذلك توقيع جنوة معاهدات صداقة مع مراد بك سيد حكام العالم المبجل القوى ، وهذا لم يمنعها من الإنضمام إلى حلف دفاعي بعد عام مضى ضد الأتراك ( أبناء الشيطان وأعداء الصليب أتباع مراد وملته الذين يجاولون مهاجمة المسيحية ) .

وأصبح السلطان يواجه جيهتين قويتين إحداهما في أوروبا والثانية في آسيا وكان يحاول أن يتجنب القتال معهما في وقت واحد ، كما تطلب الأمر تأمين ممتلكاته في آسيا وخاصة الولايات العثمانية الداخلية منذ أن استولى على أنقرة في قلب الأناضول في السنة الثانية من حكمه ، فقد أيقن أنه بالمصادر المالية والبشرية التي حصل عليها من البلقان عن طريق دمج المسيحيين وضمهم إليه ، يمكنه أيضاً دمج آسيا الصغرى برغم أن الخطر من جانب المسيحية كان أقوى من خطر العناصر الإسلامية ، وفي هذه الفترة كان تهديد الخطر الصليبي في البلقان قد توقف بعد أن دخل السلاف الجنوبيون في نزاع مع المجريين وتأسست إمارة في الصرب ، وبلغاريا كانت تعانى من نقص القادة وتمزقت الأسرة الحاكمة البيزنطية شر محزق ، وفي ذات الوقت تعززت القوات مع المحرية للسلطان عن طريق الفرق العسكرية التي زودته بها الإمارات المسيحية التابعة له ، ووجد أنه يمكن أن يوجهها من أوروبا إلى آسيا لتأمين حدوده في مقدونيا وتراقيا وجنوب بلغاريا .

وفى الحققة كان السلطان يستطيع تحقيق هذه الأهداف فى آسيا الصغرى بغير قتال بعد أن أمن جانب ولاية جرميان الجاورة له ، وكذلك مدينة كوتاهية ذات الحوقع الإستراتيجي المهم بعد زواج ابنه يايزيد من ابنة أمير المدينة ، وكان الصداق مقاطعة مهمة . وقد أقيمت مراسم الزواج في بورصا طبقاً للتقاليد العثمانية لأجداد مراد ركانت تتمشى في ذات الوقت مع تقاليد البلاط البيزنطي التي أخذ بها العثمانيون ، ثم حصل مراد على منطقة أخرى في حميد الواقعة بين جرميان ودولة قرامان الكبيرة بالشراء من أميرها الذي

شعر بعدم الأمان بعد إحتلال العثمانيين لكوتاهية . أما بالنسبة لإقليم تكة جنوب كوتاهية فقد تطلب إرسال حملة عسكرية وغزو الأراضي المحبطة بالبحيرة الموجودة بها ، واكتفى مراد بذلك وقرك لأميرها الوديان الجنوبية والأراضي المنخفضة الواقعة بين طوروس والبحر المتوسط . وعندما حان وقت السيطرة على دولة قرامان الواسعة المهمة والتي جاورت الحدود العثمانية ، أعد مراد جيشا جعل جناحه الأيسر بقيادة إبنه بايزيد وكان يضم فرق الإغريق والصربيين والقوات البلغارية في عام ١٣٨٧ م في سهل قونية ، وبرغم أن كل طرف أعلن الانتصار إلا أن النتيجة لم تكن حاسمة ، فقد واجه مراد مقاومة من المدينة ( قدونية ) ولم يحمصل على غنائم أو أراضي أو وعد يدفع جزیة أو عون عسكرى ، واضطر إلى عقد صلح مع أمير قرامان قبل فيه يد السلطان فقط كرمز للخضوع ، ويعد ذلك فشلاً للسلطان في الحصول على ممتلكات جديدة في آسيا أو توسيع الحدود بعد معركة مع أمير مسلم قوى . وقد أدت حملة قرامان إلى حملة جديدة في البلقان ، وتفصيل ذلك أن الغرقة الصربية المقاتلة اعتبرت الغنائم حقًا من حقوق الجنود في مقابل الخدمات القتالية زمن الحرب ، وعندما نهاهم السلطان عن المطالبة بهذا الحق أثاروا الشغب ورفضوا إطاعة أوامره فقتل السلطان بعضهم وعاد الباقون إلى الصرب مستاتين من هذه المعاملة ، واستغل لازار هذه الفرصة وأثار الصربيين ضد العثمانيين اللين كانوا بصدد الاستيلاء على مدينة نيس ، وكون حلفاً معاديًا مع أمير البوسنة الذي كان يحكم منطقة ممتدة حتى الساحل الأدرياتي . وكان رد الفعل العثماني هو عبور القوات العثمانية نهر قاردار ومهاجمة البوسنة ، غير أن الهزيمة لحقت بالعثمانيين في موقعة بلوشنيك Plochnik وفقدوا أربعة أخماس جيشهم ، فعمت الفرحة السلاف في البلقان وإلنف الصربيون والبوسنيون والألبان والبلغار وأهمل ولاشميا والجربون حول لازار وصمموا على طرد الأتراك من أوروبا .

وقد ظل مراد في آسيا الصغرى لفترة ولم يظهر أي رد فعل للانتقام ، وفضل الانتظار ليرى مدى بقاء أعدائه متحدين ، فقد كان بدرك من خلال خماريه السابقة أن الاتحاد بين الأجناس السلافية قصير الأجل ، ولذلك قرر قبل أن يعيد الهجوم مرة أخرى على الصرب ، القهام بحملة في ١٣٨٨م لإستكمال غزو بلغاريا ، ونتج عنها إنسحاب الأمير سيسمان إلى قلعة على نهر الدانوب طالبا السلام ، ولكنه بلل محاولة أخيرة يائسة للمقارمة أساء فيها تقدير قوة العثمانيين فلقى هزيمة متكرة وأسر ، وأقام العثمانيون حكمهم في شمال ووسط بلغاريا على الضفة اليمنى للدانوب ، كما استولوا على عدد من القلاع الإستراتيجية الواقعة على ضفافه وتحكموا في ممرات جبال البلقان . وبرغم أن سيسمان أصبح تابعاً للسلطان فقد كان من القوة يحيث يستطيع مد يد المساعدة لأتباعه السلاف الحلفاء الجدد .

وقاد مراد حملة جديدة ضد البوسنيين بعد أن انصرف عن بلغاريا وهو في السبعين من عمره مدعمًا بقوات من بلغاريا وفرقتين من المرتدين الصربيين مع وعد بأن تلحق بهم فرقة ثالثة ، وكانت الممركة الفاصلة والمصيرية التي قضت على إستقلال الصرب ، في سهل كوسوڤو ( سهل الطيور السوداء ) الذى تلتقى عنده حدود الصرب والبوسنة وألبانيا والهرسك ، وبرغم فلة عدد العثمانيين بالنسبة للصربيين وحلفاتهم فإنهم كانوا أعظم ثقة وإيمانا وكذلك سلطانهم الذي حرص على ألا تتعسرض القلاع والمدن والقرى في نلك المنطقة للدمار ألناء المعارك ، لأن هدفه كان الإستيلاء على منطقة غنية والإبقاء على مصادرها وعدم تشريد أهلها وتدمير مواردها . وكان الصربيون في الجانب الآخر يحملون مقومات هزيمتهم ، إذ تفشت بينهم الخيانة وإنعدام الثقة ، كما كان لازار يفتقر إلى السلطة والأمان ودخل في نزاع مع صهره مبلوش أوبراڤيتس متهماً إياه بالخيانة ، فانتظر السلطان حتى تهدأ الأمور في معسكر الأعداء ، وتضرع إلى الله طالبًا الحماية والهداية إلى الدين القويم ، وفي الصباح التالي تدفق الجيش العثماني بتشكيله المألوف ، السلطان في القلب وحوله الانكشارية والفرسان ، وبايزيد في الجناح الأيمن قائداً للفرق الأوروبية ، ويعقوب الابن الأصغر في الجناح الأيسر قائداً للفرق الأسبوية ، وفي المقدمة فرق الحرس من القواسين الذين بلغ عددهـــم ألمفي فرد . وقد بدأ الصربيون بنين هجوم على الجناح الأيسر فجاء بايزيد لإنقاذ شقيقه وجناحه وظلت المعركة شاتكة والعثمانيين في موضع اللفاع حتى ظهر صهر لازار الثاني وكان يدعى قوك يرانكوفيتش ، ثم انسحب من المعركة بترتيب مسبق مع مراد ومعه الني عشر ألف مقاتل ( وكانت هذه هي الخيانة ) مما أضعف المعسكر الصربي وأدى إلى نشتت صفوفه وهروب وجاله من الميدان ، وعلى ذلك كان مسراد على صواب حينما توقع تفكك إنخاد السلاف ، ولكنه فقد حياته في ميدان القتال ، وقد كتبت أكثر من رواية حمت ليغة المعركة بين مراد ومبلوش والتي أعلن فيها خضوعه للسلطان أو حمت ليغة المعركة بين مراد ومبلوش والتي أعلن فيها خضوعه للسلطان أو ظهره ، وحينما حاول الهروب قتله الجنود العثمانيون ، وطلب مراد أن يظل في أرض المعركة حتى يتحقق النصر ، وكانت آخر أعماله إعدام لازار أمامه . وهكذا كانت نهاية هذا السلطان العشماني العظيم في تحظة النصر في هذه وهكذا كانت نهاية هذا السلطان العثماني العظيم في تحظة النصر في هذه المعركة التاريخية ، السلطان الذي استطاع تخويل الدولة التي وضع أساسها أجداده إلى إمبراطورية من أقرى دول العالم .

لقد كان مراد ندا لاتنين من الحكام العشمانيين العظام وهما محمد الفاغ وسليمان القانوني من خلال إنجازاته في مجال الفتوحات والإدارة الحكيمة للمنطقة الشاسعة التي شملتها البلاد والمؤسسات التي أقامها وطورها . كما كان محارباً من الطراز الأول وعنيفاً في ميدان القتال ومانحا ثفته على المدوام لقادته ، وعلى استعداد دائم للتشاور معهم مما جعله من أمهر القادة . ونميز مراد أيضاً بالحنكة السياسية والدراية بفنون السلام ، وبالرغبة في الاستقرار فور الاستيلاء على المناطق المسيحية بصفة خاصة ، وحاول بكل الطرق مواءمة التقاليد العثمانية مع المجتمعات الأوروبية .

وفيما يتعلق بعلاقة مراد برعاياه من الإغريق أو السلاف فقد تميزت بصيرة نافذة ، فبرغم أنه كان مسلماً متعصباً إلا أنه لم يفرض ضغوطاً على المسيحيين في إمبراطوريته فوق طاقتهم ولم يمارس التعذيب ضدهم ، ولم يفرض الإسلام عليهم قسراً ، وقد كان هذا الأمر موضع تقدير من البطريرك الأرثوذكسي في الرسالة التي بعث بها إلى البابا في عام ١٣٨٥م يقر فيها بأن السلطان ترك لكنيسته مطلق الحرية في العمل . وقد انبع مراد أسلوب الإدماج في المناطق المفتوحة مما أدى إلى وضع بذور مجتمع مختلط جنسياً ودينيا ولغوياً تعايش لعدة قرون في عهود خلفائه في سلام على مساحة شاسعة من الأراضي ، ويمكن مقارنة هذا السلام العثماني بالسلام الرومائي Pax الأراضي ، ويمكن مقارنة هذا السلام العثماني بالسلام الرومائي منع حق خلفاً حقيقياً للإمبراطورية المرومائية لأن اقتدى بالتقليد الروماني الذي منع حق المواطنة للأجانب وجعلهم يتشربون نظامه الخاص ووصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة ، وكما ذكر توينبي : • أعطيت الفرصة للرومان لبناء أول في البراطورية ثم يعنت من جديد أكثر من مرة ٢ ، ويقصد البعث العثماني الذي ظل باقياً حتى الربع الأول من القرن العشرين .

## الفصل الرابع

خلف بايزيد الأول وهو الاين الأكبر لمواد والده على الفور بعد حادثة إغتباله و وتولى السلطة في كوسوقو مهدان المعركة بعد ضغوط من مجلس الدولة خشية قيام النزاع حول العرش . وكان أول عمل قام به السلطان الجديد هو إصدار الأوامر بقطع رأس شقيقه الأصغر يعقوب رفيق القيادة في المعركة الأخيرة ، والذي تمتع بشعبية ومجعة القوات العسكرية خلال الحوب وبهذا العمل وضع بايزيد مبدأ سلطانيا وطبقه عمليا وهو د قتل الأخوة ، وبهذا العمل وضع بايزيد مبدأ سلطانيا وطبقه عمليا وهو د قتل الأخوة ، وكان سبب اللجوء إلى هذا المبدأ هو أن القتل أفضل من الفتئة والاضطرابات وكان سبب اللجوء إلى هذا المبدأ هو أن القتل أفضل من الفتئة والاضطرابات التي طالما أثارها أشقاء السلاطين ، وقد دعمه بايزيد بآية قرآنية تحمل معنى و اتخذت هذه العادة غير الإنسانية قوة القانون بذلك المرسوم الذي أصدره من يميل إلى الفتئة ولا يجنح للسلم ينبغي مقانلته ، وفي القرن التالي السلطان محمد الثاني ( المقاغ ) لقتل شقيقه الأصغر الطفل بخنقه في الحمام . ومنذ هذه الفترة والعثمانيون يعتبرون هذا المرسوم قانونا يحمى نظام وراثة العرش ، وأصبحوا يمارسون هذا التقليد عند كل ولاية للعرش حتى يتعدوا عن نظام تقسيم السلطة ويمنعوا تفتت الأسرة الحاكمة .

وكان واضحاً أن بايزيد لا يمتلك إلا القليل من خصال والده وفضائله ، فقد كان عجولاً مندفعاً وغامضاً في سياسته كرجل دولة وخارجاً على جميع تقاليد أجداده ، ولكنه في المجال العسكرى تميز بالنشاط والمقدرة القتالية وترك بصمات واضحة في الممارك العسكرية حتى أطلق عليه لقب ( يلدرم ) وهي كلمة تركية تعنى الضوء الخاطف أو الصاعقة وذلك لسرعته في تقل الجبوش من أوروبا إلى آسيا أو من قارة إلى أخرى ، ويرى جيبونز أن هذا اللقب يعبر عن نشاطه الجم وسرعته في التحركات العسكرية .

وفى أوروبا سرعان ما انتقم بايزيد لمقتل والده بأن أقام مدبحة لمعظم نبلاء العمرب فى كوسوفو ، وأرغم ابن الأمير لازار وهو ستيفن بلكوفيتز ، الذى خلف أباء فى الحكم ، على القبول بشروطه التى كانت تقضى بإقامة تخالف ودى بين الالنين يستمر طوال فترة حكم بلكوفيتز ، وضمن بايزيد بهذا التحالف عدم مجدد تهديد الصرب له ، كما حصل من خلاله على فرق عسكرية لدعم حملاته على آميا الصغرى والدقاع عن الدانوب ضد تهديدات المجربين المتجددة . ولم تنضم الصرب إلى الإسراطورية العثمانية بل ظلت تابعة ومستقلة إستقلالاً ذاتباً ، وفي المقابل وافق ستيفن على دفع جزية سنوية بضمان عوائد مناجم الفضة في بلاده ، كما ضمن إمتيازات أبيه ، وقدم شقيقته دسبينا Despina زوجة لبايزيد ، وقدم أيضاً فرقة عسكرية للجيش العثماني في أي زمان ومكان يحدده بايزيد ، وصغح السلطان عن خطابا الصربيين السابقة بخصوص الغنائم ، وهكذا تأسست المستعمرات الإسلامية في المناطق الصربية المفتوحة ، وتم العقو عن كوسوقو كما ذكرت الرواية الصربية .

وفي المرحلة التالية جعل بايزيد آسيا الصغرى مجال نشاطه العسكرى ، وبرغم أنه قام بأعمال أثبت عدم حكمته ومجازفته بمستقبل الإمبراطورية ، ولا أنه صادف بخاحًا في بعض الفترات ، فقد جعل أمير أيدين (۱) تابعًا له وهزم أيضًا حكام صاروخان ومنتيشي ، وأقام ملكًا للعثمانيين في البحر الإيجى حبث كانت العناصر التركية المستقرة في هذه المنطقة قليلة العدد . وهكذا وصل العثمانيون للمرة الأولى إلى البحر المتوسط مما مهد الطريق أمامهم ليصبحوا قوة فعالة في المجال البحرى . غير أن العثمانيين فشلوا في إنتزاع صميرنا من الفرسان الصليبين الاسبتارية ، فقاموا عوضًا عنها بتحريب جزيرة خيوس وغزوا سواحل أتيكا (۲) ، وحاولوا محاصرة الجزر الإيجية مرة أخرى ولكنهم كبحارة كان ينقصهم أساطيل المدن التجارية الكبرى مثل البندقية وبخنوة ، وقد استفاد بايزيد من مساعدات أتباعه المسيحيين ومن بينهم مانويل

 <sup>(</sup>١) تقع ايدين في أقصى الطرف الغربي لأسيا الصغرى على بحر إيجة .
 أنظر La Rousse , p . 1523

 <sup>(</sup>۲) هي شبه جزيرة في اليونان تضم أتينا .
 أنظر La Rousse , p . 1146

باليولوج (۱) الإمبراطور البيزنطى الذى حضر بنفسه إلى معسكر السلطان . فتقديم خدماته ، فقام بغزو قرامان وحاصر قونية كما فعل والده من قبل ، لأن القرمانيين خوقوا السلام القائم مع العثمانيين ، وبفضل التعزيزات الأوروبية نجع السلطان في إلحاق الهزيمة بهم في موقعة أق تشاى والإمتيلاء عليها ، وأتبع ذلك بالإستيلاء على قيصيرية رسيواس وتوابعها وقسطاموني في الشمال والتي منحت العثمانيين قاعدة على البحر الأسود تمثلة في سينوب Sinope وتباهي بايزيد وتفاخر في أعقاب هذه الانتصارات بأنه أصبح سيد الأناضول ، غير أن هذه السيادة كانت سطحية ولم تمس جوهر المناطق الأناضول ، غير أن هذه السيادة كانت سطحية ولم تمس جوهر المناطق المفتوحة ، على عمكس والده الذي اتبع سياسية الإدماج في المناطق المفتوحة في أوروبا المسيحية ، فيايزيد لم يقم بأى محاولة لإدماج سكان المناطق الآسيوية في أوروبا المسيحية ، فيايزيد لم يقم بأى محاولة لإدماج سكان المناطق الآسيوية في الحكم العثماني ، وظل سكان هذه المساحات الشاسعة التي ضمها في الأناضول بعيدين عن الحكم العثماني باستثناء القليل منهم ، ومن ثم طالبت الغالبية العظمي منهم بالعودة إلى حكامهم السابقين .

وإستقر بايزيد في بلاطه بأوروبا ، ذلك البلاط الفخم الذي نافس البلاطات البيزنطية ، وبدلاً من أن يحاول بحث المشكلات المتعلقة بفتوحاته في فترات الراحة بين الحملات المسكرية ، راح يتمتع بالملذات الحسية مع الإماء والغلمان والطعام والشراب . وبرغم جميع هذه التجاوزات فقد كان يتميز بطبيعة دينية خاصة ، ولذلك شهد لنفسه حجرة صغيرة أعلى مسجد بورصة حيث كان يقضى فيها الساعات الطوال في عزلة غامضة وبتبادل الآراء مع علماء الذين الإسلامي .

وبعد الانتصارات التي حققها السلطان في آسيا الصغرى ، عاد إلى الاهتمام بشتون أوروبا بعد أن واجه تخدياً من المجر وملكها سجموند خصمه اللدود ، فشن عدة غارات عنيفة عليها ولأول مرة يعبر جنوده نهر الدانوب

 <sup>(</sup>۱) هو مانويل الثاني باليولوج إمبراطور بيزنطة من ۱۳۹۱ إلى ۱۶۲۰.
 أنظر 1510 Page (P. 1510)

لمحاربة المجربين على أرضهم ، ودخل في مخالف مع سكان الأفلاق ( ولاشيا ) الذين كانوا يرغبون في التحرر من السيادة الجرية . وعندما أدرك سجسموند خطورة التهديد العثماني أرسل إلى بايزيد معترضًا على تدخله في بلغاريا الخاضعة للحماية الجرية ، ولكن السلطان رفض الرد على هذه الرسالة ، واكتفى بتهديد رمول الملك بالأسلحة المعلقة في خيمته . وكان رد سجسموند هو غزو بلغاريا والإستيلاء على قلعة نيكوبوليس الواقمة على الدانوب ، ولكنه تخلى عنها حينما تخركت فوة عثمانية كبيرة لنجدتها . وكان السلطان قد منح بلغاريا في السابق نوعًا من الاستقلال الذاتي كولاية تابعة له بعد هزيمة حاكمها سيسمان ، ولكنه أثبت عدم كفاءته كحليف ، فأرسل السلطان جبشا إلى بلغاريا وشنقه وضم الولاية كلها إلى الحكم العشماني ، وصارت بلغاريا جزءًا من الدولة العشمانية مثل تراثية ومقدونية ، بالإضافة إلى الأفلاق كولاية تابعة ، وتكون بذلك حاجز عثماني قوي على الدانوب ضد المجر . وبعد أن طرد بايزيد عددًا من الأسرات المحلية الحاكمة في البلقان سعي لإقامة حكومة مركزبة تعتمد على العثمنة وإعتناق الإسلام بمرور الوقت ، وققدت بلغاريا إستقلالها كلية وكذلك كنيستها الأرلوذكسية التي كانت شعارًا للبلغاريين والتي سبق وأن خضعت للنفوذ اللاتيني من قبل ، وأصبحت الآن نابعة لسيطرة الرهبان الإغريق وللكنيسة الأرثوذكسية ، وكان هذا يمثل مرارة أكثر من التبعية لحكم إسلامي .

وعندما توفى الإمبراطور جون باليولوج الخامس في عام ١٣٩١م ، انحدر خليفته مانويل ، وهو التابع المخلص للسلطان العثماني ، إلى الدرك الأسفل من المهانة وشارف على الموت جوعاً وصار وضعه مثل الخادم في البلاط ، فهرب إلى القسطنطينية وجلس على العرش الإمبراطوري ، وكان والده قد قام بترميم بعض أسوار المدينة فأعاد هو بناء بعض الأسوار لزيادة مخصيناتها ، وبعض الأبراج التي مخمى البواية الذهبية ، ولما وصلت هذه الأنباء للسلطان انزعج وأمر يهدم التحصينات وهدد مانويل بالقضاء عليه إذا لم يمتثل لأوامره ، خاصة وأن آخر وصايا الإمبراطور جون قبل وفائه كانت إطاعة أوامر السلطان .

ثم وصلت مانويل رسالة من بايزيد نظلب الاستمرار في التبعية وزيادة الجزية وتعييل قاض في القسطنطينية لرعاية شئون المسلمين ، وتبع ذلك وصول جيش عثماني أمام أسوار المدينة ، وقام الجنود بقتل عدد من السكان وإستعباد البعض الآخر ممن كانوا على الديانة المسيحية ، وكان هذا أول حصار عثماني للقسطنطينية وبعد سبعة أشهر رفع الحصار وفرض شروطا أقسى من السابقة ، حيث أجبر على مانويل على تأسيس محكمة إسلامية في المدينة ، وتخصيص أحد أحياتها للمسلمين ، والتنازل عن نصف ميناء جالاطة الواقع على القرن الدهبي ووضع حامية عشمانية به تضم ستة آلاف جندى ، وزيادة الجزية السنوية والحصول على عشر إنتاج حدائق الكروم والخضروات الواقعة خارج السنوية والحصول على عشر إنتاج حدائق الكروم والخضروات الواقعة خارج أسوار المدينة ، وأماني العثمانيون على القسطنطينية • استانبول • وهي تخريف في المدينة ، وأطاني العثمانيون على القسطنطينية • استانبول • وهي تخريف في المدينة ، وأطاني العثمانيون على القسطنطينية • استانبول • وهي تخريف للكلمات اليونانية ( إلى المدينة ) .

وتعرضت القسطنطينية بعد عامين لهجوم جديد من جانب جون بالبولوج الصغير ابن شقيق مانويل الذي أدعى أنه الوريث الشرعى للعرش ، ولكنه باء بالفشل . وفي عام ١٣٩٥ أقام بايزيد محاكمة في مدينة سرز scrics بصفته وريث القباصرة ودعا إليها أتباعه ومن بيتهم الإمبراطور وشقيقه وابن شقيقه ، وأصدر حكماً بقتل جميع أفراد أسرة باليولوج ، ولكن الحكم تأجل بفضل على ياشا الصدر الأعظم الذي نجح في حمل السلطان على إعادة النظر فيه لمدة ستة أشهر ، وبالفعل تم تعديله ليصبح قطع الأيدى وفقاً الأعين لعدد من كبار رجال البلاط البيزنطي بدلاً من القتل ، وظل مانويل الثاني يحكم وأثبت كفاءته كحاكم بعد هذه الحادلة .

ومن جديد واجه بايزيد تهديداً من جانب سجسموند ملك المجر الذي أزعجته غارات العثمانيين وتهديداتهم لقلاع الدانوب ، وقرر أن يطلب العون والمدد من القوى المسيحية الغربية لشن حملة صليبية جديدة ضد الأتراك للقضاء عليهم . وكان السلطان مراد يتجنب بين كل حملة وأخرى إثارة المسيحية ، ولكن بايزيد لم يحرص على هذا الأمر في علاقته مع المسيحيين ، وتعشراً مع طبيعته التى تميل إلى التفاخر أعلن لبعض المبعوثين من إيطاليا أنه يعد أن يقوم بغزو المجر سينجه إلى روما وسيطعم جواده بالشعير في ملبح كنيسة القليس بعلرس معتبراً نفسه حامى الإسلام ، وظل يجهر بنواباه العدوانية ضد المسيحية . وكان هذا التهديد من العوامل التى جعلت مجسموند يصمم على قيادة حملة صليبية ضد السلطان ، وقوبلت دعوته بحماسة في بادئ الأمر ثم تحولت إلى وعود فائرة من جانب عدد من البابوات المتعاقبين ، كما أن البنادقة كانوا يشككون في نوابا المجريين وقوتهم ، وابتعد الجنوبون عن منافسيهم البنادقة لوجود مصالح تجارية مشتركة مع بايزيد ، وظل أهالي نابولي وميلان يحتفظون بروابط الود والصداقة مع العثمانيين . ولم يكن أمام سجسموند سوى إرسال المبعوثين إلى قرنسا للحصول على متعلوعين لحملته ، وكان على رأس الحكم الملك شارل السادس (۱) الملقب بالأحمق، ولم يتحمس للفكرة إلا عمه وهو دوق برجاندي ووعد سجسموند بإرسال قوة من الفرسان والمرتزقة بقيادة ابنه برجاندي ووعد سجسموند بإرسال قوة من الفرسان والمرتزقة بقيادة ابنه الأصغر كونت دى نقر .

وقى أرروبا الإقطاعية وجد سجسموند إستجابة لندائه خاصة بعد أن كانت حرب المائة عام (٢) قد وضعت أوزارها وساد السلام الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وعلى ذلك مجمع لديه ، بالإضافة إلى القوة الفرنسية ، عدداً من الفرسان من تبلاء إنجلترا وإسكتلندا والفلاندرز ولومباردى وسافوى وجيع أنحاء ألمانيا ، ومغامرون من بولندا وبوهيميا وإيطاليا وأسبانيا ، وكانت هذه المرة الأخيرة في التاريخ التي يتجمع فيها مثل هذا الحشد الهائل من الفرسان الأوربيين لإنفاذ حملة صليبية ظاهرها ديني وباطنها وقف تقدم بايزيد

 <sup>(</sup>١) شاول السادس كان ملكاً على فرنسا من ١٣٨٠ إلى ١٤٢٢ م .
 أنظر 1239 ، La Rousse , p . 1239

 <sup>(</sup>٣) قامت حوب المائة عام بين انجلترا وفرنسا في الفترة من ١٣٣٨ إلى ١٤٥٣ م .
 أنظر 1207 p . 1207

وقهر الأتراك وطردهم من البلقان . وقد بلغ مجموع هذا الجيش أكثر من مائة ألف مقاتل ورابط في مدينة بوۋا (١) إنتظارًا للأوامر في صبيف ١٣٩٦ . وإضافة إلى ذلك تواجد أسطول مسيحي في البحر الأسود بعيدًا عن مدخل الدانسوب بقيادة فرسان الاسبتارية والبنادقة والجنونيين لتقديم العون لهلما الجيش . وقد ظل سجسموند يتوقع أن يقوم بايزيد بمهاجمة المحربين عبر الدانوب منذ شهر مايو ، وحينما لم تتحقق أهدافه ولم بجد إستفزازاته أية إستجابة لدى العدو ، وضع سياسة دفاعية تقوم على إغراء الأتراك بالمجيم إلى المجر ثم مهاجمتهم هناك ، ولكن الفرسان كانوا يتوقون إلى المجد العظيم والدفاع المشرف ، وقد صورت لهم أوهامهم ، أن بايزيد لم يحضر لأنه توجه إلى القاهرة طالبًا العون ، وأنه جمع قواته في الإسكندرية ودمشق برعاية خليفة بغداد وآسيا الصغرى ، وأنه سيأتي بجيش ضخم يضم العربان والرعاع والنتار والفرس والسوريين وأهالي الإسكندرية وغيرهم من الكفرة : وقرروا في حالة عدم مجيئة أن يتقدموا إلى الممتلكات التركية والإمبراطورية الفارسية وأن يقوموا بغزو سوريا والأراضي المقدسة ، وكيما ذكر فرواسار ، لتخليص أورشليم من أبدى السلطان وأعدائه ٤ . وفي الحقيقة كان بايزيد مشغولاً في حصار القسطنطينية لذلك لم يتوجه إلى المجر .

وقد قرر الصليبيون ألا ينتظروا دون عمل ، فلا معنى لبقائهم دون القيام ببعض الأعمال العسكرية ، إذ أن الحرب هي حرفتهم الرئيسية ، فساروا أسفل وادى الدائوب حتى وصلوا إلى أورسوفا بالقرب من بوابات أبرون وعبروا النهر وقاموا بعمليات عسكرية استغرقت ثمانية أيام . أما الجربون فقد انتشروا في العسرب بلا مقاومة ، ثم ساروا أعلى وادى مورافا حيث وجدوا نبيدًا جيدًا وضعه الأتراك في قرب من جلد الماعز لأنه محرم عليهم فباعوه للمسيحيين ،

 <sup>(</sup>١) يودا مدينة في المجر على الدانوب وضمت إليها بست وصارت العاصمة .
 أنظر ، عمر عبد السنيز عمر ، دراسات في التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث ،
 الإسكندرية ، ١٩٩٢ ، ص ٧٧ .

ثم استولوا على نيش بمد أن قتلوا عددًا ضخمًا من الرجال والنساء والأطفال بلا رحمة ، ولم تقل أفعالهم شراسة عن أفعال المهاجمين العثمانيين . وفي بلغاريا فتحت أمامهم بوابات وادين أولى قلاع الدانوب ورحب بهم القائد المسيحي وقتلوا أفراد الحامية التركية ، ثم ساروا أسفل النهر وهاجموا قلعة راهوقا وحاميتها العثمانية الكبيرة التي ما لبئت أن استسلمت أمام هذا الحشد الضخم من الغرنجة والمجربين ، وقتلوا أيضًا بقية السكان وكان من بينهم بعض المسيحيين . وبعد هذه العمليات العسكرية رابطت القوات المسلحة أمام قلعة نيكوبوليس حيث لم تتواجد أي قوة تركية ، ولم يكن معهم آلات لضرب الحصار وواجهوا بذلك نقصًا في التجهيزات العسكرية ، وظلوا بجانب أسوار القلمة على أمل أن تسلم المدينة . وقد تعامل الفرسان الغربيون مع الموضوع كله كأنه نزهة أو رحلة صيد طالما لم يكن هناك عدرا ماثلاً أمامهم ، فاستمتعوا بالنساء والخمور والوسائل الترفيهية التي أحضروها معهم مثل لعب القمار معتقدين أن الأتراك لا يشكلون خطرًا عليهم ، وتصرف جندهم بروح لا تتوقع الهزيمة على الإطلاق ، ولكن سرعان ما وقعت المشاحنات بين القرق المختلفة وخاصة بين فرق الإفلاق وفسرق ترنسلڤانيا ، كل هذا خلال ستة عشر يوماً قبل ظهور بايزيد .

وفجأة ظهر بايزيد بخفته المعهودة في الحركة أمام مدينة نيكوبوليس التي سبق وأن انتصر عليها مرتين من قبل بجيش مكون من ٢٠٠ ألف جندى في مواجهة سجسموند ، وكان الأخير يعلم أن الجيش العثمانني مدربا تدريبا جيداً ومنضبطاً وسهلاً في تخركاته أكثر من جيش الصليبين ، ولذلك قرر إتباع خطة حذرة تقضى بأن بشتبك الفارس الفرنسي دى كورسي مع قوة عثمانية إستكشافية كتجربة ، ونخح بالفمل وهزم العثمانيون في ممر جبلي مما أثار غيرة بقية الفرسان الفرنسيين وأرادوا أن تكون المعركة الأولى مع العدر هي معركتهم حتى لا ينتزع منهم ملك المجر ثمرة النصر وعظمته ، ولكنه أقنعهم بأن يبدأ المجربون والأفلاق المعركة ويظل الفرسان والمرتزقة في الخط الثاني سواء بأن يبدأ المجربون والأفلاق المعركة ويظل الفرسان والمرتزقة في الخط الثاني سواء ومناعة أو للهجوم . ورفض كونت ديلو Conte d'Elu وأعوانه إطاعة

سجسموند ، وأصدر أوامره لحامل الراية قائلاً : • تقدم باسم الرب والقديس جورج ، سأكون اليوم فارساً عظيماً ، تقدموا جميعاً بلا تفكير نحارية الكفار مخت راية العذراء • .

وقد سجل فرواسار Froissart أن الفرسان الفرنسيين كانوا مجهزين بيشكل كامل ، ولكن حينما اشتبكوا مع الأتراك لم يزد عددهم على سبعمائة مقاتل ، وأشار إلى أنهم لو كانوا انضموا لملك المجو الذى كان يقود حوالى ستة عشر ألف مقاتل لاستطاعوا القيام بأعمال عظيمة ، ولكن الغرور سيطر عليهم ، بعد أن قاموا يقتل بعض جند بايزيد وترجلوا واستمروا فى القتال ضد المشاة العثمانيين وشتوا شملهم وإمتلأت سيوفهم بالدماء فاعتقدوا أنهم حققوا النصر المبين ، إلى أن وصلوا إلى أعلى الهضبة وتقابلوا مع الجيش الرئيسي للسلطان المكون من ستين ألف مقاتل والمدعم بقوة صربية وفى حالة معنوية عالية ومستعدا إستعدادا كاملاً للمعركة ، فتغير الوضع إلى النقيض . فكان التكثيك الذي يسير عليه بايزيد دائماً هو أن يدفع بقواته غير النظامية فكان التكثيك الذي يسير عليه بايزيد دائماً هو أن يدفع بقواته غير النظامية والمجنود المركبات التي تلتف على شكل هلال ، وقد بدا الفرق واضحاً حيث الفرسان والمركبات التي تلتف على شكل هلال ، وقد بدا الفرق واضحاً حيث الفرسان المهنومة النكراء وسقوط خيرة الفرسان على أرض المعركة في نيكوبوليس ما الهزيمة النكراء وسقوط خيرة الفرسان على أرض المعركة في نيكوبوليس ما بين أسير وجريح وقتيل ،

لقد كان الجنود الصليبيون مجرد هواة بمقاييس هذه الفترة ، فهم بحاربون بروح رومانسية وبأساليب الماضى ولم يموا فنون القتال المتطورة ولم يتمنعوا بالمهارات التي كانت لدى الأنراك من تدريب وتنظيم وخطط عسكرية محكمة ، هذا بخلاف افتقادهم لخفة الحركة التي برع فيها القواسون العشمانيون على ظهور الخيل . وكانت هذه هي الدروس التي أدركها سجسموند والجربون من خلال التجربة ، فعندما علم بخسارة الصليبين أخذ يردد ، و لوأتهم وثقوا بي لأصبح لدينا جيشا أحرارا لمحاربة العدو بعد أن كان يقول قبل المعركة متفاخرا و إذا انطبقت السماء على جيشنا سنرفعها يقول قبل المعركة متفاخرا و إذا انطبقت السماء على جيشنا سنرفعها

برماحنا و : ثم هوب لتوه مع قائد فرسان الإسبتارية إلى منفنهم فى الدانوب ، وكذلك فعل بعض الفرسان الصليبين ، بينما لقى آلاف آخرون الأهوال فى اثناء عبورهم جبال الكربات ، وتفقد بايزيد فى اليوم التالى ميدان المعركة وقدر عدد القتلى ، ثم أمر بإقامة مذبحة عامة لجميع الأسرى ، ولم يفتد سوى كونت دى نيڤر ومستشاروه وعدد من أثرياء الفرسان ، ولكنهم أجبروا على الوقوف يجانب السلطان ليشاهدوا زملائهم وهم راكعون وتضرب أعناقهم ، وقد قدرت أعداد القتلى فى هذه المعركة بعشرة آلاف رجل ، وسجلت يهذا نهاية للصليبين وهزيمة نكراء على أيدى المسلمين فى قلب أوروبا المسبحية وابتهاجاً عظيماً للسلطان الذى لقن الفرسان درساً قاسياً جعلهم لا يفكرون فى القيام بمثل هذه المغامرات مرة أخرى .

وقد توقف بايزيد عن إرسال الحملات إلى البلقان بعد هذه المعركة واكتفى يهجوم صغير على اليونان للسيطرة على بعض المواقع الحصينة في تتالية وتزوج من عروس مسيحية جديدة هي إبنة هيلين كنتاكوزين Helen تتالية وتزوج من عروس مسيحية بحديدة على رأس حملة إلى المورة حيث مستعمرات الأتراك المسلمين القادمين من الأناضول ، وبرغم ذلك ظلت أثينا في أيدى المسيحيين .

وهكذا أصبح ميراث بيزنطة تحت سيطرة بايزيد ، إلا أنه لم يحاول الدخول في معركة لفك حصار القسطنطينية حيث كانت تعوزه القوة البحرية بعد اتخاذ البندقية وجنوة موقف المعارضة منه في أعقاب معركة نهكوبوليس ، وبعد معركة مع الجنونيين في بيرا في عام ١٣٩٩م حاول دخول المدينة بجيش قوامه عشرة آلاف جندى ، ولكن انسحب أمام قوة صليبية بقيادة المارشال الفرنسي بوسيكولت Bouci cault ، وهو القائد الوحيد الذي ظل على قيد الحياة بعد موقعة نيكوبوليس ودخل في تخد مع السلطان ، وقد قاد بوسيكولت حملتين ناجحتين لمساعدة الجنوبين والبنادقة ، وقائل لأول مرة بوسيكولت حملتين ناجحتين لمساعدة الجنوبين والبنادقة ، وقائل لأول مرة قوة بحرية عثمانية وهزم أسطولاً لبايزيد في الدردنيل وطارد سفنه من السواحل قوة بحرية إلى البوسفور ، وترك قبل رحيله حامية فرنسية في المدينة ، فم أصبح الآسيوية إلى البوسفور ، وترك قبل رحيله حامية فرنسية في المدينة ، فم أصبح

مساعداً للإمبراطور مانوبل وابن شقيقه الذي كان يكرهه .

وقد طاف مانويل بأوريا ملتمساً مساعدة المسيحية لإنقاذ الإمبراطورية ، وإنتعشت آماله بعد الإستقبال الحار في إيطاليا وفرنسا والمجلئرا ، ولكنه عاد خالى الوفاض وظلت عاصمته محاصرة لستة أعوام حتى اقتربت من المجاعة ، وبدأ سكانها يتدلون بالحبال وراء الأسوار ويسلمون أنفسهم للعثمانيين ، وكانت الخزيئة الإمبراطورية خاوية واقترب سقوط المدينة ذاتها ، وتزامن ذلك مع إعلان بايزيد في المورة وألبانيا والأدرباتيك بأنه على استعداد لتوجيه الضربة القاضية للإمبراطورية غير أنه واجه تهديداً خطيراً في ربيع ٢٠٤١ قادماً من جهة الشرق جمله يوقف جميع الحملات ريجمع قواته من البلقان ويرسلها إلى آسيا الصغرى ، وبالتالي تأجل الهجوم على القسطنطينية وأنقذت هي وبقايا الإمبراطورية في اللحظة الأخيرة . فقد بدأ تخرك العدو المغولي ناحية الغرب عبر سهب آسيا كما فعل جنكيز خان في حمسلته منذ قرنين من الزمان ، فها هو سليله تيمورلنك يسيسر على الدرب نفسمه وتلقب بنيمور التنار .

## الفصل الخامس

عرف التتار (۱) في أول الأمر معدن الحديد ، ولما عجز أقوى رجالهم عن ثنيه مثلما كانوا يثنون بقية المعادن ، افترضوا أنه لابد أن تكون هناك مادة غير معروفة تحت سطح هذؤ المعدن أطلقوا عليها اسم تيمور Timur ، وتعنى الشئ الممتلئ شماما ، ومن ثم أصبح مألوقا لديهم أن يمنحوا هذا الإسم لقادتهم المعظام الذين يتمتعون بقوة جسمية خارقة . وكان من بين هؤلاء تيمور الذي وصفه التتار بأنه أعظم رجال الحديد ، وأنه ملهم لمهمة واحدة وهي غزو العالم لتحقيق القول الذي طالما ردوه وهو : و إذا كان هناك إله واحد في السماء فينبغي أن يكون هناك حاكما واحداً في الأرض ه .

وقد ولد تيمور في قبيلة تتارية صغيرة ، وأصبح زعيماً لها في شبايه ، ثم حكم منطقة إمتدت من سمرقند (۱) إلى الحدود الجبلية لهندستان ، وكان يتميز بشجاعة واضحة ونشاط جم ومقدرة فلة على القيادة بالإضافة إلى تمتعه بكفاءة عسكرية كبيرة ، وقد أسس تيمور جيشاً قوياً وجعله تحت إمرته وأخذ يعده للغزو المرتقب حتى يصبح حاكماً على ثلاثة إمبراطوريات وهي قارس والتتار والهند ، وبالفعل استطاع خلال فترة وجيزة القضاء على تسع أسرات حاكمة في سمرقند وأصبح هو سيدها ، كما حكم قسماً كبيراً من آسيا

<sup>(</sup>۱) التتار كلمة تعنى رماة السهام ، وقد منح الروس هذا الاسم لمجموعة متنوعة من الشعوب التي تتحدث التركية وغيرها قبل وصول الإسلام ، ثم أصبح هذا الاسم يطلق على جميع المسلمين الذي يعيشون في حوض القولجا وأوزبكستان وقازا تحمشان وتتاريا وسيبرية وأوكرانيا .

أنظر : رأفت الشيخ ، محمد رفعت عبد العزيز ، آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر ، عين للدراسات الإجتماعية ، القاهرة ١٩٩٧ ، ص ١٧١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) سمرقند من كبريات مدن وسط اسها وهي في أوزيكستان حالياً ، وقد فتحها القائد العربي سعيد بن عشمان في عام ١٧٤/٥٥٥ في عهد الدولة الأموية . وقد ظلت سمرقند خاضعة للمويلات الإسلامية في المشرق حتى اجتاحها جنكيز خان في أوائل القرن الثائث عشر الميلادي / السابع الهجري وخويها ، ثم الخذها تيمورلنك عاصمة له في القرن ١٤٥م/٨ هـ . أنظر رأفت الشيخ ، محمد عبد العزيز ، المرجع السابق ، العرب وما بعدها .

باسم الإسلام . وكمان حكمه مطلقًا فلم يتخذ له وزراء ، وكان بناؤه الجسماني فريداً وذراعاء قوبين مفتولين ورأسه ضخماً وجبهته بارزة وله لحية طويلة . كما اشتهر تيمور بشعر الرأس الأبيض منذ شبابه وبعرج في سيره بسبب حادث وقع له أو فجرح أصابه في إحدى المعارك ، أو كما ذكر هو أن سهما أصابه في قدمه ، ولذلك عرف بتيمورلنك وتعنى تيمور الأعرج .

وقد تسبب هذا العرج في بعض المشكلات لتيمور المحيشا اقترب جيشه من بغداد كان لا يقدر على الجلوس على صهوة الجواد فكان رجاله يحملونه على محفة . ومن صفات تيمورلنك الشخصية الصمت والإخلاص في العقيدة الدينية ، والحدة والصلابة وخاصة في المسائل التي تمس العدالة ، كما كان دقيقاً في حساباته وخططه إذ كان يقضى الساعات الطوال وحيدا دائماً أمام رقعة الشطرنج ، وكان بضع بتفسه الخطط الخاصة بالمعارك العسكرية ، والتي حققت الانتصارات الدائمة . وكان جيش تيمورلنك يضم الحياد التي كانت تصطف في سنة تشكيلات ، وكذلك الجمال والفيلة ، وقد أثبت الفيل أنه حيوان خدوم ومعطاء ليس فقط في ميدان المعارك العسكرية ، ولكن في مجال البناء وخاصة في بناء عاصمته الجديدة العسكرية ، ولكن في مجال البناء وخاصة في بناء عاصمته الجديدة المعرفيد .

ومنذ نهاية القرن الرابع عشر حكم تيمورلنك إمبراطورية إمتدت إلى سور الصين العظيم شرقًا وإلى برارى روسيا شمالاً وإلى نهر الجانج (١) والخليج الفارسي جنوبًا وإلى فارس وأرمينيا وأعالى دجلة والفرات غربًا ، وبذلك وصلت حدود دولته إلى آسيا الصغرى حيث الإمبراطورية العثمانية الإسلامية التي ذاع صيت انتصاراتها وغزراتها زمن مراد وبايزيد ، والآن أصبح من المحتم التقاء الإمبراطورين المتنافسين والمنتصرين تيمور النتارى وبايزيد العثماني عبر حدودها .

 <sup>(</sup>۱) نهر الجانج هو أحد أنهار الهند ، ويتحدر من جبال الهيمالايا ويصب في خليج البنغال ، ويبلغ طوله ٢,٧٠٠ كم .

أنظر La Rousse , p . 1361

لقد كانت لحظة تاريخية فاصلة تلك التي التقي قيها الطرفان من أجل تسوية الحسابات ، ولم يكن ليمور بعد الخطط آنذاك للتوسع على حساب جيرانه العشمانيين ، فهو من الناحية العسكرية كان بحترم قوة الأنراك ، وكمؤسس لإمبراطورية كان لا يزال لديه مناطق صالحة للغزو ، فمن جهة الجنوب كان بمكن أن بواصل سيره إلى سوريا وبيت المقدس وميزوبوتاميا ومصر ، وفي ذات الوقت كان بايزيد في حاجة إلى التأمين على نمتلكانه في البلقان بالإستيلاء على القسطنطينية التي كان من المؤكد سقوطها في يده ، غير أنه كان بمتلئ غروراً بسبب انتصاراته المتوالية على مدى عقد من الزمان دون أن يقهر مرة واحدة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وصلته أنباء زائفة من بعض السقراء عن قوة خصمه الحقيقية ، ومن لم اتبع أسلوب إثارة تيمور حتى يدفعه للدخول في معركة معه .

لقد استطاع بايزيد أن يضم مناطق كثيرة من أراضى الأناضول ولكنه فشل في دمجها أو عثمنتها ، لذلك لجأ الكثير من أمراء هذه المناطق المفتوحة إلى المنفى ، وكانوا يسعون إلى استعادة إماراتهم مرة أخرى من العثمانيين ، وكان بعض هؤلاء الأمراء يعيش في بلاط تيمورلنك ، إلا أن الأخير لم يفكر جديًا في مشاكلهم أو أن يستخدمهم كأداة ضد العثمانيين حتى بعد أن استولوا على مدينة سيواس (۱) ، لقد اتخذ بايزيد من هذه المدينة الحصينة موقعا هجومياً يتقدم منه بخاه الشرق ناحية أعالى الفرات ، حيث أرسل حملة بقيادة ابنه سليمان في ١٣٩٩ ضد أحد الأمراء التركمان الذين كانوا تحت حماية تيمورلنك وهو قره يوسف ، وتمكن من أسره .

وكانت هذه المرة الأولى التي ينور فيها تيمورلنك ضد بايزيد وكتب إليه طالبًا إعادة الأسير ، وقد أورد المؤرخ جيمونز نص الرسالة نقلاً عن المؤرخ الفارسي شرف الدين وهي : ﴿ أَنت أَيها السلطان الذي حارب كثيراً في

 <sup>(</sup>١) سيواس أو سيقاس مدينة تركية هامة نقع وسط الأناضول .
 أنظر 1056 La Rousse , p

غابات الأناضول ، يا من يعتبر نفسه حامياً للإسلام ، لقد حققت الكثير من الانتصارات على مسيحى أوروبا ، وتبارك سيفك بطاعة رسول الله مللة وإحترام القرآن وهذا ما منعنا من تدمير بلادك حامية الإسلام ، فلتكن حكيماً وتجنب عاصفة انتقامنا ، فأنت لا تزيد عن مجرد نملة ، فلماذا تستشير الفيلة ؟ إنهم سيسحقونك مخت أقدامهم » .

وقد رد بایزید علی هذه الرسالة قائلاً : 3 إن جیوشی لا تخص ولا تعد ، فأین تذهب سهوم التشار أمام سیوف الانکشاریة وخناجرها التی لم تر الأعین مثلها ؟ سیظل الأمراء الذین طلبوا حمایتی معی وإذا کنت تریدهم فلتأتی إلی خیمتی 3 ، ثم أهانه إهانة شخصیة بالغة واتهمه بالعجز عن مقاتلته .

وكانت رسائل تيسورلنك لبايزيد ، برغم محتوياتها ، تتخذ شكالاً دبلوماسياً وتتبع الأسلوب الذي ينبغي السير عليه بين اثنين من الحكام الأنداد ، فكانت مثلاً تبدأ بلكر أسماء الحكام جنباً إلى جنب . أما من ناحية بايزيد فقد تخطى جميع النواحي الدبلوماسية وكتب إسمه بحروف عريضة بماء الذهب ، بينما كتب اسم تيمورلنك في الأسفل بحروف سوداء صغيرة ، قمن الناحية الدبلوماسية يعتبر ذكر الأسماء في مقدمة الرسائل جنباً إلى جنب إشارة إلى احتمال التشاور والتفاوض ومقدمة لرد فعل مرضى .

وقد توجه تيمورلنك بجيشه إلى المعركة ضد سيواس حيث كان سليمان بن بايزيد على رأس قوة عسكرية صغيرة من الفرسان ، قطلب من والده إرسال التعزيزات العاجلة ولكنه لم يتلق ردا من تثالية فانسحب من المدينة بعد أن أيقن من تفوق جيش تيمور في العدد ، وإستغرقت إجراءات إستيلاء تيمورلنك على المدينة وتحصينها ثمانية عشر يوما ، وبعدها قام بإحراق بضعة آلاف من المدافعين عنها من الأرمن المسيحيين الذين كانوا يختبئون في الخنادق . وبدلا من أن يتوجه إلى آسيا الصغرى سار جنوبا واستولى على حلب ودمشق وبغداد من أن يتوجه إلى آسيا الصغرى سار جنوبا واستولى على حلب ودمشق وبغداد عيث دكها دكا وأقام أهرامات من رؤوس القتلى الملنافعين عنها ، ثم رحل عيها في خريف ا د ١٤ م عائداً إلى حدود آسيا الصغرى حيث قضى فصل عنها في خريف ا د ١٤ م عائداً إلى حدود آسيا الصغرى حيث قضى فصل الشناء بين ربوعها تراوده الأفكار في إمكانية تجديد الهجوم على الدولة

العشمانية . ولم يتخد بايزيد أى إجراء لمواجهة هذا التهديد المغولى ، إلا أن فقد فقدان سيواس كان بمثابة أول ضربة خطيرة وأول هزيمة يواجهها ، فقد أعقيت سلسلة من الانتصارات على عدد من الأمراء في أوروبا وآسيا ، وتعد أول مواجهة مع عدو مرعب بحق .

مر ما يقرب أمن العام بعد إستبلاء تيمور على سيواس وعودته من سوريا ومينزوبوتاميا ، وكان إختمال مجديد الهجرم ضدد بايزيد يلدرم ( أى العساعقة ) لا يزال قائمًا ، ولكن بايزيد لم يفكر في الانتقام من بيمور أو ملاحقته بعد أن ضعفت عزيمته العسكرية والدبلوماسية .

وفي صيف عام ١٤٠٢ قرر تيمور مهاجمة بايزيد بعد أن أقام حلفًا مع جنوة وغيرها من القوى المسيحية الأخرى في أوروبا ضد العثمانيين ، فقد بات لا يخشى خطر القوى الإسلامية بعد هجومه الأخير على سوريا ، وكانت سيواس هي الهدف الذي توجه إليه بعد أن هجرها بايزيد إثر الخسائر التي لحقت بها ، وتوجه إلى قلعة أنقرة في قلب الأناضول الذي تميز بجفافه في فصل الصيف القائظ . وكانت قوات بايزيد مدرية جيدًا ومترابطة ولا تقل في شجاعتها ومهارتها العسكرية عن جيش تيمور الذي ضم نتار وسط آسها ، ولكن كان جزء من جيش بايزيد مرهقًا من طول السير حيث لم يمنحهم القائد الفرصة الكافية للراحة وإلتقاط الأنفاس ، كما أن تقتير بايزيد عليهم وعدم إعطائهم الهبات المألوفة التي مخفزهم على القتال جعلهم في حالة إستياء . ومن ناحية أخرى رفض قادة السلطان الموافقة على خطة المعركة الهجومية وطلبوا أن يكون الجيش في موقف الدفاع عن النفس وهو على أرضه ، وأنه إذا أراد شن الهجوم على تيمورلنك فإن ذلك سيكون أفضل لأن التراجع الذي سيعقب الهجوم سيكون إلى الجبال حيث بقية القوات ، وفي هذه الحال سيجبر تيمور على مطاردتهم في ثلال وسهول الأناضول وبذلك تكون المعركة على هذه الأرض الرحبة . ولكن بايزيد رفض الإستماع لهذه الآراء وتعجل ودفع قواته جهة الشرق على طول الطريق إلى سيواس واتخذ

موقعًا بالقرب من نهر هالي وانتظر مجيع جيش تيمورلنك .

ومرت عدة أيام ولم تجد طلائع بايزيد الكشفية أى دليل على مجئ الجيش المغولى ، وأخيراً وصلت الأخبار أن تيمور سيهاجم الجبوش العثمانية من الخلف وكان تيمور بالفعل قد تحرك من سيواس متجنباً التلال الواقعة جهة الغرب وانجه جنوباً على طول وادى النهر إلى قيصرية (۱) ، واستولى فى طريقه على محصول الذرة الناضجة وزود بها قواته ، ثم عرج شمالاً وتوقف قبالة أسوار أنقرة ، وبذلك أصبح الأتراك على الجانب الشرقى من قواته . أما بايزيد فقد كان أمام جيش لا تقارن سرعته ويشبه الحلوون الذى يتلوى ، بايزيد فقد كان أمام جيش لا تقارن سرعته ويشبه الحلوون الذى يتلوى ، وبرغم ذلك استخف بجميع التحذيرات وسار بقواته كأنه ذاهب إلى رحلة بهم شديدة الجفاف ، ووصل جيش تيمور وعسكر فى الموقع الذى هجره بايزيد وامتطاع أن يعثر على ترعة مياه تتذفق من أنقرة ، ثم أمر بتلويث أحد بايزيد وامتطاع أن يعثر على ترعة مياه تتذفق من أنقرة ، ثم أمر بتلويث أحد بايزيد وامتطاع أن يعثر على ترعة مياه تتذفق من أنقرة ، ثم أمر بتلويث أحد ولللك استعد نماماً لخوض المعركة بينما جيش بايزيد يعانى من الإجهاد وللقمأ وبواجه جيشاً مصفوفاً أمام أسوار مدينة أنقرة فى مكان فسيع يصلح والقمأ وبواجه جيشاً مصفوفاً أمام أسوار مدينة أنقرة فى مكان فسيع يصلح والقمال .

وكان الجناح الأيسر من جيش بايزيد من القوات الأناضولية المعروف عنها التفاني والإخلاص لقائدها سليمان الابن الأكبر لبايزيد ، وتولى ابنه الثاني المفضل لديه محمد قيادة مؤخرة الجيش ، أما الجناح الأيمن فقد ضم الصربين وغيرهم من القوق الأوروبية التابعة له ومعهم صهره ستيفن لازارفيتش ، واتخذ بايزيد لنفسه موقعًا في القلب مع الانكشارية المحيطة به . وقد أخطأ بايزيد في هذا التشكيل الحربي ؟ قمن المبادئ المتعارف عليها عسكريًا أن تخصص القوات مندنية المستوى للقيام بمهمة إحداث الصدمة للعدو عند

 <sup>(</sup>١) قيصيرية مدينة تركبة تقع جنوب غرب أنقرة وينسب إسمها إلى قلعة قديمة بها .
 أنظر La Rousse , p 1453

الهجوم ، ولكنه وضع فروسة الأناضول في الصفوف الأولى ، ومؤلاء بعد أن بدأت المعركة شاهدوا أمامهم عدواً مرعباً فما لبثوا أن غادروا أرض المعركة وانضموا إلى جيش تيمور ، وبذلك فقد بايزيد ما يقرب من ربع قوانه في المرحلة الأولى ، فلم يبق أمامه سوى أن يأمر جناحه الأيسر بالهجوم ، وبالفعل حلت فروسية سليمان الأناضولية محل القرسان الأول وحاربت بشجاعة وواجهت عاصفة من السهام وكرات النار الإغريقية من كل جانب ، ولكنها فشلت في اختراق صفوف جيش التنار وتشتت شماهم وقتل منهم الآلاف ، ومن ثم انخذ جيش تيمورلنك موقف المهاجم وطارد فرسان جيش الأنراك لساقة بعيدة ، وانقض جنوده مثل الأسود على الصربيين في الجناح الأيمن وسط إعجاب تيمورلنك وتقديره ، وأخهراً انقضوا على قلب الجيش حيث يوجد السلطان وحده مع الانكتارية وبقية المشاة .

وفي هذا الجو العصيب اتخذ بايزيد موقف الدفاع عن النفس بعد انصراف قادته عنه ، ثم بدأ ينسحب الخطوة تلو الأخرى إلى قمة جبلية صغيرة وظل يحارب منها مع قلة من الحرس الخاص وبعض الخلصين له حتى حلول الظلام . وكانت النهابة حينما فقد السلطان الصاعقة كل شئ وولت شجاعته واقتاده الأعداء أسيرا إلى خيمة زعيمهم . وقد وصف أحد المؤرخين الأثراك المعركة قاتلاً : ٥ لقد انقض جنود العدو مثل الذئاب الجالعة على قطعان الماشية في هجمة واحدة ، ولم يتطلب الأمر هجمة ثانية ١ . وقيل أن السلطان حينما وجد قوات العدو مخيط بأتباعه امتطى جواده وحاول الهروب من بين صفوفهم ، وهو جريح ، ولكنه فشل فاقتادوه أميراً إلى تيمورلتك الذي كان يلعب الشطرنج مع ابنه في الخيمة .

لقد تصرف تيمورلنك في البداية تصرفًا لائقًا مع غريمه وعامله كسلطان ، ثم طلب بعد ذلك معاملته كأسير وأخده معه إلى الأناضول مصفدًا في الأغلال ومحبوسًا في القفص وسخر منه أمام الجنود التنار ورعاياه من الآسيويين . وذكرت الأساطير سوء معاملة تيمورلنك لبايزيد حيث أجيره على خدمته والركوع محت أقدامه ، وسمح لحريمه بأن يحقروا دسبينا الصربية

زوجة بایزید وأجبروها علی خدمة سیدهم المنتصر . وقد دمرت هذه المعاناة روح بایزید وعقله فلم تمض سوی شمانیة شهور حتی کان قد مات منتحراً أو ربما بسکتة قلبیة .

لقد فشل بايزيد لأنه مجاوز الحدود وخرج على تقاليد الغزاة من أجداده في آسيا الصغرى وأوروبا ، لقد دخل في صراع مع إمبراطورية شرقية دون أن يحسن تقدير موارده ، ولم يستمع لنصائح رجال الدين في مدينة بورصا المقدسة فواجه الدمار مع المغول الذين لم يكن لهم سوى هدف واحد هو تأمين حدودهم الغربية وإيجاد السلام مع دولة العثمانيين الغزاة .

لقد اجتاح تيمور سريعاً آسيا الصغرى ، واستولت قيائل التتار على مدينة بورصا وأجهضوا النساء ودخلت خيولهم مساجدها ونهبوا المدينة وأحرقوها ، ولكنهم فشلوا في أسر سليمان بن بايزيد لأنه تمكن من القرار إلى أوروبا . أما تيمور نفسه فقد قاد قواته إلى مدينة سميرنا آخر قلاع المسيحية الحصينة ، وتمكن من الإستيلاء عليها في غضون أسبوعين بعد أن طرد منها القرسان الاسبتارية فتوجهوا بسفتهم إلى ردوس بطريق البحر ، ثم قام بقتل القلة المتبيعة التي فشلت في ركوب السفن ، ووضع رؤوسهم على شكل أهرامات كما هو مألوف لديه ، تلك كانت ظاهرة في عرف الغزاة ضد الكفرة من أجل كسب إستحسان العالم الإسلامي .

ومن أنقرة تعقبت قوات تيمورلنك فلول الجيش العشمائي التي هربت بالآلاف عبر السهول والجبال في انجاه الدردنيل حيث قام الجنوبون والبنادقة بتقديم العون لهم في العبور إلى أوروبا حتى لا يلاقوا المصير المرعب على يد تيمورلنك بعد أن فضلوا العيش في ظل الأعداء الذين لا يعرفونهم ، وكانت هذه إحدى الوسائل التي تعايش بها الأثراك في البلقان على مدى جيلين من الزمان واستطاعوا كسب رضاء السكان المسيحيين .

وفي الأناضول استطاع تيمورلنك التفرقة بين أبناء بايزيد الأربعة وجعلهم تابعين له وشجع كمل واحد منهم على أن يعلن نفسه وريئاً للعرش العثماني ، ئم نصب سليمان تابعًا له على المناطق العثمانية في أوروبا .

والآن أصبح مصير الأسرة العشمانية الحاكمة في يد تيمور ، كما عرضت عليه يعض القوي الأوربية الإعتراف به ، ولكن حين عرض عليه الإمبراطور البيزنطي أن يعترف بسلطانه وسيادته وأن يدفع له الجزية ، كان الرد أنه أصدر أوامره بتجهيز الأسطول لعبور المضايق إلى أوروبا ، وكان هذا يعني أنه يعتزم محاصرة القسطنطينية ، غير أنه لم يضع خططا مسبقة لهذا الأمر ولا حتى ضد الأناضول وإنما فضل أسلوب الغزو والسيطوة على حكام المقاطعات وأراضيهم ، فقد اعتبر تيمورلنك حملته ضد العثمانين مجرد غزوة ناجعة ، وظل يوجه أنظاره بخاه الشرق لبناء الإمبراطورية الموعودة .

ومات تيممورلنك بعد وفاة بايزيد بعامين إثر إصابة بالحمى التي يذكر جبيونز أنها كانت من الإفراط في شرب المياه المثلجة بلا وعي ، وبعد موته رحلت القبائل التتارية عن البلاد في إرتباك واضطراب إلى سمرقند في عام ١٤٠٣ م بعد أن كان قائدهم قد أعد العدة لغزر الصين ولكن القدر لم يمهله .

لقد أدت هزيمة العثمانيين في الأناضول إلى عقل حكمهم القصير في هذه المنطقة كما حدث للسلاجقة من قبل حينما تعرضوا للغزو المغولي ، وأعقب ذلك فترة من الفساد والتناحر الغاخلي بين الغرق العسكرية من أجل المناصب القيادية ، وتمركزت السلطة المركزية في أيدى الأمراء المحليين أو أمراء المقاطعات كما حدث في الدول الإسلامية الأخرى . لقد تنافس أبناء بايزيد الأربعة على العرش وظهر مدع أخو خامس بطالب به ، وكان لكل منهم مسؤيدين من الأسسر المحلية التي كانت تخرص على إمتيازاتها ، ينما الإمبراطور البيزيطي يحاول الإستفادة من هذه الظروف لتحقيق مصالحه ، ينما الإمبراطور البيزيطي يحاول الإستفادة من هذه الظروف لتحقيق مصالحه ، كما حاولت الولايات المسيحية التأبعة للعشمانيين في البلقان إستعادة أراضيها .

لقد انقسمت الأملاك السلطانية إلى قسمين : أوروبا في يد الابن الأكبر سليمان وحكمها من أدرنة ، والأناضول وكانت مخت سيطرة الابن الأصغر

محمد وحكمها من بورصة ، وكان كل طرف يحارب من أجل توسيع حدوده على حساب الطرف الآخر وشخول الأمر إلى حرب أهلية بين الشقيقين وانضم إليهما الشقيقان الآخران عيسى وموسى فبعد أن قتل موسى شقيقه سليمان طلب الإمبراطور البيزنطى مساعدته وفي طريق العودة المتقى في معركة عسكرية مع شقيقه محمد في عام ١٤١٣ م وانتصر الأخير واعتلى العرش باسم السلطان محمد الأول .

واجه السلطان الجديد قوتين عظميين هما : بكوات الأناضول الذين كان والده بايزيد قد طردهم من أراضيهم ثم أعادهم تيمورلنك ، والانكشارية التي كانت تمارس سيطرتها على الشئون الداخلية لأول مرة في التاريخ العثماني وتنادى به كأفضل أمير عثماني . وبعد فترة من الاضطراب والفتن عادت السلطة المركزية إلى المنطقة كسابق عهدها وعادت السيادة العثمانية في شخص السلطان محمد الأول . وقد قضى السلطان محمد ثمانية أعوام في الحكم شجح فيها في إعادة الإستقرار للبلاد بغضل مقدرته وحنكته السياسية . وبفضل تدهور قوى المسيحية وإنهيارها ، فقد سارت الإمبراطورية البيزنطية في طريق النهاية بينما كان آل عثمان متحدين وبعثوا من جديد وأثبتوا مقدرتهم على النمو والتوسع من خلال عدد من الحكام الأكفاء ، فخلال جيل من الزمان ظهر أعظم الفائحين العثمانيين وهو السلطان محمد الثاني .

القسم الثانى بيـزنطـةالجـديدة الفصل الساكس

السلطان محمد الفاخ الذى قدر له أن يقوم بفتح مدينة القسطنطينية هو حقيد محمد الأول وابن مواد الثانى ، وكان والده من الحكام المستنيرين إذ استطاع خلال فترة حكمه التى إمتدت فلائين عاماً أن يكسب عطف الشعب العشمائي وإحترامه لأنه نميز بالعدل والإخلاص والسعى الدؤوب من أجل توفير الراحة لشعبه ، كما كان رجل سلام بحق ولكن تهديدات الحرب قرضت عليه ، وقد كان ينشد الأمن ولإستقرار لبلاده بعد فترة الانقسام والتغتت التى كانت عليها إبان حكم والده ، وكان يرغب فى الهدوء من والتغتت التى كانت عليها إبان حكم والده ، وكان يرغب فى الهدوء من أجل الإستمتاع العقلى والنفسى ، ولذلك نواه يتنازل عن العرش أكثر من مرة أجل الإستمتاع المقلى والنفسى ، ولذلك نواه يتنازل عن العرش أكثر من مرة الابنه الأصغر المفضل لديه ، ولكنه فى كل مرة كان يضطر إلى العودة للحكم .

لقد واجهت البلاد تهديداً من الأعداء منذ بداية حكم مراد الثاني وكان ذلك في الجبهتين الأوروبية والآسيوية ، وقد دفعته هذه التهديدات إلى خوض بعض المعارك المسكرية ، ولكنه كان يؤثر السلام دائماً ، ويدخل في مفاوضات مع أعداله ، فقد عقد عدة معاهدات والتزم بتنفيد شروطها . وكانت أولى المشكلات التي واجهت السلطان فتنة داخلية من جانب أحد مدعى العرش ، وقد قضى عليها بمساعدة علماء الدين والانكشارية ، ثم شرع بعد ذلك في حصار القسطنطينية مستخدماً المنافع لأول مرة في دك أسوارها ، وكذلك الأبراج المتحركة حتى يشمكن من شن الغارات على أعلها ، ولكن استبسل الإغريق في الدفاع عن المدينة ببطولة نادرة مستلهمة أهلها ، ولكن استبسل الإغريق في الدفاع عن المدينة ببطولة نادرة مستلهمة من العذراء ، فاضطر السلطان إلى وقع الحصار عنها ، ولم تتعرض للحصار موة أخرى إلا في عهد إينه ، وفي الوقت نفسه عقد مراد معاهدة جديدة مع جون الثامن خليفة الإمبراطور عما نويل البيزنطي تقضي بعدم التعرض للمدينة بعد أن ضم منطقة صغيرة واقعة خلف أسوارها .

وبعد عودة مراد بقواته إلى الأناضول واجه ثورة جديدة من جانب إبنه الأصغر مصطفى تؤازره قوة تابعة لعدد من الأمراء من إقليم قرامان ، ولكنه هزم وأعدم شنقًا ، لقد كان حاكم إقليم قرامان ينافس الأتراك في السلطة

وطالمًا قام بثورات ضدهم وهزم ، وانتهى الأمر بقتله ثم وقع مراد على معاهدة تقضى بتبعية قرامان تبعية إسمية للدولة العثمانية ، كما بجح السلطان في إخضاع بعض المناطق الواقعة غرب الأناضول . أما في أوروبا فقد واجه السلطان العداء من جانب دولتي الجر والبندقية ، فكان الجريون يرغبون في تكوين إمبراطورية سلافية واسعة تضم القسطنطينية . أما البنادقة فكانوا يأسلون في تأكيد سيادتهم على البحار ، وقد دخل معهم مراد في حرب بعد أن باع لهم الإمبراطور البيزنطي ميناء سالونيكا المهم ليقيم عقبة كؤود بين العثمانيين والإغريق ، فأرسل السلطان حملة في عام ١٤٣٠ م ونجح في الإستبلاء على المدينة وبعض المناطق المحيطة بها مما شكل خسارة فادحة للبنادقة ، فأقاموا المذابح للأتراك بغية التخلص منهم فعقد السلطان معهم معاهدة سمح لهم فيها بحرية التجارة والملاحة في ممتلكاته ، وتعهد بعدم التدخل في شئون الجرر والقلاع الواقعة في منطقة البلوبونيز (١) حيث يوجد نصب القديس مارك . وفي المجر توفي الملك سجسموند (٢) في عام ١٤٣٧م وأعقب وفاته انتعاش الروح العدائية لدى المجربين خاصة أنه لم يترك وريثًا للمرش من الذكور مما أدى إلى إنهيار الأسرة الحاكمة ، وقد أجبر هذا الوضع السلطان على إنفاذ حملة لتأمين جنوب الدانوب وتقوية السيادة العثمانية على الصرب ، واستطاع بالفعل مخفيق هذه الأهداف بالإضافة إلى الإستبلاء على قلعة سمندريا الحصينة الواقعة على الدانوب بعد أن طرد صاحب السطوة والنفوذ جورج برانكوفيتش منها الذي لجأ إلى المحر طالبًا التأييد والمساعدة . وبرغم أن

البلوبونيز مجموعة من أشباء الجرر الواقعة جنوب اليونان وتتصل بخليج كرونثه وتضم أركاديا وأخاى والبدا ومسينا ولاكونيا وأرجوليدا .

أنظر: La Rousse , p . 1423

 <sup>(</sup>١) تولى الملك سجسموند حكم المجر من عام ١٣٨٧ إلى عام ١٤٣٧م .
 أنظر: 1713 , p. 1713

السلطان فشل في الإستيلاء على بلجراد إلا أنه حقق تجاحًا في ولانسيا ﴿ الأَفْلَاقِ ﴾ بعد وفاة سجسموند وفتح بذلك طريقًا للعثمانيين عبر الدانوب إلى الجر اليمي ظلت بدون حاكم حتى ضمتها بولندا وأصبح حاكمها لاديسلاس الثالث على انجر وبولندا ، ومد يد المساعدة للبطل الوطني انجري هونيادي Hunyadi (۱) الذي صار عقبة في وجه العثمانيين في البلقان في الأعوام العشرين التالية . لقد كان هوتيادي الذي نقبه الأتراك بيانكو Yanko فا ميول رومانية وكانت له مطامع في السيطرة والحكم ، ولذلك شارك لاديسلاس في حكم منطقة واسعة من ترنسلفانيا ثم انتهى به الأمر إلى حكم المجر ذاتها ، وكان في نظر المجربين والصربيين الفارس الأبيض الذي يقود فرسانه في أعمال بطولية ، وعلقت الآمال به لإنقاذ الأمة المسيحية الشرقية وتخريرها من قبضة الأتراك الكفرة . واستطاع ياتكر بالفعل الدفاع عن مساحة تقدر بـ ٢٠٠ ميل فمي جنوب المجر ضد الأنراك وحقق العديد من الانتصارات عليهم بعد أن كانت أعلامهم ترفرف على الكنائس الجرية ، ثم دعا إلى حملة صليبية جديدة لطردهم من أوروبا . ولم يتلق هونيادي أي مساعدة عسكرية من الغرب لهذه الحملة بخلاف مباركة الكاردينال جوليان نائب البابا ، وبذلك اقتصرت الحمسلة على المجر وبولندا ثم انضسمت إليها ولاشيا ﴿ الْأَفْلَاقَ ﴾ ، ثم قدمت يعض شعوب البلقان مساعدة متواضعة مثل البلغار والبوسنيين والألبان . وفي عام ١٤٤٣ م عبرت الحملة نهر الدانوب واستولت على نيش بعد القضاء على حاميتها التركية وأعادت الملك الخلوع برانكو فيعش إلى ممتلكاته في الصرب ، ثم استولت على صدوفيا ، ثم عبرت جمهال البلقان المغطاة بالثلوج وسط مناخ شتوي قارس البرودة حتى وصلت إلى سهول نواقيا الجنوبية .

 <sup>(</sup>۱) هونیادی لقب أسرة مجریة اشتهر أبناؤها بالبطولات ومنهم جون هونیادی (۱۳۸۷–
۱۳۵۷ م) الذی حکم ترنسلفانیا ونظم حملة صلیبیة ضد العثمانیین ونجح فی حمایة
بلجراد ، وتولی أحد أبنائه حکم المجر وهو مانیاس بعد وفاة لادیسلاس الخامس .
 أنظر 1423 م La Rousse , p . 1423

لقد واجهت هذه الحملة الكثير من المخاطر حيث كان العثمانيون يغلقون عليها ممرات العبور بالأحجار ، وفي بعض المناطق كانت تصادفها حوائط ثلجية وشلالات المياه المتحدرة من الجبال ، وبرغم أن الحملة حققت النصر في يوم عيد الميلاد إلا أن الضغوط العثمانية المتواصلة ونقص الإمدادات أجبرت هونيادي على التراجع إلى مدينة بودا وقواته في حالة سيئة من الجوع والبرد حيث استقبلها الملك لاديسلاس مع الشعب المجرى إستقبال الظافرين ، ورفعت الكاندرائيات الشكر لله المتقل في أوقات الشدائد .

أما السلطان مراد رجل السلام فقد شعر بالكلل من مطاردة الصليبين على عبر الدانوب ، ولذلك قرر الدخول معهم في مفاوضات انتهت بالتوقيع على هدنة لعشر سنوات في سيجيد Szeged (مدينة مجرية) ، وبمقتضاها أصبحت الصرب والأفلاق تتمتعان بالاستقلال الذائي في ظل السيادة العثمانية الإسمية ، كما وافق المجربون على عدم عبور الدانوب أو المطالبة بأية إدعاءات في بلغاريا ، وأقسم لاديسلاس على الإنجيل بالإلتزام بهذه المعاهدة كما أقسم مراد على القرآن الكريم .

استقرت الأرضاع الداخلية في الدولة العثمانية بعد هذه الصراعات ، وبدأ السلطان في اتخاذ خطوات بناءة لإقامة حكومة مركزية قوية ؛ فقام بزبادة أعداد الجنود الانكشارية وضم إليهم الشباب من المناطق المسيحية في الولايات الختلفة وبذلك لم يعد الأمر مقتصراً على الشباب الذين يتم أسرهم في المعارك العسكرية ، وبلغ حجم هذه الزيادة حوالي سبعة آلاف مقاتل ، وأصبحت الانكشارية بذلك عماد الدولة إلى جانب السباهية أو الفرسان وفرق الإدارة العسكرية وخضع الجميع لنظام العبودية . وهكذا أقيمت مؤسسات ثابتة يستطيع خلفاء مراد الثاني الاعتماد عليها في المستقبل .

ولكن بدأ السلطان مراد لأول مرة ينصرف عن الاهتمام بشئون الحكم ، ويلجأ إلى حياة العزلة في قصره في مغنيسيا بآسيا حيث أخذ في إعداد ابنه محمد للحكم ، وكان في الثانية عشرة من عمره ، فعينه حاكمًا على أدرنة وكلفه بإدارة الولايات الأوربية نخت رعاية الصدر الأعظم خليل جمندارلي باشا . وقد أثار هذا التصرف غضب وإستياء جنداولي وبقية الوزراء ، واعترضوا على قيام هذا الطفل بتبعات الحكم في هذه السن المبكرة .

نشأ محمد الثاني في ظروف استدعت رعاية خاصة نظراً لانتشار وباء الحمى الذي أطاح باثنين من أشقائه لوالد، وهما على وأحمد ، وكان والد، يفضلهما عليه إذ كانت أمهما حرة ، في حين كانت والدة محمد من الإماء وربما كانت من أصل مسيحى ، ولذلك كانت بخرى في عروقه دماء غريبة جعلته شخصية مختلفة عن والد، وجده ، ولذلك لم يكن السلطان يفكر في إعداد، ليصبح خليفة على الموش .

وبعد أن قامت إحدى المربيات على تنشئة محمد ، أرسل مع شقيقه على وهو في سن الثانية من أدرتة إلى أماسيا حيث كان شقيقهما الثالث حاكمًا عليها في سن الرابعة عشرة . وأماسيا منطقة جبلية تقع في شمال الأناضول بالقرب من ساحل البحر الأسود وكانت تسكنها عائلات عثمانية ذات نفوذ وتزوج والد مراد من إحدى بناتهن . كذلك كانت هذه المنطقة مركزًا دينيًا وصوفيا مهماً ، ومركزاً أيضاً لبعض الحركات الشيعية القادمة من قارس ، وهي مسقط رأس مراد نفسه لذلك اعتاد أن يرسل أبناءه إلى هذه الولاية الأسيوية البعيدة عن العاصمة في رعاية موظفين موثوق بهم حتى يشبوا بعيداً عن عامة الشعب وحتى لا يتعرضوا لأي ثورات محتملة . وقد غول هذا التقليد بمرور الوفت إلى سجن للأشقاء منذ عهد بابزيد ، ثم أصبح قانونًا في عبهد الابن محمد ( الثاني ) نفسه . ولكن أشقاء محمد ماتوا في سن مبكرة ٤ فقد توفى أحمد في أماسيا وهو في سن الشباب وخلقه محمد كحاكم على الولاية في سن السادسة ، بينما انتقل على ليصبح حاكمًا على مغنيسياً ، وبعد عامين تبادلا حكومة الولايتين في عهد مراد ، ثم توفي على في أماسيا بعد بضع سنوات وكانت صدمة قاسية لوالده الذي كان يعده أفضل أبنائه ، ولم يتبق سوى محمد كوريث للعرش ، ولذا استدعاه والده من مغنيسيا وهو في الحادية عشرة . وكان محمد يعاني من مشكلات في التعلم قهو لا يرغب في تلقى العلم وبصغة خاصة العلوم الدينية ، ولذلك خصص له

والده شيخًا ليعلمه القرآن والعلوم الدينية يدعى الملا أحمد كوراني ، وكان من أصل كردي ودرس القرآن والشريعة الإسلامية في القاهرة ، ثم أصبح معلماً في المعهد الديني في بورصة ، ويقال إن مراد أعطي المعلم عصا غليظة وطلب منه أن يستخدمها في تأديب محمد إذا لزم الأمر ، وكان الملا يدارسه والعصا في يده ويكسرر عليه القول : ﴿ إِنْ وَالدُّكُ أَعْطَانِي هَذَهِ الْعَصَا لأَعْلَمْكُ ولتطيعني ٥ ، وكنان محمد يضحك ، ولكن الملا استخدم العصا بالفعل في تَهذيبه حتى ألف إحترام معلمه ويخح في حفظ القرآن كله . وقد تتلمذ محمد أيضًا على يد عدد كبير من المعلمين المستنبرين حتى أصبح على قدر كبير من رجاحة العقل . وفي بلاط أدرنة أضاف محمد إلى تعلم القرآن فن إدارة شئون الحكم من والمده ومن الصدر الأعظم خليل ومن رجال الحاشية ، وقد نأثر بمنهج خليل وسار عليه ، ولكنه قام بمد رحيل والده بتأبيد إحدى الحركات الدينية في أدرنة التي قام يها مبشر فارسى صاحب طريقة صوفية تهدف إلى التقريب بين الإسلام والمسيحية ، وقد استضاف محمد هذا المبشر في قصره وسمح له باستقبال عامة الناس من المدينة للتحاور معه . وقد أثار هذا العمل غضب الهيئة الدينية وإستياءها بزعامة المفتى الأكبر والصدر الأعظم خليل الذي كان مسلمًا متعصبًا ، فألقى القبض على الفارسي بتهمة الإلحاد والهسرطقة ، ولكنه تمكسن من الهوب ولجأ إلى الأمير محمد في قصر السلطان ، فلجأ إلى المفتى الذي أنقذه بتكذيب الأمر على منابر المساجد بعد أن ثار العامة . غير أن حدة الثورة لم تهدأ إلا بعد أن قام العامة بإحراق المهرطق وبحضور المفتى الذي احترقت لحيته وهو يقترب من النيران ويغذى لهيبها ، أما أتباع المهرطل فقد تم قتلهم جميعًا .

لقد أوضحت هذه الحادثة مدى ميول الأمير بجاه الفرس وتأثير ذلك على تصرفاته في المستقبل ، كما كانت بداية سيئة من حيث علاقته بالمؤسسات الدينية والمدنية العثمانية حيث تعمق الشعور بالمرارة في نفسه ولذلك لم يصفح عن خليل قط ، وقد جعلت هذه الأزمات الأمير يبتعد عن الناس ويعيش في عزلة إلى حد ما ، وقد ساهم هذا الحدث أيضاً في ثورة الإنكشارية التي رفضت إطاعة أوامر هذا الابن الصغير قليل التجربة ، وطالبوا بالمزيد من

العطاية ، ولما لم يجدوا إستجابة تاروا وأضرموا النيران في حوانيت أدرنة وقاموا بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق وبمذبحة عامة ، وكان المستشار لخاص نحمد وهو الطواشي شهاب الدين الهدف الأول لهذه التهرة ، وقد التجا إلى القصر السلطاني طالبًا الحماية ولم تهدأ الثورة إلا بعد الموافقة على زيادة رواتبهم .

وهكذا بدأت الهوة تتسع بين خليل ومحمد ووجدت مصدراً جديداً للمسراع منذ أن شرع مراد في إعادة تنظيم فرق الانكشارية وسمح للعناصر الأخرى من السكان المدنيين غير المؤهلين بالانضمام إليها بعد أن كانت قاصرة على المسيحيين فقط ، وكان شهاب الدين نفسه أحد هؤلاء المسيحيين الذين وصلوا إلى أرفع المناصب الإدارية ، ومؤلاء حلوا محل الأسر الإسلامية الأولى التى اختارها خليل جندارلي ، ووجد هؤلاء الأخيرون أنفسهم يتعدون بالتدريج عن السلطة ومناصبها ، وربما كان خليل هو الذى دير ثورة الانكشارية ضسد شهاب الدين ليظهر قدراته الحقيقية وليلقن محمد درما قاسيا ، وهنا قار النزاع بين القديم والجليد بين المسلم الحر والأسير المسيحى ، والذى هدد بتقسيم الجهة الله خلية في إدارة البلاد .

لقد أثرت هذه الظروف على مراد وربما كانت الدافع وراء قرار إعتزاله الحكم ونرك مقاليد الأمور في يد خليل يتصرف فيها بحربة . وكان قرار الاعتزال الأول لمراد لفترة ثلالة شهور وكان في وقت حرج حيث جاءت حملة هونيادى المجرى التي اتخلت الطابع الصليبي وتطلب الأمر إيجاد حماية بحرية للمضايق بعد أن خرق المسيحيون الاتفاقية الموقعة مع مراد ، لقد دفع الإمبراطور البيزنطى بقواته إلى المورة بمشاركة لادبسلاس الذي استجاب لتوسلاته وتقدم مع الصليبين للقضاء على المسلمين ، وكان متأثراً في ذلك بالكاردينال جوليان المبعوث البابوي الذي أكد له بطلان أي تعاقد أو اتفاق مع أعداء المسيحية .

لقد جاء الصليبيون وأمامهم هدف واضع وهو الخلاص وانجد للمسيحية وساهم ممهم بقوات لا بأس بها برانكوفيتش الصربي بعد أن كان على الحياد

في بادئ الأمر . لقد كان الأمل في تحقيق الانتصار على العشمانيين قوياً خاصة في غياب السلطان مواد ، غير أن الأمور تبدلت بظهور السلطان أمام الحملة فجأة في توفمبر \$182 في مدينة فارنا (١) حيث قام بتوجيه ضربة تأديبية للبنادقة الخونة الذين أمدوا الأعداء بالمؤن بمساعدة بطاريات السواحل. وبرغم أن مراد كان يواجه قوة مسيحية فاقت قوته بنسبة الثلثين إلى الثلث ، إلا أن الاتكشارية استطاعت رد الهجوم الصليبي بمهارة وحققت نصراً كبيراً بعد وقوع خسائر فادحة في الجانبين ، وقد سقط لاديسلاس من على صهوة جواده ومات في ميدان المعركة ورفع العثمانيون رأسه وهي مغطاة بالخوذة على الرمع ، ورفعوا على رمح آخر نسخة من المعاهدة التي حرقها الصليبيون لتكون عبرة لمن يفكر في مخدى قواتهم . أما الكاردينال جوليان الذي كان يمثل القوة الدائعة الهذء الهجمة الصليبية فقد هرب ولم يظهر على مسرح الأحداث ثانية ، كذلك هونيادي فقد فر من ميدان المعركة بصحبة ثلاد دراكول القائد العسكري الولاشي غير أن الأخير ما لبث أن انقلب عليه وأردعه أحد سجون ولاشيا . وبعد المعركة أرسلت رأس الملك لاديسلاس إلى العثمانيين في بورصا محفوظة في العسل ، ثم رفعت على رمح بعد تنظيفها في النهر وطافوا بها في الطرقات .

لقد استطاع مراد بهذا النصر إستعادة السيطرة على جميع المناطق الممتدة أعالى نهر الدانوب ، والآن أصبح قادرًا على الاعتزال ، وبالفعل تنازل عن المرش في أواخر عام ١٤٤٤ م لابنه محمد وصار يتمتع بجميع صلاحيات السلطان وحاكما على الولايات العثمانية الأوربية ، واحتفظ مراد لنفسه بثلاث مقاطعات في الأناضول حول معنيسيا ، ثم شيد قصراً جديداً غيط به الحدائق الفناء المطلة على واد فسيح ، ونشير قصائد الشعراء وكتابات الأدباء

 <sup>(</sup>١) قارنا : ميناء ومدينة في بلغاريا تقع على البحر الأسود ويرتبط إسمها بالموقعة الشهيرة
التي هزم فيها الأتراك كل من المجر ويولندا ١٤٤٤م في عهد السلطان مراد الثاني .
أنظر 1758 . p . 1758

والمفكرين إلى أن مراد كان ينشد الحياة المثالية القائمة على التدين والمجة كما فعل أجداده الغزاة الدين قضوا حياتهم في القراءة والكتابة والتصوف ، كما حاول تطوير الملغة التركية كوسيلة للتعبير الأدبي لتصبح متميزة عن اللغتين الفارسية والعربية ، وحاول إيجاد نهج جديد في الدراسات التاريخية التركية التي كانت رومانسية الطابع بالمودة إلى أصل أجداد عثمان وقبائل الأوغوز . وقد لاحظ الساسة الأجانب المدين كانوا يقومون بزيارته في بعض المناسبات أنه كان يستقبلهم في جناحه الخاص وليس في قاعات الإستقبال الرسمية .

وفي ربيع ٢٤٤٦م عاد مراد إلى أدرنة بسهب سوء العلاقات بين خليل ومحمد والتي وصلت إلى درجة كبيرة ، وقد استقبله سكان العاصمة إستقبالاً حافلًا ، ويبدو أن سبب هذه العودة كان ثلك الخطة غير العملية التي وضعها الأمير الصغير للهجوم على القسطنطينية في وقت إنشغال القوات العثمانية بعمليات عسكرية في البونان وعلى الحدود الألبانية . وقد أثار هذا الموقف النزاع من جديد بين رجال الطبقة الحاكمة ، حيث انقسمت إلى مؤيدي خليل وهم دعاة السلام ، ومؤيدي الأمير من القادة العسكريين الذين ينشدون الحرب ، ولكن فشل الفريق الثاني في مجاهل خليل وقوته التي كان قوامها فرق الانكشارية ، وانتهى الأمر بعودة مراد مرة أخرى إلى العوش لخمس سنوات حتى وفاته ، وإنسحاب الأمير محمد عائداً إلى مغنيسيا بعد أن هدأت طموحاته العقيمة . وفي خلال هذه الفترة نجدد الخطر مرة ثانية منبعثًا من البونان وليس من المجر التي كانت تنعم وقتذاك بالهدوء ، فقد استطاع البيزنطيون حفز سكان المورة على الثورة ، مما أضطر مراد إلى إيفاد حملة إليها ونجح في اقتحام قلمة هكساميليون Hexamilion الحصينة التي شيدوها من أجل الدفاع عن خليج كورنثة ، ثم اتبع ذلك بحملة إنتقامية من سكان المدينة وأعمال السلب والنهب بها . وقد حققت الحملة أهدافها من حيث تقليل خطر المتمردين الإغريق وإستعادة بعض المناطق اللاتينية التي كان الإغريق قد استولوا عليها .

ثم برز خطر جديد من ألبانيا حين قامت حركات نمرد ضد السيادة

العثمانية شبيهة بحركة هونيادى في المجر وكانت بقيادة جورج كستريونا George Kastriota أحد أبناء الأمراء الألبان المسيحيين التابعين للعثمانيين ، والذى نشأ وتعلم في بلاط السلطان كأسير ثم اعتنق الإسلام وخدم في الجيش العثماني وأصبح إسمه إسكندر بك أو اللورد إسكندر ، ويمرور الوقت أصبح من أكثر القادة العسكريين قوة وبأسا ، ولكنه هجر الأتراك وعاد للدفاع عن عقيلته وبلاده وقاد حركة مقاومة واسعة النطاق ضد العثمانيين . لقد تطابقت أهداف هذه الحركة مع حركة هونيادى لذلك انضمت فرق القاتدين في عام ١٤٤٨ في حركة مقاومة مجرية ضد العثمانيين ودعمتهم البوسنة والصرب ، غير أن السلطان استطاع مخقيق النصر السريع عليهم في كوسوفو والصرب ، غير أن السلطان استطاع مخقيق النصر السريع عليهم في كوسوفو حتفه منذ ستين عاماً بعد انتصاره على الصربيين والمجربين .

لقد أدى هذا الانتصار إلى إنهاء إستقلال العسرب وإنكماش القوة العسكرية للمجر إلى حين ، وأصبحت البوستة ولاية تابعة للعثمانيين ، أما في ألبانيا فقد تحمن إسكندر بك بقلمة جرويا Groia وشن حرب عصابات قوية ضد العثمانيين استمرت عشرين عاماً حتى عهد محمد الثاني .

وفى مغنيسيا تعلق الأمير محمد بفتاة من العبيد تدعى جولههار من أصل البانى أو يونانى وأنجب منها إينا أصبح سلطانا فيما بعد وهو بايزيد الثانى ، ولكن رفض والده الاعتراف بهذا الزواج غير المتكافئ ، وحينما بلغ الأمير سن السابعة عشرة زوجه من إينة أحد أمراء التركمان وأقام له حفل زواج سلطانى . غير أن محمد لم يهتم يزوجته الجديدة ولم ينجب منها أولادا ، وحينما أصبحت القسطنطينية عاصمة للبلاد وانتقل إليها ترك هذه الزوجة مهملة فى قصر الحريم فى أدرنة ، ولم تدخل أبة إمرأة أخرى حياة الأمير منذ هذه الفترة وعاش حياة العرلة .

وفي الأيام الأخيرة من حياة السلطان مراد الثانى تزايد التقارب بينه وبين إبنه ، فقد خرج معه للجهاد في موقعة كوسوفو حيث كان على رأس القوات الأناضولية ، كما شارك في الحصار الفاشل لقلعة جرويا الألبانية في عام 150٠ . وحينما توفى مراد فى العام التالى بالسكتة القلبية ، كان الأمير فى مغنيسيا ، ولما رصله الخبر امتطى صهوة جواده العربى وأسرع فى انجاه المضايق قاتلاً : و فليات معى من بريدنى ، ثم توقف ليومين فى غالببولى لحين وصول زى السلطنة الرسمى ، ثم أكمل المسيرة إلى أدرنة حيث اعتلى العرش فى جمع كبير . وكان خليل والوزير الثانى إسحاق باشا وهما من المقربين لوالده فى حالة من القلق على مستقبلهم ووقفوا يترقبون الموقف ولكن السلطان الجنيد دعاهم ليجلسوا فى أماكنهم وثبت خليل فى منصبه وعين إسحاق حاكماً على الأناضول ، ثم أصدر إليه التعليمات بنقل جنمان والده إلى بورصا .

جاءت أرملة السلطان مراد ، وهي إبنة أحد ألرباء العشمانيين لتقديم واجب العزاء محمد في وفاة أبيه وللتهنئة بمناسبة إعتلائه العرش ، وبينما هي نقوم بهذا العمل قتل إبنها الصغير خنقاً في الحمام بناء على أوامر من السلطان الجديد ، الذي كان إبنا لإحدى الإساء ، ثم أرسلت الأم إلى الأناضول وأصبحت زوجة جربة لإسحاق باشا .

وبعد فترة فصيرة من تولى عرش السلطنة واجه محمد ثورة من جانب فرق الانكشارية وصدها بكل هنف ، وطرد العديد من رجال الفرق ولكنه اضطر إلى زيادة رواتب الباقين ، وأصبح هذا تقليداً أو سابقة سارت عليها الانكشارية مع جميع السلاطين في الفترة التالية . وفي الوقت نفسه كون السلطان وحدات جديدة من بين فرق صيد النسور السلطانية وجعلها نواة يحصل منها على الأغوات وعلى الرجال اللازمين للخدمة الداخلية في القصر السلطاني ، وبهذا التنظيم أصبحت الانكشارية قوة مؤثرة في الجيش العثماني بشكل أكثر وضوحاً ، وبدأ السلطان الجديد بعد العدة للمشروع العظيم الذي كان يخطط له منذ فرة طويلة وهو حصار القسطنطينية .

## الفصل السابع

لم تتكون لدى القوى المسيحية رؤية طيبة عن السلطان الصغير الذى أصبح يحمل إسم السلطان محمد الثانى ، فقد اعتقدوا من خلال التجارب الفاشلة التى صادفها فى شبايه أنه قليل الخبرة والتجربة ، وأنه لن يستطيع أن يضيف كثيراً لغزوات والله ، ولكن كانت لمحمد شخصية متميزة ، فبرغم قصر قامته إلا أنه كان قوياً فى بنيته ويملك حضوراً وطابعاً متحفظاً ، وبرغم حدة ملامحه إلا أنه كان هادئاً ومليقاً بالأسرار ، وبرغم أنه كان يثير شعوراً بعدم الراحة لدى الخيطين به إلا أنه كان ينجح فى كسب إحترامهم وشد بعدم الراحة لدى الخيطين به إلا أنه كان ينجح فى كسب إحترامهم وشد إنباههم ، كما كان يشحد كل قواه من أجل تحقيق طموحاته وظهرت نواياه الطيبة السلمية منذ بدأية حكمه .

وقد كتب جيونز عنه قائلاً : 1 نراه يتحدث عن السلام ولكن الرغبة في الحرب كامنة في قلبه ٤ - وحينما استقبل السلطان الجديد المعوثين الأجانب أظهر الجاها يميل إلى تأكيد سياسة والده وخاصة مع البنادقة والجنونيين ومع هونيادى والعسرب والأضلاق وراجوزا ومع الجزر الإيجية وفرسان روس (الاستبارية) ورهبان آلوس (۱) - لقد استقبل سفراء الإمبراطور قسطنطين البيزنطي إستقبالاً حاراً ووعدهم بإحرام سيادتهم وبمنع أورخان ( الابن الأكبر لبايزيد) ومدعى العرش من التعدى على القسطنطينية وبتسديد الضرائب التي لبايزيد) ومدعى العرش من التعدى على القسطنطينية وبتسديد الضرائب التي جمعها من بعض المدن اليونانية الواقعة في وادى ستروما (۱) ، غير أن بعض جمعها من بعض المدن اليونانية الواقعة في وادى ستروما (۱) ، غير أن بعض

<sup>(</sup>١) أثوس اسم جيل في اليونان يقع جنوب شبه الجزيرة ، تأسست به جماعة من الرهبان الأرثوذكس منذ القرن العاشر الميلادي وكونوا حكمًا ذاتيا ثم جمهورية مستقلة وارادوا استمرار هذا الوضع في ظل السيادة العشمانية .

أنظر La Rousse , p . 1146

 <sup>(</sup>۲) ستروما منطقة في اليونان تقع على بحر إيجة ، وكان هناك اتفاق بين المشمانيين
 والبيزنطيين على تخصيل عوائد الأراضى الواقعة في ستروما نظير عدم إطلاق سراح
 أورخان مدعى العرش العثماني

أنظر . 1714 , P. 76 La Rousse , p 1714 أنظر . 1714 pt. Turks , p. 76 La Rousse

الرسل الذين جاءوا إلى معسكره في آسيا الصغرى كانوا غير حكماء وأكدا أن هذه الأموال لم تسدد وطالبوا بالمزيد ، ثم هددوا السلطان بأنهم سيولون بدلا منه مدعى العرش إذاولم تتم إجابة مطالبهم ، ولكن الصدر الأعظم خليل حذرهم قائلاً كما ذكر جيبونز : ﴿ أَيها الرومان التعساء الحمقى ، لقد مات مراد وأصبح هيا الشاب سلطاناً وهو لا يقهر ولا تقف العقبات في طريقه قلماذا ترفعون تهديداتكم في وجوهنا ؟ اتركوا أورخان ينصب نفسه ملطاناً على رومانيا ويستدهى الجريين من الدانوب ويوغر صدور الغربين علينا ، وتأكدوا أن في ذلك دماره الحقق ؟ .

لقد كان السلطان رقبةً مع رسل الإمبراطور ، ولكن الأخير أظهر ما يبين عدم إحترامه للحدود بين الدولتين ، ومن ثم أمر السلطان بطرد البوتانيين من منطقة مسروما ومصادرة ممتلكاتهم ، ثم أمر ببناء قلعة على الجانب الأوروبي للبوسفور عند أضيق منطقة في المضيق وتقع في مواجهة القلعة التي شيدها السلطان بايزيد من قبل في أناضولي حصار ، وكان هذا البناء يضمن التحكم في المضايق وإيجاد قاعدة عامة يمكن استخدمها في الحصار المرتقب للقسطنطينية . وقد أرسل الإمبراطور سفارة للاعتراض على هذا التصرف واعتبره خرقًا للمعاهدة الموقعة بين الطرفين ، وذكر محمد بأن السلطان بايزيد استأذنه قبل أن يشيد قلعته ولكن السلطان رفض إستقبال سفارة الإمبراطور . وعندما يدأ بناء القلعة أرسل الإمبراطور الهدايا والمواد الغذائية أملاً في توفير الحماية للقرى الواقعة على الوسفور ، ثم كانت السفارة الأخيرة والتي طلبت من السلطان التأكيد على أن بناء هذه القلعة لا يحمل أي تهديد بالهجوم على القسطنطينية ، فما كان من السلطان إلا أن سجن السفراء وأمر بقطع وروسهم ، وكان علما إيذانا بإعلان المعرب ، وسيطر الخوف والهلع على سكان القسطنطينية وباتوا يرددون بأن النهاية قد اقتربت ومعها نهاية المسجود .

وفي أثناء فصل الشتاء ١٤٥١م أمر السلطان بتعبئة قوة من العمال والبنائين تقدر بخمسة آلاف رجل من جميع الولايات ، وأمر بجمع مواد البناء من كل مكان ، وفي الربيع التالي صدرت الأوامر بهدم الأديرة

والكنائس والمناطق المحيطة بها لتوسيع الموقع ولإمداد البنائين بمواد البناء اللازمة ، ثم وضع السلطان بنفسه خطط بناء أسوار القلعة ، وكان يذهب بنفسه ليتفقد عمليات البناء التي تم الانتهاء منها خلال أربعة شهور ونصف الشهر ، وأصبح إسم هذه القلعة الجديدة بوغاز خزن وتعنى ( قاطع الطريق ) ، ويطلق عليها اليونانيون إسم رومللي حصار أي ( قلعة الروم ) ، على هكس قلعة أناضولي حصار أي ( قلعة الأناضول) السابق ذكرها .

الجمه السلطان بجيشه ، بعد اكتمال بناء القلعة ، إلى أسوار القسطنطينية ليتفقد عصيناتها وقضى هناك ثلاالة أيام ، ثم عاد إلى قصره في أدرنة ، وحصن القلعة الجديدة بخمسمائة مقاتل ، وأصدر أوامره بتحصيل رسوم عبور من جميع السفن العابرة في المضايق والحصول على تصريح للمرور ، وفي حالة الرفض تقوم مدفعية القلعة بإغراق السفينة حيث زودت القلعة بثلاثة مدافع في أماكن إستراتيجية ، وكل مدفع يحمل كرات من الحجارة نزن ٠٠٠ رطل . هذه المدافع كانت من صنع مهندس مجرى يدعي أوربان خبير في سبك المعادن ومتخصص في سلاح المدفعية ، وكان قد عرض إختراعه على الإمبراطور البيزنطي ولكنه عجو عن دفع ثمنه فلجأ إلى السلطان وعرض عليه صنع مدفع عملاق لا يستطيع دك أسوار بيزنطة فقط بل أسوار حصن بابيلون (١) ذاته . ولما كنان السلطان بهشم بالتطورات الحديثة في العلوم العسكرية وبعتزم تجهيز قواته بأحدث الأسلحة ، وكان دائم الإطلاع على الدراسات الفنية الخاص ببناء القلاع وآلات الحصار ، وطالما تشاور مع الخبراء الأجانب في هذا الجال ، فقد منح أوربان مرتبًا كبيرًا وطلب منه أن يصنع مدفعًا للبرج الخاصة بالقلعة الجديدة ( يوغاز خزن ) للدفاع عن البوسفور والشحكم فيه ، وأن يختب هذا المدفع في الموقع . وفي خيلال ثلاثة

 <sup>(</sup>١) حصن بايبلون وهو من آثار العراق القديم وشهده الأكاديون في الألف الثالث قبل الميلاد في جنوب شرق بغداد ، وتسب إليه مدينة بايبلون .

أنظر La Rousse , op . cit , p . 1156

شهور أعد أوربان المدفع للاختبار حيث أجبرت سفينة بندقية محملة بالحبوب في طريقها إلى القسطنطينية على التوقف وتم إغراقها في الحال بضربة واحدة من المدفع الجديد . وبعد ذلك أمر محمد أوربان بأن يصنع مدفعاً آخر أكثر ضحامة من الأول في مصنع المدافع الذي أقيم خصيصاً في أدرنة ، وحينما تم الانتهاء من صنعه تشكلت فرقة من سبعمائة رجل وخمسة عشرة زوجاً من النيران لنقله إلى الموقع في الوقت الذي يحدده السلطان .

لقد يلغ طول هذا المدفع العملاق ٢٦ قدماً وقطره ٨ بوصات ، ويحمل قليفته ، وحيتما أطلق من للدافع ، وقد حدر السلطان السكان من صوت قليفته ، وحيتما أطلق من نقطة قريبة من قصر السلطان وصل صدى صوته إلى مسافة تزيد على عشرة أميال ووصل مدى قذيفته إلى أكثر من ميل وأحدثت حقرة في الأرض بعمق ستة أقدام . وإبتهاجاً بنجاح التجارب المتعددة ، أمر السلطان بتمهيد الطريق وتقوية البعسور حتى يمكن نقل المدفع في الربيع إلى نقطة تقع خارج أسوار مدينة القسطنطينية ، وفي الوقت نقسه تم صنع مدافع أخرى صفيرة في المصانع السلطانية ، وتشكلت فرق المدفعية تم صنع مدافع أخرى صفيرة في المصانع السلطانية ، وتشكلت فرق المدفعية المسلحة بالبارود ، وكانت تعد فرقاً جديدة لم يشهدها الشرق من قبل ولكنها كانت معروفة في الغرب لقرن مضى . أما أسوار القسطنطينية الحجرية فكانت مشيدة منذ العصور الوسطى (١) ولم يطرأ تغير على وسائل دفاعها .

وخلال شتاء عام ١٤٥٢ كان السلطان مشغولاً إلى حد كبير بإستعدادات الحصار ، إذ كان يقضى الليل ساهراً يراجع خطط الهجوم والموقف الذى يمكن أن تكون عليه قواته وأماكن وضع معدات الحصار والبطاريات والألغام ، وكان يسير بالليل متخفياً في زى جندى هادى ومعه النين من الرفقاء في طرقات أدرتة ليتعرف على الروح المعنوية لشعبه وجنده ،

 <sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيلات عن خصينات مدينة القسطنطينية ، أنظر : د. محمود سعيد عمران ، خصينات مدينة القسطنطينية ، مجلة المؤرخ العربي ، انخاد المؤرخين العرب لعام ١٩٩٥ م .

رإذا خاطر أحد الرجال وتعرف عليه وقدم له التحبة كان يأمر بقتله حيث عُرف عنه عدم إكترائه بحياة البشر . وفي إحدى الليالي استدعي السلطان الصدر الأعظم خليل باشا ، الذي كان دائم القلق على منصبه ، فأحضر معه طبقاً مليئاً بالعملات الذهبية ، ولما سأله السلطان عن سبب إحضار هذا المال قال ، إن خدم السلطان اعتادوا على هذا العمل حين يتم إستدعاؤهم فجأة ، ولكن السلطان أزاح المال جالباً وقال : و أنا أريد شيئاً واحداً ، أريد القسطنطينية ، ، السلطان أعلم خليل بأن الحصار سيبداً بأسرع ما يمكن ، وتركه وعاد إلى خططه .

إن الجيش الذى جمعه السلطان في تراقيا من جميع الولايات ، بلغ نحو مائة ألف مقاتل من بينهم عشرون ألفاً من غير النظاميين ، وضم القلب النتى عشر ألفاً من الانكشارية ، وكان السلطان يتفقد بنفسه بجهيزات الجيش ، وأصدر أوامره بصناعة الدروع في جميع أنحاء البلاد وكذلك السيوف والسهام ، كما قام المهندسون بصناعة المنجائيقات وقواعد البطاريات .

وفي المعمكر المقايل ، تناقص عدد سكان القسطنطينية إلى أقل من خمسين ألف نسمة ، ولم تتجاوز القوة الدفاعية فيها سبعة آلاف مقاتل من بينهم ألفان من الأجانب، وخاصة البنادقة والجنونيين الذين هرعوا لمساعدة أهالي المدينة من أجل الله والمسيحية ، بالإضافة إلى عدد من السفن الرابضة في القرن الذهبي لا مخمل سوى المدافع الخفيفة ، وكان على هذه القوات الدفاع عن أربعة عشر ميلاً من الأسوار .

نقد بعثت الشجاعة في أهائي القسطنطينية حينما وصل مبعمائة خبير من البندقية وعلى رأسهم جيوقاني جوستينياني الذي عينه الإمبراطور قائداً أعلى للفرق المقاتلة وتسلم العمل في الحال ، وكلفه بتقوية الأسوار وتنظيف الخنادق وتحسين وسائل المدفاع بشكل عام . وكانت البلاد تعانى من أزمة مالية وقلة أعداد المدافعين ولذلك ساهم الناس والأديرة والكنائس بتبرعات مالية ، كما تم صهر الأطباق الفضية الموجودة داخل الكنائس لسك العملة .

لقد كان السلطان على دراية كافية بالأسباب التي أدت إلى فشل

الهاولات السابقة لحصار المدينة والتي كانت تعتمد على مهاجمتها من جهة البر فقط ، وأن البيزنطيين كانوا يتحكمون في وسائل الدفاع البحري حيث كانت تصلهم الإمدادات عن طريق البحر ، ولذلك رأى ضرورة مهاجمة المدينة برًا وبحرًا ، وأولى القوة البحرية إهتمامًا عظيمًا ، فأمر ببناء سفن حديثة بشكل سريع في ترسانات بحر إيجة وبلغ عددها ماثة وخمسة وعشرون سفينة حربية ذات أحجام مختلفة . وعند حلول ربيع عام ١٤٥٣م قاد هذا الأسطول قائد بحرى بلغارى ، وأبحر من غاليبولي إلى بحر مرموة ، فسيطرت الدهشة على البونانيين وأدركوا أن العثمانيين أصبحوا يمتلكون أسطولا يبلغ خمسة أضعاف ما لديهم . واستدعى السلطان مجلس الوزراء للاجتماع ليكشف عن خططه الحربية وليحصل على موافقة الوزراء عليها ، مؤكداً أنه أصبح قادراً على التحكم في المدينة من جهة البحر ، وأعلن عن إصراره على مهاجمتها وأعلن أيضًا أنه لن يحكم الإمبراطورية بغير القسطنطينية ، فمنحه المجلس موافقة جماعية . وقد استند السلطان على مباركة الرسل لهذا العمل وتنبأ بأن الرسول محمد صلعم سيبارك أول جندي يدخل المدينة وسيجعل له مكانًا في الجمنة ، وأن المجد سيكون من نصيب الحاكم والجيش الذي سيقوم بهذا العمل ، وأعلن السلطان أنه سيكون هذا الحاكم وسينتصر على الكفرة باسم الإسلام.

أما اليونانيون فقد أصابهم الإحباط من جراء شتاء طويل قارس البرودة ، ومن بعض الزلازل التي وقعت ، والأمطار التي هطلت على هيئة السيول والفيضانات والنيازك التي سقطت والتي اعتبروها دلائل على زوال إمبواطوريتهم وعلى مجيء عصر مناهض للمسيح ، وقبل يوم عيد الميلاد أقيمت الصلوات في كنيسة أياصوفيا معلنة الاعتاد بين الكنائس اليونانية واللاينية (أي خضوع الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية ) ، برغم قبول اليونانين هذا الأمر على مضض .

وبدأ السلطان في توجيه جيوشه من فاحية تراقيبا إلى أسوار مدينة القسطنطينية تسبقها المدفعية الثقيلة ثم جاء بنفسه على رأس آخر الفرق وذلك فى الثانى من أبريل ١٤٥٣ يوم عيد الفصح . وضرب السلطان الخيام فى موقع مقابل للأسوار وعسكرت الانكشارية حوله ، ووضع المدافع العملاقة وبجانبه اثنين من المدافع الصغيرة بالقرب من خيمته ، واتخذ الإمبراطور موقعه فى مواجهة السلطان عند بوابة سانت رومانوس ومعه القرق الچنوبة بقيادة چوستنيانى ، ولكى يظهر قوته قام باستعراض ألف جندى من البحارة البنادقة فى أزيائهم المعيزة عبر أسوار المدينة حتى يراها العثمانيون .

أما عن المراسلات الدبلوماسية بين الطرفين فلم تصل إلى شئ ، فقد كتب الإمبراطور إلى السلطان قائلًا : ٤ كما هو واضح أنت ترغب في الحرب أكثر من السلام ، وحيث أنني فشلت في إرضائك وإظهار إخلاصي ، فإنني لن أتوجه إلا إلى الله ، وإذا شاءت قدرته أن تصبح المدينة مذكا لك قلا اعترض على ذلك ، أما إذا ألهمك الله لتميل إلى السلام قسأكون أكثر سمادة . ومسع ذلك فأنا أحلك من جميع وعودك ومعاهداتك التي وقعتها معى ، وسأغلس بوابات عاصمتي أماملك ، وسأدافع عن شعبي إلى آخر قطرة في دمي ، إن السعادة الأبدية ستكون عند الله يوم نقسف جميعًا أمامه في الآخرة ٥ . وهكذا أغلقت بوابات المدينة ودمرت الجسور المؤدية للخنادق ، وأقام الجنوبون سلسلة ضخمة طافية عند مدخل ميناء القرن الذهبي للدفاع عن المدينة من جهة البحر ولحماية السفن السنة والعشرون الراسية به ، بعد أن غادره سراً سبع سفن أخرى ( ستة من كريت وواحدة من البندقية ) خشية الحصار وعلى متنها سبعمائة بحار إيطالي . وبدأ الناس في إقامة الصلوات في الكنائس طلبًا للنجاة والخلاص في هذا الأسبوع المقدس ، وبعد أن انتهى الأسبوع بدأ السلطان ، طبقاً للشريعة الإسلامية في توجيه رسله إلى الإمبراطور حاملين علم المهادنة وممهم آخر عروض السلام والتي طلبت الإستسلام في مقابل منح العفو والأمان للسكان وللمتلكاتهم ، ولكن قوبل هذا العرض بالرفض ، ومن ثم بدأت المدفعية عملها في السادس من أبريل واستمرت بدون توقف لسنة أسابيع . لقد كان الاعتماد الأكبر في خطة العثمانيين على سلاح المدفعية أكثر من القتال الفردي من أجل إحداث ثقوب في أسوار

المدينة وساعد في ذلك أيضاً المجانيق .

ولم تخرز المدفعية العثمانية تقدمًا واضحًا برغم (حداث تغرات في الأسوار وتدمير يعض النقاط فيها وكذلك تدمير عدد من الأبراج ، كذلك نشبت معركة بين الطرفين استغرقت أربع ساعات ولكنها كانت غير حاسمة ، إذ كان البونانيون بقيادة جوستنياني يسارعون بإصلاح التلفيات وتقوية نقاط الضعف مستخدمين بالات الصوف وأغطية من الجلود ، وفي المناطق الأكثر خطورة كانوا يبنون ساترًا من ألواح الخشب والبراميل المملوءة بالرمال . ومن ناحية الهجر لم يكن الهجوم العثماني ناجحًا ، فقد فشلت السفن أكثر من مرة في إختراق سلسلة القرن الذهبي ء وفوق ذلك استطاعت ثلاث سقن حربية جنوية محملة بالأسلحة والذخيرة وعدة سفن يونانية قادمة من صقلية دخول مضيق الدردنيل والرسو أمام المدينة في منتصف شهر أيريل ، وحينما علم السلطان أمر قائده بأسر البحارة وإغراق السفن وإلا سيكون مصيره الموت ، ووقع اشتباك بحري على مرأى من سكان المدينة وكانت تتبجته دحر العثمانيين ودخول السفن المسيحية بأمان إلى القرن الذهبي . وكان السلطان يراقب المركة من ساحل البوسفور واستشاط غضبًا للهزيمة حتى أنه فاد جواده في الماء وصب جام غضبه على القائد والبحارة ، ثم أمر يجلد القائد وهدده بوضعه على الخازوق ، ثم خففت المقوبة واكتفى يعزله من منصيه ومصادرة ممتلكاته الشخصية وتوزيعها على الانكشارية .

لقد كان السلطان يدرك تمام الإدراك أن القسطنطينية لن تصبح في فيحضة يده عن طريق الهجوم البرى فقط ، خاصة بعد أن فشل هجومه البحرى ، ولإيجاد مخرج لهذا الوضع واتته فكرة بارعة ربما أشار بها عليه أحد الإيطاليين الذين يعملون في خدمته ، وهي أن ينقل سفنه بالطريق البرى من البوسغور إلى القرن الذهبي متجنبا السلسلة الضخمة التي وضعت به ، وبالفعل قام المهندسون ببناء طريق لهذا الغرض في الوادى الذي كان يرتفع بمقدار مائتي قدم فوق سطح البحر لم يتحدر بعد ذلك ناحية الميناء ، وعلى طول هذا الطريق وضعت ألواح خشبية مدهونة بالزيت حيث إنزلقت عليها السفن الطريق وضعت ألواح خشبية مدهونة بالزيت حيث إنزلقت عليها السفن

بسهسولة ثم أنزلت إلى الميساء بواسطة بكرات ضخمة وكانت الثيران بخرها أرضاً. لقد عقدت الدهشة ألسنة البحارة المسيحيين والمراقبين وهم يشاهدون السفن العثمانية تتحرك من الهضبة ناحية الميناء وأعلامها ترفرف وسط هتافات البحسارة ، وبلغ عدد السفن التركية التي نزلت مياه القرن الذهبي سبعون سفينة ، وقد حاول البنادقة والجنوبون إختراق صفوفها بواسطة بعض السفن المسلحة ولكنهم فشلوا أمام نيران البطاريات البحرية العثمانية التي تمكنت من إغراق هذه السفن .

وهكذا فقد اليونانيون السيطرة على القرن الذهبي وأصبح الأتراك في وضع يمكنهم من السيطرة على مؤخرة دفاعاتهم وتطويق الچنوبين في بيرا خاصة بعد أن تمكنوا من بناء جسر عبر الميناء وتقوية طرق مواصلاتهم وتهديد أسوار الميناء والخطوط الدفاعية البحرية للعدو .

لم يعقب هذا النصر البحرى العثماني أية معارك أخرى بربة سوى بعض الإستفزازات من الجانبين ، وقل ورود الإمدادات إلى المدينة يعد أن فشل أسطول بندقي قادم في إعتراق الحصار ، وأدى ذلك إلى هبوط الروح المعتوبة لدى المدافعين عنها . وأمام غياب المساعدة من الغرب المسيحي ترك الإمبراطور المدينة ونظم حركة مقاومة خارجها وانضم إليه بعض الأتباع ، وظل يرفض الإستسلام قائلاً : ١ من المستحيل أن أستسلم ، كيف لى أن أتخلى عن كنائس أجدادي وخدامها والعرش والشعب في مثل هذه المحتة ؟ ٥ ، وكان يكرر على أتباعه : ١ لا تقولوا سوى كلمة واحدة وهي : لا تتركنا ، وأنا لن يكرر على أيداً ٥ ، إذ كان يفضل إتباع أسلوب الراعي الذي يفني حياته من أجل الرعية .

ولم يستطيع جندى تركى واحد وضع أقدامه على أرض المدينة رغم حصار دام قرابة سبعة أسابيع استخدمت فيه أحدث الوسائل عكما باءت محاولات إحداث ثقوب في الأسوار بالفشل عوكذلك العمليات العسكرية في القرن الذهبي لم تكن حاسمة عكل ذلك جعل العسدر الأعظم ، الذى فترت همته ، يحاول إفناع السلطان بأن يعقد سلاماً مع اليونانيين معارضاً بذلك

رأى زملائه في الوزارة . وبالفحل وصلت سفارة عشمانية إلى الإمبراطور وعرضت عليه أن يختار بين أمرين : دفع جزية كبيرة سنوية أو التخلى عن المدينة مع جلاء سكانها عنها بأمتعتهم ، وأن يقيم له مملكة في جنور البلوبونيز ، ولكن الإمبراطور رفض كلا العرضين ، وأدرك السلطان أن المدينة فن تدخل في حوزة المسلمين إلا بأحد أمرين إما قتل من فيها أو إعتناق الإسلام .

لقد عسرض السلطان خطة للهجوم الأخير وحدد له تاريخ الثلاثاء ٢٩ مايو ، وفي يوم الأحد السابق استعرض قواته وبصحبته كبار رجال الدولة من رجال الدين ، الذين أعلنوا للجنود أنه طبقًا للتقاليد الإسلامية سيباح لهم نهب المدينة ثلاثة أيام وسيقتسمون كنوزها ء وأن الفرق التي ستحفق النجاح في إقتحام الأسوار ستمنح إقطاعات ومناصب رفيعة في الإدارة ، وستكون المباني والقلاع فقط من نصيب السلطان ، وعقب هذا تصاعدت صبحات الفرح من النجود العشمانيين وأخذوا يرددون ۽ لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ٤ . وفي الليل اجتهد الأتراك في ملء المجانيق وإعداد الأسلحة على دقات الطبول ، وعندما لاحت الساعات الأولى من النهار أشعلوا النيران في معسكرهم إدراكا للنصر ، وتوقعوا أن يجبروا اليونانيين على الخضوع والسجود أمامهم ، وفي اليوم التالي كان السكون النام يحيط بالمدينة وأسوارها ، ثم علت أصوات دقات أجراس الكنائس والصنج والأيقونات والمقدسات التي حملها الناس في الطرقات وحول الأسوار في مواكب وصلوات . وبعد جولة تفتيشية قام بها السلطان ووزراؤه إستدعاهم إلى خيمته وقال لهم : إن الواجب المقدس والإخلاص للعقيدة يفرض عليهم الإستبلاء على العاصمة المسيحية وأن النصر سيتحقق ، وأنه سيرسل في اليوم التالي الموجة تلو الأخرى من المقاتلين لمهاجمة المدينة حتى يستسلم المدافعون عنها ، وطلب من ضباطه التمسك بالشجاعة والإنضباط . أما الإمبراطور فقمد خطب في قادته قاتلاً : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْهِ فِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًا لَلَّفَاعَ وَالتَصْحِيةَ مِنْ أَجِلِ الْعَقْيِدة والوطن والأسرة ومليكه ، وذكر أمجاد المدينة العريقة وتقاليدها ، وطالبهم بضرورة مقاتلة السلطان الكافر الذي يريد تدمير العقيدة الحقة وتنصيب نبي

مزيف محل المسيح ، ودعاهم إلى النظر الأمجاد الأجداد وأبطال اليونان القدامي والرومان ، وأن يتحلوا بالشجاعة والإقدام مما سيكفل لهم التصر بمشيئة الله ٥ . وقد ذكر جيبونز في وصف هذه الخطبة أنها و خطبة جنازة الإمبراطورية الرومانية ٥ .

وفى الساعات المبكرة لعباح يوم الفلاتاء ٢٩ مايو ١٤٥٣ بدأ السلطان الهجوم المدفعي الذي أحدت دويا هائلاً ، وتعالت الصيحات وسط ضجيج المدافع ودقات الطبول وأصوات المزامير من سور إلى آخر ، وفي الحال دق جرس الكنيسة معلنا للجميع أن المعركة قد بدأت ، فهرع المقاتلون إلى مداقعهم وخلفهم النساء يحملن الأحجار والعوارض الخنبية اللازمة فلأسوار ، في حين تزاحم الشيوخ والأطفال متجهين صوب الكنائس ليتضرعوا إلى الله أن ينقد مدينهم .

وقد حقق هجوم السلطان نجاحاً في شكل ثلاث موجات ، الأولى قام بها المقاتلون غير النظاميين وهم • الباش بوزوق • بعصيهم الحديدية ، ثم تلاها ضربة من الشرطة العسكرية وكانت أفضل في التدريب ، وواجسهت عناصر أفضل منها في التدريب والقنال ، واستمرت في القنال قرابة الساعتين فقط ، ثم أسرهم السلطان بالتراجع بعد أن أدوا وظيفتهم وهي إنهاك العدو .

ثم جاء دور الفرق جيدة التسليح والمنظمة بدقة وهي قرق الأناضول ، ومرة أخرى أعلنت أجراس الكنيسة التحلير للناس ولكنها تلقت قذيفة من المدفع العملاق وتلتها ضربات المدفعية الثقيلة التي دكت الأسوار ، ودفعت الألواح الخشبية وبراميل الرمال في اعجاء جوستنياني وحدثت عدة ثقوب في الأسوار اندفع منها المقاتلون واشتبكوا في قتال بالأيدى مع المدافعين الذين كانوا يستخدمون الحجارة ، ولكن قبل الفجر بساعة تلقت الأسوار قليفة من مدفع أوربان أحدثت دماراً واسعاً واندفعت قرقة من ثلاثمائة تركى بسرعة من المقتحات ولكن فرقة من البونانيين بقيادة الإمبراطور نفسه اشتبكت معهم المقتحات فيهم القتل وتراجع الناجون منهم إلى الخنادق ، وقد استشاط وأعملت فيهم القتل وتراجع الناجون منهم إلى الخنادق ، وقد استشاط المعلمان غضباً لهذه المعركة ، واستمر في دفع المقاتلين بعصاء الحديدية مع السلطان غضباً لهذه المعركة ، واستمر في دفع المقاتلين بعصاء الحديدية مع السلطان غضباً لهذه المعركة ، واستمر في دفع المقاتلين بعصاء الحديدية مع

التهديد والوعيد ، وسار حسب الخطة ودفع بفرق الاتكشارية إلى أرض المعركة وكالوا منضبطين متراصين يتقدمون على نغمات الموسيقي العسكرية حاملين رماحمهم غخت قيادته وتنابعوالفي موجات متناثية وهم يرفعون صيحات التشجيع ، وبعد ساعة من القنال اليدوي أحرزوا تقدمًا بطيئًا بين صفوف المسيحيين الذين ظلوا يقاتلون بها كلل . وقد وقع في هذه الأثناء حادثان مصيريان ، الأول أن إحدى البوابات الواقعة في الركن الشمالي من أسوار المدينة ومخمل إسم ا بواية كركوبورتا ؛ تركت مفتوحة ، بعد أن خرج المقاتلون لملاقاة الأتراك ، فدخلت منها الفرق العثمانية وتسلقت البرج الخاص بها ، والثاني إصابة القائد چوستنياني بجرح خطير في الصدر فتوسل إلى المقاتلين أن يحملوه بعيدًا عن ميدان المعركة ، وعبثًا حاول الإمبراطور التوسل إليه للبقاء في أرض المعركة قائلاً : • لا تتركني في هذه اللحظة الحرجة ، إن خلاص هذه المدينة يعتمد عليك 4 ، ثم حملة رجاله عبر طرقات المدينة إلى القــرن الله هيي حــيث رحل عــلي متن سفينة چنوية ورحل معه أتباعه الچنوبين ، وبذلك خسيروا المعركة . وهنا أعملن السلطان ؛ لقد ملكسنا المدينة ؛ ، وأمر الانكشارية بشن الهجوم الأخير على بوابة سانت رومانوس المتي كمان يقود الفرق الخاصة بها عملاق أناضولي يدعى حسن ولكنه قتل مع نصف رفاقه ولحمق النصمف الأخسر بالاتكشمارية وتمكنوا من إزاحة اليونانيين من طريقهم ووصلوا إلى السور الداخلي وتسلقوه بدون مقاومة ورفعوا الأعلام التركية على البرج والبوابة بينما تصاعدت الصيحات التي تقول ا ضاعت المدينة ، وحاول الإمبراطور الهروب بجواده من البوابة ولكن بعد فوات الأوان إذ اندفع الأتراك عجاهه وحينما أراد الرجوع إلى بوابة سانت رومانوس الرئيسية وجد أمامه الأتراك الذين كانوا قد دخلوا من خلال الثقوب التي أحدثوها بالأسوار ، وبذلك فشلٍ في اللحاق باليونانيين وأيقن أنه خسسر المصركة فسصاح قائلاً : ٤ المدينة فَقدت وأنا لازلت على قيد الحياة ؛ ثم ألقى بنفسه من غوق ظهر جواده حبث تمزقت أوسمته أمام الاتكشارية ، وذكر جيبونز نهاية تسطنطين قائلًا ؛ ٥ لقد سقط صريعًا وسط ردائه الأرجواني ولقى حنفه من ضربة

مقاتل مجهول ودَّفن جسده وسط جبل من القتلي ١ . وبعد أن دخل الجنود إلى البوابات تجول الجيش المتتصر عبر طرقات المدينة وسط الدماء وأعمل أفراده السلب والنهب المألوف لديهم في الكنائس والأديرة والأسقفيات والقصور والمنازل واستولوا على الأموال والأنفس . لقد فر آلاف اليونانيين بجّاء كنيسة أيا صوفيا العظمي ، وقد وصف المؤرخ ميخاليل دركاس هذا المشهد قاتلاً : ١ امتلأت الكنيسة العظيمة في ساعة زمن واحدة بالرجال والنساء في نزاحم رهيب ، ثم جاء العثمانيون قيل الساعات الأولى من النهار ، وحينما وجدواً الأبواب مغلقة ضربوها بالفؤوس بلا هوادة ١ . وبينما ظل الرهبان ينشدون عند المذبح ، قيد المتعبدون مع بعضهم بالأغلال ومزقت ثياب النساء وأخرجن إلى الشوارع أمام الجنود الذين تنازعوا على إمثلاك الفتيات والشماب والشيوخ الأثرياء . ولم يصل موكب السلطان إلى المدينة إلا في عصر هذا اليوم حيث كنان محاطًا بالحرس الخاص من الإنكشارية والوزراء ، وسار ببطء عبر شوارع المدينة لم الجمه وأساً إلى كنيسة أيا صوفيا حيث ترجل من على جواده واستقبلَ القبلة وصلى راكعًا على الأرض تواضعًا لله ، وهي عادة شرقية ، ثم توجه إلى المذبح ، وفي الطريق وجد أحد الجنود الأثراك يحمل قطعة رخام من أرض الكنيسة فسأله لماذا يدمر الأرض فرد قائلاً : من أجل العقيدة ، فضربه السلطان بسيفه قاثلاً : ﴿ أَلَا يَكُفِيكُ الأَمُوالَ وَالأَسْرَى ، إِنْ جَمِيعَ مِيانِي الْمُلْهِنَّةُ مَلَّكا لى ؛ ، وركل الجندى بقدميه وأزاحه من طريقه .

وقد عثر السلطان على بعض اليوناتيين مختبقين في يعض أوكان الكنيسة فأطلق سراحهم ومعهم بعض الرهبان ، ثم أصدر أوامره بأن تتحول الكنيسة إلى مسجد ، وصعد أحد الشيوخ إلى المتبر وأقام الصلاة ، ثم صعد السلطان بنفسه إلى المذيح وأذن للصلاة وشكر الله على نعمة النصر .

وكانت شوارع المدينة تنعم بالهدود حينما خرج السلطان من الكنيسة حيث أكتفى الجنود بيوم واحد لجمع الغنائم ، ثم سار وسط الخراب متجها إلى القصر الإمبراطورى الذى لحقه الدمار حيث ودد أبياتاً شعرية لشاعر فارسى تقول : • العنكبوت يغزل أستار قصر قياصرة الرومان والبومة تنادى على حراس أبراج أفرامياب • .

## الفصل الثامن

لقد أصاب مقوط القسطنطينية الغرب المسيحى بحالة من اليأس والأسى الورجهت الإنهامات إلى اللين تقاعسوا عن إنقاذ المدينة خاصة وأن المعركة لم المستغرق سوى إحدى عشرة ساعة فقط ، أما الأسطول البابوى البندقي فلم يفلح سوى في إنقاذ سواحل بحر إيجة . والآن تتباكى المسيحية بعد فوات الأوان وبعد فقدان آخر حاضرة كانؤا يحتمون وراءها طلبًا للأمان الزائف . لقد شكلت هذه الكارثة تهديدا للحضارة الغربية واهتزت المشاعر في كل مكان وإمتلأت النقوص بالحزن الدفين ، إلا أنه من الناحية الفعلية كانت القسطنطينية مفقودة منذ أكثر من قرن مضى وليست معركة الإحدى عشرة ساعة الأخيرة هي سبب سقوطها ، ولكن لم تستطع شعوب الغرب المسيحي نسيان صدمة هذ الحدث الجلل الذي نتج عن الحامية غير الجهزة بالرجال والسلاح والإعتماد على أساليب العصور الوسطى القتالية في الإحتماء خلف والسلاح والإعتماد على أساليب العصور الوسطى القتالية في الإحتماء خلف الأسوار في مواجهة جيش عظيم حديث . إن السيطرة العثمانية على قلب جنوب شرق أوروبا أدت إلى عزلة المدينة من النواحي الجغرافية والسياسية والإنصادية و العسكرية والثقافية ، وجعلتها مجرد جزيرة مسيحية وسط معيط إسلامي .

إن ناريخ سقوط المدينة في ٢٩ مايو ١٤٥٣ حفظ في ذاكرة التاريخ ، ويعد حداً فاصلاً بين العصور الوسطى والعصور الحديثة ، ويعد من العوامل التي ساهمت في النغير التاريخي الذي بدأ يتضح بنهاية الإمبراطورية البيزنطية وموت آخر أباطرتها العظام ، وبيزوغ إمبراطورية جديدة من الغزاة العثمانيين على مدى مائة وخمسين عاماً ومخركها خارج حدودها ومخولها من إمارة قبلية إلى إمبراطورية مسئولة عن حكم مساحات شاسعة من الأراضي دامت على مدى أربعمائة وخمسين عاماً ومخكمت في يقعة مركزية بين قارتي فاروبا وآسيا .

مند أن تولى السلطان محمد الثاني عرش السلطنة وهو يعتبر نفسه وريث الإمبراطورية الرومانية وحاكمها المسيحي ، وتأكد هذا الإدعاء بغزو

القسطنطينية ، والآن أصبحت هناك إمبراطورية بيزنطية ولكن باصطلاح جديد . إن السلطان الشاب الذي إمتلك موهبة الإدارة من خلال عجاريه السابقة ، وتمنع بسعة الأفق من خلال الإطلاع على المؤلفات التاريخية ، وتميز بالقدرة على الإنجاز ، إمتلك أيضًا مقومات الغازى العالمي مثل الإسكندر الأكبر والقياصرة العظام ، فكما ذكر چورج ترايذو نتوس ، المؤرخ الكريتي الذي عَين مؤخرًا في قصر السلطان موجها القول لسيده : ﴿ لا يشك أحد في أنك أصبحت إمبراطور الرومان ، فأنت الآن السيد الشرعي لعاصمة الإمبراطورية ، إذن فأنت إمبراطور ، والقسطنطينية كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية ٥ . ومن ثم أصبح محمد يحمل ألقاب قيصر الروم ، والإمبراطور الروماني ، وخليفة أوغسطس ، وقسطنطين ، والبادشاه وهي كلمة فارسية تعنى نائب الإله . وبالوصول إلى هذه المرتبة من السيادة ، ورث محمد التقاليد العثمانية في الحكم وحقق حلمًا إسلاميًا بإنساع ملكه ، وتخدى الغرب، بأن أصبح سيد الأرضين وسيد البحرين ء الرومللي والأناضول والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود . لقد نجح السلطان في مخفيق ما عجز عنه الخلفاء القدامي ، وظهر أمام العالم كأعظم حكام المسلمين منذ إنتهاء عصر الخلفاء الراشدين ، وقام بمهمة دينية مقدسة كسليل أسرة حاكمة تنتمي إلى العظمة الإسلامية الغابرة وتشبه بالخان والغازي والقيصر ، ففي شخصه وحكمه بجتمع التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية ، وعليه أن يجعل هذه المدينة قلب عالم وأحد وإمبراطورية وأحدة .

لقد اعتبر السلطان أن مهمته هي بعث الإمبراطورية البيزنطية من جديد وليس تخطيمها ، ولكن على النسق العشماني ، ولذلك قام بإعادة بناء العاصمة الإستعادة أمجادها القديمة وجعل إسمها استانبول ، وهي تعكس ، كما في كلمات يول وتك Paul Wittek الصورة الحقيقية لجوهر هذه الدولة ، فهي مخمل التقاليد البيزنطية الثقافية العريقة والمؤثرات الغربية ممتزجة مع تقاليد الإسلام القديمة .

لقد أصبحت هذه الإمبراطورية خخت حكمه علمانية ودينية وعالمة في ذات الوقت ، كما لو كانت بيزنطة من قبل ، لقد ضمت بين جنياتها سكان من جميع الأجناس والمعتقدات يتعايشون في وثام ووفاق بعد أن زالي حكم آخر الأباطرة الذي كان يجمع بين يديه سلطة الكنيسة والدولة . نقد خضمت الكنيسة المسيحية لدولة إسلامية فرضت على الرعايا دفع الجزية في مقابل التمتع يحرية العبادة والحفاظ على عاداتهم وأساليبهم المعيشية . لقد كان هذا النظام متبعًا في المناطق الإسلامية التي تعيش فيها أقليات دينية ، وتم تنظيمهم على أساس الملل التي مثلت مجتمعات تتمتع بالحكم الذاتي وتختفظ بقوانينها الخاصة ومصالحها في ظل وثيس ديني مسئول عن إدارة مصالح أهل الملة ، وكان سائدًا في ظل الخلافة الإسلامية العربية وعملت به الإميراطورية العثمانية إذ أصبحت البطويركية الأرثوذكسية في القسطنطينية هي المشولة عن شئون الأقليات سواء في آسيا أو في أوروبا من الذين يعيشون في ظل الحكم الإسلامي ، فهذه الشعوب المغلوبة التي كالت تخت الحكم البيزنطي لم تتمتع بحق المواطنة من الدرجة الأولى أو بالحرية السياسية الكاملة ، ولكن كانت أمامهم فرصة التمتع بمزايا السلام والرخاء ولكن في حدود معينة ظهرت بشكل خاص في المجال التجاري . قد طلب السلطان من علماء الدين الذين يمثلون السلطة الإسلامية الإقامة في استانبول أسوة ببطريرك الأرثوذكس والبطريرك الأرميني وحاخام البهود حتى يكون هناك توازنا بين السلطات الثلاث .

وكان السلطان يمبل إلى اليونانيين المقيمين في المدينة والذين كانوا يمثلون أغلبية السكان وأكثرهم ثراء وثقافة ، ووجد أنهم يمكن أن يكونوا عوناً لإمبراطوريته من خلال تفوقهم في مجالات الصناعة والتجارة والملاحة التي كان لا يجيدها الأتراك آنذاك ، كما كان السلطان يحترم التعليم اليوناني ويقرأ في تاريخ الإغريق وربما كانت يجرى في عروقه دماء يونانية من جهة والدته . ومن هذا المنطلق أظهر السلطان إحتراماً خاصاً للسيدة مارا زوجة والده مراد التي كانت من أصول صربية ويونانية ، والتي كان من المحتمل أن تصبح

زوجة للإمبراطور قنسطنطين بعد وفاة زوجها .

لقد عين السلطان بطريركا جديداً للكنيسة اليونانية لأن البطريرك السابق هرب إلى إيطاليا في عام ١٤٥١ متخلياً عن منصبه ، وقد وقع اختياره على الراهب جيناديوس نقيض البطريرك السابق جورج سكولاريوس والذي كان يتمتع بمكانة علمية رفيعة ، وقد عارض جيناديوس اتخاد الكنيستين اليونانية واللاتينية الذي كان شرطا لتقديم الغرب المساعدة للقسطنطينية وقت محنتها ، ولم يكن من الذين بشاركون في دسائس الغرب المسيحي ، وحينما عينه السلطان أخرج من صومعته الديرية لأنه أصبح بعد الغزو عبداً لأحد الأثرياء الأتراك ثم اعتقه متأثراً بعلمه . وقد استقبل السلطان البطريرك الجديد إستقبالا طبياً وعامله باحترام وطلب منه أن يقبل منصب البطريركية ، وناقش معه نظام المجتمع الأرثوذكسي ، ثم أقر له عدة ضمانات وهي الحرية الدينية والتعليمية والدنيوية بدون تدخل أو اضطهاد من الدولة ، ثم بارك السلطان تعيين والتعليمية جيناديوس بطريركا على رأس البطريركية الأرثوذكسية .

وفي يناير ١٤٥٤ أوج جيناديوس بصفة رسمية بطريركا بوناتيا خبت رعاية السلطان الذي ماوس صلاحيات الأباطرة البيزنطيين وقام بالمراسم الخاصة بهم واستقبل جيناديوس بالملابس الرسمية ومعه الهيئة الكسية ومنحه شارة المنصب والصولجان وصليب جديد من الفضة ليضعه محل الصليب القديم الذي بلي ، ثم قال له : ٥ تمنياتنا بالمنصب الجديد ، تأكد من صدافتنا وستحتفظ بجميع إمنيازات البطاركة السابقين ٥ . وهكذا تمتع جيناديوس بسلطة كاملة على ملة الروم الشرقيين ، ثم حصل على رتبة باشا بئلانة أطواغ (١) ، وخصص له بلاط خاص وصومعة خاصة في حي الفنار بئلانة أطواغ (١) ، وخصص له بلاط خاص وصومعة خاصة في حي الفنار

أطواغ جمع طوغ ويقال طوع أيضاً وهي تعنى ذنب الحصان ، وكان عدد الأطواخ رمزاً لنصب الشخص أى يتفاوت من منصب لآخر حسب أهميته في الدولة العثمانية.
 حول هذا الموضوع .

أنظر : همر عبد العزيز عمر ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، الإسكندرية ٢٠٠٠ م .

اليوناني . وكان من الحقوق التي تمتع بها البطريرك الجديد حق إجراء المراسم القديمة في كنيسة أيا صوفها ولكن بعد أن حولها السلطان إلى مسجد أصبحت كنيسة الرسل المقدسين التي لم تتعرض للدمار هي مقر البطريركية ، وبعد أن تسلم البطريزك هدية ذهبية ثمينة من السلطان تجول في المدينة على ظهر جواد أبيض حاملاً هدية السلطان ، ثم توجه إلى مقر إتامته الجديد بجوار الكنيسة بعد أن وضع الهدية بهة .

وكانت هذه الكنيسة من بين الكنائس المسيحية التي استمرت تؤدى دورها في العبادات بعد الغزو بعد أن أصبحت الأبرشيات التابعة لها خاضعة فلسلطان والبعض الآخر تخول إلى مساجد . أما كنيسة أبا صوفيا فقد أصبح إسمها مسجد أبا صوفيا الكبير وحل الهلال محل الصليب الذي كان يعتلي قبتها ، وأصبح يتجه ناحية القبلة التقليدية للأتراك في مكة ، ثم أضيفت إليه بخسة في وقت لاحق . وقد أضاف الفاغ إلى مسجد أبا صوفيا مفذنة إظهار للوجه الإسلامي وكانت مغطاة بالقسيفاء .

وقد تطلع البطريرك الجديد إلى السلطان بثقة وشجاعة كحامى للكنيسة البونانية الأرثوذكسية في مناهضة البابوية ، وتزايدت قوته ومكانته بشكل أكثر هما كان عليه في العصر البيزنطي ، وأصبح بمثابة ، بابا البونانيين ، وكان يدافع عن العشمانيين ويقول أنهم أفضل من اللانين ، ومن ثم توثقت العلاقات بين جيناديوس والسلطان الذي كان يحاوره في مسائل العقيدة رغبة في معرفة الكثير عن الديانة المسيحية ، وبناء على طلب السلطان ألف جيناديوس كتاباً عن المذهب الأرثوذكسي ، وترجم إلى اللغة التركية .

لقد أدت هذه الصداقة إلى انتماش بعض الآمال لدى الغرب بأن السلطان يمكن أن يعتنق الديانة المسيحية ، فبعد سقوط القسطنطينية كتب أحد الإيطاليين وهو فرنسيسكو فيلغلو إلى السلطان الفاتح يلتمس إطلاق سراح والدة زوجته ، وكانت زوجة لأحد فلاسفة اليونان وأسرت أثناء الغزو ، وأخل يثنى على السلطان ويمتدحه ثم عبر عن أمله في أن يصبح مسيحياً . ويقال أن البابا نيقولا الخامس أدى الصلاة من أجل اعتناق السلطان العثماني للديانة

المسيحمية بعد أن تبعادل الرسائل معه ورصفه بأنه خليفة هكتور ( منتقم الإلياذة ) .

أما البابا بيوس الثاني فقد أعرب عن غضبه أمن أن يصبح السلطان مسئولاً عن المذهب الأرثوذكسي ، وكتب إليه شارحاً حقيقة المذهب الكاتوليكي ، ثم عرض عليه تعميده على أن يصبح أعظم المتحكام المسيحيين مخت حماية البابا . وفي القسطنطينية نفسها نشر الفيلسوف اليوناني. چورج أميرونزس دراسة عن الأسس المشتركة بين الإسلام والمسيحية وقدمها للسلطان ، ثم اقترح مزجهما في عقيدة واحدة أو على الأقل اعتراف كل دين بالأخر بشكل متسامع وأخوى .

على أن هذه التكهنات لم يكن لها أى تأثير على السلطان الذى اعتبر نفسه خليفة الله فى الأرض ووربث خلفاء المسلمين وكرس نفسه سياسيا وروحيا لخدمة الإسلام ، غير أن هذا لم يمنعه من بعث الحضارة المسيحية الأرثوذكسية والتسامح مع المسيحيين ، وظل مثل والده يجند المرتدين عن المسيحية ولم يفرق بينهم وبين المسلمين الأحرار وخاصة من التمس فيهم سعة الأفق والإستنارة .

ورغم أن السلطان الفاتج كان متسامحاً في مسائل العقيدة فإنه في المراقف السياسية والشخصية كان فظاً وغليظاً كما لو كان في ميدان القتال المبعد احتلال المدينة فك أسر بعض رزراء الإمبراطور ومن بينهم ميجادو ولوكاس توتاراس الذي تردد عنه أنه قال أنه قريباً سيرى عمامة السلطان في القسطنطينية بدلاً من قبعة الكاردينال وذلك أثناء محاولة التوحيد الكنسي الفاشلة . وقد عامله السلطان في بادئ الأمر بكل إحترام وجعله حاكماً على المدينة برغم تخليرات مستشاريه من إمكانية خيانته ، ولكي يختبر ولاءه فقد أرسل إليه في إحدى الليالي وهو على مأدبة تخفها الخصر ، أحد الطواشي يطلب إليه أن يرسل معه إبنه المجميل ذا الأربعة عشر ربيعاً ليضحك السلطان ويسليه ، ولكن نوتاراس رفض ، فما كان من السلطان إلا أن أمر بشنقه هو وابنه وابن صهره ، ورضم رؤوس الشلائة على المنضدة أمامه . ويقال أن

نوتاراس طلب أن تقطع رؤوس الغلمان قبله حتى لا يؤثر عليهم منظر شنفته وبعد فترة قصيرة قام السلطان أيضاً بقطع رؤوس عدد من نبلاء الإغريق وطلب التخلص من جميع كبار موظفى الإلمبراطورية السابقين ، وكان نوتاراس قد تسبب فى وقوع مشكلات بين السلطان والصدر الأعظم خليل باشا ، إذ عرض على خليل رشوة فى مقابل التُصغط على السلطان لتوقيع الصلع مع البيزنطيين ، وحينما تأكد السلطان من ذلك ألقى القبض على خليل وعزله من منصبه وتم نقله إلى أدرنة ، ويقال أن السلطان شاهد ثعلباً مقيداً على باب قصره ، فقال له بسخرية ، لماذا لا تطلب من خليل أن يطلق سراحك ؟ ، وهنا أدرك خليل خطورة مصيره فأعلن عن إعتزامه أداء فريضة الحج ، ولكن السلطان أرسل إليه رسالة تؤكد أنه لا يعتزم قتله ، فأمن خليل ولم يخرج السلطان أرسل إليه رسالة تؤكد أنه لا يعتزم قتله ، فأمن خليل ولم يخرج علي الحج ، ولكنه سرعان ما أعدم ، وبذلك كسب محمد الجولة وتخلص من عدر طالت كراهينه له منذ كان غلاماً .

لقد كان خليل رابع أعضاء أسرة الجندرالية عن شغلوا منصب الصدر الأعظم في قصر السلطان ، وكما تخلص منه السلطان تخلص أيضا من الوزراء الآخرين الذين كانوا في عدمة والده من أنصار العهد القديم ، وأحاط نفسه بمستشارين من الجيل الجديد من الطبقة الحاكمة المسيحية والذين اعتنقوا الإسلام ، وكان تعيينهم وعزلهم يعتمد بشكل كلي على رضا المسلطان عليهم ، وكان الصدر الأعظم الجديد هو القائد زجانوس باشا وهو ألسلطان عليهم ، وكان الصدر الأعظم الجديد هو القائد زجانوس باشا ومن أصل ألبائي ، وجعل السلطان مهمته الأساسية عي بعث الجياة من جديد في مدينة استانبول حتى تصبح عاصمة عالمية ، وقد تطلب ذلك إعمارها بالسكان لأن هجرة السكان من المدينة ساهمت في عزلتها إذ تناقص عددهم إلى حوالي ٣٠ أو ٤٠ ألف نسمة فقط ، وكانت أحياء كثيرة فيها خالية من السكان تماماً وشملها الدمار والخراب نتيجة الغزر ، كللك تعرض الكثير من السكان تماماً وشملها الدمار والخراب نتيجة الغزر ، كللك تعرض الكثير من الصروري إزالة الخلفات قصورها ومبانيها المهمة للانهيار ، وأصبح من الضروري إزالة الخلفات وإصلاح الأسوار وتعيين إدارة عثمانية جديدة لها ، وتشجيع من ترك المدينة على المودة إليها وبصفة خاصة المسيحيين الأرثوذكس مع الوعد بحماية على العودة إليها وبصفة خاصة المسيحيين الأرثوذكس مع الوعد بحماية على العودة إليها وبصفة خاصة المسيحيين الأرثوذكس مع الوعد بحماية على العودة إليها وبصفة خاصة المسيحيين الأرثوذكس مع الوعد بحماية على العودة إليها وبصفة خاصة المسيحيين الأرثوذكس مع الوعد بحماية على العودة اليها وبصفة خاصة المسيحيين الأربودكية وبمانية بحماية بعماية بعداية المسيحية الموردة الميان بعراء الميان المعال العراء المعال العراء المعال ا

ممتلكاتهم وعقيدتهم وإعفائهم من الضرائب ، والمساعدة في إعادة بناء منازلهم وحواتيتهم . كذلك فرر السلطان إطلاق سراح الأسرى الذين كانوا لدى العثمانيين وتم تسكينهم في حي الفنار مع إعفائهم من الضرائب .

كما صدرت الأوامر إلى حكام منطقى الرومللي والأناضول بإرسال أربعة آلاف أسرة إلى استانبول مسلمين أو مسيحيين لتممير الديار المهجورة موسم ألف فلاح من الذين أسروا في الحملات المسكرية السابقة ليستقروا في الأراضي الواقعة حول مدينة استانبول حتى يزودوا المدينة بحاجتها من المواد الغذائية . وبناء على أوامر السلطان أيضًا نقرر اختيار عدد من التجار الأثرياء وأصحاب الحرف من المناطق المفتوحة ونقلهم إلى استانبول للمساهمة في التنمية التجارية والصناعية ، وكان من بين هؤلاء مهاجرين من سالونبك وغالبيتهم من اليهود الأوروبيين ، وقد استطاع هؤلاء البهود في غضون حمسة وعشرين عاما أن يصبحوا ثالث أكبر الملل التي تسكن المدينة بعد المسلمين والمسيحيين - وفي الرحلة التالية أرسلت خمسة ألاف أسرة من طرابلون والمناطق الميطة بها ومن الأناضول والمورة والجزر الإيجية لتسكن العاصمة ، وكان لكل منها الحي الخاص بها ، وأطلقوا على هذه الأحياء الأسماء الأصلية للأماكن التي قدموا منها مثل أقساريا وقرمانيا . وكان من بين هؤلاء عائلات من أصحاب المتاجر وأصحاب الحرف والبنائين لتقديم المساعدة في عملية إعادة الإعمار ، ويمرور الوقت بدأ اليونانيون يعودون إلى المدينة بمحض إرادتهم ورغبة في الكسب مثل يهود أرمينيا .

وفي الوقت نفسه أصلحت مخصينات مدينة بيرا الواقعة على الطريق إلى القون الذهبي والتي تعرضت مخصيناتها للدمار خلال الغزو ، كما تم إصلاح ميناء جالاطة وعجول إلى منطقة تركية بعد أن كان يسكنه الجنويون واللاتين . وقد عبر الكتاب الأتراث عن دهشتهم لسوعة إزدهار المدينة في كتاباتهم ، فلم نكد نصل إلى نهاية حكم السلطان محمد الفاغ حتى كانت المدينة قد إمتلأت بالحوانيت والمتاجر الكبيرة ، وأصبحت تعج بالنشاط الصناعي ، وزاد عدد سكانها المختلطين فلاث مرات أو أربع عن بداية الغزو ، وخلال قرن من

الزمان أصبح عمددهم حوالي نصف مليون نسمة أكثر من نصفهم من الأتراك .

لقد كان السلطان أنشطا في النهوض بالحياة الإقتصادية للمدينة ، وأدخل كذلك نطوراً على الطراز الإسلامي التقليدي في مجال العمارة والذي كان سائداً في العواصم الدابقة مثل بورصة وأدرنة ، وقد ساهم هذا التطور في تعمير استانبول ونزويدها بالأسواق الجديدة العديدة ومباني الخدمات المامة التي كانت في الحقيقة بمثابة مؤسسات مختلطة دينيا وثقافيا وتجاريا وتقوم على نظام الوقف الذي كانت تديره الدولة من الناحية المالية وتشرف عليه من خلال نظام الوقف الفردي . وكانت الأوقاف تضم عدداً من المباني العامة المقامة حول المسجد مثل المعهد التعليمي والمستشفى وفندق للمسافرين ، كما كان هناك خان وسوق تجاري وأسبلة وحمامات ومفاسل ومخازن ومجازر ومطابخ وكلها تعتمد على الأوقاف الدينية من الناحية المائية .

كذلك أمر السلطان ببناء سوق بخارى مغطى ضخم كجزء من أوقاف مسجد أيا صوفيا ، أكبر مساجد استانبول ، وكان يضم آلاف المحلات والأسواق المقامة حولها ، وكانت بمثابة مركز بخارى صناعي حيث كان في إستطاعة التجار تخزين يضائعهم في أمان . وحينما شيد السلطان المسجد الكبير الذي حمل إسمه فيما بعد أقام حوله ثماني مدارس ومكتبة وفندقان لإيواء المسافرين ومطعم ومطابخ لإطعام الفقراء ومستشفى بها أخصائيين في العيون والجراحة وصيدلي ومطابخ لإهداد طعام للمرضى وكل ذلك بالجان ، إذ كانت مجانية التعليم والخدمة الصحية من الدعائم التي قامت عليها دولة الإسلام في العصور الوسطى .

وأمر السلطان كبار رجال الدولة ، الذين اتخذوا من المدينة مركزاً جديداً لإقامتهم ، بتشييد المبانى في جميع أنحاء المدينة ، كما تم إقامة مراكز للبضائع العامة على طرق القوافل التي كانت تسير في خطوط مستقيمة عبر المدينة . ولما تزايد النشاط التجارى في استانبول فقلت كلاً من بورصة وأدرنة أهميتهما كمراكز بجارية في الإمبراطورية وأصبحنا مجرد مراكز للتجارة العابرة إلى البحر الأسود والبحر الأبيض والتجارة الآسيوية . وبالإضافة إلى ذلك

قام السلطان بتشجيع طوائف الحرف أو الاعتادات التي كان ينتمي إليها أصحاب الحرف وحيث كانت تشكل إحدى دعائم الحياة الاقتصادية التقليدية في هذا الوقت ، وربما عرف العثمانيون هذا النظام الذي كان سائدًا في العصور الوسطى نقلاً عن اليونان والإغريق ، والذي كان معمولاً به أيضاً في ظل الإسلام)، ولكنه اتخذ طابع الإخاء الديني والإجتماعي في هذا الوقت في ظل الحكم العثماني . لقد لعيت طوائف الحرف دوراً مهماً محت قبادة الأخوة في المجتمع العثماني المبكر : حيث لم تكن هناك سلطة مركزية واضحة فقاموا بتوفير الحماية السياسية لطوائف الحرف وللحرفيين. لقد نظمت هذه الطوائف بشكل خاص حيث كان لكل منها شيخ ينتخبه رجال الطائفة للحفاظ على الطائفة والدفاع عن معمالحها أمام الحكومة ، وللمحافظة على التقاليد الخاصة بكل حرفة . وبرغم ذلك فإن نظام طوائف الحرف كان بعيداً كل البعد عن مراقبة الدولة لأن أفرادها كانوا لا يتعاملون معها إلا من خلال بعض الإجراءات التجارية التي تخص تكاليف السلم والعوائد وكميات البضائع ومنع التلاعب في الأسعار في الأسواق ، وفيما عدا ذلك لم تتدخل الدولة في الشئون الداخلية للطوائف وصرفت كل اهتمامها للحفاظ على الأمن والنظام ومصالح الخزينة والأعمال العامة .

إن تطور نظام طوائف الحرف الذى تزامن مع التطور الحضارى للبلاد يعكس مرحلة جديدة من التطور الاقتصادى انخلت شكل التوسع التجارى مع الغرب منذ المقود الأخيرة للقرن الخامس عشر وأصبح عاملاً جوهرياً فى العلاقات مع الدول الأوربية ، فبعد أن انتهى الوجود البيزنطى ولم يعد يمثل تهديداً قادماً من الشرق الصليبى كما كان فى الماضى ، أصبحت الإمبراطورية العثمانية تمثل قطباً بجارياً مركزياً فى التبادل التجارى مع آسيا وأوروبا ، ولا شك أن هذا التبادل التجارى كان له تأثيره فى العلاقات الإجتماعية والثقافية بين قارتين متضادتين ، وفى حين كانت الإمبراطورية البيزنطية ترتكز فى يعاملاتها الإقتصادية على البندقية فإن العثمانيين بمجتمعهم المتعدد الجنسيات تعاملاتها الإقتصادية على البندقية فإن العثمانيين بمجتمعهم المتعدد الجنسيات تعاملاتها الإقتصادية على البندقية فإن العثمانيين بمجتمعهم المتعدد الجنسيات تعاملاتها الإقتصادية على البندقية فإن العثمانيين بمجتمعهم المتعدد الجنسيات تعاملاتها الإقتصادية على البندقية فإن العثمانيين بمجتمعهم المتعدد الجنسيات تعاملاتها الإقتصادية على البندقية فإن العثمانيين المحماية الجمركية ، وجاب

تجارهم الشرق وأقصى شمال أوروبا ونجحوا في السيطرة على مداخل المدن وطوروا نظام المتعلم المدن وطوروا نظام المتعامل التجارى بالشكل الذي يتلاءم معهم حيث كانوا يبادلون المنتجات الزراعية والمصنوعات اليدوية الشرقية بالأسلحة والمعادن وغيرها من المواد الخام الغربية .

وهكذا نخولت الجماعات القبلية المتوطنة إلى إسراطورية إسلامية في نطاق البناء الشرقي التقليدي للدولة حيث كان نظامها الإداري يرتكز على مبادئ ومؤسسات إقتصادية لها كيانها وأهميتها ، فقد كانت وظيفة جميع الطبقات الإجتماعية تكريس جميع موارد الثروة للحفاظ على السلطة الحاكمة . وكانت الدولة تضم طبقتين أساسيتين إحداهما تتمثل في السلطان والجهاز الإداري والجيش ورجال الشريعة ، والأخرى ضمت الرعايا والفلاحين ورجال طوائف الحرف ، وهؤلاء هم فقط الذين كانوا يدفعون الضرالب ، وكان إنتاجهم وأرباحهم في يد الدولة ويوجه لصالح النظام الإجتماعي والسياسي ، وكان الجميع يسيرون وفق نظام الطبقات . ولكن الآن ظهرت طبقة ثائثة أخذت في النمو والصعود وهي طبقة التجار الذين تمتعوا بالحرية وكانوا بعبدين عن القيود الإجتماعية والقانونية ، وهؤلاء كان الطريق ممهدا أمامهم ليصبحوا وأسماليين ، وهؤلاء كانوا يختلفون عن صغار التجار ورجال الحرف ، فهم رجال الأعمال الذين حققوا عوائد مجمارية ضخمة من التعامل التجاري بين المناطق المختلفة ومن بهم السلم المستوردة بميدًا عن سلطة الدولة . وقد عير سنان باشا في كتابه المعنون بده المرآة العثمانية للأمراء ؛ عن مدى أهتمام الحكومة العثمانية بالتجارة في القرن الخامس عشر فقال : • أنظر إلى التجار وراقبهم فلن بخد عليهم أي سلطة وباب النجاح مفتوح على مصراعيه أمامهم ، إن السلع الرخيصة بجُوب العالم من خلال تجارتهم وتنقل معها الشهرة الممتازة للسلطان إلى المناطق المحيطة بنا ، ومن خلال مجارتهم ينزايد الثراء ) .

لقد بدأ السلطان في إعادة بناء أسوار المدينة وتقويتها لأنه اعتزم جعلها عاصمة للإمبراطورية وجعلها متميزة في الطراز المعماري كما كانت زمن

الإمبراطورية البيزنطية ولكن على النسق المشماني الذي البش من سلطنة سلاچية الروم ، فشرع في بناء مسجده الذي حسل إسم الفاغ ، ولم يستغرق هذا العمل وفتاً طوبلاً حيث إستعان بمهندس معماري يوناني وجعل موقعه كنيسة الرسل المقدسين التي أزيلت ونقل البطريرك اليوناني محتوياتها إلى دير باماكاريستوس Pammakaristos في حي الفنار اليوناني الواقع على القرن الذهبي . وكان مسجد الفائح يشبه كثيراً مسجد أيا صوفيا في تفصيلاته المحمارية ، وبعد أول مسجد تميز بقباب ترتفع في سماء استانبول ، وهر مأخوذ من الطراز المعماري البيزنطي لأيا صوفيا ولكن بأسلوب إسلامي بمكس عظمة الإمبراطورية والجنس الجديد من المعماريين الذي أثبت بالفعل التقوق من خلال هذا الطراز الإسلامي القائم على طراز الفن المسيحي .

كذلك قام السلطان يوضع حجر الأساس لمسجد أيوب الأنصارى السحابي الجليل الذي مات قرب أسوار المدينة ، وعثر على مقبرته أثناء الصحار . أما قصور الأباطرة التي دمرت فقد أقام بديلاً عنها قصراً خاصاً به في وسط المدينة على أنفاض دير بانتوكريتر ، وجمله مقر إقامته وترك قصره في أدرنة ، وقد زين السلطان هذا القصر بكل ما هو جديد وأنشأ حوله المديد من الطرق الممهدة الجديدة ، وكان يتنقل بينه وبين المبالي الأخرى التي شيدها حوله خلال شهور الشتاء وخلال قترت الراحة بين الحملات الثانوية التي قام بها طوال الخمسة والعشرين عاماً المتبقية من حكمه .

## الفصل التاسع

كانت المهمة العسكرية الملقاة على عاتق السلطان محمد بجاه العاصمة المجديدة المفتوحة هي تأمين حدودها من جهة الشرق والجنوب ، وقد أيقن أن ذلك لن يتحقق إلا بتقوية الإمبراطورية وتوسيع حدودها . فمن جهة البحر كان لدى السلطاء ميناء حصينا متسعا وقوة بحرية كبيرة ، ثم قام ببناء قلعة جديدة على المجانب الآخر للمدونيل بين منطقتي سستوس وأيدوس حتى يحكم السيطرة على المضابق من جهة الجنوب ، حيث سبق له أن شيد قلعتي الرومللي وأناضولي حصار فأحكم السيطرة عليها من جهة الشمال . وكان السلطان يخرج بنفسه على رأس جيوشه ويحكم القبطة على قادته العسكريين وفرض عليهم عدم عقد أية مجالس حربية إلا برئاسته وهو الذي يضع الخطط العسكرية الدقيقة لخط سير الجيوش المنظمة والمدرية والتي كان يحشدها كل عام في أوروبا وآسيا ، ولا يسمح لأحد غيره بمعرفة خط سيرها أو أهدافها ، فعينما سألة أحد القادة ذات مرة عن هدف إحدى الحملات أجابه بأنه إذا عرفت شعوه من لحيته نواياء أو أهدافه لانتزعها وألقي بها في النار .

لقد ورث السلطان أعداء والده وهم هونيادى فى المجر وجورج برانكوفيتش المعزول فى الصرب وإسكندر بك فى ألبانيا والبنادقة فى اليونان وبحر إبحة ، وللذك وجه إليهم عدة حملات فى الأعوام التى تلت فتح القسطنطينية فى الدولة وحه إليهم عدة حملات فى الأعوام التى تلت فتح القسطنطينية فى وهى الدولة التى تنازع عليها الجربون والعثمانيون ، فجح فى الإستيلاء على جزء كبير من المنطقة التى استعادها والده مراد بعد معركة قارنا ، ومن ثم أصبحت مناجم الفضة الموجودة بها من ممتلكات الدولة العثمانية ، ولكن كانت العقبة الكؤود فى طربق تقدمه إلى المجر هى مدينة بلجراد الواقعة على نهر الدانوب والتى قشل والده من قبل فى الإستيلاء عليها ، ولذلك حشد نهر الدانوب والتى قشل والده من قبل فى الإستيلاء عليها ، ولذلك حشد نهر الدانوب والتى قشل والده من قبل فى الإستيلاء عليها ، ولذلك حشد نهر الدانوب إلى منطقة وادين ، أما المسفن الكبيرة فكانت تحمل مدفعية من النانوب إلى منطقة وادين ، أما المسفن الكبيرة فكانت تحمل مدفعية من النانوب إلى منطقة وادين ، أما المسفن الكبيرة فكانت تحمل مدفعية

المتسار التقيلة ، وقام العمال الأجانب بوضع المدفعية الخفيفة في الصرب . ونقل السلطان بقية الأسلحة والذعيرة والمؤن براً على ظهور الجمال وغيرها من دواب الأحمال ، وحتى يتمكن السلطان من إغلاق المدينة من جهة الدانوب وضع عند مدخل القناة المؤدية إلى قلعتها سلسلة من القوارب لتشكل عائقاً عبر النهر ، ومن ضفاف النهر أصبحت المدفعية الثقيلة في مواجهة الأسوار الغربية للمدينة .

وفى أوائل شهر يونية فصل نضوج محصول القمح ضرب السلطان خيمته على قمة أحد التلال وحوله قوات الانكشارية وجعل البعض منها أسفل التل ، ولم يتوقع السلطان أن تصادفه أى عقبات فى هذه الحملة خاصة وأنه كان يمتلئ ثقة وإعتداداً بالنفس بعد الغزو الناجع لمدينة القسطنطينية . وكانت أول مهمة قامت بها الفروسية التركية هى تخريب المنطقة المحيطة ببلجراد ، وكان ذلك فى أوائل شهر يولية ، ثم بدأ القالف المدفعي الذي استمر لأربعة أسابيع وغمح فى تدمير أسوار المدينة إلى حد ما ثم ظهر أسطول هونيادى عبر نهر الدانوب واصطف فرسانه على ضفاف النهر لتعزيز التحصينات وقطم خط الرجعة على القوات العثمانية .

وقد نشبت المعركة المرتقبة بين الطرفين واستمرت لما يقرب من خمس ساعات وقد قاوم العثمانيون مقاومة بائسة وإمتلأت مياه الدانوب بالدماء بعد أن استطاع الجريون إختراق سلسلة الزوارق التي أقامها الأقراك وأغرق ملاحوهم حوالي منة زوارق عثمانية واستولوا على أسلحتها ، فأمر السلطان بإحراق بقية الزوارق حتى لا تقع في أبدى الأعداء ، لقد استطاع الجريون تخقيق النصر الحاسم على العثمانيين بفضل القائد العمليبي انحنك كابسترانو الذي تمكن من تعزيز وتدعيم القوات المحاصرة وأصلع جميع التلفيات التي أصابت الأسوار بسرعة وأعاد المدافع إلى مواقعها ، غير أن السلطان الذي استاء من الهزيمة ، صمم على الإستيلاء على القاهة فقاد الانكشارية لبلاً واستطاع دخول المدينة من طرفها الجنوبي ووجدها خاوية بعد أن انسحب هونيادي وقوائه من خلف من طرفها الجنوبي ووجدها خاوية بعد أن انسحب هونيادي وقوائه من خلف

الأسوار ، ولما انتشرت الانكشارية في دروب المدينة بحثاً عن الغنائم وهم يصبحون بهنافات النصر انقض عليهم الجريون وأعملوا فيهم القتل . أما من أتبقى من الانكشارية أحياء فقد حوصروا ووضع هونيادى وكابسترانو أكواماً من الحطب أمام خنادقهم وأشعلوا فيها النيران في صبيحة اليوم التالي فمات الكثيرون منهم محترفين بعد أن عجزوا عن الفرار . وهكذا تشتت شمل فرق العشمانيين أمام العدو وتركت مدفعية الحصار وتراجعت إلى خط الدفاع التالث أمام خيمة السلطان الذي تلقى ضربة سهم فاضطر إلى الإنسحاب من الثالث أمام خيمة السلطان الذي تلقى ضربة سهم فاضطر إلى الإنسحاب من أرض المعركة بعد أن أمر بقتل أغا الانكشارية على الفور ، وبعد أن غنم العدو عدداً كبيراً من المدافع والذخيرة والمؤن .

لقد ابتهجت أوروبا كلها لهذا النصر العظيم للمسيحية ، ولكن ما لبث هونيادى وكابسترانو أن قضيا نجهما على إثر الوباء الذى اجتاح بلجراد بعد الحصار ، وبعد عدة شهور عشية عيد الميلاد مات أيضاً جورج برانكوفيتش وهو في ربعان شبابه . أما الصرب فقد أصبحت مقسمة بين العثمانيين والجربين وقامت بين الطرفين النزاهات الدينية والسياسية ، ولكن استطاع السلطان ضمها إلى الإمبراطورية العثمانية بعد أن أنفذ إليها حملتين متواليتين ، ووضع بذلك أساس قاعدة ترتكز عليها توسعاته بخاه الشمال ، وظلت في أيدى العثمانيين قرابة خمسة قررن .

وخلال عام ١٤٥٧ وفي أعقاب نفاذ ذخيرته في أثناء الإنسحاب المهين من بلجراد ، لم يخرج السلطان على رأس حملات عسكرية جديدة وظل في القصر الذي شيده حديثاً في أدرنة في جزيرة نهر ماريتزا حيث كان قصره في استانبول لا يزال في مرحلة البناء . وقد أقام السلطان احتفالا ضخماً في هذا القصر بمناسبة ختان إبنيه بايزيد حاكم أماسيا ومصطفى حاكم مغنيسيا حضره جمع كبير من السفراء الأجانب ورجال الدين والأدب من جميع أنحاء البلاد .

وفي العام التنالي ١٤٥٨ خبرج السلطان على رأس أولى الحملات لإخضاع الهونان حيث لجأ إليها عدد كبير من الطبقة الحاكمة البيزنطية وأقاموا حكما استبداديا في المورة بزعامة اثنين من حكام أسرة باليولوج وهما ديمتربوس وتوماس وهما أشقاء الإمبراطور قنسطنطين آخر أباطرة بيزنطة ، وكان هذا الحكم غير الشرعي يشمل المنطقة الممتدة من باتراس في الغرب إلى ميسترا في الشرق ، وتعهد الشقيقان بدفع الجزية للسلطان ، ولكن سرعان ما دب النزاع بينهما فتقدم السلطان بحملته وعبر خليج كورتنة ووصل إلى غرب المورة بدون مفاومة تذكر من الأهالي حيث فشل هذا الحكم الضعيف في استثارة شعورهم القومي . وقد استطاع السلطان الإستيلاء على جزء كبير من غربي المورة وواصل سيره إلى الشمال ثم عرض على السكان أن يسلموا دون أن يعتنقوا الإسلام ، وحيتما رفضوا حاصر أسوار قلعة كورنثة وسلط نيران مدافعه عليها وعلى المدينة ، وبعد أن دمر اثنين من الأسوار الثلاثة للقلعة اضطرت الحامية إلى التسليم ، وأصبحت القلعة تخت سيطرة الانكشارية مما اضطر أمراء باليولوج إلى نوقيع معاهدة مع العثمانيين تنازلوا فيها عن الأقاليم التي كانت خحت سيطرتهم باستثناء مناطق محدودة مع إستموار دفع الجزية .

وقام السلطان في أعقاب هذه الحملة الناجحة بزيارة لمدينة أنينا التي كان الأتراك قد انتزعوها من الدوق فلورنتين منذ عامين سابقين ، وكانت تعرف عند العشمانيين بمدينة الحكمة ، وكان السلطان من المعجبين بترافها الكلاسيكي وبالنارها وخاصة الأكروبولس (١) ، ولذلك عامل الاتهنيين بسماحة وترك لهم الحريات المدنية وأعفاهم من الضرائب ، وبعد تدهور

الأكروبولس أو الأكروبول هو إحدى قلاع أثينا القديمة وقد أقيم على ربوة عالية وكان هناك قصر يتبع هذه القلعة ولكن دمره الفرس في الحروب الميدية .
 أنظ : 1095 . a Rousse . p

الكنيسة اللاتينية أصبح لهم وضعية خاصة وتمتعت الطبقة الكهنوتية الأرثوذكسية بإمتيازات كثيرة .

وبعد فترة قصيرة عاد النزاع مرة أخرى بين ألأميرين المخلوعين من أسوة باليولوج بعد رحيل السلطان ، إذ كان ديمتريوس يؤيد العثمانيين والمعاهدة الموقعة معهم ، في حين كان توملى يرفضها وصمم على طلب معونة عسكرية من البايا ، فاضطر السلطان في ١٤٦٠ إلى الخروج على رأس حملة جديدة إلى اليونان ، وكانت الحملة ناجحة وسلم ديمتريوس مدينة ميسترا إلى السلطان باستثناء بعض المناطق الحيطة بها وفيها مدينة مونمقاسيا التي ظلت تفاوم العثمانيين بمساعدة القوات البابوية ، أما عن مصير الشقيقين ديمتريوس وتوماس فقد هرب الأول وفيها الثاني إلى الغرب بعد أن نجح في النجاة من مطاردة قوات السلطان تاركا شعبه فريسة للغزاة ، وهكذا بسط العثمانيون ميطرتهم على جميع شهه الجزيرة اليونائية باستثناء بعض المواقع الساحلية التي ميطرتهم على جميع شهه الجزيرة اليونائية باستثناء بعض المواقع الساحلية التي طلت في أيدى البنادقة .

لقد أصبحت اليونان منذ هذه الحملة خاضعة للحكم العثماني الذى حل محل نظام الإقطاع الغربى ، وقد عامل العثمانيون اليونانين يكل تسامح ولم يثقلوا كاهلهم بالضرائب ، كما تم إعفائهم من ضرية الغلمان وتمتعوا بحرية التجارة وبحرية اختيار الحكم المحلى الذى يرغبونه ، ويرغم ذلك كانت المسيحية الغربية تفضل أن ترى اليونانيين في وضع سئ في ظل الكفرة العثمانيين وكانت ترغب في عودتهم إلى حكم اللاتين ، وبمرور الوقت العثمانيين وكانت ترغب في عودتهم إلى حكم اللاتين ، وبمرور الوقت أصبحت اليونان هي هدف التعصب اليوناني الصليبي الأوروبي وحلت محل القسطنطينية والأراضي المقدمة .

لقد كان السلطان محمد الثاني يرغب في بعث الإمراطورية البيزنطية من جديد ولكن في ظل الحكم العثماني وعلى النسق العثماني ، فقور ألا يترك أي يوناني بيزنطي من أفراد الأسرة الحاكمة السابقة على قيد الحياة ، ونجم في التخلص من أسرة باليولوج ثم استدار إلى أسرة آل كومنين (١) وقرر القضاء على إميراطورية طرابذون التي أقامها الإمبراطور چون الرابع والذي كان يدفع جوزية سنوية للسلطان العثماني ، ولكن عند وقائه خرق ابنه الأصغر عالميد هذا الاتفاق وقرر إقامة مخالف ضد العثمانيين من البندقية وجنوة والبابوية وأمير التركمان أوزون حسن زعيم قبيلة الشاه البيضاء المسلم ذو الأصل المسيحي ، والذي كان على صلة مصاهرة بال كومنين وكان من أشد المعارضين للحكم العثماني في شرق الأناضول ، وقد استطاع أوزون حسن ضم جميع الأمراء الأتراك الآخرين إليه في سينوب وقرامان وملوك چورچيا المسيحيين .

وقد طلب دافيد من السلطان إلغاء الجزية التي كان والده يدفعها وذلك عن طريق بعثة من سفراء أوزون حسن إلى استانبول والذين كانوا قد تقدموا في ذات الوقت بطلبات مبالغ فيها للسلطان ، وهنا شعر الأخير بأن الوقت قد حان للقضاء على هذا التحالف غيير المقدس ولإعدادة الاستقسار إلى منطقة الأناضول بضمها للحكم العثماني ، فأرسل في عام ١٤٦١ حملة تأديبية إلى آسيا بوية وبحرية ، ونجح في البداية في الإستيلاء على ميناء أماستريس وهو آخر موازع چنوة التجارية على البحر الأسود ، ثم استولى على سينوب بدون قتال ، ثم واصل سيره إلى إقليم أوزون حسن الذي لم يتمكن من الحصول على أي مساعدة عسكرية من حلفائه القرمانيين فتراجع في الجاه الشرق ، وذهبت والدته الأميرة سارة ، وهي مسيحية من أصل سورى ، إلى السلطان محملة بالهدايا وعقدت معه معاهدة سلام تمهد فيها أوزون حسن بألا يمد يد المساعدة لأمراء آل كومنين في طرابدون ، ولكنها حينما حاولت بألا يمد يد المساعدة لأمراء آل كومنين في طرابدون ، ولكنها حينما حاولت إثناء السلطان عن عزمه لمهاجمسة المدينة كان وده : « أيتها الأم ، إن

 <sup>(</sup>١) أن كومنين هي أسرة حاكمة يبزنطية حكمت في الفترة من ١٠٥٧ إلى ١١٨٥م ،
 ومن أبرز أباطرتها الكسيس الأول وجون الشاني ومانوبل الأول والكسيس الشاني وأندرونيقاس الأول آخر الأباطرة .

أنظر : La Rousse , p . 1262

سيف الإسلام في يدى ٤ . وواصل السلطان سيره بعد ذلك على رأس الحماة العسكوية وعبر عمر جبل بونتيك ، بينما كان أسطوله يحاصر طرابذون بحرا ولكن دون جدوى . وبعد ثمانية عشر يوما من السير وصل البيش العثماني بقيادة محمود باشا الصدر الأعظم إلى أسوار المدينة ، ولكن الجيش لم يكن مجهزاً بمدفعية الحصار ولا بالعدد الكافي من الفرسان ولا بما يلزم من الإمدادات ، كللك كان الإمبراطور دافيد الذى افتقد القدرة الفتائية والحليف القوى يخشي في ذات الوقت أن تشحول مدينته إلى خراب كما حدث للإمبراطور تسعلنطين من قبل ، ولذلك فضل السلام والعيش الآس واستجاب لعروض الصدر الأعظم التي أرسلها مع شخصية يونائية كبيرة ، كما أظهر السلطان تعاطفا كبيراً مع توسلات الآميرة سارة . وكانت النتيجة هي التوصل السلطان تعاطفا كبيراً مع توسلات الآميرة سارة . وكانت النتيجة هي التوصل طرابذون بدون مقاومة ، ورحل عنها آخر الأباطرة مع أسرته وموظفي البلاط خاملين معهم اللعب والمقتنيات الشخصية الثمينة على متن سفينة عاصة حاملين معهم اللعب والمقتنيات الشخصية الثمينة على متن سفينة عاصة الوساطة الذي قامت به بمنحها هدية ثمينة من الجوهرات .

هذا وقد تعرض سكان المدينة لمعاملة غير متسامحة من جانب الجيش العثماني إذ تحول الشباب الذكور والإناث إلى عبيد واقتسمهم السلطان وكبار رجال الدولة ، وأدرج الغلمان ضمن فرق الانكشارية ، وصودرت ممتلكات أعداد كبيرة من الأمر ثم تم ترحيلهم إلى امتانبول للمشاركة في تعميرها . وفي خلال العامين المتبقين لآل كومنين قام الإمبراطور دائيد بتدبير الدسائس ولمي خلال العامين المتبقين لآل كومنين قام الإمبراطور دائيد بتدبير الدسائس والمؤامرات سرا ضد العثمانيين بالتعاون مع أوزون حسن لذلك سجنه السلطان في الأبراج السبعة داخل استانبول ، وبعد عدة شهور قتل هو وأسرته المكونة من شقيفه وأبنائه السبعة وصهره ، وأمر السلطان بأن تظل جنثهم مطروحة للكلاب الغبالة والطيور لتنهشها .

وهكذا استطاع السلطان من خلال حملته على طرابذون أن بضم غالبية

الساحل الشمالي لآميا الصغرى بالإضافة إلى ثلاثة موانئ مهمة على البحر الأمود .

وفي عام ١٤٦٤ أنقذ العثمانيون حملة أخرى إلى إقليم قرامان بعد وفاة حاكمه إبراهيم بك وتفرق حكمه بين سبعة من أبناته ، ونجح العثمانيون في ضم منطقة قرامان كلها بعد أن ظلت تشكل منافسًا خطيرًا لهم على مدى مدى عامًا ، كما أدى هذا النجاح إلى إمتداد السيطرة العثمانية على مدينة سلوقية ( أطنة حاليًا ) الواقعة على الساحل الآسيوى للبحر الأبيض المتوسط .

وبعد أن ضمن السلطان تأمين حدوده من جهة الشرق عاد إلى الاهتمام بالغرب مرة أخرى ، وكانت شبه جزيرة البلقان هي الهدف هذه المرة ، وكان لابد من إحكام السيطرة عليها من جميع الجهات لكي تتم السيطرة العثمانية عليها كما حدث في شبه الجزيرة اليونانية ، فكانت الخطة السلطانية تقوم على مهاجمتها من جهة غرب أوروبا ، من ولاشيا الواقعة شمال نهر الدانوب والتي كانت خت حكم فلاد دراكول ، وليس المقصود هنا دراكولا أحد عجائب التاريع المشهور بوحشيته والذي صورته الأساطير المعاصرة كأنه الشيطان . ولم تكن هناك مشاكل بين دراكول وبين العثماتيين طالما كان بدفع الجزية المقررة ، وطالما لم يتعرض لجيرانه بالأذى ، إلا أنه في عام ١٤٦١ قام بتكوين مخالف ضد الأتراك مع الملك ماتياس كورفيناس المذى خلف هوتيادي في حكم المجر ، وامتنع عن دفع الجزية المقررة ، فأصدر السلطان تعليماته إلى الصدر الأعظم محمود لإغراء دراكول بالحضور إلى استانيول حتى يشمكن من أسره ، ولكن الأمور سارت بشكل عكسي إذ إستطاع الحرس الخاص لدراكول القيض على الرسول التركى والقائد ووضعوهما على الخازوق ، ثم عبر دراكول الدانوب إلى بلغاربا على رأس جيش اجتاح به يعض المناطق العثمانية وقتل الكثير من سكانها .

وقد قاد السلطان جيئاً ضخماً وتوجه إلى ولاشيا للانتقام من دراكول ، وفي الطريق شاهد غابة من الجماجيم وبقايا ٢٠ ألفًا من البلغاريين والعثمانيين من الذين وضعهم دراكول على الخازوق حتى يجعلهم عبرة المناس ومبحثًا المسرور الشخصى وتهلبياً لجيرانه ، واستطاع السلطان برغيم إستيائه من هذه الأمور غير المألوقة لديه أن يهزم العدو رساق دراكول إلى المنفى في مولدافيا ، كما استطاع قائد الحملة قتل ألفين من أنباع دراكول وأرسل رؤوسهم إلى سيده السلطان ، وقد حل رادو شقيق قلاد دراكول كحواكم على ولاشيا ، وكانت تصرفاته الطبية مثار إعجاب السلطان ولذلك اعتبره من أفضل الحكام التابعين له ، وأصبحت ولاشيا في ظل حكمه ولاية انبعة للعثمانيين ولكنها لم تعامل كولاية عثمانية .

على أن الأمور تأزمت مرة أخرى في ولاشيا حينما ظهر منافس لرادو يدعى ستيفن في مولدافيا ، وكان على شاكلة هونيادى ، ونجح في طرد رادو وقضى على أكثر من محاولة لإعادته إلى السلطة من جانب العثمانيين ، غير أن السلطان استطاع القضاء على ستيفن بواسطة جيش من التتار جمعه من شحبه جزيرة القرم بعد أن استولى أسطوله على مستعمرة چنوية في البحر الأسود ، ويرغم أن العثمانيين رحلوا عن مولدافيا فإن خطرهم مجدد مرة أخرى من ناحية دلتا نهر الدانوب وشكلوا خطراً على المجر ، ولكن التهديد المجرى لتراضلها با جعل السلطان يتراجع عن مولدافيا ولا يمد سيطرته عليها .

وخلال عام ١٤٦٢ وجه السلطان حملاته إلى شمال غرب البوسنة ، وقد وكانت من المناطق التي تدفع الجزية للسلطان ثم مخالفت مع الصرب ، وقد أراد السلطان أن يتخذها قاعدة لهجوم جديد مجاه الغرب . وكانت البوسنة تعانى من إنقسامات داخلية بسبب الخلافات الدينية السائدة بها ، فقد كانت أرثوذكسية ثم مخولت إلى الكائوليكية فحظيت بدعم قوى من البابوية ، كذلك قامت بها جماعة من الهراطقة المعروفين باسم Bogomils (۱) وقد حاول البابا إصلاحهم من خلال بعثات الفرنسيسكان الإرسالية ولكنهم حاول البابا إصلاحهم من خلال بعثات الفرنسيسكان الإرسالية ولكنهم

البوجوميل مجموعة من المنشقين على الكنيسة الكاثوليكية ، وظهروا في الجر والبوسنة واتخذوا مذهباً بشابه الكلفينية ، ولذلك أطلق عليهم الهراطقة .

أنظر : La Rousse , p . 1760

دخلوا في علاقات صداقة مع العثمانيين وطلبوا حمايتهم في ولاياتهم ، ومن ثم صار العثمانيون بعلمون كل شئ عما يجرى داخل البوسنة من خلالهم وتوددوا إلى القلاحين البوسنين ووعدوهم بالحرية . ومنذ عام ١٤٦١ والملك ستيفن Stephen البوسني يتوقع هجومًا من السلطان الذي كان يمتلئ شواهة لضم أقاليم جديدة وأطماعه لا تقف عند حد ، ولذلك طلب مساعدة البابا وأوضح له الخطر المحدق بولايته وبالمجر والبندقية وأجزاء أخرى من إبطاليا لي ويروما نفسها التي طالمًا محدث عنها السلطان وود إمتلاكها .

وقد أرسل البابا مبعوثا بابويا توج ستيفن ملكا ومارس ضغوطه على ملك المجر لتسوية خلافاته مع البوسنة ثم طلب من ستيفن عدم دفع الجزية للعثمانيين مما أثار غضب السلطان ، فأرسل جيشًا إلى البوسنة ونجح في الإستيلاء على قلعة بوبوقاتس المهمة ، ثم قام بتقسيم السكان إلى ثلاث مجموعات : الأولى تظل في المدينة والثانية توزع على الولايات العثمانية الأخرى والثالثة ترسل إلى استانبول للمساهمة في زيادة عمرانها البشرى . وبعد ذلك أرسل السلطان الصدر الأعظم محمود باشا مع قوة من الحرس لأسر الملك ستيفن والإستيلاء على القلعة التي احتسى بها مع قواته ، ولكن الأخير سلم نفسه وقبل شروط محمود على أن يبقى على حياته . غير أن هذا الوعد أزعج السلطان لأن سياسته كانت قائمة على استفصال أسرة أي أمير حاكم يهزمه ، ولكنه استشار رجل دين فارسى فأفتى يأنه بمقتضى الشرع الإسلامي لا يوجد ما يبرر الإبقاء على حياة الكافر بناء على وعد من قبل شخص تابع للسلطان ، وأن السلطان نفسه غير ملزم بتنفيذ هذا الوعد ، فقطعت رأس ستيفن آخر ملوك اليوسنة وقام بتنفيذ هذه المهمة رجل الدين الغارسي بنفسه ، وأصبح الوالي العثماني هو الحاكم في البوسنة وحظي بقبول الهراطقة البوجوميل واعتنق عدد كبير منهم الإسلام .

أما المنطقة الجبلية المجاورة والمعروفة باسم الجيل الأسود والتي كانت تتمتع بإستقلال مؤقت ثم ضمها بصفة نهائية إلى الإمبراطورية العشمانية بواسطة بايزيد ابن السلطان محمد . ولم يتبق خارجًا على سلطة السلطان سوى ألبانية في المنطقة التي أصبحت تشكل الممتلكات المثمانية في الهلقاني والمواقعة بين ساحل دالماثيا والجزر الإيطالية ، وكان عليها إسكند, بك الذي لقبه البابا بــ د حامي المسيح ٤ ، وكان يستمين بالمجربين والبنادقة والدويلات الإيطالية ضد العثمانيين لعشوين عامًا مضت . وكانت الطبيعة الجبلية الوعرة لألبانيا وخشونة طباع سكانها قد جعلتها قادرة على التمتع بالإستقلال لفترة طويلة . وإذا أضغنا إلى ذلك مخالف السكان مع إسكندر بك واختياره زعيماً عليهم لأدركنا أسباب فشل الحملات العثمانية المتعددة عليها في عهد السلطان محمد الثاني . ولكن السلطان صمم على فهر ألبانيا فقاد بنفسه جيشًا ضخمًا في عام ١٤٦٦ وقامت قواته الإستطلاعية بتخريب المنطقة المحيطة بها ، ثم تقدم لمحاصرة قلعة كروا الصخرية Croia ، وعندما طال أمد الحصار بفضل مناعة القلعة وشجاعة حاميتها ، تقدم إسكندر بك على وأس قوة ضخمة وشتت شمل المحاصرين العثمانيين وكبدهم خسائر فادحة وقطع عليهم خط الإمدادات ، فرحل السلطان وترك قادته ليكملوا الهمة ولكنهم أجبروا على الإنسحاب بعد فشرة قصيرة . ولكن السلطان عاد إلى مهاجمة ألبانيا في العام التالي بعد أن شيد قلعة في منطقة قريبة داخل حدوده تعرف ب إلباسان ، ونجح في السيطرة على منطقة دوراز بعد أن هرب سكانها بالآلاف إلى إيطاليا ، ويرغم ذلك ظلت قلعة كروا عقبة في طريق تقدمه إلى البلاد ، وظل الحال كما هو حتى توفي إسكندر بك في عام ١٤٦٧ وانقسمت القبائل الموالية له ، وتذكر الرواية التاريخية أن السلطان صاح حينما علم بنبأ وفاة إسكندر بك قائلاً : ﴿ لَقَد أَصِبِحِت أُورِوبِا وَآسِبا مِلْكَا لِي ؛ تَعِسّا للمسيحية ، لقد فقدت السيف والدرع 1 .

والآن أصبحت الإمبراطورية العثمانية في حرب مفتوحة مع جمهورية البندةرة التي أورثها إسكندر بك ممتلكاته ، حيث تنازعت الدولتان حول السيادة البحرية واستمر العداء بينهما لست عشرة سنة ، وخلال هذه الحرب كان السلطان يقوم بحملات موسمية على آسيا لأن الشغوط زادت عليه بعد قيام تخالف بين البندقية وبعض الولايات البابوية وغيرها من الولايات المسيحية

من خلال العلاقات الديلوماسية مع أوزون حسن زعيم قبيلة الشاه البيضاء ، لقد كان الغرب يستجدي الشرق ليتحدا ضد الزحف العثماني ، وكان أوزون حسن على إستمداد تام لتلبية نداءات الغرب حيث كان يرغب في الإقتداء بتيمورلنك فأعد العاءة للقيام يحملة ضخمة على وسط الأناضول بمساعاة الأناضوليين والقرمانيين الذين طردهم السلطان محمد من ممتلكاتهم والذين كانوا يرغبون في إستمادة حكمهم . وقد نفذ أوزون خطته وجمع جيشه في أرزنيتان وهاجم حلفاؤه طوقات وهدموها ثم هاجموا أماسيا التي كان يحكمها بايزيد ابن السلطان ولكنهم فشلوا في الإستيلاء عليها ، ثم استولوا على قيسارية واجتاحوا إقليم أنقرة وخربوه ثم ابخه غرباً إلى اسكيشهر . وأصبحت الفرصة مهيأة الآن أمام العشمانيين للانتقام ، وكما سبق الصراع مع تبصورلنك تبادل رسائل التهديد بين الحاكمين ، كان التهديد والوعبد بين أوزون حسن والسلطان محمد الثاني فقد أرسل الأول إلى الثاني ما يفيد أنه لا يخشى أحدًا وأنه الحاكم الأوحد لفارس ء ورد السلطان بالتوبيخ والتحذير من السقوط في الهاوية . وفي خريف عام ١٤٧٢ استطلع السلطان رأى الفلكييين ← كما هو مألوف~ قبل اتخاذ قرار الخروج للقتال ، ثم عبر آسيا بجيش جرار متجهاً ناحية البشرق ، وقضى فصل الشتاء في أماسيا ثم تخرك في الربيع تجاه ارزتجان ، وقد بمهت أوزون حسن أمام الشلال العثماني الهادر ولم يكن أمامه إلا الإستعداد للمواجهة فجعل الجناح الأيمن لقواته في أعالي الفرات ، والمؤخرة جهة الجبال ، بينما وضع السلطان في تراچان أفضل قادته مثل مراد باشا حاكم الرومللي ، وهو من أسرة باليولوج ، على رأس قوات الفرسان التي تخبيرها بعناية ، ولكنه فشل في مواجهة العدو ولقى حنفه غرقًا في مياء الفرات . وقد استاء السلطان من هذه الهزيمة ووجه اللوم للصدر الأعظم محمود الذي أصدر أوامره بالإنسحاب في أعقاب مقتل القائد مراد باشا ، ويقال أنه اشتبك في معركة فردية مع أوزون حسن الذي سقط على الأرض ، ولكنه استرد قوته ووجه له ضربة قوية نمي الصدر . على أية حال انسحب محمد بجيسته في انجاه الجيال شمال ارزنجمان ثم ظهمر أوزون حسمن وبدأت المعسركة في

بشقند واستمرت نسانى ساعات انتهت بهزيمة زعيم قبيلة الشاه البيضاء وتشتت جيشه وبلغت خسائره عشرة إلى واحد بالنسبة لخسائر العدو ، ثم استولى العثمانيون على معسكر أوزون حسن وجميع أمتعته وقضى السلطان ثلاثة أيام على أرض المعركة ليراقب قتل الأسرى ، ولم يق إلا على مجموعة من العلماء وأصحاب الحرف وأرسلهم إلى استانبول ، ويذكر أنه كان يتم قتل في العير كل يوم .

على أن هزيمة أوزون لم تكن حاسمة ، فقد عاد رجال قبيلة الشاه البيضاء إلى الانتشار في منطقة واسعة بعد فترة قصيرة ومجددت علاقاتهم الدبلوماسية مع البندقية مرة أخرى ، ولكن السلطان لم يسمح بتجدد الاضطرابات بشكل أو بأخر حتى وفاة أوزون في عام ١٤٧٨ م .

ومن جديد توجه السلطان إلى ألبانيا بعد أن علم بوفاة إسكندر بك ، وقد جعلى قيادة الجيش للطواشي البوسني سليمان باشا الذي نصب معسكره في مواجهة قلمة مدينة سكوتاري في منطقة صخرية معزولة ترتفع ٤٠٠ قدم عن سطلح البحر على ساحل البحر الأدرباتيكي وذلك حتى يؤمن عملياته العسكرية . وكان كل شيء في هذا البحر تابعًا للبندقية بالإضافة إلى عدد من زوارق الصيد في بحيرة سكوتاري خصصت لتوفير المواد الغذائية للمدينة. واستمر حصار السلطان للموقع لستة أسابيع ، وقامت المدفعية بدورها في ضرب الأسوار التي تخول جزء كبير منها إلى أكوام من التراب ، أما المعركة الرئيسية فقد كانت شرسة وتكبد فيها العثمانيون آلاف القتلي ومن بينهم عدد كبير من القادة العسكريين بالإضافة إلى آلاف الجنود الذين ماتوا من العطش والحمى التي انتشرت بينهم ، وانتهت برفع الحصار وندمير المدافع وحمل بقاياها على ظهور الإبل وعودة الجيش العثماني من حيث أتي . أما سكان سكوتاري الذين مات منهم الكثير من جراء شرب الماء الفاسد فقد أيقنوا أن المعركة لم تنته وأن عودة العشمانيين مرة أخرى مؤكنة ، وبالفعل عاد العثمانيون إلى ألبانها بعد ثلاالة أعوام وضربوا الحصار من جديد حول قلمة كروا التي اشتهرت باسم ، وكر الصقر ، وسقطت بعد عام من الحصار نتيجة انتشار المجاعة بين سكانها اللين تناقصت أعدادهم بشكل واضح حيث كانرا يلجأون إلى أكل تحوم الكلاب والقطط ، ثم أبيحت المدينة للعشماتيين وقطعت رؤوس عدد كبير من السكان بناء على أوامر السلطان . ولم يتبق أمام السلطان في المنطقة الغربية سوى مدينة سكوتارى بعد أن أحرق العثمانيون قراها وقلعتها بواسطة الفرق غير النظامية وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد منها ، ثم أكملت المدفعية مهمتها وقذفت المدينة بقذائف متوهجة صنعت من خرق مبللة بالزبت والقطران ، وكانت مخدث دمارا هائلاً ، وأمام هذا الهجوم لجاً شيوخ المدينة وأطفالها إلى الإحتماء بمخازن منازلهم ، بينما قام القادرون بمقاومة هذه النيران يتنظيف أسطح المنازل حتى منازلهم ، بينما قام القادرون بمقاومة هذه النيران يتنظيف أسطح المنازل حتى ماؤلك قرر السلطان أن ينسحب بجيشه الجرار بعد أن ترك قوة خاصرة قلعة ولذلك قرر السلطان أن ينسحب بجيشه الجرار بعد أن ترك قوة خاصرة قلعة المدينة ، وظل السكان يعانون من الجوع نتيجة الحصار الذي فرض عليهم فكانوا لا يجدون سوى الخبر والماء ولم يجد البعض الآخر في المناطق الأخرى موى لحوم الفتران والجرذان .

وقد ترك وصول العثمانيين إلى ساحل دالماشيا صدى هائلاً في الأراضي الإيطانية حيث ساد الهلع والفزع السكان ودفت أجراس الكنائس وخاصة في كتيسة القديس مارك بالبندقية معلنة التحذير ، وكان العثمانيون قد انتشروا في هذه الأنناء من أودية البوسنة وخربوا في طريقهم المناطق الجبلية في الجر ، ثم انجهوا غربًا خلال عام ١٤٧٧م عن طسريق قسوة من الفرسان إلى فريولي الجهوا غربًا خلال عام ١٤٧٧م عن طسريق قسوة من الفرسان إلى فريولي في الجنورة الإيطانية حيث أعملوا السلب والنهب في المدن والقرى الواقعة في إيسونزو وتاجليامنتو وأوقعوا الهزيمة بالبنادقة في منطقة سهلية في شمال البندقية ، ثم واصلوا تقدمهم إلى ضفاف نهر بياقا

 <sup>(</sup>١) فريولي مدينة في البندفية خضعت لفترة طويلة للنمسا ، وكانت في بعض الفترات وخاصة خلال القرن السابع عشر تنعم بالإستقلال وممها منطقة تريستا .

أنظر : La Rousse , p ، 1355

Piava (۱) حيث تركوا آثار الدماء والخراب في القرى القريبة من كنيسية القديس مارك ، وفي الخريف انسحبوا محملين بالغنائم وتركوا خلفهم النيران مشتعلة في القصور والمباني والقلاع .

وفي العام التالي بجُددت الغارات على نطاق واسع في منطقة أيسونزو وقت نضوج المحصول حيث نشر عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين غير النظاميين الرعب في البلاد موددين الهتافات ٥ بسم الله ، محمد ، محمد ، روماً ، روماً ٩ . وكان التقدم العشماني في إيطاليا بمثل خطورة هائلة على المسيحية لأن الأتراك كانوا في عنفوان قوتهم ، ولم يكن من سبيل أمام البنادقة سوى اللجوء إلى طلب السلام عارضين بعض الشروط التي قبلها السلطان في عام ١٤٧٩م وتضمنت إمتلاك العثمانيين لسكوتاري وكروا وجزر لمنوس والجهل الأسود وماني وهي شبه جزيرة جبلية تقع جنوب المورة . كما استرد العثمانيون مناطق أخرى من البندقية كانت قد أخذتها منهم بطريق الحرب التي دامت منتة عشر عامًا بين الدولتين ، وفي المقابل منح العثمانيون البنادقة حق سحب حامياتهم وأسلحتهم وذخائرهم بحرية تامة ودون تدخل ، كذلك أعاد العثمانيون للبنادقة المناطق التي استولوا عليها في المورة وألبانيا ودلماشيا ، ثم فرضوا عليهم جزية سنوية كبيرة في مقابل التمنع بحرية التجارة ، وأقيمت لهم فنصلية في استانبول لحماية الحقوق المدنية لرعاياهم . وهكذا نجح السلطان محمد في إجبار أقوى وأعظم قوة بحرية في البحر المتوسط على التصالح معه ، ونجح في تطهير البحر المتوسط بالأسطول العثماني وإعداده لحملة تالية عن طريق تجهيز جيش بقيادة جديك أحمد باشا . وبعد عدة شهور من التصديق على اتفاق السلام مع البنادقة تمكن السلطان من الإستيلاء على بعض الجزر الأبونية وجعلها قاعدة بحرية لأى هجوم محتمل

 <sup>(</sup>١) نهر بيافا من الأنهار الهامة في إيطاليا في البندقية وينبع من جيال الألب وبصب في الإدريائيكي وبيلغ طوله ٢٢٠ كيلو متراً .

أنظر : La Rousse , p . 1663

على السواحل الإيطالية .

وبخدد الهجوم العثمانى بالفعل فى عام ١٤٨٠ م وكان على مدينة أوتوانتو هذه المرة وهى تقع فى مضيق جنوب شبه الجزيرة الإيطائية وقد وقع الاختيار عليها بدلاً من مدينة برانديزى التى كان السلطان يخطط للإستبلاء عليها فى البداية ليجعلها خط دفاع ساحلى ، وقد أدى الهجوم الخاطف من جانب الفروسية العثمانية إلى انتشار الحرائق وبحار الدماء ، وإلى الإستبلاء على المدينة وقتل لمانمائة من السكان لأنهم رفضوا اعتناق الإسلام وقد اعتبرتهم البابوية من القديسين بعد ذلك ، واستباح العثمانيون سلب ونهب المناطق الخيطة ودخلوا برانديزى وليسى ونارانتو ولكنهم واجهوا مقاومة شرسة فى نابولى . أما أوترانتو التى كان السلطان يعتزم اتخاذها قاعدة للهجوم على المناطق فقد هجوها سكانها حتى لا يحصل المختلون على الإمدادات من المواد الفدائية ، وللك انسحبوا منها ولم يتركوا سوى حامية صغيرة تصلها الغدائية ، وللك انسحبوا منها ولم يتركوا سوى حامية صغيرة تصلها الإمدادات البحرية من الساحل الأدربائيكي وربما كان ذلك بالاتفاق مع البنادة .

وقد انتشرت الشائعات التي تقول بأن السلطان محمد سيقود جيشاً بنفسه ويأتي إلى إيطاليا فتملك الخوف من البابا وهرب لاجشا إلى أفينيون ( في جنوب فرنسا ) ثم حشد المساعدة العسكرية من چنوة وأسبانيا والبرتغال . على أن السلطان وجيشه فشلا في تحويل هذه الشائعات إلى حقيقة لأنه صرف اهتمامه إلى جهة أخرى شرقية وهي جزيرة رودس وانسحب من الأراضي الإيطالية .

كان يسكن قلعة جزيرة رودس الفرسان الاستبارية أو فرسان القديس يوحنا بقايا الحروب الصليبية ، وتعتبر هذه الجزيرة خط الدقاع الأول عن الأناضول والقوات البحرية العثمانية شرقى البحر المتوسط ، وكان يقود هؤلاء الفرسان قائد مغوار يدعى بيبر دوبوسون حصن القلمة بشكل قوى لأنه كان يتوقع الهجوم العثماني منذ عدة أعوام ، فزودها بإمدادات تكفى لثلاثة أعوام وعقد مخالفات مع الحكام المسلمين في مصر وتونس ، وانخذ السكان إحتياطيات دفاعية كافية ، وبالفعل قام الأسطول العثماني بقيادة مسبح باشا ،

وهو سليل أسرة بالبولوج ، بدفع قوة استكشافية من الفرسان إلى شمال غرب الجزيرة في شتاء عام ١٤٧٩ ، ولكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من حامية القلعة مما أصابها بخيبة الأمل ، فعاد مسيح بقواته إلى سيخوس ( مارماريز ) الواقعة في الجهة المقابلة لينتظر قدوم القوات العثمانية الرئيسية في الربيع ، وبالفعل وصل في الموعد المحدد جيش قدر بسيعين ألف مقاتل قادمًا من المضابق وبعه أسطول بحرى مكون من خمسين سفينة مخمل المدفعية الثقيلة .

وبعد عدة أسابيع من القذف المدفعي والمقاومة الشرسة بدأت المعركة الرئيسية في الأسبوع الأخير من شهر يولية ، في نفس اليوم الذي نزل فيه العشمانيون إلى أوترانتو من قبل ، واستمر القتال الذي كان يبدأ من الفجر حتى الغروب ، وكما هو مألوف عند العثمانيين كان يتم الإعلان عن المعركة في اليوم السابق عن طويق المزامير ودقات الطبول لرفع الروح المعنوية للجنود وللتأتير السلبي على العدو ، وكان فرسان الإستبارية يردون بدقات الطبول وأجراس الكنائس ، ثم أطلق العثمانيون الرسائل إلى العدو في القلعة تعلن عن أن الباشا رقع العلم الأسود وأن المدينة ستباح للسلب والنهب وأن سكانها سيتعرضون للقتل أو الإستعباد ، وعلى إثر ذلك انطلقت موجمات الباشبوذوق ( الجنود غير النظاميين ) ومط الأطلال وصعدوا إلى البرج ونصبوا العلم العثماني ثم تبعتهم فرق الانكشارية التي كانت نسير في صفوف متراصة . لقد اعتقد مسيح باشا أن النصر قريب وحظر على قواته القيام بعمليات السلب والنهب لتكون الجزيرة ملكاً للسلطان بكنوزها ، وقد أثر ذلك في الروح المعنوية للجنود فاستغل الغرسان الاستبارية القرصة وانطلقوا رافعين الرابة المقدسة وراية العلمراء وراية القديس يوحنا المعمدان وأغلقوا الطريق المؤدى إلى البرج ، ودخلوا في معركة شوسة مع العثمانيين وقتلوا الكثيرين منهم حتى إمثلاًت الأسوار والخنادق بالجثث ، ونجحوا في النهاية في الوصول إلى البرج وقتلوا من فيه وألقوا بالعلم العشماني إلى الأرض ، ونشتت الجنود العشمانيون وتعقبهم الفرسان وساقوهم أمامهم مثل • الخنازير • كما ذكر أحد المراقبين . وبذلك فشل الهجوم العثماني ورفع الحصار وبخمعت القوات العثمانية في

مارماريز تمهيداً للعودة إلى استانبول ، وعُزل القائد العام من منصبه وتولى منصباً أدنى في غالبولى ، ولكن بعد أن عولت مدينة رودس إلى أطلال وظل فوقها الصليب الأبيض صليب القديس يوحها المعمدان الذي بمثل رابة المعقيدة المنتصرة ، والذي ظل يرفرف على المدينة لنصف قرن من الزمان . وهكذا وبعد هذه الحملات المتواصلة التي قام بها السلطان الفائح أصبح رحيله من الدنيا وشيكا .

## الفهل العاشر

كانت مهمة السلطان محمد الثانى هى خلق إمبراطورية إسلامية جديدة ليس فقط عن طريق تقوية إقليم بيزنطة وتوسيعه ، ولكن من خلال إقامة دولة جديدة فى مؤسساتها وإدارتها وتشريعها وإقتصادها وأوضاعها الإجتماعية . إن الأقاليم المفتوحة والتى تمتعت بنوع من الإستقلال الذاتى فى ظل الحكم العشمانى ومن خلال الولاة العثمانيين والتى كانت تختلف فى أنظمتها المعشمانى ومن خلال الولاة العثمانيين والتى كانت تختلف فى أنظمتها أدميحت الآن فى البناء السياسى والإجتماعى للسلطة العثمانية المركزية . لقد كان الحكم العثمانى يمثل حكما ليوقراطيا عسكريا ، كما كان فى بيزنطة ، قائماً على مبدأ ، الحق الإلهى فى السلطة ، إذ كان السلطان يتمتع فيه بسلطات مطلقة من خلال جهاز بيروقراطى على أعلى مستوى ، وكان السلطان محمد يحكم قبضته على أجزاء الإمبراطورية حتى لا يستشعر أى السلطان محمد يحكم قبضته على أجزاء الإمبراطورية حتى لا يستشعر أى تهديد أو منافسة لسلطنة الشخصية ، فهو مستخلف من قبل الله فى الأرض ، وهو وحده صاحب الحق فى الحكم والسيادة ، ومن هذا المنطلق الدينى رهو وحده صاحب الحق فى الحكم والسيادة ، ومن هذا المنطلق الدينى للسلطة وضع نظامًا لقتل الأخوة وقته وبرره بتحقيق السلامة للدولة والرفاهة للرعية ، وأصبح من حق أينائه من يعده قتل أشقائهم بشكل قانونى ، وقد للرعية هذا التبرير استحسانً من رجال الدين .

ولقيد كان الصدر الأعظم نائباً للسلطان وأداة لتنفيذ أوامره السلطانية ، ولكنه حرم بمن حق اتخاذ القرارات المهسمة في الدولة ، وإنسا كان يؤدى واجباته في إطار محدد برغم أن سلطته كانت أكبر من سلطة من سبقوه في هذا المنصب ، فقد ظل السلطان ، حتى هذه الفترة ، يعقد جلسات الديوان بنقسه ويجلس على المقعد المخصص له كما كان يفعل أجداده في النظام القبلي داخل الخيام منذ قرون مضت . ولكن بعد فترة معينة تنازل السلطان المعدر الأعظم عن بعض سلطانه وخاصة فيما يتعلق برئاسة جلسات الديوان ، ومن ثم واكتفى بسراقيتها من نافذة صغيرة أطلق عليها « عين السلطان » ، ومن ثم أصبح هذا النظام سابقة عامة لخلفائه .

إن تغيير هذا النظام ارتبط بوقوع حادثة معينة حينما دخل أحد التركمان بشكل خطأ إلى الديوان وسأل بطريقة فيها بلاهة عن من يكون السلطان وأشار إلى السلطان والصدر الأعظم ، فأثار بذلك غضب السلطان والصدر الأعظم ، ومن ثم تقرر أن تكون شتون الديوان من اختصاص الصدر الأعظم وأصبح يحمل خاتم الدولة وله صلاحيات واسعة ومسئول عن جميع فروع الإدارة المدنية ويشرف على تعيين الموظفين الرسميين وعلى أعمالهم .

وكان البناء المدنى الذى على قمته سلطة الصدر الأعظم يقوم على أربعة أعمدة ، وهذا الأمر مأخوذ من الأرتاد الأربعة التي كانت تقام عليها الخيام زمن الأمراء العثمانيين القدامي ، كما أن الرقم (٤) له دلالة مقدسة ، فهو يمرز إلى الملائكة حاملى العرش – كما جاء في القرآن – ، وإلى صحابة الرسول (تَكُلُّه) وهم الخلقاء الراشدين وإلى الجهات الأربعة الأصلية – وكان الصدر الأعظم يمثل العمود الأول ، ويحمل لقب ه باشا ٥ مثل يقية كبار رجال الدولة ، وكلمة باشا تعنى ٥ قدم السلطان ٥ ، فكثير من مسوطفي البلاط القارمي القديم كانوا يعينون في مناصب تحمل أسماء مثل عين البلاط القارمي القديم كانوا يعينون في مناصب تحمل أسماء مثل عين العاكم أو يد الحاكم ، وقد تمتع العمدر الأعظم بما يميزه عن بقية الباشوات في الإمبراطورية وهي أنه كان يضع شارة بها خمسة أذناب للمخبول في حين كان الوزراء الثلاثة الذين يأتون بعده في الدرجات يضمون ثلاثة أذناب فقط ، وكان هذا الشعار مأخوذاً من الغروسية القبلية في البراري التركية القديمة . وتمتع هؤلاء الوزراء الثلاثة بنوع من الإستقلالية في إداراتهم التي شملت رئمتع هؤلاء الوزراء الثلاثة بنوع من الإستقلالية في إداراتهم التي شملت نقسه .

أما العمود الثانى فكان يتمثل فى المستولين عن القضاء فى الإمبراطورية وهم قاضيا العسكر وهم المكلفين بتعيين بقية القضاة ، وكان أحدهم مستولاً عن القضاء فى الأناضول ، والثانى عن القضاء فى الرومللى . وضم العمود الثالث الدفترداريين أى المستولين عن حسابات الدفاتر ، وكانوا أربعة من أمناء صناديق الأموال ومستولين عن الإدارة المائية للبلاد . وبأتى بعد ذلك العمود الوابع والأخير والذى ضم النشانجية وهم مستشارو الدولة وأمناء سرها ، وكانوا يوقعون على القرارات التى يصدرها السلطان ويمهرونها بالطفراء أو النيشان .

ويلى هؤلاء الأغوات وهم القادة من الضباط وانقسموا إلى فريقين : أغوات الخدمة الخارجية العسكرية مثل أغا الانكشارية ، وأغوات الخدمة الداخلية داخل بلابط السلطان . وقد تم تعديل هذا النظام وزيادته وترتيبه في عهد السلطان محمد الفاغ وأصبح يحمل اسم و قانون - نامة و ، وهذا الاصطلاج مأخوذ من كلمة قانون اليونائية وكلمة قانون العربية وتعنى و كتاب القوانين والأنظمة الخاصة بالدولة والمعمول بها طوال فترة حكمه ، وقد تضمن نظام السلطنة وتقاليدها ومهام السلطان والمؤسسات والعوائد المالية والجزاءات التي توقع على الخالفين . لقد كان قانون نامة يمكس العادات والتقاليد الإسلامية والتركية أيضاً للدولة العثمانية ، وهو يتقيد بالقرآن والشريعة الإسلامية الأخرى .

ولكن حينما انسعت رقعة الدولة وزادت أمورها تعقيدا اقتضى الأمر توفيق القوانين مع القرآن ومد صلاحياتها للتناسب مع الظروف العصرية المتغيرة ، وكان أول من بدأ هذا التغيير مواد الأول ثم توسع فيه السلطان مواد الثاني ، ثم كان القرن التالي بمتطلباته الإدارية الجديدة ومشاكله مما حتم على السلطان محمد الثاني إدخال الكثير من التعديلات ، وبمرور الزمن أصبح من حق السلطان سن القوانين وإصفار الأوامر اختلف مؤسسات الدولة دون الرجوع إلى المؤسسة الإسلامية الشرعية أو رجال الدين ، وعرفت هذه التعديلات والأوامر بالعرف ، أي الأمر المتعارف عليه ، وكان السلطان من خلالها يوفق بين قيود التشريع الديني والمصادر الإسلامية كمما وردت في القرآن والسنة وأفعال السلف الصالح وبين متطلبات العصر والنظام الإداري الجديد ، أما القوانين السياسية التي كان يصدرها السلطان فكان لابد من صدور فتوى شرعية بها من المفتى الأكبر الذي يمثل أعلى سلطة إسلامية تشريعية في البلاد . لقد تضمن قانون نامة أيضًا نظام البلاط السلطاني الذي كان ينتمي إلى الطراز البيزنطي في ترتيب سلطاته والأبهة والفخامة ونظام المراسم الذي أخذعن النظام الذي وضعه قنسطنطين بورفيروجنيتاس Constantine Prophyrogenitus في القرن العاشر الميلادي ، والذي كان يستخدم بشكل خماص عند استقبال السفراء الأجانب ، وقد طبق بكدل تقصيلاته في الدولة العثمانية كما كان يحدث عند الأباطرة البيزنطيين . كذلك الصيحة التقليدية لتحية السلطان كانت مأخوذة من صيحة التحية للإمبراطور بازيلوس Basilous ، ويندرج هذا على الألقاب المأخوذة من الأباطرة الإغريق والرومان ، والرعايا الذين كانوا عبيدا للسادة ، وقد أشارت الحوليات البيزنطية المعاصرة لهذه الفترة إلى السلطان باسم 1 بازيلوس المسلم 1 .

لقد اقتيس العثمانيون من البيزنطيين نظام البلاط والزى واللوق العام بكل تفصيلاته الدقيقة ، فقد أصدر السلطان أمراً بأن بكون لكل موظف من موظفى البلاط السلطاني زيا له لون خاص عميز ، فالوزراء كانوا يرتدون زيا أخضر اللون في حين ارتدى المفتون من أعضاء الهيئة الإسلامية الزي الأبيض ، وكان زى العلماء بنقسجى اللون ، وارتدى الملا ملابس زرقاء اللين ، وكانت ألوان الأحلية أيضاً ذات أهمية عند العثمانيين ، فكانت أحذية موظفى الحكومة خضراء اللون بينما كانت أحذية موظفى القصر عمراء ، وإلى جانب الألوان كان طراز الملابس له دلالة خاصة مثل فتحة الأكسام والفراء اللى يزين النوب وشكل العصامة وشكل اللحية ، ففى المجتمعات الإسلامية تمثل العمامة رمزاً خاصاً وهى تميز المسلمين عن غبر المسلمين ، أما غير المسلمين سواء كانوا من الفرنجة أو اليونان فكانوا يضعون البعة حسراء اللون أو سوداء أو صفراء ، كما كانت أحذيتهم تختلف في الوانها عن أحذية المسلمين ، فكانت نعال اليونانيين والأرمنيين واليهود سوداء الوانها عن أحذية المسلمين ، فكانت نعال اليونانيين والأرمنيين واليهود سوداء ونفسجية وزرقاء اللون .

وهكذا هجر السلطان محمد الثاني عادات وتقاليد أجداده العثمانيين واتخذ له طابعً خاصاً يعتمد بشكل مباشر على النسق البيزنطى ، ففى الماضى كان السلاطين يتعاملون مباشرة مع رعاياهم ويختلطون بهم بشكل ودى ، ولكن بعد خروج الغزرات إلى أوروبا زادت عملية تقديس شخصية الحكام وإجلالهم بما يليق بمكانتهم وهذا مأخوذ عن النظام البيزنطى ، فكانت هناك حراسة خاصة من جانب الخصيان لشخص السلطان ولحريم السلطان أيضاً بعد

أن كان الأجداد الأواتل يتناولون طعامهم مع رعاياهم بحرية تامة ، فكان والذه السلطان مراد الثاني يتناول الطعام دائماً مع عشرة أشخاص من القائمين على خدمته وعلى منضدة واحدة ، ولكن السلطان محمد كان يتناول الطعام بمفرده وأصدر أمراً بمنع جميع الوزراء وكبار الموظفين من تناول الطعام على مائدته ، ولم يسمح بذلك إلا للأمراء أو أفراد الأسرة الحاكمة . غير أن السلطان لم يكن معزولاً تماماً عن الناس عندما شيد أول قصر له على الهضبة الثالثة لأن موقع القصر كان في أحد أحياء المدينة المزدحمة ، كما أن الأسوار المحيطة به لم تكن كافية لحجبه عن أعين الناس ، وكان هذا من الموامل التي جعلته يتنبه عند اختيار موقع القصر الجديد الثاني وهو قصر بواية المدفع أو سراي السلمان .

لقد بدأ السلطان في بناء هذا القصر في عام ١٤٦٥ في موقع الأكروبول عند ملتقى ثلاثة بحار هي القرن الذهبي والبوسفور وبحر مرمرة ، وأصبح هذا المكان يعرف بنقطة السراي ، وقد شارك في التخطيط له مهندسون معماريون من الفرس والغرب واليونانيين . وكان من الضخامة بحيث كان من الخطط أن يستغرق تشييده خمسة وعشرين عامًا ، ولكن بفضل الأجور العالية التي كان يدفعها السلطان والبقشيش وإشراقه الشخصبي على العمل تم الانتهاء منه في ربع هذه المدة . وكان لهذا القصر ثلاثة بوابات في الأسوار الحصينة المحيطة به وفناءين كبيرين وبداخلهما عددًا لا يحصى من المباني التي صمم أغلبها على شكل أكشاك أنيقة حولها الحدائق الواسعة الجميلة المزروعة بالنباتات وأشجار الفاكهة وتنساب بينها جداول المياه النقية والطيور الغناء تفرد على أشجارها ، بالإضافة إلى قطمان الحيوانات الأليفة والبرية ترعى في هدوء . وفي هذا المكان وخاصة في فصل الشتاء كان السلطان يقضى فترات الراحة بين الحملات العسكرية مبتعدًا عن أعين العامة ، وكان لا يظهر في شوارع المدينة إلا في المناسبات الرسمية وحوله حراسة مشددة . وبإقامة السلطان في هذا القصر وضع أساس البلاط السلطاني لقرون ثالية . لقد كان القصر مقسمًا إلى قسمين وثيسيين هما : البلاط الخارجي ويضم الوظائف الخدمية وموظفي السلطان والديوان ، والبلاط الداخلي ويضم غرقة العرش والغرف السلطانية وغرف الطواشي والخلم ، وبعد قرن من الزمان أصبح هذا القصر يحمل اسم المرا السعادة ، وضم أقساما للحريم السلطاني . وكان السلطان محمد يفضل دار السعادة ، وضم أقساما للحريم السلطاني . وكان السلطان محمد يفضل مركزا لحياته الخاصة وكان به عددا كبيرا من الطواشي بلغ عددهم ٣٧٠ شخصا . وكان للقصر السلطاني ثلاث بوابات مؤدية إليه ، الأولى وتصل رأسا المدينة وتسمى د البوابة السلطانية ، أو ، ياب همايون ، وكتب عليها عبارات تذكارية عن السلطان المؤسس وهي : د السلطان محمد ظل الله على عبارات تذكارية عن السلطان المؤسس وهي : د السلطان محمد ظل الله على الأرض ، حاكم الكون ، سبد البرين والبحرين ، سيد الشرق والغرب ، فاتح مدينة القسطنطينية ، واستخدام البوابات في القصور هي عادة قديمة عند الأتراك ، وربما كانت عائدة إلى التقليد القديم الذي كان سائداً عند نصب خيمة السلطان بإقامة أربعة أوناد لها ، وهذه البوابات هي الى أعطت الحكومة التركية إسم الباب " Porte " ، أو كما أطلق عليها الأوربيون إسم الباب المائي " The Sublime Porte " .

وكان حارس البواية هو الأغا وكانت مهمته تنظيم الانصالات بين القصر والعالم الخارجي ، وكان يتولى هذه الوظيفة في الأصل أحد الطواشي البيض المسئولين عن الشفون الإدارية في القصر ، ثم أصبحت للأغا وهو رئيس المراسم السلطانية والنائب الشخصي للسلطان وعجت يده هيئة من الطواشي البيض المسئولين عن الثنون الخاصة لغرف القصر ، ويتاوى مع هذه الوظيفة رئيس الطواشي السود وهو الأغا المكلف بمراقبة جميع من يقومون بالخدمة في أجنحة الحريم الموجودة داخل القصر السلطاني، ولم يعرف العثمانيون في أجنحة الحريم المواشي وإنما أخذوه عن الإمبراطورية البيزنطية التي اخذته بدورها من الشرق ، ومنذ أن حرم الإسلام عملية الخصاء أصبح إمتيراد هؤلاء الطواشي يتم من القوقاز من خلال وكائة بخارية كانت في أيدى البهود مثلها مثل غيارة المبيد .

وكان رئيس الطواشي البيض المشرف على جميع ما يخص الخدمة الداخلية في بلاط السلطان يعمل تحت يده ٣٥٠ شخصًا غالبيتهم من

المسيحيين وكذلك الحال بالنسبة للوظائف المدنية والمسكرية في الدولة بدءًا من الصدر الأعظم والوزراء حتى حكام الولايات وحائزي الإقطاعات وجباة الضرائب وأعضاء الجهاز التنفيذي بمختلف درجاته ، وكان الجميع عبيداً للسلطان ، ولكن تواجد عبيد يعملون كحرس شخصي للسلطان في القصر السلطاني وهؤلاء ظلوا عبيداً مدى الحياة وكانوا لا يطمعون في أي منصب أو مركز آخر ، وكان 1 نظام الدفشرمة 1 أو كما أطلق عليه الأوروبيون 1 ضريبة الغلمان ؛ الذي انبشقت منه المؤسستين العسكرية والمدنية في الدولة ، هو المستول عن تكوين فرق الانكشارية التي أدخل عليها السلطان مراد الثاني عدة تعديلات وجعلها أداة عسكرية ومدنية حاكمة في ذات الوقت . ومواد هو المسئول عن هذا النطور الذي حل بالمؤسسة الإدارية في الدولة العثمانية وجعلها عجت محل المؤسسة الإدارية القديمة ، وقد ورث ابنه محمد عنه هذا النظام وتوسع فيه وأدخل عليه بعض التحسينات . وتعتمد أهمية هذا النظام الجديد وقوته على أنه غير متوارث ولا يضم أبناء الطبقة الأرستقراطية ولا أبناء الطبقة الحاكمة ومن ثم كان لحي مأمن من التنافس السياسي وقوة السلطنة المطلقة ، فلو طبق هذا النظام على المسلمين وأصبحوا عبيداً للسلطان فمن المحتمل أنهم كاتوا سيرفضون هذا الامتياز ، أو يضغط أتباعهم في الولايات المختلفة على الفلاحين ويحثونهم على عدم دفع الضرائب والتمرد على السلطات المحلية ، ولذلك الجمهت الأنظار إلى الأطفال المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام لإخلاصهم للعقيدة وتفانيهم في خدمة السلطان ، وقد عبر عن هذا الوضمع أحمد الأجانب الذين زاروا استانبول وهو البارون فنزيلاس واديسلو فائلاً : ٩ لم أسمع عن أي باشا سواء في القسطنطينية أو في أي مكان آخر في الدولة تركبي المولد بل على العكس كان إما مخطوفًا أو أسيرًا أو من أصل غير تركي ثم أصبح تركياً 1 .

إن المصدر الأساسي لأفراد هذا النظام كان مدرسة القصر السلطاني للغلمان والتي أقيمت داخل القصر ذاته ، ركان هدفها اختيار أفراد هذه الطبقة غير المتوارثة وتأهيلهم لخدمة سلطان يتوارث سلطته ، وذلك وفق معايير المساواة في الكفاءة أو الأهلية فقط . لقد خلقت الدولة العشمانية بالفعل أرستقراطية مؤهلة وفريدة في نوعها بالنسبة للأرستقراطيات التي كانت سائدة في هذا العصر .

ولما كان السلطان محمد يتطلع إلى تطوير وتوسيع هذه المدرسة فقد شيد قصراً سلطانياً جديداً من أجل هذا الفرض ، فهو يحترم التعليم واستخدام العقل ، وكان يشعر بالعاجة إلى موظفين مستنيرين فى الجالين المدنى والعسكرى ، ولذلك تكونت مدرسة رسمية كبيرة منظمة تنظيماً دقيقاً ومحكما عتب إدارته عندما اتسعت حدود الدولة بشكل واضح . إن فكرة تكوين تخبة من الإداريين من بين الرعايا العثمانيين مسيحى المولد جاءت من تكوين تخبة من الإداريين من بين الرعايا العثمانيين مسيحى المولد جاءت من السلطاني ، وإمكانية إبجاد قوة بمائلة الكبح جماح الانكشارية الثائرة دائماً ، السلطاني ، وإمكانية إبجاد تقام يضم رجالاً ذوى فضائل وآداب وقيم أخلاقية رفيعة ، كما ذكر كاتب إبطالي في القرن السادس عشر ، وكان هذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدارس القصر السلطاني التي أصبح خريجوها يمثلون أربعة من بين كل خمسة من الوزراء العثمانيين ، وقد حققت هذه المارس بجاحاً لثلاثة قرون ونصف القرن منذ أن أسسها السلطان محمد الثاني وظلت الأداة الغمائة والمصدر الأساسي لأجهزة المدولة العثمانية .

لقد خضعت هذه المدارس لإدارة رئيس الطواشي البيض وكانت مقامة في فناء دار الخزينة السلطانية وفي دار الإمداد والمؤن ، وضعت مدرستين واحدة للإعداد والأخرى للتدريب الفني ، وكان يتم التمييز منذ الصغر بين الطلاب ذوى المبول العقلية الخاصة والمبول الحرقية ، غير أن الجميع خضعوا لفترة تعليم لا تقل عن أربعة عشر عاماً تبدأ منذ سن السابعة أو الثامنة . ولم يكن العدد الأكبر من هؤلاء العبيد يخصص كخدم شخصي للسلطان ، ولكن كان منهم من يشغل مناصب صغيرة في المجال الحكومي والمجال العسكرى أي بعد قضاء فترة معينة من التدريب .

وقد أقام السلطان محمد في أواحر عهده مدرسة تدريبية ثالثة في فناء

القصر السلطاني ، وكانت نضم ٤٠ من العبيد عُت إشراف أربعة من الموظفين وهم : حامل السيف وراعي الجياد وحافظ خزانة الثياب وحامل العمامة ، وكان زكل موظف مسئولاً عن النظام والانضباط ويعاونه موظف ثان ومدير مسئول عن المكتبة ومسجل ومخرنجي وإمام وثلاثة من المؤذنين . وكان السلطان يولى عناية خاصة للفضائل الشخصية للعبيد وتنمية مداركهم وميولهم والقدرة على القيادة وتشجيعهم على دراسة المواد التي يرغبونها . وهذا النظام التأهيلي القائم في مدرسة القصر كان يقوم على فكرة التواب والعقاب ، فالعبيد يكافتون لأقل خدمة يؤدرنها لسيدهم ويعاقبون لأقل خطأ يرتكبونه . إن نظام مدرسة القصر، بخلاف تعليم القرآن ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كان علمانياً في جوهره حيث كان يرتكز على التعليم الحرفي والعسكري أكثر من التعليم الديني وهو في ذلك لا يحمل الطابع الإسلامي ، فقد كان المعلمون الأوائل في هذه المدرسة من طبقة علماء الدين وأساتذة الشريعة ، ثم أضاف إليهم السلطان محمد الثاني معلمين وعلماء وأدباء من رجال القصر ، ومن خلالهم كان يتم تدريس موضوعات عن اللاتين والإغريق ، وهذا جعل البعض يقارن هذه المدرسة بجمهورية أفلاطون ، وبتلك المدرسة التي أقامها البيزنطيون الإغريق الذبين هربوا إلى إيطاليا في أثناء غزو القسطنطينية .

لقد كان المتهج الدراسي لمدرسة القصر السلطاني والذي وضعه السلطان محمسة قائمًا على الدراسات الحرة والتدريب البدني والتدريب البدوي والحرفي . وقد شملت الدراسات الحرة اللغات التركية والعربية والغارسية مع التركيز على اللغة التركية بكل تعقيداتها ، وتدريس الأبجدية العربية والنحو والصرف والأدب القارسي وخاصة الشعر الفارسي الملئ بالفروسية والرومانسية . كذلك كان يتم تدريس التاريخ التركي والرياضيات وربما علم الجبر ، وكان يقوم بالتلريس تخية من الأساتذة المتميزين حتى يصل التلاميد إلى درجة عالبة من المقدرة والكفاءة . ومانت الغرق الموسيقة السلطانية تقدم عروضاً موسيقية العسكرية والإنشادية ، وكانت الغرق الموسيقة السلطانية تقدم عروضاً موسيقية

منتظمة للسلطان بالإضافة إلى تقديم أنشودة لتحيته على مدى نصف الساعة قبيل الفجر ، وأخرى بعد غروب الشمس على مدى نصف الساعة أيضاً ، هذا بخلاف تقديم الموسيقي لتحيته في المناسبات المختلفة .

أما التدريب البدني الذي كان يقدم في هذه المدارس فكان على شكل تدريبات رياضية لجعل أجسام العبيد قوية وصحية ورشيقة ، وتضمنت رمي القوس والمصارعة والمبارزة اليدوية بالسيف ورمى الحراب وشكل بدائي للعبة البولو عن طريق كرة مثبتة في حبل . كذلك كانت الفروسية تشكل أهمية خاصة حيث كان العديد من العبيد يعد للخدمة في سلاح الفرسية وكان الهدف مخقيق المهارة في قيادة الفرس واستخدام السلاح أيضاً بمهارة . وكان على أفراد الانكشارية اختيار حرفة للتدرب عليها كما هو متبع في جميع المدارس الحرفية وكذلك فعل السلاطين ؛ فقد كان السلطان محمد الثاني يستانيًا ماهرًا ، وكان يقضى الكثير من أوقات الفراغ في العناية بحدائق القصر الخاصة حيث كان يحب زراعة الأزهار والأشجار والخضروات ، ويحكى أنه أنتج في إحدى المرات قثاءة عملاقة وأنه ظل يتفاخر بها حتى اختفت فظن أن أحد البستانيين أكلها فبقر بطنه فوجد بقاياها بها . أما السلطان سليم الأول وسليمان الأول فقد كانا ماهرين في صياغة الذهب ، بينما تخصص السلطان عبد الحميد الثاني في صناعة الخزائن معقدة الزخارف ، وأجاد البعض الآخر من أفراد الأسرة الحاكمة حرفة النطريز وصدم السهام وسن القواطع وبصفة خاصة السيوف . وكان يتم تدريب العبيد على إعداد المشروبات والأطباق المفضلة لدى السلطان وغسل الملابس وترتيب العمامة والحلاقة لشعر الرأس واللحية وتهذيب الأظافر ومختلف الوظائف الخاصة بالحمام التركى .

وخارج العاصمة والقصر السلطاني كانت الإدارة العثمانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنظيم الجيش وتطويره ، فكان قادة الجيش أو الأغوات والذين كانوا يعرفون بالقادة الخارجيين تمييزاً لهم عن القادة الداخليين الموجودين في القصر السلطاني ، يعثلون السلطة التنفيذية للسلطان ، وعلى رأسهم القضاة اللين كان يتم اختيارهم من بين العلماء ممثلي السلطة الشرعية . وكان وضع

عناصر عسكرية على الولايات العشمانية يهدف إلى إحكام قبضة السلطة المركزية عليها ، وكان هناك ولايات الأناضول وولايات الرومللي وعلى رأس كل منها حاكم عام أو بيلر بك أو باشا يضع ذنبين للخيول ، وقسمت هذه الولايات إلى سناجق أو أخياء عليها حكام عسكريون وهم بكوات السناجق ، أما السنجاق فكان ياشا يضع ذنبا واحداً ، ومهمته قيادة فرق السلطان في دارته ورئاسة الشرطة لضمان الأمن العام وجباية الضرائب . وفي عهد السلطان الفاخ كان هناك عشرون سنجقاً في آسيا وثمانية عشر سنجقاً في أوروبا .

وكانت جميع هذه الولايات مقسمة إلى مساحات من الأراضي على شكل قطاعات كبيرة وصغيرة ، الكبيرة مخمل اسم الزعامت والصغيرة تعرف بالتيمار كما كان الحال في عهد السلاطين الأوائل ، وكانت هناك حقوق خاصة يؤديها هؤلاء الفرسان الأتراك المولد الذين يعرفون بالسباهية ، والذين شكلوا القوة العسكرية الرئيسية في الدولة العثمانية ، فكان عليهم الاستعداد في أي لحظة وتجهيز رجالهم بالأسلحة وفق أعداد محددة وبناء على أوامر السنجاق بك ، وفي حالة الفشل في التجهيز يُحرم السباهي من الإقطاعية . ولم يكن هذا النظام وراثياً كما كان الحال في الغرب الأوروبي وإنما في حالة وفاة السباهي يتحول جزء من الإقطاع إلى ابنه الذي يمكنه من خلال قدراته العسكرية ومواهبه أن يحصل على إقطاع أكبر . وكانت غالبية الأراضي الزراعية ملكا للدولة وتخضع لإشراف الحكومة المركزية ولا تخضع لحقوق الملكية الخاصة ، وقد قام السلطان محمد الثاني بتحويل مساحات كبيرة من أراضي المناطق المسيحية إلى تيمارات ومن بينها أراضي الأديرة ، وكان يضم بعضها إلى الأراضي السلطانية ويوزع البعض منها كإقطاعات على الوزراء وبعض موظفي الدولة بنظام توارث محدود للغاية ، ولكن الغالبية العظمي كانت تخصص كإقطاعات للفروسية لزيادة الحاجة إليها .

إن التوسع في نظام التيمار جاء نتيجة الحاجة الماسة إلى تزويد الجيش بالعناصر اللازمة له ، وكان هذا النظام سائداً في العصور الوسطى ، رمن ثم تطلب الأمر إيجاد إدارة للشكون المالية والإجتماعية والزراعية لهذا النظام المسكرى ، فهو يمثل نظام ملكية غير مكتملة يتقاسم فيها الفلاح والسباهي والدولة مستوليات الأرض الزراعية وتظل ملكيتها في يد الدولة فقط

وقد منحت السباهية ملطة جباية ضرائب معينة من الفلاحين في مقابل تقديم الخدمات العسكرية والعناية بشتون الفرسان ، أما الفلاح - الرعية - فقد كان يقلح الأرض وقد حق الاستغلال مقابل الضريبة التي يدفعها ، وكان هذا الحق يوؤل إلى أبنائه من بعده . وكان هذا النظام بشكل عام جبد التنظيم والإحكام في عهد السلطان محمد الثاني ، وكان ذا فائدة مزدوجة للدولة والقوات المقاتلة .

وكان السباهية حائزو التيمارات وفرسانهم يقتنون أسلحة تنتمى إلى العصور الوسطى مثل السهم والسيف والدرع والرمح والهراوة ، وبلغ عددهم في أواخر عهد السلطان محمد حوالى ٤٠ ألف رجل وشكلوا قسما رئيسيا في الجيش العثماني ، وهؤلاء كانوا يختلفون عن الفروسية الخاصة التي تعمل في قصر السلطان ، وفي حالة الحرب كانت تضاف إلى هذه الفرق فرق أخرى من الفروسية غير النظامية ، كما كان الحال في عهد عثمان ، وتعرف باسم و الاكنجى ، وكان يتم جمعهم من بين جماهير الشعب ، وكانوا يتعبدون على سلب المناطق المفتوحة ، وتضاف إليها أيضاً فرق خاصة من المناه أدخلها أورخان وتعرف باسم و العزب ا

ولكن القوة الرئيسية في الجيش العشماني كانت تتمثل في فرق الانكشارية أو المشاة العبيد وهم من أصول مسيحية ، وهؤلاء بلغ عددهم في عهد السلطان محمد الثاني عشوة آلاف جندى ، وكانوا يحصلون على مرتبات كبيرة ويتسلحون بأسلحة حديثة ، وكانت هذه الفرق من المشاة لا مثيل فها في الشرق في هذه الفترة التي كان الاعتماد الأساسي فيه على الفررسية وخاصة في الغرب الأوروبي ، وبالفعل لم تواجه القوات العثمانية في

المعارك العسكرية مع أوروبا أنداداً لهذه الفرق. وفي العاصمة العثمانية كانت الانكشارية هي الفرق النظامية الوحيدة بقيادة رئيسهم الأغا، وكانوا ينتشرون كذلك في المناطق المفتوحة في شكل حاميات تقيم في القلاع ركانوا يتلقون أوامرهم رأساً من السلطان الذي كان يعين رؤسائهم بصفة شخصية ، ولكنهم لم يشعاركوا في أي شكل من أشكال السلطة التشريعية داخل الولايات لم يشعاركوا في أي شكل من أشكال السلطة التشريعية داخل الولايات وصلاحياتهم لم تتجاوز أسوار قلاعهم . كما لم يكن لهم أي دور في التسمردات المحلية التي تنشأ في الولايات العثمانية ، وبذلك قاموا بدور الخدم المخلصين للسلاطين العثمانيين وذلك منذ عهد أورخان ، وقد شبه البعض قوة هذه الحاميات بنبلاء الإقطاع في أوروبا في العصور الوسطى .

ويقيام السلطان بعملية إحلال لهذه العناصر الجديدة محل العناصر القديمة في الجهاز الإداري في جميع أنحاء السلطنة ، من خلال الوزراء الذين كانوا بمثابة العبيد الشخصيين له ، أصبح هناك درجات وظيفية وفرص واسعة للترقى . لقد كان هذا المجتمع يتمتع بدرجة من المرونة تسمح للخادم أن يرقى إلى رتبة أعلى من سيده ، ويسمح للسيد بأن يرقى إلى رتبة أعلى من رئيسه ، أى أن الحرفي يمكن أن يصل إلى منصب الصدر الأعظم ، والعكس رئيسه ، أى أن الحرفي يمكن أن يصل إلى مستوى الحرفي مرة أخرى . ولا صحيح فيمكن للصدر الأعظم أن يتحدر إلى مستوى الحرفي مرة أخرى . ولا شك أنه كانت هناك مجازفة لأن هذا النظام كان يعتمد على الحظوة السلطانية ومكافأة ذوى الأهلية والمقدرة . وعلى ذلك كان هذا التنظيم الإدارى والإجتماعي السائد في هذه الإمبراطورية الإسلامية يختلف عن نظيره في الغرب المسيحى ، فهو لا يقيم وزنا لإمتياز النشأة أو المولد ، والجميع في ظل السلطة المطلقة للسلطان سواسية أمام القانون ، وهو بذلك يمثل طل السلطة المطلقة على الأهلية والكفاءة .

أما عن العوائد المالية للدولة فكانت تأتى في المقام الأول من ضريبة الرؤوس التي كان يدفعها الرعايا غير المسلمين فقط ، وكان هؤلاء يشكلون غالبية السكان من الفلاحين في المدن وخاصة في الولايات العشمانية الأوروبية ، أما المسلمون الأتراك أحرار المولد والذين اعتنقوا الإسلام فكانوا يتمتعون بالإعفاء من هذه الضريبة ولكنهم كانوا يدفعون ضرائب أخرى وهى العشور التي فرضت على السلع التجارية مثل قطعان الماشية ومعاصيل الحبوب والأرز وعلى المناحل . وفي حالة الحرب فإن المناطق الواقعة على حافة البحر أو عند مداخل الممرات أو الغابات والتي كانت تشكل موقعاً إستراتيجياً مهما ، كان يقرض على سكانها ، سواء كانوا من الرعايا أو من غيرهم ، العمل ينظام السخرة مخقيقاً للنفع العام ومن أجل مساعدة القوات المحاربة ، وذلك في مقابل إعفائهم من الضرائب . كذلك اشتملت المصادر الضريبية للدولة على تلك التي كان يؤديها سكان ولايتي الأفلاق والبغدان وجمهورية راجوزا .

ولكن النسبة الكبيرة من العوائد السلطانية كانت تأتى من مؤسسات مختلفة في الدولة مثل عوائد المشروعات المختلفة والرسوم الجمركية التي كانت تغرض في الموانئ ورسوم عبور البحار والأنهار ، وعلى الموازين وعلى إحتكارات بعض السلع مثل الملح والصابون والشمع . أما الضرائب الخاصة بمعض الصناعات والموارد الطبيعية مثل مناجم القضة والنحاس والرصاص فقد تركتها المحكومة في أيدى الملتزمين لجايتها ، ويرغم وجود منفعة متبادلة بين الطرفين في هذا النظام إلا أنه كان يحمل الكثير من المساوئ الإجتماعية والمالية والإستغلال السيئ لوسائل الإنتاج .

وقد استخدم السلطان وسائل أخرى لزيادة العوائد الضريبية في بعض الفترات التي تنطلب المزيد من الأموال مثل بجهيز القوات العسكرية للحرب ونقص قيصة العملة أو ضرب عملات جديدة ناقصة القهمة والذي كان يستلزم فرض ضرائب على العملات الفضية وتكليف موظفين رسميين لجمع العملات الموجودة لذى الناس في الولايات الختلفة . وقد اتخذ المسلطان إجراءات بناءة لضمان التمويل طويل الأجل لحملاته العسكرية وذلك عن طريق التنمية الإقتصادية والتجارية والزيادة المطردة للضرائب المفروضة في الدولة ؛ فقد قام أسلافه بمحاولة لوضع نهاية للإمتيازات السياسية التي كان يتمتع بها الفرنجة في منطقة الليفانت ؛ فالغيت الإعفاءات الجمركية التي

كانوا يتمتعون بها والتي كانت سارية منا أخريات الدولة البيزنطية ، وفُرضت عليهم ضرائب قدرها ١٠ ٪ على البضائع الواردة ، وحينما تولى السلطان محمد الثاني الحكم ضاعف هذه الضريبة فأثار بذلك غضب التجار الفرنجة وإستباءهم ، لأن تجارتهم كانت رائجة في ظل الأمان السائد في ممثلكات السلطان ولكن بفضل إيجاد وسائل الإتصال الآمنة بين الأحياء المختلفة ،كان التعوق الإقتصادي متزايداً بشكل عام ، ولكن فيما يتعلق بالتجارة الداخلية فكان التجار غير المسلمين وبصفة خاصة اليونانيين والأرمنيين واليهود بسعون بكل الطرق ليحلوا محل التجار الإيطاليين .

وهذا الرواج التجارى الذى شهدته الإمبراطورية العثمانية ، لم يكن قاصراً على استانبول وحدها بل امند ليشمل بورصة وأدرنة وميناء غالببولى بفضل إردهار صناعة القطن فى غرب الأناضول ، وصناعة الموهير فى أنقرة والمناطق المحيطة بها ، وصناعة المحرير فى استانبول وبورصة ، والتى كانت مراكز فلتصدير للأسواق الغربية وكانت بورصة على وجه الخصوص تمثل آخر محطة فى طريق قوافل الحرير القادمة من فارس وأصبحت أيضاً مستودعاً فلسلم التجارية مثل التوابل الواردة من دمشق من الهند والجزيرة العربية ، وكانت هذه السلم تسير فى طرق التجارة البرية القديمة عبر الأناضول وأطنة وقونية ، وفى الطرق البحرية عن طريق موانئ مصر وسوريا إلى أضافيا وألانيا ، ومن وفى الطرق البحرية بعض السلم الهامة مثل معدن الحديد إلى مصر ، ومن بورصة كانت الأصواف الأوروبية تتجه إلى الشرق .

لقد بذل السلطان محمد الفاتج جهودًا جبارة في سبيل تنمية وتطوير مصادر الدخل في الإمبراطرية وكرس لهذا الهدف الكثير من الجهد والوقت وإستعان بمستشارين من الغرب في مجال التجارة والشئون المالية ، ومنذ بداية حكمه وهو يعمل على إعادة تنظيم الشئون الإدارية والنواحي المالية بشكل خاص ، وتمكن بالفعل من إصلاح نظام الضرائب بشكل عملي وتفوق بذلك على والده ، وإذا كان السلطان قد تأخر في مطلع حياته في المجال التعليمي فإنه بجح في تخطى هذه المرحلة ووصل إلى أعلى درجات التعليم ،

فأجاد ست لغات وهي التركية واليونانية والعربية والملاتينية والفارسية والعبرية ، كما نال تسطأ وافرًا من الدراسات الفلسفية على أيدى معلمين متخصصين في الأداب الإسلامية واليونانية .

ومنذ فتح القسطنطينية والسلطان يعمل جاهدا على النهوض بالآداب الشرقية والغربية ، وكان يستقدم إلى بلاطه أسانذه إيطاليين ولاتين في العلوم الإنسانية وغيرهم من المتخصصين في فروع العلوم الأخرى ، وعصد إلى تثقيف نفسه عن العالم الذي كان يعتزم غزوه فقراً عن تاريخ وجغرافية الغرب الأوروبي وعن شبه جزيرة أبنين بصفة خاصة حيث عرف الكثير عن نظم حكمها ومعتقداتها الدينية وصراعاتها الذاخلية والدسائس السياسية وقوتها المسلحة وإستراتيجيها العسكرية .

كما جلب السلطان بعض المستشارين لاستطلاع آرائهم في النواحي التجارية والمالية ، وبمساعدتهم تمكن من أن يقتني في مكتبة القصر عدداً من الخطوطات القديمة وجعل منها أساساً لفراساته ، ومنها بعض الخطوطات الإغريقية التي تُرجمت إلى التركية خصيصاً له وكانت تدوز حول العقيدة المسيحية .

وقى أواخر حكمه كان قد تحرر من مسألة تخريم الإسلام لرسم الصور البشرية وسمح للفناتين الغربيين والإيطاليين بزيارة بلاطه ، وكان على رأسهم الفنان البندقي جنتيل بلليني (۱) الذي طلبه السلطان من الدودج لمهارته الفائقة ، وكان ذلك في عام ١٤٧٩ ، وقضى خمسة عشر شهراً في استانبول حيث عامله السلطان بكرم وقام برسم صور نصفية للسلطان وغيره من رجال البلاط . وهناك رواية تقول أن بلليني أطلع السلطان ذات صرة على

 <sup>(</sup>۱) چنتیل بالمیتی قتان بندقی بنتمی إلی عائلة بالمیتی التی منها الکثیر من الرسامین أشهرهم والده لاكوبو الذی توفی فی ۱٤۷۰ وولداه بالمیتی وجیوقانی ، وجنیتل ولد فی ۱٤۲۹ وتوفی ۱۰۰۷ وله العدید من اللوحات عن المسیح .

أنظر La Rousse , p . 1172

لوحة قطع رأس جون بابتسيت (١) فتأملها طويلاً ثم انتقد الرقبة التي ظهرت أقصر بعد القطع ، وذلك من خلال بجربته الشخصية . وقد زين بلليني الأقسام الداخلية للقصر السلطاني بعدد من اللوحات الزينية ، ولكنها أزيلت بعد وفاة الشلطان وكانت تمثل عصر النهضة ، حيث كان إبنه بابزيد الثاني يكره التصوير وعرف باسم ه محطم اللوحات ه ، وقام ببيعها في السوق العام فتمكن أحد التجار البنادقة من شرائها ومن بينها صورة نصفية للسلطان ، وقد عرضت بعد عدة قررن في القاعة الفنية بلندن . وقد طلب السلطان محمد أيضاً مثالاً للبرونز فجاءه كوستانوو من فيرارا وصنع له صورة بالنحت البارز .

ورغم كل ذلك لا يعتبر السلطان محمد الثانى من أمراء عصر النهضة ، بل كان من حكام العصور الوسطى إذ نشأ على تقاليد الإسلام المقدسة وتمسك بها تحقيقاً للسلام العثمانى في الدولة وفي العاصمة التي كانت مهذا للمسيحية الأرثوذكسية ، ومن الناحية الثقافية أيضاً كانت إنجاهاته ناحية الشرق أكثر من الغرب وبصفة حاصة ناحية فارس ، حيث كان يميل إلى المذهب الشيعي والمتطرفين في فارس إرضاء لميوله التصوفية ، غير أنه لم يستطع التوفيق بين الإنجاهات الإسلامية السنية والإنجاهات الشيعية ، وهو بذلك يؤكد العبارة العثمانية الشالعة التي تقول : « من يقرأ بالفارسية بققد نصف دينه » .

وبرغم ذلك كان السلطان يقرأ كثيراً في الآداب الفارسية وأخذ عن الفرس الكثير من التقاليد الثقافية والإدارية ، وعاش الفرس في تركيا في عهد، وتعموا بالأمان وكتبوا الكثير عن الدولة العثمانية ، ومنهم القضاة والشعراء ، وكان الشعر الفارسي هو النموذج المحتذى عند الشعراء الأتراك ، وتقل الكثير منه إلى اللغة التركية وبصفة خاصة دواوين القردوسي وقصائد حافظ . وقد نظم السلطان محمد الفاح بنفسه قصائد شعرية باللغة التركية ، وبرغم أنها

 <sup>(</sup>١) جمون بابتيست قديسس ويعسرف بيوحسنا المعامدان وقمد أعدم شنقاً بناء على أوامر هيرودس .

أهر 1442 p. 1442 لما La Rousse

كانت دون المستوى فقد لقب بد ، السلطان الشاعر ، كما شجع الأدباء والشمراء وأجزل لهم العطاء وعامل أسانذته بكرم بالغ وكان دائماً بجالس الأدباء والعلماء .

ومن الطبيعى في مثل هذه البيئة الأدبية أن يكون تقدم العلوم الطبيعية بطيقًا رغم أن السلطان كان يهتم بالقلك وكان على دراية بأساسيات علم القلك والتنجيم ، ولم يكن يقدم على أى خطوة عسكرية إلا بعد إستشارة علماء القلك في بلاطه ، فتاريخ خروج الحملة ينبغى أن يكون متوافقًا مع أوضاع الكواكب .

كذلك لم تكن العلوم الطبية ذات شأن عند العشمانيين ، وكان أطباء السلطان من يهود إيطاليا ومنهم يعقوب جايت الذي أصبح يحمل إسم يعقوب باشا بعد أن عُين وزيرا ، واستمر يشغل منصبه ثلاثين عاما ، وكان بتمتع بنفوذ واضح في بلاط السلطان في مجال الطب وفي الشئون المالية أيضاً وكان يرافق السلطان في العديد من الحملات العسكرية . وقد حاول البنادقة أكثر من مرة إغراء يعقوب باشا لمساعدتهم في اغتيال السلطان يدس السم له ولكنهم فشلوا ، وفشلت محاولاتهم الأربعة عشرة من خلال عملائهم .

ومنذ أن كان السلطان في الثلاثين من عسره وهو يعاني من المرض وظهرت عليه بوادر الإعتلال بعد أن أصبب، بداء المفاصل الورائي والذي كان يمنعه من وكوب الفرس في أثناء الحملات العسكرية ، وبرغم تسامح السلطان فقد كان مثالاً سيئاً للمسلمين ، إذ كان يشرب الخمر حتى الثمالة ، وكان يعاني من البدانة وتهاجمه نوبات مرض النقرس وداء المعدة وأحياناً كان لا يستطيع التحرك من مكانه ، ويمثل السلطان محمد الأجبال الحديثة من السلاطين العثمانيين الذين تميزوا بقصر مستوى العمر ، ففي خلال القرن ونصف القرن السابق لم يصل لسن الخمسين منهم سوى ملطان واحد ، وفي عام ١٤٧٩ م كان السلطان محمد في أواخر الأربعينيات من عسره وأصبب بجلطة في الساق أثارت حيرة الأطباء ، وبنهاية العام التالي اشتد عليه المرض بجلطة في الساق أثارت حيرة الأطباء ، وبنهاية العام التالي اشتد عليه المرض

وتزامن هذا مع انتهاء بلليني من رسم الصورة النصفية له .

وفى ربيع عام ١٤٨١م خرج السلطان على رأس الجيش إلى آسيا وسار فى انجاه الجنوب دون هدف محدد ، كما هو مألوف لديه ، ومن المحتمل أنه كان يريد الذهاب إلى رودس ومنها إلى المماليك فى مصر ، ولكنه توقف فى الطريق حيث انتابته نوبة آلام معوية حادة زادت من آلام النقرس والمفاصل فأعطاه طبيبه الغارسي علاجاً ولكنه فشل فى تهدئته وكان عبارة عن جرعة مضاعفة من الأفيون بناء على تعليمات من يايزيد إبن السلطان ، وحينما وصل يعقوب باشا وعلم بكمية الجرعة قال أنها قائلة وأنها أدت إلى حدوث إنسداد فى الأمعاء ، وقشلت معها كل محاولات الإنقاذ وتوفى السلطان فى وقت صلاة العصر عن عمر يناهز واحداً وأربعين عاماً وكان ذلك فى ٤ مايو

وكانت الرمسالة التي حمسلت تبأ الوفساة إلى جمهورية الهندقسية تقول : • مات النسر العظيم » ، وأن الأوان لأن يتنفس الغرب ثانية ويتحرر من الرعب القادم من الشرق ومن تهديداته على مدى الأربعين سنة التالية .

لقد ظل السلطان محمد يخرج على رأس الحملات العسكرية على مدى جيل من الزمان ، ولكنه لم يحقق شجاحاً كبيراً في توسيع حدود دولته ، فقد فسل في بلجراد ورودس وأوترانتو ، ولم يعميح سيد البرين والبحرين كما أدعى ، ولكنه كغازى شجح في إقامة دعائم إمبراطورية إسلامية عظيمة وكسياسي أقام مؤمسات الدولة وأرسى تقاليدها وسياستها التي سار فيها على خطى الإمبراطوريات القديمة الرومانية والإغريقية ، وشجح أيضاً في أن يصبح حامياً غيوراً عن المسيحية الأرلوذكسية . ومن أجل جميع هذه الإنجازات فهو يستحق أن يكون في مرتبة الحكام المحافظين على طابع العصور الوسطى .

القسم الثانى عظمة الإمبراطورية الفصل الحادي عشر

لقد شهد القرن السادس عشر أعظم السلاطين العثمانيين وهو السلطان سليمان الأول الذي عرفه العالم أجمع باسم سليمان العظيم بينما أطلق عليه رعاياه سليمان المشرع أو القانوني . والسلطان سليمان عو حفيد السلطان محمد الثاني ، وقد استطاع النهوض بالدولة وتوسيع حدودها أكثر من السلطان محمد الفاتح نفسه ووصل بها إلى أوج قونها وعظمتها . على أن نظام قتل الأخوة المتوارث في الأسرة الحاكمة ثار بعد وفاة السلطان محمد وقذف بالدولة في أتون صراع طويل بين أبناء السلطان وهما بايزيد الثاني والأمير جم الإبن الأصغر .

كان السلطان بايزيد يتمتع بشخصية مناقضة نماماً لشخصية والده ، فكان محباً للسلام وغامضاً في معتقداته ومتصوفاً ومتسامحاً ولم يكن يسعى للقيام بغسزوات جسديدة ، وقد اشتهر بلقب و حارس القانون و عند الكتاب المعاصرين . وبعد بايزيد أول سلطان عثماني يتخلى عن عادة قيادة الجيوش العثمانية في ميدان المعركة . أما جم الذي كان يصغره باتني عشرة سنة فقد كان على النقيض ، فهو رجل نشط وله وجه حالم ولكنه عنيف ومقدام في ذات الوقت وبحرص على تذوق جميع متع الحياة ، واهتم بالفنون وخالط الشعراء حتى أصبح شاعراً موهوا ، وقد ذكر مؤرخ سيرته الذاتية عنه :

 في بدر حل كأس جامشيد (١) محل خاتم سليمان ومعه أصوات أناشيد النصر تُقرع على الطبول » .

وعند وفاة السلطان الفاتح حمل چم سلاحه وأدعى أحقيته في العرش لأنه كمان صاحب الحظوة عند والده ، ولكن ولاية العرش العشماني

<sup>(</sup>١) جامشيد ، هو جامشيد الكاشى من أكبر علماء الفلك فى سمرقند فى القرن الخامس عشر الميلادى ، وهو مخترع آلة فلكبة متطورة إسمها الطبق أو الكأس وله مؤلفات فى الرياضة التطبيقية ، وتولى رئاسة المرصد الفلكى فى سمرقند . أنظر : لطف الله القارى ، الثقافة العربية الإسلامية فى مواجهة الثقافة الأوروبية (١٩٩٨ - ١٩٩٨) ) ، أى المؤرخين العرب ، نوفمبر ١٩٩٤ .

كانت قد بدأت تتجه تدريجيا إلى الاعتماد على قرة الانكشارية ؛ وهؤلاء كانوا يفضلون بايزيد لتمسكه بتقاليد الغزاة الأوائل . وفي مناسبات سابقة اعترضت الانكفارية على قرمانلي محمد باشا الصدر الأعظم للسلطان محمد الثاني وعلى سياساته وكان جم مؤيداً له ، وكان وقتها حاكماً على قرامان وكانت عاصمتها قونية التي تقع عند منتصف الطريق إلى استانبول بينما كانت أماسيا تخت حكم بايزيد . ولكن بايزيد استطاع الوصول إلى العاصمة قبل شقيقه ومعه مؤيديه من الانكشارية حيث قام بتوزيع الهبات والإمتيازات عليهم وبذلك ضمن ولاية العرش .

وقد ميطرت الانكشارية ، التي كانت تنتظر قدوم بايزيد ، على العاصمة وفاموا بندبير عدة مؤامرات ضد بعض موظفى القصر ومنهم الصدر الأعظم الذي اغتالوه وطافوا برأسه في الشوارع وهي معلقة على حربة ، ثم قبضوا على الرسل الذين كان يعتزم على إرسالهم إلى جم ووضعوهم على الخازوق ، وفي مقابل ذلك فام بايزيد بتنفيذ بعض السياسات التي استنكرها والده مثل إنقاص قيمة العملة وإستعادة الأراضى التي كان قد منحها كإقطاعات وغولت إلى مؤسسات الأوقاف . وشخولت إلى مؤسسات الأوقاف . وبشكل عام فقد سار السلطان الجديد في انتجاه مضاد لسياسات والده السابقة وانتهج سياسة جده مراد الثاني .

ولكن جم كان مقاتلاً ورفض الاستسلام ورفع لواء الثورة ضد بايزيد وتلقى دعماً وتأبيداً من قبائل التركمان في طوروس ، وبخح في الإستيلاء على مدينة بورصة وأعلن نفسه سلطاناً وسك عملة عليها إسمه وطلب ذكر إسمه على المنابر وظل حاكماً للمانية عشرة يوماً ، ثم اقترح على شقيقه تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين : بايزيد في أوروبا وجم في آميا ، ولكن بايزيد أوسل قواته لملاقاة جم ، وكان أحمد باشا جديك على رأسها وهو القائد السابق لقوات والده وزعيم الانكشارية والذي مبق أن عارض تخديد حملة عسكرية ضد إيطائيا .

وقد مُزم جم في معركتين عسكريتين ولكن فشل أحمد باشا في أسره

وتمكن من الهروب ولجأ إلى المماليك في مصر عن طريق حلب ودمشق وأورشليم حيث منح الأمان وعامله السلطان قايتباى بكرم بالغ وسمح له بأداء فريضة الحج ، ولكنه عاد إلى الأناضول وجمع المؤيدين القرمانيين حوله مرة أخرى ودخل في معركة جديدة مع بايزيد ولكنه هُزم بعد أن تخلى عن جيشه بالقرب من أنقرة ثم هرب إلى أطنة .

وقد حاول بايزيد مصالحة شقيقه فعرض عليه أن يتسلم عوائد إقليم قرامان الذي يحكمه إذا عاد مسالمًا إلى أروشليم ، وكرر رفضه لمسألة تقسيم الإمبراطورية قائلاً : 6 إن الإمبراطورية مثل العروس لا يمكن تقسيمها بين متنافسين 6 ، ولكن جم رفض ولجأ هذه المرة إلى فرسان القديس يوحنا في رودس حيث استقبل بحفاوة بالغة من قائدهم أربوسون . وبعد فترة قصيرة رقع بايزيد معاهدة مع عؤلاء الفرسان تقضى بأن يدفع لهم منحة سنوية مقدارها ٥٤ ألف قطعة ذهبية مقابل بقاء شقيقه محتجزاً لديهم .

ولم يدرك چم أن تمسك الفرسان به كان من أجل دوافع سياسية بحقة ،
وأنه بمثابة رهينة ثمينة في أيدى المسيحية تستخدمها لشن إعتداء على
العثمانيين ، فكان مضيفوه في فرنسا وفي القاتيكان بروما ليس أكثر من
سجانين ومستغلين وينتظرون الوقت المناسب لإطلاق سراحه ضد العدو
العثماني اللدود . وهكذا أصبح چم يستخدم كرهان في الدسائس الدبلوماسية
للأمراء المسيحيين المتنازهين ، وأخيراً مات في ناپولي ، ربعا مسموماً ، كما
أشيع على يد البابا بورجيا (۱) ، الذي كان على نزاع مع ملك الفرنجة ،
وبالتعاون الخفي مع السلطان بايزيد والذي اتخذ من قانون قتل الأخوة حجة
شرعة لأي جريمة مثابهة .

ابابا بورجیا : بورجیا هو اسم أسرة ایطالیة من أصل أسبانی من بین أفرادها عدد من البابوات والحكام مثل البابا الكسندر السادس ، راینه قیصر الذی انخذه مكیافللی مثالاً اقسوته وبطشه فی كتابه د الأمیر ، والبابا بورجیا هنا هو الكسندر السادس ( ۱۶۲۱ – ۱۵۰۳) .

أنظر La Rousse , p. 1189

وقد تسببت ميول بايزيد السلمية في وقوع بعض المشكلات بسبب المناورات الدبلوماسية الأوروبية قبل وبعد موت جم ، فقد أصبح استغلال الخطر العثماني من ممارسات الدول الأوروبية والقوى البياسية في إيطالها ، وباتت الدولة العثمانية قوة يحسب حسابها ليس فقط في المجال البرى ولكن في المجال البحرى وفي حوض البحر الأبيض المتوسط .

وحتى يضع بايزيد حداً للمغامرات العمليبية استمر في دعم الأسطول العثماني كما قبل والده من قبل ، واستخدم هذا الأسطول في تجديد الحرب ضد البندقية وفي بخقيق السيطرة في البحر المتوسط ربخح في الإستيلاء على ليبانتو ومودون وكورون وناقارينو في اليونان . كما عرض تقديم المساعدة على ميلان ونابولي أملاً في التنازل عن أوترانتو ، ولكنه لم يخاطر بعبور الإدرياتيكي لأن البندقية كانت قادرة على استجداء المساعدة البحرية من الفرنسيين والأسبان والبرتغاليين ، ومن ثم عقد معاهدة سلام مع البنادقة في ١٥٠٣ وضمن بها الحقاظ على الحالة الراهنة في المنطقة ، ولكن قوة البنادقة البحرية كانت قد ضعفت إلى حد كبير مما أعطى الفرصة للبحرية العثمانية لنظهر قوتها وتدخل في عبراعات في شرق البحر المتوسط وغربه .

وفي غرب البحر المتوسط وشمال أفريقيا كان الترحيب بالقوة البحرية العثمانية وبصفة خاصة من مسلمي أسبانيا واعتبار نشاطهم جهاداً بحرياً. وبالإضافة إلى ذلك سار بايزيد في طريق توسيع النشاط الإقتصادي والتجاري للإميراطورية ، وراجت بخارته مع الولايات الإيطالية ، وفتحت الأبواب لهجرة المزيد من اليهود الذين طردوا من أسبانيا إلى ممتلكاته في تهاية القرن الخامس عشر . وفي آسيا ، عاد التركمان إلى إثارة القلاقل والفتن ضد السلطة المركزية العثمانية وتمودوا على دفع الضرائب ، وأرادوا العودة إلى حياتهم القبلية الأولى ، ولما كانوا من الشيمة فقد لقوا الدعم والتأييد من المقاطعات السورية والفارسية ، وقد أرسل السلطان حملات ضدهم على مدى ست سنوات متنالية وضد سلطنة المماليك في سوريا ونجح في إعادة الهدوء إلى المنطقة

وإلى منطقة الحدود السياسية بين العشمانيين والمماليك . وكانت العناصر الشيعية في المناطق الآسيوية تعرف بالقزل باش أو ذوى الرؤوس الحمر وهؤلاء كانوا يعيشون على حدود فارس تحت الزعامة السياسية والروحية لإسماعيل الذى حكم فارس باسم شاء فارس من ١٥٠٢ م .

وقد سار الشاء إسماعيل على نهج التحالف مع البندقية كما كان يفعل أوزون حسن زعيم قبيلة الشاء البيضاء وكان يثير الفتن في المناطق العثمانية ، ويتحريض منه وصلت قوات القزل باش المتمردة إلى أسوار مدينة بورصة وقتلوا في إحدى المعارك على باشا الصدر الأعظم لبايزيد . وقد إدعى إسماعيل نب إلى على زوج إينة الرسول (مَنَّكُ ) وأيد المذهب الشيعى الذي ينادى بشرعية على للخلافة لأهليته وفطرته ، واتخذه الإيرانيون تبعاً لذلك مذهباً لهم ، وذلك على عكس السنين الذين سارو على نهج الأمويين ، وبشكل عام أصبحت على عكس السنين الذين سارو على نهج الأمويين ، وبشكل عام أصبحت السنة هي النهج القويم للمجتمع الإسلامي .

وأصبح إسماعيل بعرف بالصوفى الأعظم ووجدت أراؤه الشيعية تأييدا واسعاً في شرق الأناضول وجنوبه ، ويايزيد نفسه ، مع كل ميوله الصوفية ، أظهرت تعاطفاً مع الأصول الفلسفية للصوفية ، ولكنه نبذها حينما استخدمها أظهرت تعاطفاً مع الأصول الفلسفية للصوفية ، ولكنه نبذها حينما استخدمها عارضت الجبوش العثمانية الشاه وبرغم أنها لم تدخل في معركة معه إلا أن وصوله إلى السلطة كان من الأمور التي خلقت أزمة في داخل الأسرة المحاكمة العشمانية ذات أبعاد دينية ، وكان من بين أبناء السلطان الثلاثة الأحياء ، والملين كانوا يشغلون مناصب حكام الولايات ، سليم وهو الأصغر منا والأكثر نشاطاً وحباً للحرب ومن ثم كان على النقيض من والده وشبيها بجده الفاتح ، أما الإين الثاني وهو أحمد فكان المفتمل لبايزيد وكانت موهبته واضحة في مجال الإرداة . ولما كان سليم يدوك أن والده مريض ، وحرصاً منه على تأكيد إدعاء، في ولاية المرش قام بزيارة خاطفة لاستانبول حيث حصل على تأكيد الانكشارية له خاصة وأنهم كانوا مستائين من تصرفات بايزيد على تأييد الانكشارية له خاصة وأنهم كانوا مستائين من تصرفات بايزيد وحرمانه لهم من أسلاب الغزوات ، غير أن بايزيد استطاع الوقوف في وجه وحرمانه لهم من أسلاب الغزوات ، غير أن بايزيد استطاع الوقوف في وجه

سايم بمعاونة رجال الحاشية واستمر في تأييد أحمد ، وهرب سايم إلى القرم حيث كان إبنه سليمان حاكما عليها ( وهو سليمان العظيم فيما بعد ) ، وجمع جيبًا وسار حول شمال البحر الأسود واستولى على أدرنة . وكان شقيقه أحمد قد بخول إلى مهرطن في الأناضول وارتدى غطاء الرأس الأحمر الخاص بالقزل باش وحشد قوة للإستيلاء على بورصة ، غير أن سليم تقدم بمعاونة الانكشارية إلى استانبول وأجبر والده على التنازل عن العرش ، وبعد أن انتهت المراسم السلطانية لتولى سليم العرش طلب السلطان المخلوع إعادته إلى مدينة ديموتيقا مسقط رأسه ، ولكنه مات في الطريق ، ومن المحتمل أن إبنه أمر بدس السم له .

وهكذا بدأ سليم الأول حكمه وقد اشتهر بسليم يوقوز أى الشرس ، وكان أول ما قعله هو أن أمر يقطع رأس شقيقيه ، ثم وسع مبدأ قتل الأخوة ليشمل أولاد أخيه الذكور الخمسة والذين بدأت أعمارهم من خمس سنوات فما فرق بينما جلس في حجرة مجاورة يستمع إلى صرخاتهم ، وبعد أن أمن مركزه في الداخل انجه خارجيا إلى شرق آسيا تاركا أوروبا لحين .

ولما كان سليم يتميز بالتعصب الدينى فقد الصرف إلى محاولة وضع نهاية لإمبراطورية الشيعة الهراطقة وكان عدوه اللدود هو شاه فارس إسماعيل الصفوى ، وقبل أن يشن حرباً دينية عليه ، وأى أن يبدأ بالتخلص من أربعين ألف شيعى من أتباع إسماعيل في الأناضول في ملبحة تقارن بمذبحة القديس بارثلميو (١) في أوروبا المسيحية ، وقد أضاف إلى ألقابه ، العادل ، بسبب قضائه على هؤلاء الهراطقة .

ولقد أرسل سليم مجموعة من الرسائل الإستفزازية للشاه مدعياً أن حملته كانت موجهة ضد المهرطقين ، ولكنه قشل في استشارته لأن الشاه كان

 <sup>(</sup>۱) مذبحة بارتذمير هي المذبحة التي أتيمت للبروتستانت في عهد كاترين دي ميدنش
 رَال جيز في فرنسا في ۲۲ أغسطس ۱۹۷۲ وراح ضحيتها ثلاثة آلاف مسيحي .
 أنظر La Rousse , p 1622 ، عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي .

يفضل العلاقات السلمية ، وكلما تقدم سليم في حملاته تراجع إسماعيل داخل حدوده والبع سياسة حرق الأراضى ، غير أنه أجبر في النهاية على الدخول في معركة مع العثمانيين في وادى جالديران ، وإكان النصر حليفهم واستولى سليم على تبريز وقام بلبع الأسرى ، لم أرسل إلى استانبول ما يقرب من ألف من الحرفيين الذين كانوا يتمتعون بشهرة واسعة في المدينة ، بهدف استخدامهم في إثراء التجارة العثمانية والعمارة ، وبعد عدة حملات أخرى استطاع سليم الإستيلاء على العديد من المدن والأراضى وضم إلى إمبراطوريته السهول الواسعة الواقعة في شرق الأناضول وأقام بذلك خطأ إستراتيجيا طبيعيا فسيد كل الهجمات القادمة من الشرق عما ساهم في تغيير توازن القوى في أسيا . كذلك قام سليم بالقضاء على بخارة الحرير في فارس متبعاً أسلوب أسوب البغان بخار الحرير الفرس الذين كانوا يقيمون في بورصة ، وبأسلوب مشابه البغان بخار الحرير الفرس الذين كانوا يقيمون في بورصة ، وبأسلوب مشابه أوقف بخارة المماليك في البيد الجراكمة القادمة من القوقاز .

وبعد أن حقق سليم النصر على فارس توجه إلى المماليك في عام ١٥١٦ ، وكانوا يعتمدون على الدعم العثماني لمواجهة تهديد الشاه إسماعيل الصفوى من ناحية ، ومن ناحية أخرى من أجل مواجهة الشهديد البرتغالي للمحار الجنوبية وللرحالة الأفريقيين . وكان المماليك في حاجة إلى الأحشاب اللازمة لبناء السفن من العشمانيين بالإضافة إلى الأسلحة والبارود لمواجهة التهديد البرتغالي . ولكن عندما توغلت قوات سليم في المناطق الحدودية السوريا لم يستطع السلطان المسن الغورى أن يظل محايداً وقاد قواته العسكرية وخرج من مصر في إنجاه شمال الشام ، وبذلك استثار سليم الذي الجه يجيث أيضاً مجاه حلب وسدد ضربة قاتلة للسلطان المملوكي في ميدان المعركة ثم تقدم إلى دمشق وبيروت وغزة في فلسطين ونجح في الإستيلاء عليهم وزار مقابر الرسل وصخرة إبراهيم في القدس . وقد عين سليم الولاة العثمانيين في المدن الجديدة ، وعامل الأمراء اللبنانيين كحكام ثابعين وتسامح مع المسجين

واليهود وخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الحج إلى القدس ، وبذلك كان سليم أكثر تسامحً مع المسيحيين من المسلمين الشيعة .

وتوقف سليم عند حدود مصر ومعه الخليفة العباسي المتوكل الذي كان في صحبة الجيش المملوكي الذي خرج لمحاربة العثمانيين ، وقد عامله سليم بالاحترام المشوب بالحذر ، وأرسل إلى طومان باي خليفة الغوري في القاهرة يعلمه أن الخليفة وقضاته أقسموا له بالطاعة ومن ثم فهو السلطان الحقيقي على جميع الممتلكات المملوكية ، وكان مستعدًا للإعتراف بالحكام المماليك في القاهرة على أن يعترفوا بسيادته ويدفعوا الجزية لاستانبول . وعندما رفض طومان بای أن يستسلم وأعلن نفسه سلطانا مملوكيا عبر سليم صحراء سيناء على رأس جيشه ، وبعد معركة أولية ناجحة أرسل الخليفة إلى القاهرة متعهداً بمعاملة الشعب المصري برفق بخلاف حكامه حتى يهدئ من روعهم ، وفي اليوم التالي ذكر إسمه في خطبة الجمعة منهيًا بذلك الحكم المملوكيي . وبعد عدة أيام من القنال المتواصل في القاهرة وضواحيها لحقت الهزيمة بطومان ياى في موقعة بالقرب من الأهرامات ، وشنق على بوابة المدينة والتي طالما استخدمها كمقصلة . وقضى سليم ما يقرب من سنة شهور في القاهرة ينظم شتونها ومسألة دفع المال الميرى ، ثم خادرها في الخريف بعد أن ترك عليها أحد الولاة ، وأمر في ذات الوقت بحبس الخليفة في بلاطه وبدلك انتقلت الخلافة إلى السلاطين العثمانيين ، ومعها بعض الآثار المادية للرسول ﴿ ١٩٥٤ ) مثل العباءة التي كانت ذات مغزى مدعم لوضع السلاطين كحماة للأماكن المقدسة في مكة والمدينة ولطرق الحج إلى الحجاز وللإسلام يشكل عام .

وهكذا أدعى سليم سيادته على العالم الإسلامي كما فعل المماليك من قبل ، وأصبح جميع حكام العالم الإسلامي بتطلعون إليه وإلى سيادته المطلقة .

وبعد عامين توفى سليم إثر إصابته بداء السرطان وكان فى طريقه إلى أدرنة . لقد كان رجسلاً عظيم البنية ذو شخصية قاسية وعبون ثائرة ووجه شرس ، وكان لا يكترث بحياة البشر وإمتلات حياته بقصص وحشية ومن أعماله أنه قطع رأس أحد الولاة بالسيف لأنه طلب منحة مائية لنفسه بعد أن

كان السلطان كان قد قدم المنح للانكشارية . وكان سليم على إستمداد لإصدار أوامر الإعدام في أي لحظة من خلال الحرس الذين كانوا في رفقته لأي شخص يخالفه في الرأى أو يضايقه .

وهذا كانت حياة الصدور العظام في عهده قصيرة للغاية ، فقد قطع رؤوس سبعة منهم بالإضافة إلى عدد من الموظفين والقادة العسكريين ، وشاعت في عهده عبارة ا هل تريد أن تكون وزيزاً لسليم ؟ ، كناية عسن القتل ، وكإجراء إحتياطي كان وزراؤه يحملون معهم وصاياهم عندما يطلب مقابلتهم ، وذات مرة سأله أحدهم بروح الدعابة أن يعطيه إشارات أولية عن موعد موته حتى يستطيع أن يرتب أموره ، فرد سليم ضاحكا ، لقد كنت أفكر في قتلك ، ولكنني لا أجد من يحل محلك الآن » .

وبرغم هذه التهديدات قلم يكن هناك عجز في موظفي بلاطه لأن المكافآت كانت كبيرة بالإضافة إلى أن العياة في يلاط السلطنة كانت شيقة ومشجعة . لقد كانت فسوته تمثل الطابع العام لذلك العصر وكانت على النقيض مع الحسابات الباردة لجده الفاغ . وبرغم هذه الوحشية كان سليم مثقفاً وأديباً وشاعراً وكتب الكثير في الشعر العنائي الفارسي ، وكان يصحب معه في كل حملاته المؤرخين والشعراء لتسجيل الأحداث ولترديد البطولات معه في كل حملاته المؤرخين والشعراء لتسجيل الأحداث ولترديد البطولات العثمانية . وعلاوة على ذلك كان محارباً مقداماً وشحح في مضاعفة مساحة الإمبراطورية في فترة قصيرة حيث أصبحت تمتد من ضفاف الدانوب إلى ضفاف الدانوب إلى مضاف الدانوب إلى منطف البيل ومن سواحل الإدرباتيكي إلى المحيط الهندى ، وبذلك ترك ميرالاً لإبنه سليمان يمتد عبر قارتين .

## الفصل الثاني عشر

كان تولى السلطان سليمان عرش السلطنة متزامناً مع نقطة تخول هامة في الحضارة الأوروبية ألا وهي إنتهاء فترة العصور الوسطى المظلمة وإضمحلال مؤسساتها الإقطاعية ومجئ الشعاع الذهبي لعصر النهضة التي سادها الإزدهار وقيام الدول المتحضرة التي حكمها ملوك بمثلون عهد الإستنارة . لقد كان القرن السادس عشر هو عصر شارل الخامس وإمبراطورية الهابسبرج (١) وفرنسوا الأول وأسرة القالوا (٢) في فرنسا ، وعصر هنرى الثامن وآل تبودور في إنجلترا (٢) . لقد كانت هذه الملكيات الثلاث القوية في موضع الندية مع السلطان سليمان الذي كان يبلغ من العمر سنة وعشرين عاماً .

وبالنسبة للغرب الأوروبي كان السلطان سليمان عاملاً أساسياً في توازن القوى بين الدول المسيحية ، وبالنسبة للمشرق الإسلامي فقد نسب إليه الكثير من الأمجاد العظيمة . لقد جاء ترتيبه العاشر بين السلاطين الذين حكموا الإمبراطورية ، وكان حكمه في بداية القرن العاشر الهجرى ، وبعد هذا الأمر موضع مباركة من وجهة النظر الإسلامية لأن رقم (١٠) بمثل عدد أصابع الأيدى والأقدام والحواس أيضاً ، كما أن العدد (١٠) بمثل عدد صحابة الرسول (مَكُلُهُ) المبشرين بالجنة ، والتقليد الشرقي يعتقد أنه عند بداية كل قرن

الهابسبرج أسرة حاكمة في النمسا خجحت في حكم الإمبراطورية القدمة في عهد
 مكسميليان الأول وشارل الخامس وقرديناند وذلك منذ عام ١٤٣٨.

أنظر : 152 به La Rousse : عسر عبد العزيز عسر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي . الإسكندرية ١٩٩٩ م .

 <sup>(</sup>٣) الفالوا أسرة حاكمة فرنسية في الفترة من ١٣٢٨ إلى ١٥٨٩ وبدأت بحكم فيليب السادس في (١٣٢٨) وانتهت بحكم هنرى الفالث في عام ١٥٨٩ ، ومن أبرز ملوكها فرنسوا الأول الذي امتد حكمه من ١٥١٥ إلى ١٥٤٧ م .

أنظر : La Rousse , p 1755

 <sup>(</sup>٣) التيودور أسرة حاكمة في إنجائزة في الفترة من ١٤٨٥ إلى ١٦٠٢م وملوكها هم :
 عنرى السابع وهنرى الثامن وإدوارد السادس ومارى الأولى وإليزابيث .

أنظر: La Rousse , p 1744

من الزمان يظهر رجل عظيم يتولى زمام الأمور ويصبح المهيمن والمسيطر وأن هذا الرجل تجسد في شخص السلطان سليمان فاعتبروه ملكاً من السماء لتوافق السلطان العاشر مع الرقم (١٠).

ومنذ مقوط القسطنطينية والفتوحات التي اعقبتها في عهد الفاتح أصبح لزامًا على الدول العربية أن تقيم وزنا للقوة العثمانية ولتقدمها في أوروبا وأن تستحد لمواجهتها ليس في المجال العسكرى فحسب بل في المجال الدبلوماسي أيضاً. وقد ظلت المخاوف تساور الحكام الأوروبيين من الخطر العثماني ومن احتمال قيام تخالف مع العثمانيين بطريقة سرية ، وكانت هذه المخاوف تشكل ملاحًا دبلوماسيًا في أيدى الدوبلات الإيطالية . كما عمت معتقدات ديبة قوية لدى الناس بأن الغزو العثماني لأوروبا هو قصاص عادل لخطايا البشر وأن الأجواس العثمانية التي تدق كل يوم في أماكن عديدة تدعو إلى التوبة وطلب المغفرة . كذلك اعتقد سادة الصليبيين اعتقاداً راسخاً بأن الغزوات العثمانية التالية ستتقدم إلى مدينة كولون (۱) المقدسة وأن النصر سيتحقق عليهم بواسطة الإمبراطور وليس البابا وأن قوى المسيحيين ستطرد من أورشليم نفسها ، وقد إبتلات الأساطير الصليبية بمثل هذه المتقدات .

وكان الإمبراطور شارل الخامس قد أعلن نفسه حامياً للمسيحية عند إعتلائه عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وكانت حدود إمبراطوريته قد السعت بفضل زيجانه السياسية وأصبحت تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط ومن الأراضى المتخفضة إلى أسبانيا مروراً بألمانيا والنمسا ، وضمت كذلك مملكتي نابولي وصقالية وبعض المستلكات في المكسيك ويبرو ، وقد واجه الإمبراطور التهديد العثماني من خلال الأواضى التي ورثها

 <sup>(</sup>١) كولون مدينة تقع في غرب ألمانيا على نهر الراين وكانت مركزاً دينياً منذ القرن الثالث هـشر الميلادي وهـاصمة للإسهراطورية الرومانية المقهدسة ، كما كانت مدينة حرة .

أنظر : La Rousse , p 1259 : عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق .

في النمسا وتعاظم هذا التهديد في عهد السلطان سليمان.

ومن الأمور التي زادت من حجم هذا التهديد العداوة القائمة بين الإمبراطور وبين فرنسوا لأول ملك فرنسا منافسه الذي هزم في انتخابات عرش الإمبراطورية المقدسة والذي أصبح في حالة حرب معه عند إعتلاء سليمان العرش. لقد كان شاول بتظلع إلى توحيد الغرب المسيحي في ظل حكم الهابسيرج للإمبراطورية المقدسة ، ولكن فرنسا كانت العقبة الكؤود في طريق خفيق هذا الحلم ، فهي تقاسم شاول أملاكه في ألمانيا وأسبانيا ، وتضع العقبات أمامه في شمال إيطاليا ، ولذلك دخل العاهلان في نزاع حدودي في هذه المتطقة ، كما شكلت فونسا تهديداً لوسائل الإتصال البحرية التي كان الإمبراطور بعتمد عليها في تحقيق الأمان والتفوق التجاري ، وكانت نتيجة هذا النزاع هي إنقسام دولتين عظميين مسهجيتين ، وأصبح العثمانيون في ظل هذه الظروف يمثلون العدو المشترك والحسليف المرغوب فيه في ذات الوتت.

إن قرانسوا الأول الذي ساهم من قبل في الدعوة لحملة صليبة ضد العثمانيين هو نفسه الذي تقدم لطلب مساعدتهم لمواجهة العدو المشترك وهو إمبراطور الهابسبرج ، وقد قام بهذا العمل في سرية نامة وامتخدم أسلوب الرياء والضغط على المصالح السياسية الهامة لإقامة التحالف بين الصليب والهلال ، والضغط على المصالح السياسية الهامة لإقامة التحالف بين الصليب والهلال ، والذي استمر على مدى قرون ثلاثة ، وقد حاول إخفاء هذا الأمر أولا عن العالم المسيحي بالتنصل منه في بعض الأحيان ، وبشركه لتقلبات الزمان في أحيان أخرى . وقد قدم له السلطان سليمان عونا مالياً في مناسبات عديدة ، أحيان أخرى . وقد قدم له السلطان سليمان عونا مالياً في مناسبات عديدة ، ففي عام ١٩٣٣ أرسل له مائة ألف قطعة ذهبية لمساعدته في تكوين غالف ففي عام ١٩٣٣ أرسل له مائة ألف قطعة ذهبية لمساعدته في تكوين غالف فند شارل الخامس ضم إنجلترا وألمانيا إلى جانب فرنسا ، وبعد عامين طلب فرنسوا عونا مالياً جديداً قدوء مليون من الدوكات ، وقد اعترف بقيمة هذا التحالف لسفير البندقية مؤكداً أن الدولة العثمانية هي القوة الوحيدة التي نضمن الدول الأوربية في مواجهة إمبراطور الهابسبرج .

وحينما وجه شارل اللوم والتوبيخ لفرانسوا لتعاطفه مع المسلمين ، وعد بالإنضمام للحملة الصليبية ضدهم ، وأرسل في ذات الوقت معولًا خاصاً إلى

استانبول لبشرح أبعاد الموقف للعثمانيين حتى يقتنع السلطان بمدى حاجته للدعم والتأييد ، وكان سليمان من جانبه يشعر بالرضى وبعتبر هذا التحالف ركتا أساسيا في سياسته الخارجية . وهكذا كان الدور العثماني واضحاً خلال القرن السادس عشر كفوة مؤثرة في التوازن الدولي والذي اعتمد أساساً على التفوق العسكري والبياسي للدولة العثمانية .

ومع تعاظم القوة الدولية للعشمانيين ابتكروا أسلوبا ذكيا يجعلهم على علم بأحداث الغرب الأوروبي وإنجماهاته ، فجعلوا من البنادقة المصدر الرئيسي للمعلومات ، إذ كانوا سفراء دائمين في البلاط العثماني ، وهؤلاء بدورهم نقلوا للغرب تقارير عن شخصية السلطان ونشاطاته . ويعتبر أقدم وصف للسلطان سليمان ما جاء على لسان السغير البندقي بارثلميو كونتاربني وذلك بعد أسابيع من جلومه على العرش إذ قال : • يبلغ السلطان الجديد من العمر خمسة وعشرين عاماً ، ويتميز بطول القامة وقوة البنية والوقار ، وله وجه نحيف وأنف معقوف ولحية قصيرة وبشرة صافية ، كما أنه حكيم ومولع بالقراءة والجميع يتوسمون الخير في حكمه 1 . وقد تلقى سليمان تعليمه في مدرسة القصر السلطاني في استانبول ، ونشأ على التقاليد المتحصرة وكان موضع إحترام من الشعب في مدينتي استانبول وأدرنة ، كما مارس السلطان أيضاً العمل الإداري إذ تولى إدارة ثلاثة ولايات منذ كان أميرًا وأثبت نجاحه التام في هذا المحال . وهكذا كان سليمان رجل دولة جمع بين قوة البصيرة والمواهب العملية والمروءة والشهامة ، وهذه الصفات جعلت شخصيته تتوافق مع عصر النهضة الذي حكم فيه . ومن الناحية الدينية كان يتميز بالعقيدة الراسخة ولم يحمل روح التعصب التي كانت لدى والده ومن ثم قام بواجبه الديني كحامي للإسلام على أكمل وجه ، وأثبت أيضًا تفوقه في المجال العسكري متبعًا سنة أجداده في حماية حدود البلاد ومنازلة القوى المسيحية في الغرب ، وانسع نطاق عملياته العسكرية في الغرب أكثر من السلطان محمد الفاغ وتأثر في ذلك بناريخ الإسكندر الأكبر الذي كان هدفه الأساسي هو التوحيد والمزج بين شعب الشرق والغرب . لقد وصل سليمان في تقدمه العسكرى إلى قلب أوروبا وأصبح لزاماً عليه أن يحتل بالمناطق التي يحكمها الإمبراطور شارل الخامس وشكل تهديداً له بالفعل ، كما وُصل إلى ممتلكات الهابسبرج في البحر الأبيض المتوسط لأنه كان دائماً يشن المعارك في الجبهتين البحرية والبرية في أن واحد ، ونجمع في الوصول إلى سوأحل أسبانيا وشمال أفريقيا ، ووضع خطة تهدف إلى الوصول إلى المناطق التي قشل الفاتح في السيطرة عليها وهي بلجراد ورودس .

وبالنسبة لبلجراد ، فقد استطاع سليمان الإستفادة من ضعف الجر كحلقة هامة في سلسلة دفاعات الهابسبرج ، وقام بحصار بلجراد ثم وجه إليها قذائف المدفعية الثقيلة من إحدى جزر الدانوب ، وقد مجل هذا الحدث في مذكراته قائلاً : ٥ بعد أن فشل المدافعون عن المدينة في الحفاظ عليها أشعلت بها النيران فإنسحب المدافعون إلى القلعة ، وبالفعل تراجع المدافعون خلف الأسوار ورفعت الحامية لواء الإستسلام بعد أن فشلت الحكومة الجرية في إرسال أي مدد إليها .

وقد عاد السلطان إلى استانبول بعد أن نرك حامية عسكرية عثمانية من الانكشارية في بلجراد ، وإستقبله الشعب إستقبال الظافرين ، وبات واثقاً أن سهول الجمر والحوض الأعلى لنهر الدانوب قد أصبح في قبضة العثمانيين ، إلا أنه بعد مرور أربعة أعوام اضطر إلى إرسال حملة جديدة إلى هذه المنطقة .

لم تخولت أنظار السلطان من وسط أوروبا إلى شرق البحر المتوسط حيث سار بخطى واسعة فى تقوية وسائل الالصال البحرية بين استانبول والمناطق العثمانية الجديدة فى مصر وسوريا والتى كانت فى حاجة إلى التحصين ضد القوى المسيحية القابعة قريبًا فى جزيرة رودس ، وهم فرسان القديس يوحنا الذين كانوا على درجة عالية من الكفاءة القتالية ، وشكلوا منافسًا قويًا الذين كانوا على درجة عالية من الكفاءة القتالية ، وشكلوا منافسًا قويًا وخصمًا للأتراك وكانوا يعملون بشكل خاص فى مجال القرصنة وقطع الطريق على السفن فى البحار ، وكانت السفن التجارية العثمانية المتجهة إلى الإسكندرية تتعرض لهجمات هؤلاء القراصنة ، وطالما سابوا شحنات التبغ فى طريقها إلى مصر ، كما شنوا هجماتهم على منفن الحجاج فى طريقها إلى طريقها إلى مصر ، كما شنوا هجماتهم على منفن الحجاج فى طريقها إلى

مكة من السويس ، ودعموا يعض الثورات ضد السلطات العثمانية في سوريا ، ومن أجل ذلك قرر السلطان مهاجمة رودس وأعد أسطولاً من ٤٠٠ سفينة ، وجيشًا بريًا قوامه ١٠٠ ألف مقاتل تخت قبادته شخصيًا وسار به من آسيا الصغرى حتى وصل إلى الساحل قبالة الجزيرة .

وقد كان على رأس قوات الفرسان في رودس فيليه Villiers وهو قائد قدير تميز بالشجاعة وقوة الإرادة والإخلاص للعقيدة المسيحية ، ووضع الخطط السريعة للدفاع عن قلاع الجزيرة ودعم أسوارها التي كانت قد تهدمت منذ حصار الفاغ ، كما دعم الحامية الموجودة بها بـ ٧٠٠ فارس من أوروبا و٠٠٠ قواس من كريت وهؤلاء قدموا إلى الجزيرة على السقن المحملة ببراميل النبيذ الكريتي حيث اختبتوا بينها وبين شحنات الإمدادات الغذائية الأخرى ، كما ضمن حياد البندقية . ومنذ بداية الحصار والمدفعية العثمانية تقوم بدورها على أكمل وجه حيث كانت المدفعية العثمانية من أنضل أنواع المدفعيات في العمالم ، كمما برع العثمانيون في وضع الخطط الهجومية ضد المواقع الحصينة ، وحفروا الخنادق وزودوها بحملة البنادق وفرق قاذفي النيران على نطاق واسع . وبعد أن وصل الأسطول العشماني إلى الجزيرة وتخددت مواقع المدفعية ، كان هذا العمل قد انتهى في أواخر شهر بولية ١٥٢٢ م ولحق السلطان بجيشه الذي ضم خمسة فرق عسكرية سرعان ما اتخذت مواقعها الأمامية قبالة الأسوار على شكل هلال في مواجهة الفرسان الفرنسيين والألمان والإنجليز والإيطالبين وغيرهم من العناصر القادمة من بروفانس وأراجون . وفي الهوم التالي بدأ القذف العتيف الذي استحر شهرًا وواجه مقاومة شرسة من المدافعين مما أصاب السلطان بخيبة الأمل . غير أن الخنادق التي حفرها العثمانيون جعلت من السهل وضع المدافع في نقاط هامة أمام الأسوار وكان القضل في هذا العمل يرجع إلى جهود رعايا السلطان المسيحيين من ولايات البوسنة وبلغاريا والأفلاق .

وعند بداية شهر سبتمبر تمكنت القوات العثمانية من الإقتراب بشكل كاف من أسوار القلعة وبدأت عملية إحداث الثقوب بها ، ولكن سرعان ما جاء الفرسان المسيحيون بخبير خنادق إيطالي سبق له الخدمة عند البنادقة ويدعى مارتيننجو Martinengo ، وبدأ حفر خنادق وصل بها إلى خنادق العثمانيين واخترفها في عدة نقاط ، واستطاع إقامة محطات للتنصت عليهم بأسلوب من إيتكاره وهو عبارة عن طبول من الرق يخدث صوتاً لأقل حركة تصدر من الأتراك ، ثم قام يتدريب فريق من الرودسيين عليها .

وفي فجر يوم ٢٤ سبتمبر شن العثمانيون عدة هجمات من المدفعية التي تصبتها الانكشارية في عدة مواقع والتي غطت سحب دخانها الأسود السماء ، وبعد حوالي ست ساعات من القتال الضاري الذي لم تشهد مثله ساحات القتال بين المسلمين والمسيحيين تقهقر المهاجمون إلى الخلف وسط خسائر جسيمة قدرت بآلاف الرجال . ولم يخاطر السلطان بعد ذلك بهجوم جديد لفترة تقترب من الشهرين ، وشغل نفسة بعمليات حفر الخنادق التي امتدت لأعماق كبيرة أسقل المدينة ، وعند حلول الشتاء كانت الروح المعنوية للجنود العشمانيين قد بلغت أدني درجة . وفي الجانب المقابل كان الفرسان في الجزيرة في حالة من الإحباط برغم أن أعداد الجرحي منهم لم تصل إلى عشر الجرحي عند العثمانيين لكن ذلك كان بشكل نقصًا عطيرًا في صفوفهم ، كما كانت الإمدادات والذخيرة في تناقص واضح ، ومن ثم فقد أيقنوا أن رودس لن تعمر طويالاً . كذلك ساد أوروبا ، منذ مقوط القسطنطينية ، حالة من التخاذل والتقاعس عن تقديم العون لإنقاذ هذه الجزيرة ، فقد بات واضحاً أن الدولة العشمانية منذ أن سيطرت على مصر أصبحت القوة الإسلامية الوحيدة في شرقي البحر المتوسط ولم تضارعها قوة أخرى ، وقوتها البحرية آخذة في التنامي ومدفعيتها أصبحت من القوة بحيث لا تستطيع الدول الأخرى الوتوف في وجهها ، فمن الأفضل في مثل هذه الظروف عقد هدنة مشرفة معهم لإعطاء الفرسان فرصة البحث عن موطن آخر يعيشون فيه ، غير أن قائدهم فيليه كان من الصليبيين أتباع مدرسة القديس لريس (١) وكان

 <sup>(</sup>١) القديس لويس هو لويس التاسع ملك فرنسا من ١٢٢٦ إلى ١٢٧٠ وهو قائد المحملة العمليبية على دمياط ١٢٤٩ وأسر في المنصورة في العام التالي .

أنظر: La Rousse . p . 1490

على إستعداد للتضحية والمقاومة حتى الموت لينير الطريق أمام المسيحية وليحقق النصر على الأثراك الكفرة .

وبالفعل مجدد القتال مرة أخرى ولكن كان مصيره القشل ورُنعت رايات الإستسلام على القلاع المسيحية خارج أسوار المدينة ، وكانت تعنى الدعوة لمناقشة شروط الإستسلام غير المهين ، ثم أعلنت الهدنة بعد ثلاثة أيام ورصلت مقترحات السلطان وتضمنت الآتى :

- السماح للفرسان ومن يرغب من السكان بمغادرة الجزيرة بأستحتهم
   في أمان تام .
- من يفضل البقاء من السكان يسمح لهم بالبقاء في ديارهم والإحتفاظ بملكيتها وبحرية أداء الشعائر الدينية وبإعفاء ضريبي لمدة خمسة أعوام .

وبعد مناقشات ساخنة في المجلس الذي عقده فرسان الجزيرة ، تقرر قبول شروط السلطان إرضاء فلرب وحماية لأرواح البسطاء والأطفال والنساء . وكان القائد الأعلى يقضل الإستمرار في المقاومة برغم أن الحامية كانت عاجزة عن الإستمرار في القتال وهددت بإشعال ثورة عامة بالتضامن مع مواطني الجزيرة . وهكفا وبعد حصار دام مائة وخمسة وأربعين يوما ، أعلن الفرسان تسليم الجزيرة في يوم عبد الميلاد ، ونفذ السلطان شروطه ، ثم أصدر وعدا آخر يقضي بالسماح للسفن العثمانية بنقل السكان الذين يرغبون في الرحيل ، يقضي بالسماح للسفن العثمانية بنقل السكان الذين يرغبون في الرحيل ، كما أقر بتبادل الأسرى بين الطرفين ، غير أن فرقة من الانكشارية دخلت المدينة ونقضت شروط السلطان بدون علمه وأعملت فيها السلب والنهب وارتكبت الفظائع في شوارعها .

وقد أقيم إحتفال لتسليم المدينة للعشمانيون ، وقدم فيه قائد الفرسان قروض الطاعة والولاء للسلطان الذي عامله بدوره معاملة كريمة ، وفي ١ يناير ١٥٢٣ غادر الجزيرة مع فرسانه وأتباعه وحملتهم سفينة كانت راسية بعيداً في جزيرة كريت ولم يستطيعوا مواصلة المرحلة إلى صقلية أو إلى روما بعد أن فقدوا الكثير من ممثلكاتهم ، وظلوا بلا وطن لخمسة أعوام ، وأخيراً استقروا في جزيرة مالطة وعادوا لمحاربة العشمانيين من جديد . وكان خروج هؤلاء الفرسان من رودس ضربة موجهة للمسيحية التي دخلت في مواجهة مع أخطر تهديد بحرى عشماني في منطقة جزر بحر إيجة وشرق البحر المتوسط .

## الفصل الثالث عشر

وهكذا أثبتت القوات العسكرية للسلطان سليمان كفاءة قتائية عالية في حملتين متواليتين ، ثم قرر بعدها قضاء فترة للراحة في قصوره المنيفة . ولم يبدأ الاستعداد للحملة الثالثة إلا بعد مرور ثلاثة أعوام ، وقد شغل نفسه في هذه الفترة بإدخال تحسينات على نظام الإدارة الداخلية للبلاد ، وقام بزيارة أدرنة للمرة الأولى منذ جلوسه على العرش حيث استمتع برحلة صيد برى : ثم واجه مشكلة في مصر حينما أعلن الوالي العثماني أحمد باشا. (١) الثورة على الدولة وتمرد على سلطة السلطان ، فكلف الأخير إبرهيم باشا الصدر الأعظم بالتوجه إلى مصر وإعادة الأمن والنظام إليها وإعادة تنظيم شئونها الإدارية . كما واجه السلطان ثورة مشابهة من الانكشارية عند عودته من أدرنة إلى استانبول حيث طالبوا بتصيبهم في غنائم الحملات السنوية على المناطق المختلفة ، وأثاروا بذلك سخط السلطان عليهم ، وقد استمرت هذه المشكلة طوال عهود جميع السلاطين تقريباً بعد أن تزايدت قوة الانكشارية وصاحبها شعورهم بمدى أهميتهم وإعتماد السلاطين عليهم في الفتوحات افتتلفة وبأنهم يشكلون ركنا أساسها في جيوش السلطنة ولكنهم برغم ذلك كانوا يجتمعون في فترة الحرب على الطاعة والإخلاص لسيدهم . كما كانت الانكشارية تقوم ببعض حركات العصيان في المناطق المغتوحة مثل النهب والسلب ، وأحماتًا كانوا يرفضون الخروج للحملات اعتراضًا على مدى أهميتها أو للرغبة في الراحة ، ولكن في فترات السلم ظلوا على انضباطهم الواضح ، ولم يلجأوا إلى القلاقل إلا عند وفاة أحد السلاطين وإعتلاء آخرً للعرش حيث كانوا يطالبون بمبالغ مالية (١) محددة .

وفى شهر ربيع من عام ١٥٢٥م أعلنت الانكشارية التمرد وقاموا بنهب الحوانيت في أحياء اليهود وكذلك منازل كبار موظفى الدولة وقتلوا عددًا من

<sup>(</sup>١) حول المزيد عن ثوة أحمد باشا والي مصر .

أنظر عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، الإسكندرية ١٩٩٦ م .

 <sup>(</sup>٢) عرفت هذه المبالغ فيما بعد بالبخشيش أو البقشيش وقد جعلتها الانكشارية تقليداً عند إعتلاء كل ملطان جديد للعرش .

أنظر : عبد العزيز الشناوي ، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها ، جـ ١ .

الأشخاص وكانوا يرغبون في قتل المزيد لولا أن سدد زملاؤهم الرماح إليهم وألقى القبض على المتمردين ، غير أن الشورة لم تهدأ إلا بعد إعدام أغا الانكشارية (١) وعدد من الضباط الثائرين وعزل البعض الآخر من مناصبهم . وهكذا فإن النظام العسكرى في الدولة العثمانية كان يكلف الخزيئة السلطانية أموالاً طائلة في شكل منح مالية مستمرة وحملات للقضاء على تمردات الانكشارية المتوالية .

لقد استدعى السلطان إبراهيم باشا من مصر وعينه قائداً عاماً للفرق العسكرية السلطانية وأصبح بذلك القائد الثاني لجيش ضخم تخت إمرة السلطان ، ثم بدأ تخركه للمرة الثانية إلى الجر بعد أن أدى الإستيلاء على بلجراد إلى فتح الطريق للدانوب . ويمثل إبراهيم باشا الكثير من الجوانب المضيئة لعصر السلطان سليمان ، وكان يبلغ من العمر واحدًا وثلاثين عاماً وهو من أصل يوناني مسيحي فوالده كان أحد البحارة من جزيرة بارجا Parga في البمحر الأيوني ، ويقبول إيراهيم أنه ولد في نفس العام ونفس الأسبوع الذي ولد فيه السلطان سليمان ، وأنَّ أحد القراصنة الأتراك أسروه في طفولته وباعوه لأرملة في إقليم مغنيسها تولت تربيته وتعليمه ودربته على العزف على بعض الآلات الموسيقية ، ثم أصبح في شبابه من عبيد السلطان ثم حاكمًا على أقلهم مغنيسيا نظرًا لكفاءته وموهبته ، وتدرج في الوظائف حتى أصبح من أفضل مستشاري السلطان ومن أصحاب الحظوة لديه ، وذكر أنه كان ينام في أحد أجنحة السلطان ويتناول الطعام معه ويقاسمه أعماله ويتبادل معه الرأى أثناء خلواتهما ، إذ كان السلطان في حاجة إلى من يخرجه من صمته ويجادله بذكاء ويحاوره في خططه وأفكاره نظراً لأنه كان هادئ الطباع ومحافظًا في سلوكه وصامتًا ويميل إلى الحزن بعض الشئ .

ولقد تزوج إبراهيم من إحدى قريبات السلطان وبرعايته حيث أقام له

 <sup>(1)</sup> أغا الانكشارية يعتبر من أكبر الشخصيات في العاصمة ، وهو القائد العام لفرق الانكشارية وبمثابة رئيس شرطة استانبول .

أنظر : جب ، يوون ، المجتمع الإسلامي والغرب ، جــ ١ .

احتفالاً ضخماً تميز بالفخامة ، ثم تدرج في المناصب الإدارية بسرعة كبيرة لدرجة أنه كان يخشى على نفسه من هذه السرعة التي قد يكون فيها الدمار والنهاية القريبة ، ولذلك توسل إلى السلطان أن يتربث في ترقيته ، ولما أدرك سليمان هذه المخاوف أقسم ألا يتعرض إبراهيم للقتل طوال فترة حكمه ، غير أن أحد مؤرخي القرن التالي أشار إلى تغير مجويات الأحداث بقوله : 3 إن أحوال السلاطين الذين هم من البشر عرضة للتغير والتبدل وقد يصببهم الغرور والقسوة ، وهذا ما جعل سليمان يحنث في قسمه ويعرض إبراهيم للغدر والخديمة 3 .

إن ثورة الانكشارية التي حدثت في المجر جملت السلطان يسارع بالخاذ قرار إنفاذ الحملة إليها ولكنه تأثر بعض الشئ لخبر وقوع الملك فرنسوا الأول ملك فرنسا في الأسر بواسطة الهابسبرج في موقعة باقيا Pavia (١) في عام ملك فرنسا في الأسر بواسطة الهابسبرج في موقعة باقيا Pavia (١) في عام رسالة سرية وضعها في قاع حلاته يتوسل فيها إلى السلطان أن يرسل حملة ضد شارل الخامس وإلا سيصبح ميد العالم ، وقد صادف هذا الناء توافقاً مع خطط سليمان تجاه المجر ، تلك الدولة التي فيس فها ولاء لأحد ولا تصادق أحداً وتعانى من الانهيار الداخلي والانقسام بين حزب الملك الضعيف فويس الثاني وحاشيته واللين كانوا يتمتعون بتأييد الإمبراطور ، وحزب چون زابوليا حاكم إقليم ترنسلفانيا القوى والذي يدعمه نفر من الأثرياء من طبقة ملاك الأراضي ، وهؤلاء نظروا إلى العثمانيين كمنقذين ، ومن ثم كان السلطان يستطيع دخول المجر كعدو لملكها وللإمبراطور وكصديق لملاك الأراضي الأثرياء .

وكان النواع قائمًا بين العشمانيين والجسريين حبول الحدود سنة سقبوط مدينة بلجراد ، ولذلك أمر السلطان في ٢٣ أبريل ١٥٢٦ بيناء حسرين عبر نهرى ساقا ودرافا الواقعين شمال غرب الجرعلي نهر

 <sup>(</sup>۱) بالميا مدينة إيطالية في منطقة لمبارديا وقيها وقعت أحداث المعركة التي حملت إسمها
وكانت بين فرنسا وأسبانيا في ۲۶ فبراير ۱۰۲۰ وأسر فيه فرنسوا الأول .
أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأسريكي ، ص ۱۰۱ .

الدانوب ، ثم بدأ سيره تجاء الغرب على رأس جيش جرار ضم مئات الآلاف من الجنود نصفهم تقريبًا من القوات النظامية من البيادة ( الانكشارية ) والسباهية التي تعيش على نظام الإقطاع العسكرى ، وفرق المهدفعية ، والنصف الثاني ضم فرق غير نظامية وهي المعروفة باسم ه العزب ، وفرسان ؛ الاكنجى، اللين لا يتقاضون مرتبات ثابتة وبعيشون على أسلاب الحرب ، وهؤلاء عادة كانوا يستخدمون كطلائع في الصفوف الأمامية عند بدء الهجوم أو يقومون بعمليات غزو للأراضي وبث الرعب في نفوس السكان ، وكانت جميع هذه القرق النظامية وغير النظامية تمثل وحدة واحدة أثناء المعارك العسكرية تحت قيادة السلطان فهو القائد الأعلى للجيوش وحاكم البلاد ، وكان السلطان عادة يتخذ موقعًا متوسطًا بين جنده وبحيط به الوزراء من كل جانب .

لقد كان الطقس قاسيًا حيث اجتاحت السيول والمواصف الماتية والفيضانات الشديدة الطرق أمامها وجرفت الجسور ولذلك كان تقدم قوات السلطان بطيئًا ، ولم تلتحم مع قوات العدو إلا بعد ثلاثة شهوره وبرغم أن الجيش العشماني كان مدعمًا بأسطول في الدانوب من مئات من القوارب الصغيرة إلا أن شدة التيار أعاقته عن الوصول إلى اليابسة بسهولة . لقد كان الانضياط واضحًا في المعسكر العثماني كما هو مألوف ، وقد سجل السلطان في مذكراته أخبار الحملة في حوادث عام ١٩٢١ قائلاً : 3 في ١٠ مايو تم قطع رأس أحد الجنود لأنه حاول دهس الحصاد في منطقة بالقرب من قرية قطع رأس أحد الجنود لأنه حاول دهس الحصاد في منطقة بالقرب من قرية كمال . وفي يوم ١١ مايو قطعت رؤوس التين من الجند لاتهامهم يسرقة بعض الأجياد . وفي هونية قطعت رؤوس التين من حاملي السلاح ( سلاح بعض الأجياد . وفي هونية قطعت رؤوس التين من حاملي السلاح ( سلاح دار ) لأنهما أطلقا جواديهما في مراعي بعيدة عن مجمعات الجند ه .

وفى أثناء سير الحملة كان السلطان يعتمد إعتماداً كبيراً على إبراهيم باشا إذ كان على رأس فرقة تمهيد الطريق أمام الجيش وأتم بناء الجسور على نهر ماقا ليجدها الجيش مكتملة عند وصوله إلى بلجراد ، وقد تراجع العدو أمام العثمانيين إلى شمال الدانوب تاركا حامية على الضفة الجنوبية في قلعة بيتر واردين Peter wardein فأمر السللطان إبراهيم باشا بالإستيلاء على المدينة والقلعة وأكد له أنه برغب في تناول إقطاره في اليوم التالي في مدينة فينا حتى يستثير حمامته ، وبالفعل نجح إبراهيم في شن عدة هجمات على جدران القلعة حتى فتح ثفرة بها وساعده في ذلك الخنادق العديدة التي

حفرها حولها . وقد سجل السلطان هذا الحدث في مذكرانه قائلاً : د تم قطع رؤوس حوالي ٥٠٠ جندى نمن كانوا في القلعة ومخول ٣٠٠ آخرون إلى عبيد ۽ .

وهكفا مخرك جيش السلطان جهة الغرب بطول نهر دراقا حيث كان من المتوقع الاشتباك مع المجربين عند عدء النقطة ، ولكن أثار دهشة العثمانيين أن المجربين تركوا الضفة الشمالية للنهر بدون دفاع مما أدى إلى سقوط القلاع تباعاً في أيديهم ، واضطر العدو لوضع خطة جديدة أكثر تعقلاً ولكن بعد أن سقطت مدينة إيشك Essck في يد السلطان قرر بناء جسر عبر هذا النهر وكان مقدراً لهذا العمل فلائة شهور كما جاء في كتابات المؤرخ التركي كمال زادة ، ولكن بفضل مهارة وذكاء الصدر الأعظم تم إنجازه في غلانة أيام ، وبعد أن عبر الجيش أمر السلطان بتدمير الدجسر حتى يتوفر الأمان الكامل من جهة العدو وحتى لا يفكر الجند في التراجع .

لقد جمع الجربون قواتهم في سهل موهاكس Mohacs الذي كان يقع على مسافة ثلاثين ميلاً جهة الشمال وشم وصل الملك الصغير لويس على وأس جيش قوامه 200 مقاتل شم لحقت به فرق البولنديين والألمان والبوهيمبين فأصبح المجموع النهائي 70 ألف مقاتل وكالت المجر قد صادفت الكثير من العقبات من أجل الحصول على العون العسكرى من الإمبراطور شارل الخامس لأنه كان مشغولاً في الصراع مع البروتسنات الذين كانوا يرون أن البابا هو العدو وليس الأتراك العشماليين ولم يدركوا خطورة الصراع بين الهابسيرج والعثماليين ، وفي عم 1071 رفض دايت ورمس (١) لقديم العون والمساعدة للدفاع عن بلجراد ، وأخيراً وبعد فوات الأوان وافق دايت مبير في عام 1071م على تدعيم جيش موهاكس (٢) .

 <sup>(</sup>١) عقد الإمبراطور شارل الخامس مجلس ورمس worms في ١٥٣١ بأثانية بإيعاز من البابا لتنفيذ قرار الحرمان في مارتن لوثر .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي ، ص ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) عقد الإمبراطور شارل الخامس دايت سبير في بفاريا ١٥٢٦ لبحث المسألة الدينية وتقرر فيه منح كل أمير الحرية الدينية في إمارته .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

وكنانت خطة المجر تقوم على استدراج العشمانيين إلى المواقع الحصينة باعجاه مدينة بودا Buda (١) ثم قطع خطوط اتصالاتهم والإستفادة من التحصينات التي أقامها زابوليا ومن مهارة القرق البوهيمية ، ولكن غالبية المجربين كانوا يشعرون بالغرور وبإمكانية خختيق النصر السريع على العدو وعلى رأسهم أحد القادة من النبلاء يدعي ماجيار والذي كان لا يثق في الملك لويس ولا في زابوليا وكان يحلم بهجوم خاطف يحقق النصر السريع . وكان ميدان المعركة هو منطقة السهول الواقعة غرب الدانوب وعلى مسافة ستة أميال منه وهي منطقة صالحة تمامًا لحركة الفرسان المجربين وكذلك الفرسان العشمانيين ، وكنان العدو ينتظر وصول المدد الإضافي وهو ٢٠ ألف فدائي مجهزين بأسلحتهم بعدأن يباركهم البابا . وعند ابدء المعركة ظهر القصور في نزول الفرسان الجربين بأسلحتهم الثقيلة بقيادة الملك لويس إلى ميدان القتال ، وكانت خطوط الدفاع العثمانية الرئيسية مركزة في القلب وتمثلة في الانكشارية الملتفة حول السلطان وحاشيته ، ولذلك وقع تشابك بالأيدي بين الطرفين وتعرض السلطان نفسه لخطر السهام والرماح التي أصابت درعه ، غير ﴿ أن سلاح المدفعية العشمانية المستاز قام بدور فعال وتمكن من حصد آلاف المجريبين وتشتيت صفوفهم ، وسارع الناجون منهم بالهروب من أرض المعركة بشكل عشوائي في الجماه الشمال والشرق ، وفي خلال ساعة ونصف الساعة من الزمن كانت المعركة قد حسمت لصالح العثمانيين . أما ملك المجر فقد لقى حتفه أثناء محاولته الهروب من أرض المُعركة بعد أن أصبيب إصابة فاتلة في الرأس ، وكان يغطى جسده وخوذته كمية كبيرة من المجوهرات بعد أن عثر عليه أسفل جواده ، ويموته انتهت دولته لأنه لم يترك وريثًا للعرش ، كمما مات في المعركة عدد غير قليل من النبلاء وثمانية من الأساقفة ، ويقال أن السلطان شعر بالحزن على وفاة الملك وعبر عن ذلك قاتلاً : ٥ فليرحمه الله ويجازى من غوروا به ، لم يكن قصدى قتله خاصة وأنه لم يتذوق بعد طعم الحياة والسلطة ، .

 <sup>(</sup>١) بودا هي مدينة بودابست الآن عاصمة المجر والتي أقيمت على أنقاض مدينة بودا القديمة رهى نقع على الضفة اليمني للدانوب .

أنظر : La Rousse , p . 1204

وبدافع الشهامة أصدر السلطان أوامره بعدم أخذ المزيد من الأسرى من المجربين ، وكان أمام خيمته هرماً من الآلاف من رؤوس القتلى ومنهم عدد كبير من النبلاء ، وقد ورد في مذكراته ما يأتي : • في يوم ٣١ أغسطس كبير من النبلاء ، وقد ورد في مذكراته ما يأتي : • في يوم ٣١ أغسطس مستقبلاً الوزراء والبكوات الذين قدموا له فروض الطاعة والولاء ، ثم أقيمت مذبحة لحوالي ٢٠٠٠ أسبر ، وهطلت الأمطار بغزارة . وفي يوم ٢ سبتمبر كان في مؤهاكس حوالي ٢٠ ألفاً من المشاة المجربين و٤ آلاف من الفرسان وهؤلاء تم قتلهم جميعاً ودفنهم ، ثم أضرمت النيران في موهاكس بواسطة فرق الاكتجى ، ولازال هذا المكان يحمل إسم • مقبرة الأمة المجربة ، وكان في موماكس فقدت كل شئ في يوم من الأيام • .

لقد كان القضاء التام على مقاومة الجر في موقعة موهاكس من الأمور التى رفعت من شأن العثمانيين في أوروبا وأصبحوا في نظر أهلها قوة لا تقهر لقرنين تاليين من الزمان . أما چون زابوليا الذي كان قد وصل إلى ميدان المعركة في اليوم التالي ، فقد انسحب عائداً من حيث أتى بعد أن علم بالهزيمة وفي ١٠ سبتمبر دخلت قوات السلطان إلى بودا وفي الطريق أمر بقتل جميع الفلاحين باستثناء النساء وحظر على الاكتجى القيام بعمليات السلب والنهب ٤ .

وقد أضرمت النيران في مدينة بودا بأكملها ولم يتبق سوى القصر الملكى الذى أقام به السلطان ، وجمعت الكنوز الخاصة بها في معسكر إبراهيم باشا ثم نقلت بالطريق النهرى إلى بلجراد ومنه إلى استأنبول ، وقد ضمت هذه الكنوز المكتبة العظيمة التي ذاع صيفها في أرجاء أوروبا والتي كانت ملكاً لماتياس كورفيناس (١) ، وثلاثة تماثيل برونزية من إيطاليا لهرقل وديانا وأبوللو .

ماتياس كورقين الأول هو ملك المجر في الفترة من ١١٥٨ إلى ١٤٩٠ م ، وكان
مقاتلاً قديرًا ومشرعاً وراعيًا للآداب ، وأسس جامعة بوسوتي وتخمل الآن اسم جامعة
براتسلافا .

أنظر : Rousse , p . 1519

وكان أهم هذه الكنوز النان من المدافع الضخمة التي تركها السلطان محمد الفائح بعد حصاره لبلجراد ، وكان الجريون يفتخرون بملكيتهم لها كدليل على شجاعتهم .

وبعد أن استمنع السلطان يصيد الصقور في البراري وبحفلات الموسيةي في القصر راودته الأفكار حول مستقبل هذه الدولة التي هزمها بسهولة غير متوقعة ، فقد كان من المفروض أن يضم المجر إلى ممتلكاته كما فعل من قبل مع بلجراد ورودس ولكنه فضل أن يستمتع بهذا النصر لبعض الوقت ، ولما كان الجيش العثماني قد عاني الكثير أثناء الحملة وبصفة خاصة من قسوة الطقس في وادى الدانوب في فصل الصيف ، ولما كان فصل الشتاء على الأبواب حاملاً معه مقدمات الطقس السيء فقد وجد السلطان أنه من العسير الاحتفاظ بالعنصر البشرى الذي يكفي لمراقبة وحماية حدود هذه البلاد . كذلك كانت المواصلات بين بودا واستانبول طويلة ولذلك فقد أرجأ اتخاذ القرار في مصير المجر في الوقت الراهن خاصة بعد أن وصلته أنباء قيام حركات للتمرد في الأناضول وقليقية وقرامان وذكر المؤرخ كمال باشا زاده في كتابه أن السلطان قال : لا لم يحن بعد وقت ضم هذه المنطقة لديار الإسلام ، وسنرجئ هذا الأمر لفرصة أخرى مناسبة ، قم قام ببناء جسر من القوارب عبر الدانوب إلى مدينة بست (۱) وبعد أن أحرق المدينة بأكملها عاد بقواته عبر الدانوب إلى مدينة بست (۱) وبعد أن أحرق المدينة بأكملها عاد بقواته عبر الدانوب إلى مدينة بست (۱) وبعد أن أحرق المدينة بأكملها عاد بقواته بابخاه الغيفة البسرى للنهر .

وبعد جلاء السلطان بقوانه عن المجر تنافس عليها اثنان من الأدعياء لعرش الملك لويس هما : الأرشيدوق فرديناند من أسرة الهابسبرج وشقيق الإمبراطور شاول الخامس وشقيق رضاع للملك لويس وكان له حق شرعى في العرش ، واثناني جون زابوليا أمير ترانسلقانيا الذي كان يمكنه إصدار قانون يبيح طرد الأجانب والإنفراد بالسلطة لأنه مجرى ويحكم قسماً كبيراً من البلاد ومخت يعده جيش كبيرا من البلاد وخت يعده جيش كبيرا م قد عقد

 <sup>(</sup>١) بست هي الجزء الجنوبي من بودا بست ونقع على الضفة اليسرى لنهر الدانوب .
 أنظر : La Rousse , p . 1599

نبلاء المجر مجلسا انتخبوا فيه زابوليا ملكاً على البلاد ودخل بودابست وتوج ملكاً بالفعل ، ولقى هذا الإجراء قبولاً من جانب السلطان لأنه كان يعتمد على زابوليا في مخقيق أهدافه كما كان فرانسوا الأول ملك فرنسا يدعم زابوليا مادياً وكذا حلفائه من المناهضين للهابسبرج . ولكن بعد عدة أسابيع عقد نبلاء الألمان إجتماعاً ورشحوا فرديناند ، منافس زابوليا والمنتخب على عرش بوهيميا ، ملكاً على المجر ، مما أدى إلى قيام حرب أهلية بين فرديناند وزابوليا انتهت بإنتصار الأول وخروج الثاني منفياً إلى بولندا . ودخل فرديناند بودا وتوج ملكاً على المجر وشرح في تكوين دولة أوروبية مركزية تحت سيطرة الهابسبوج تضم النمسا وبوهيميا والمجر .

وكانت جميع الخططات في حاجة إلى الاعتماد على دعم وتأييد الأتراك العثمانيين الدين كان لهم تأثيرهم على مجريات الأحداث في الشاريخ الأوروبي ؛ فقد أرسل زابوليا من منفاه في بولندا مبعوثا إلى استانبول يطلب تكوين حلف هجومي دفاعي مع السلطان ، وقد قوبل هذا المبعوث بحفاوة بالخة في البداية من إبراهيم باشا ووزرائه ، وفي النهاية وافق السلطان فقط على منح زابوليا لقب ملك على الأراضي التي احتلتها جبوشه ورعده بالحماية ضد فرديناند وضد جميع أعدائه .

وتضعنت المعاهدة أيضاً أن يدفع زابوليا للسلطان جزية سنوية وأن يضم إلى حكمه عشر سكان المجر كل عشر سنوات من الجنسين ، وأن يضمن للقوات العثمانية حربة المرور في أراضيه ، وهكذا أصبح زابوليا حاكماً تابعاً للسلطان ، وأصبح القسم الذي يحكمه من المجر عبارة عن ملكية تابعة للمثمانيين وتخت حمايتهم ، أما فرديناند فقد أرسل بدوره سفارة إلى استانبول بهدف توقيع هدنة ، ولكن قوبل مبعوليه يبرود ورفض السلطان مخقيق مطالبهم المبالغ فيها وزج بهم في السجن .

وبعد قترة قصيرة خطط السلطان لإنفاذ حملة ثالثة إلى وادى الدانوب بصفت حاميًا لزابوليا ضد فرديناند ، وإظهاراً للتحدى للإمبراطور شارل المخامس ، وبالفعل غادر استانبول في ١٥ مايو ١٥٢٩ على رأس جيش جرار وجعل القيادة هذه المرة لإبراهيم باشا ، وقد تأخر وصول الحملة لمدة شهر عن المخدد بسبب هطول الأمطار الموسمية في المناطق المجاورة لقينا ، ثم جاء زابوليا

إلى موهاكس لتقديم التحية إلى سيده ومعه ستة آلاف جندى ، وقد استقبله السلطان إستقبالاً لائقاً ووضع على رأسه التاج المقدس للقديس ستيفن . وتمكن زابوليا بعد ذلك من حصار مدينة بودا واستولى عليها ودخلها في إحتفال كبير حيث جلس على العرش تحت اسم الملك چون . وفي ٢٧ سبتمبر وهملت قوات الإكنجي التابعة للسلطان إلى أسوار مدينة فينا ، وفي الحال وصلت ألسئة اللهب الأحمر إلى عنان السماء من جراء القرى المحترقة وشهد السكان في المناطق المحيطة بقينا عشرات الآلاف من عيام المسلمين البيض .

لقد واجه فرديناند عقبات كبيرة في سبيل إرسال المدد للدفاع عن قينا ، أمام الإمبراطور فقد كان مشغولاً بحروبه في الغرب ولذلك طلب من شقيقه أن يتوصل إلى اتفاق مؤقت مع زابوليا حتى تواتيه الفرصة لإرسال القوات لمواجهة الخطر العشماني في الشرق . وبدلاً من أن يعمل فرديناند بهذه النصيحة قرر أن يدعو إلى حملة جديدة للدفاع عن الإمبراطورية على مستوليته الشخصية ، وجمع بالفعل مقاتلين من بلاده ومن النمسا التي جندت عشر رجالها ومن ألمانيا بعد تردد .

كلك وجه فريناند نداء عاماً في مجلس دايت مبير لطلب الماعدة ، وكان وكنوع من التأثير أكد على قول السلطان بأنه لن يتازله في فينا قبل أن يحقق النصر عليه على ضفاف الراين وأنه سيقيم نصباً تذكارياً بهذه المناسبة ، وكان لهذا القول بالفعل أثره إذ قررت غالبية المناطق المسيحية المساهمة في الدفاع عن الإمبراطورية ضد العشمائيين حتى البروتستانت تعاطفوا مع الكاثوليك بدعوة سطحية من لوثر ، وقد تأخر وصول الجيش العثماني بسبب هطول الأمطار ، وقبل ثلاثة أيام من ظهورهم أمام أسوار مدينة فينا تقرر زيادة رجال حاميتها من ١٢ إلى ٢٠ ألفاً ، ولم يكن هذا العدد مجرد أقتان الإقطاعيين بل كان يضم المشاة المدربين ندرياً جيداً والمنكين الذين سبق لهم الاشتراك في حملة الإمراطور على إيطالباً بقيادة نيكولاس قون سائم الذي قضى وحده في حملة الإمراطور على إيطالباً بقيادة نيكولاس قون سائم الذي قضى وحده

أكثر من نصف قون في المجال العسكرى .

وبعد أن وصلت التعزيزات إلى ثينا كانت مهمة المدافعين هي نقلها إلى القلعة نصف المدمرة والتي نخبط بها الأسوار المشيدة من العصور الوسطى والتي يلغ سمك جدرانها ستة أقدام وكان حولها سياج يطلق عليها سياج المدينة ، ولما كانت المنازل ملتصفة بأسور القلمة فقد تم إزالتها نماما حتى لا يستفيد المهاجمون من أي ثغرة ، وعلى ذلك تم التضحية بجميع المباني التي تقع على مرمى المدفعية في الضواحي وبلغ عددها ٨٠٠ منزل ومستشفى وكنائس وأديرة وقملاع كانت على الربي العالية والتي كان يمكن للأتراك الاحتساء بها . كذلك تم بناء خطوط دفاعية جديدة حول المدينة حيث شيد سور بإرتفاع عشرين قدمًا وحوله خندق ، ودعمت محصينات الدانوب ، وكلفت جميع أجهزة المدينة بتقديم الإمدادات الغذائية ، وأقبصت الإستعدادات ضد الحرائق فأزيلت جميع الخلفات القابلة للإشتعال من على أسطح المنازل ، وحصنت بوابات المدينة بكتل خرساتية باستثناء بوابة واحدة خصصت لإستقبال الإمدادات . كما تم إخلاء المدينة من الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان حتى لا يتكبدوا مشقة إطعامهم ، وقد وقع عدد كبير من المتبقين في المدينة في أيدى الإكنجي . ولم يكن فرديناند موجودًا في المدينة عند بدء الحصار لأنه كان قد توجه إلى مدينة لينز يلتمس مساعدة الأمراء الألمان .

وكان من حسن حظ المدافعين عن المدينة أن السلطان ، بسبب الأمطار ، أضطر إلى ترك جزء كبير من المدفعية الثقيلة التي قامت بدور فعال ومؤثر في حصار رودس واكتفى بالمدافع الخفيفة التي كان تأثيرها ضعيفاً على الأسوار ، ومن ثم كان اعتماده الأساسي على الخنادق . وقد أساء سليمان التقدير حينما عرض شروط التسليم على الحامية معلنا أنه ما جاء إلا ليتعقب الملك فرديناند وأنه سيدخل المدينة خلال ثلاثة أيام في عيد القديس ميخائيل وأنه سيدمرها ويمحوها من الوجود ولن يبق على أحد من سكانها ، فقد مر أربعة عشرة يوماً والأهالي صامدون ، ثم هطلت الأمطار يوم العيد فجعلت الأتراك يستشعرون البرودة في خيامهم الخفيفة ، وقد وصلت السلطان رسالة مع أحد

الأسرى المفرج عنهم تقول إن صباحه أصبح بارداً وليعلم أن الإمدادات وضربات المدافع لن تنقطع من خلف الأسوار .

لقد كان حملة البنادق الأتراك على درجة عالية من المهارة واليقظة حتى أنهم كانوا يوجهون طلقاتهم لأى مدافع يظهر خلف الأسوار ، كذلك كان رماة الأقواس يختبئون بين أطلال الضواحى ويسددون سهامهم بقوة حتى أحدثوا تلفيات في الأموار وجعلوا السكان يخشون الخروج إلى الشوارع وسط السهام التي تنطلق من جميع الجهات ، وقد احتفظ أهالي فينا ببعض هذه السهام كنذكرة وكانت جيدة الصنع ومرصعة بالأحجار الكريمة .

وبرغم وجود خط دفاع قوى عن المدينة وبرغم خنادق العثمانيين فقد لحق التلف بالأسوار إلا أن الغلبة في كل مرة كانت فلمدافعين الذين كانوا يسارعون إلى إعلان النصر على دفات الطبول والموسيقى العسكرية ، وكانوا يخرجون بين الحين والآخر ليتصيدوا الأمرى والحصول على المغانم ، وبلغ ما حصلوا عليه في إحدى الهجمات لمانين أسيراً وخمسة جمال

لقد كان السلطان يدير المعارك العسكرية من خيصته المفروشة بالبسط الفاخرة والمزينة بالثريات الرائعة والتي خصص جزءا منها لعقد جلسات الديوان وزينه بالمجوهرات وأقام أمامه قصماً ذهبية عالية ، ومن هذا المكان كان يناظر الأسرى المسيحيين قم يعيدهم إلى مدينتهم مع التهديد والوعبد ، وكان يمنحهم بعض العطايا من الثياب والدوكات التركية دون أن يلحق بهم أدني ضرر إذ كان يعتبرهم أرواحاً شريرة ، وقام إبراهيم باشا أيضاً بدور هام في إدارة عملية الحصار وكان يوزع المكافآت والهدايا الذهبية على الجنود تشجيعاً لهم بعد قطع رأس أحد الأعداء أو بعد القيام بهجوم ناجح ، وحينما كان يشعر بانخفاض روحهم المعنوية كان يسوقهم بالعصى والسيوف .

وفي مساء ١٢ أكتوبر عقد السلطان مجلساً للديوان في الخيمة السلطانية للوصول إلى قرار حول إستمرار الحصار من عدمه ، وكان رأى إبراهيم باشا

يمثل وجهة نظر الأغلبية وهو تفضيل الانسحاب لأن الشتاء على الأبواب والإمدادات في تناقص والانكشارية متذمرين والعدو بواصل تعزيز قواته . وبعد طول نقاش تقرر أن يشن الأتراك هجومًا رابعًا جديدًا مع بذل الوعود للجنود بمكافأت مجزية في حالة الإنتصار . وفي ١٤ أكتوبر بدأ هجوم الانكشارية ولكنهم واجهوا مقاومة شرسة من المدافعين استمرت لعدة ساعات وفشلوا في اختراق الأسوار من ثغرة قطرها ١٥٠ قدم وكانت الخسائر في الجانب العثماني فادحة مما أصابهم بخيبة الأمل. لقد كان الجيش العثماني أساسًا جيئاً صيفياً وكانت فرق السهاهية الإقطاعية لا نقوم بحملاتها شتاء حتى لا تهلك الجياد وكانت الحملات فصلية كل سنة شهور ، كذلك كان السلطان والوزراء المرافقين لا يستطيعون التغيب عن استانبول أكثر من ذلك . وفي منتصف أكتوير شن العثمانيون الهجوم الأخير الفاشل ورفعوا الحصار وأعلنوا الإنسحاب العام بعد أن أشعلوا النيران في معسكرهم وذبحوا وأحرقوا جميع الأسرى الأحياء باستثناء الشباب من الجنسين ممن يصلحون للبيع كعبيد . وأثناء رحلة العودة واجه الجيش مناوشات فروسية العدو وسط ظروف جوية قاسية ، ثم دقت أجراس الكنائس معلنة الانتصار على العدو مصحوبة بطلقات المدافع وأصوات الشكر لمله من كاتدرائية سان ستيفن وأناشيد النصر .

لقد أنقذ قلب أوروبا المسيحية من الأتراك العشمانيين وكابد السلطان سليسان أول هزيمة ورحل عن أسوار أكبر عاصمة استطاعت أن تنتصر عليه بقوة لا تزيد على ثلث قواته العسكرية ، وعند مدينة بودا خرج تابعه زابوليا ليقدم له التهنئة على • الحملة الناجحة • ، وكذلك أظهر سليمان الإنطباع لدى رعاياه فأعلن - حفظ لماء الوجه - أنه لم يقصد الإستيلاء على فينا ولكن محارية الأرشيدوق فرديناند الذى لم يجرؤ على الاشتباك معه في معركة وأنه لا يستحق لقب ملك وأنه ليس أكثر من حاكم ضعيف لا يذكر . وقد استرد سليمان كرامته أمام العالم عندما وصلت سفارة ثانية إلى استانبول من فرديناند تطلب توقيع هدنة مقابل دفع منحة سنوية للسلطان ، كما أرسل سفارة أخرى إلى الصدر الأعظم بنفس المعنى في مقابل الاعتراف به ملكا على الجر مع طرد زابوليا من بودا ودخول فرديناند إليها ، وهنا أشار إبراهيم على الجر مع طرد زابوليا من بودا ودخول فرديناند إليها ، وهنا أشار إبراهيم باشا بغرور إلى قلعة الأبراج السبعة حيث تتوارى كنوز السلطان ، وقال أنه لن

يخون سيده أيدًا ورفض استخدام لقب أرشيدوق لفرديناند ولقب إمهراطور الشارل مؤكدًا أن هذا اللقب من حق السلطان سليمان فقط

وهكذا تأكد المبعوثون أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقية سلام مشروعة إلا مع السلطان غير أن الأخير كان يكن كراهية شديدة للإمبراطور ورغبة فى الانتقام منه لم يطلق عليه غير لقب و ملك أسهانيا و فقط ، ومن لم أرسل المنتقام منه لم يعلق عليه غير لقب و ملك أسهانيا و فقط ، ومن لم أرسل المواته البرية من جديد إلى الدائوب فى ٢٦ أبريل ١٥٣٢ ودعمها بأسطول نهرى كبير . وقبل أن يصل الجيش إلى بلجراد قابله أكثر من مبعوث من فرديناند وجددوا عروض السلام وفق شروط معقولة مع زيادة فى قيمة المنحة والإستعداد للإعتراف بإدعاءات زابوليا بشروط خاصة ، ولكن السلطان عقد إجتماعاً مع هؤلاء المبعوثين يحضور مبعوث ملك فرنسا حتى يوضح لهم أن العدو ليس فرديناند ولكن ملك فرنسا ثم قال بتحدى : و إن شارل ملك أمبانيا أعلن مرارا أنه يرغب فى محاربة الأقراك ، ولذلك سأتوجه فى رعاية الله أمبانيا أعلن مرارا أنه يرغب فى محاربة الأقراك ، ولذلك سأتوجه فى رعاية الله أعاربته على وأس جيش ضخم ، فإذا كان شجاعاً فليتقابل معى فى ميدان القتال وسيقضى الله أمراً كان مفعولا ، وإذا لم يكن لديه الرغبة فى لقائى فليرسل المنحة إلى يلاطى ) .

وفي هذه الأثناء عاد الإمبراطور من ممتلكاته في ألمانيا بعد أن عقد صلحاً مع فرنسا ، وحينما تنبه إلى خطورة التهديد التركي وجد من أن من واجبه الدفاع عن أوروبا ضده ، فأعد قوة إمبراطورية ضخمة وجهزها بشكل لم يعهده الأتراك من قبل مؤكداً على أن هذه المعركة ستكون الفاصلة في الصراع بين المسيحية والإسلام ، واندفع الجنود إلى حلبة الصراع من جميع أنحاء بلاده ، من مناطق الألب في إيطاليا ومن أسبانيا مكونين جيشاً ضخماً لم تشهده أوروبا من قبل .

ووجد الإمبراطور أنه ينبغى أن يصل إلى صلح سريع مع اللوثريين حتى يضمن سلامة الجبهة الداخلية وتوفير الأموال والمؤن لهذا الجيش الضخم ، فعقد معهم هدنة في ١ يونية ١٥٣٢ م في نورمبرج قدم فيها الكثير من التنازلات وأجل بذلك الحل النهائي لهذه المشكلة الدينية ، وهكذا وبشكل عكسى أصبحت الدوئة العثمانية حليفًا للإصلاح الديني في أوروبا ، حيث كان الدعم العثماني المباشر قائمًا للبروتستانت ضد الكاثوليك في الأراضي المسيحية التي فتحها العثمانيون ، ويعزى ذلك إلى توافق بعض أفكار المصلحين البروتستلات مع الإسلام مثل تخريم عبادة الصور .

الآن أرسل السلطان قواته غير النظامية من الفرق الإستطلاعية لتعلن قدومه إلىي المدينة ولتقوم بنهب المناطق المحيطة بها ، ثم توجه بعد ذلك بجيشه جنوبا بهدف استدراج العدو خارج المدينة إلى منطقة السهول الواسعة المناسبة لمحركة الفروسية العثمانية النظامية ، وبعد أن سار مسافة ستين مبلاً نوقف أمام قلعة جــونز Güns ، وهي قلعة صــغيرة في الجر بالقرب من الحدود النمساوية ، وصادف في هذا المكان مقاومة عنيدة غير متوقعة من الحامية الصغيرة التي كنان على رأسها نبيل كرواني يدعى نمقولا جوريستيش Nicholas Jurisitch ، وكانت هذه المقاومة من عوامل تأخر وصول جيش السلطان لشهر أغسطس بأكمله . وقام الجنود بتشييد مصاطب خشبية لوضع المدافع عليها وجعلوها قبالة المدينة أمام أكثر أسوار القلعة أهمية ، وبرغم أنهم يجحوا في إحداث تقوب كثيرة بها إلا أن المدافعين صدوا اثني عشر هجوماً مضمادا ودمروا خنادق العدو التي تعرضت فيمما بعد للغرق بفعل الأمطار الغزيرة . وقد وجه العثمانيون نداءات عديدة لرجال الحامية للإستسلام غير أنهم رفضوا ، فاضطروا حفظًا لماء الوجه إلى إصدار منشور قرأه إبراهيم باشا يعلن عفو السلطان عن المدافعين لشجاعتهم وإستبسالهم ، ثم استقبل قائد الحامية بحفاوة ووقع معه على شروط الإستسلام وسلمه مفاتيع المدنية كدليل على الوجود العثماني الإسمى ، وسمح يبقاء فرق صغيرة العدد لإصلاح الثقوب في أسوار القلعة .

وبرغم سوء الأحول الجوبة فإن سليمان صمم على التوجه إلى فينا معلنا أنه لا يقصد المدينة ذاتها ولكنه بقصد الإمبراطور وبأمل في لقائه على أرض المعركة ، وكان الأخير في مدينة رانسبون Ratisbon التي تقع على بعد مائتي ميل من الدانوب ولم يكن لذيه النية للدخول في معركة مع السلطان الذي كان يعاني من نقص واضح في المدفعية الثقيلة ، وأدرك أن حامية فينا أقوى من حامياته لللك سار بانجاه الجنوب عائداً إلى بلاده واكتفى بالغارات

الخاطفة المدمرة التى شنها على نطاق واسع في أودية وجبال ستيريا Styria والتى أثارت الرعب في تفوس الفلاحين وخريت مساحات شاسعة من أراضى جنوب النمسا .

ولقد دون السلطان مذكراته عن هذه الحملة بعد عودته لاستانبول بشهرين فقال : و أقيمت الاحتفالات والزينات لمدة خمسة أيام ، وظلت الأسواق مفتوحة طوال الليل وكنت ( أى السلطان ) أنجول فيها متنكراً حتى أعرف هل يعنبر الرعايا الحملة الثانية ضد فينا نصراً أم هزيمة ، ففي حالة الهزيمة فإن المبرر أن السلطان كان في حملة خاطفة ضد عدوه الإمبواطور المسيحي ولكنه ( أي الإمبراطور ) لم يجرؤ على الدخول معه في معركة عسكرية وقضل البقاء في مخبأه ) ، وحتى لا يفقد السلطان مكانته أدعى أنه لم تكن هناك قوة متكافئة بين الطرفين ، وأن الإمبراطور أدرك ذلك فتخير عدم اللقاء ، ومن ثم عاد الجيش العثماني إلى استانبول على أمل أن يحارب في يوم آخر ،

لقد حان وقت العمل من أجل السلام بين الهابسبرج والعثمانيين بعد أن أصبح الطرفان على إستعداد قد ، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق مع فرديناند بعد قبول الملاكرة التي قدمها إلى إبراهيم باننا والتي رفعها بدوره إلى السلطان كإين لوالده ، والتي كانت كافية لإرضاء غرور العثمانيين ولإعادة هيئهم ، ويمقتضى هذا الاتفاق وعد سليمان بمعاملة فرديناند معاملة طيبة وأن بسود السلام بينهما إلى الأبد وليس لمدة سبعة أعوام أو خمسة وعشرين عاما أو حتى قرن أو قرنين من الزمان طالما لن يخرقه الإمبراطور ، وعلى ذلك أصبحت أراضى المجر وقلاعها مقسمة بين فرديناند وزابوليا ، ولم يكن من السهل تنفيذ هذا الاتفاق لأن السلطان كان يعتبر زابوليا عبداً له ويستخدمه ضد فرديناند ، ويصر على أن المجر كلها ملك يمينه ، ولأن إبراهيم باشا كان يفضل أن تتم التسوية على أساس احتفاظ كل طرف بما مخت بديه من أراضي ، وفي النهاية عقد زابوليا وفرديناند الفاقا مستقلاً ، من وراء ظهر السلطان ، مؤداه أن يحكم كل منهما ، كملك على تصيبه من المجر ، وبعد وفاة زابوليا بكون الحكم لفرديناند على المجر كلها . وحتى هذه الفترة لم توقع وفاة زابوليا بكون الحكم لفرديناند على المجر كلها . وحتى هذه الفترة لم توقع وفاة زابوليا بكون الحكم لفرديناند على المجر كلها . وحتى هذه الفترة لم توقع

مماهدة سلام بين السلطان والإمبراطور لأن كل طرف رفض التنازل عن الألقاب الرنانة والكوامة والمهابة .

وهكذا فشل السلطان سليمان في إختراق قلب أوروبا بعد إخفاق حملته أمام أسوار مدينة فينا ، ويعد هذا الموقف من المنعطفات الهامة في التاريخ ويشبه فشل المسلمين في أسبانيا في معركة تورز Tours منذ ثمانية قرون . وتعد المقاومة الشرسة التي أبداها المدافعون الأكفاء الذين قدموا من مختلف أنحاء أوروبًا من أهم العوامل التي أدت إلى فشل حملة السلطان ، فقد نميز هؤلاء المقاتلون بالمهارة القتالية والتدريب الجيد الذي جعلهم يظهرون بشكل اختلف كلية عن الفرق الإقطاعية التي واجهت العثمانيين من قبل في البلقان والجر . كذلك ساهمت العوامل الجغرافية والمناخية بدور هام في هذا الفشل ، إذ قطع السلطان مسافة تقدر بـ ٧٠٠ ميل من البوسفور إلى قلب أوروبا وسط ظروف مناخية فاسية في وادى الدانوب الذي تميز بأمطاره الدائمة والفيضانات والأعاصير ، مما شكل عقبة في طريق الجيش الذي كان في حاجة إلى الإمدادات الغذائية ويصفة خاصة للجياد والتي كان من العسير توفيرها في فصل الشتاء وفي هذه الأراضي الخربة المدمرة ، وقد اعترف سليمان نفسه بأنه توجد نقطة في قلب أوروبا من العسير تجاوزها على أي حملة . ومن وجهة النظر العسكرية تعد مدينة فينا صعبة المنال بالنسبة لسلطان قادم من استانبول . وبرغم ذلك سادت أوروبا حالة من الغزع من الخطر التركى ، وتزايد التقدير والإحترام للجيوش التركية التي نميزت بالتدريب الجيد على أعلى المستويات والتي لم تكن مجرد فرق بدائية قادمة من أحراش آسيا كما كان الاعتقاد السمائد ، فهي جيوش قوية منظمة لم يتواجد مثيلاً لها في الغرب الأوروبي آنذاك .

لقد كتب أحد المراقبين الإيطاليين عن الجنود العثمانيين قائلاً : ( لقد تميزت الجيوش التركية بالنظام والحزم بشكل فاق الجيوش الإغريقية والرومانية القديمة ، وتركزت أسباب تفوقها في ثلاثة نقاط هي : الطاعة العمياء من الجند لقادتهم ، وإنكار الذات في ميادين القتال ، والقدرة على التحمل لفترة طويلة بدون خيرة أو نبيذ والإكتفاء بالماء والشعير ، . كما تعددت أقوال

الأوروبين حول الفضائل العسكرية للجنود الأتراك مثل االإستبسال في المعارك وضهط النفس وتآلف القلوب على هدف واحد . لقد أصبحت الدولة العثمانية بهذا الجيش المتحد عاملاً مؤثراً في شنون الغرب الأوروبي بشكل أكثر من أي وقت مضى ، فقد نجع سليمان في أن يجعل منها عاملاً أساسياً مؤثراً في نظام الانخاد الأوروبي الذي سارت عليه أوروبا فيما بعد .

## الفصل الرابع عشر

قدم لنا الكاردينال ولسي Wolsey وصفاً للسلطان الشاب سليمان عند إعتلائه عرش السلطنة ، وذلك في معرض حديثه مع سفير بندقي في بلاط الملك هنرى النامن (۱) ، فقال : • يبلغ السلطان الخامسة والعشرين من العمر ويتميز بالعدل ، وإن كنت أخشى أن تكون سياسته مثل أبيه سليم الأول ، كذلك كنتب الدوج (۱) إلى سفيره قائلاً : • علما السلطان شاب وقوى ومتطرف في كراهيته للجنس المسيحي ، وهكذا كان سلطان الأنواك في نظر البنادقة شخصية تمالاً حكام الغرب الأوروبي بالخوف والكراهية ويعدونه العدر الحقيقي للمسيحية .

لقد كانت المعلومات عن شخصية السلطان ضحيحة بخلاف المعلومات التي تتعلق بالنواحي المسكوية ، أما المعلومات التي تخص الجانب الدبلوماسي فقد حصلنا عليها من السفراء الأجانب في بلاط السلطان والذين كانوا في الغالب من البنادقة وهؤلاء خدموا الأتراك بإخلاص وتعودوا تقبيل أياديهم بعد أن هزم العشمانيون البندقية وقضوا على قوتها البحرية في البحر المتوسط منذ قرن من الزمان تقريبًا . وقد توطدت العلاقات الدبلوماسية بين البندقية والدولة العشمانية منذ هذه القترة وأصبحت الهيئة الدبلوماسية البندقية تتمنع بمكانة خاصة وكان يرأسها وزير على درجة عالية من الكفاءة الدبلوماسية ، واعتاد الدبلوماسيون البنادقة إرسال تقارير إلى الدوج وحكومته عن أحوال السلطان ، وهذا الدبلوماسيون البنادقة إرسال تقارير إلى الدوج وحكومته عن أحوال السلطان ، وهذا بعمل أوروبا على علم نام بالتطورات التي تحدث في بلاط السلطان ، وهذا الأمر جعل فرنسوا الأول ملك فرنسا يردد دائماً أن أصدق المعلومات الواردة عن القسطنطينية هي تلك التي ترد عن طريق البندقية فقط .

ولكن زيادة الاحتكاك بين الدولة العثمانية وأوروبا بسعد أن أقام عمدد كبير من الأجانب في العاصمة استانبول ، ومع زيادة البعثات الدبلوماسية

<sup>(</sup>١) هنرى الثامن ملك إنجلترا في الفترة من ١٥٠٩ إلى ١٥٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) الدوج هو رئيس حكومة البندقية الجمهورية الأرستقراطية التي تأسست في القرن العاشر الميلادي .

أنظر 1 17 Aousse , p . 17 62

الجديدة من فرنسا والمجر وكروانيا بالإضافة إلى ممثلى الملك فرديناند والإمبراطور شاول الخامس عن ممتلكاتهم الواسعة ، أصبحت القرصة مهيأة لقدوم العديد من الرحالة الأجانب والكتاب المسيحيين من أجل الكشف عن الجوانب الشخصية للسلطان وأسلوب حياته والمؤسسات التي حكم البلاد من خلالها ، وطبيعة البلاط السلطاني بمراسيمه المعقدة ، وحياة وأحوال الرعايا العشمانيين وسلوكياتهم وتقاليدهم .

وهكذا أصبحت صورة السلطان أمام الغرب واضحة فهي تمثل السلطنة الشرقية المتحضرة على النسق الغربي بالمقارنة بصورة أجداده ، لقد سما يالأصول القسبلية والبدوية والدينية إلى قسمة التحسضر الشرقي ، وأثراها بالأبهة والعيظمة ، ومن لم أطلق عليه الغرب لقب ة العظيم ) The . Magnificent .

إن الحياة اليومية للسلطان داخل القصر كانت تسير على نفس النسق الذي كانت عليه حياة الملوك الفرنسيين في قصر فرساي ، فحينما يستبقظ السلطان في الصباح تتولى مجموعة من رجال الخدمة الداخلية في الجناح الخاص به شئون الملبس الذي كان مكونًا من رداء ، قفطان ، يلبس لمرة واحدة فقط وبداخل أحد جيوبه مبلغاً من المال عبارة عن عشرين قطعة ذهبية من الدوكات ، وفي الجيب لآخر ألف قطعة من الصملات الفضية ، وفي نهاية اليوم يصبح الرداء والنقود المتبقية في عهده رئيس البلاط السلطاني . أما الوجات اليومية الثلاثة فكانت تقدم له بواسطة طابور طويل من الغلمان حيث يجلس بمفرده أمام ماثلة منخفضة من الفضة والأطباق مصنوعة من البورسلين النقى والقضة ويُقدّم له الهاء المحلي والمعطر ونادرًا ما يقدم له الخمر ، ويجلس بجانبه طبيب كإجراء إحتياطي ضد أي حالة تسمم محتملة . وفي المساء ينام السلطان على ثلاث مراتب ذات لون أحمر مكسوة بالخمل ، إحداها ممتلئة بالريش الناهم والأخريان مملوءتان بالقسطن ، وفي الصيف تكون الأغطية خفيفة ، أما في الشتاء فتوضع أغطية من الفراء الناعم للسمور أو الثعلب الأسود حيث تستند رأسه على وسائد خضراء ناعمة ، وفوق الخدع كان هناك قبة ذهبية وحولها أوبعة شمعدانات موضوعة على حوامل من الفضة ويقف عندها أربعة حراس مسلحين طوال الليل يوجهون الشمع تاحية السلطان ويحرسونه حتى إستيقاظه . وكان السلطان بنام كل ليلة في غرفة مختلفة يختارها بنفسه ، وذلك كإجراء أمنى فيقوم خادمه الخاص بإعدادها في الحال .

وكان السلطان يقضى غالبية اليوم في المقابلات والمشاورات مع الموظفين الرسميين ، وحينما لا يكون الديوان منعقداً يشغل وقت فراغه بقراءة كتاب عن الاسكندر الأكبر به أساطير عن مآثره دونها كاتب فارسى ، أو بقراءة كتب دينهة وفلسفية أو يستمع إلى الموسيقى أو يشاهد الألعاب الهزلية التي يؤديها الأقزام أو الراقصين على أنغام المزمار ، وأحيانا كان يبحث عن المتعة والتسلية لدى مضحكى البلاط ، وفي فترة ما بعد الظهيرة ، وبعد فترة من الراحة على الأرائك المطرزة بالخبوط المذهبية والفضية ، كان السلطان يتخير أحد الرفاق ليذهب إلى المجانب الآسيوى على البوسفور ليستمتع بحدائق القصر التي كانت مزروعة بالنخيل وأشجار السرو والغار وحولها أكشاك ذات القصر التي كانت مزروعة بالنخيل وأشجار السرو والغار وحولها أكشاك ذات المحاس الحاس المحاس الماء على شكل شلالات فيؤدى إلى الانتعاش في الطقس الحار .

ونعتبر وسائل التسلية العديدة التي أوجدها السلطان من العوامل التي ساهمت في شهرته ونعته بصفة العظمة ، فحينما أراد عدم جذب الانتباه إلى أول فشل صادفه أمام أموار فينا أقام احتفالا ضخماً لختان أبناته الخمسة في صيف عام ١٥٢٠ استمر لثلاثة أسابيع تخولت فيها العاصمة إلى مدينة للخيام وأتيمت في وسطها مقصورة عالية جلس فيها السلطان على كرسي العرش محمولاً على أعمدة من اللازورد وفوقه قهة من الذهب مرصعة بالجوهرات وتخته البسط الناعمة الثمينة تغطى الأرض كلها . وكانت الخيام حوله متعددة الألوان ، وأكثرها بريقاً كانت المقصورة الخاصة بالأمراء الذين انتصر عليهم العثمانيون . وقد أقيمت المآدب الفاخرة وقدمت للعامة وسائل التسلية المتعددة مثل الألعاب والمسابقات والتمثيليات والاستعراضات العسكرية والرقس والعزف الموسيقي وخيال الظل ، وكذلك عروض مسرحية تمثل عمليات الحصار في المعارك العسكرية ، واستعراضات للسيرك والمهرجين وأكروبات هوائية وألعاب المعارك العسكرية ، واستعراضات للسيرك والمهرجين وأكروبات هوائية وألعاب

نارية في السماء بشكل لم تشهده العاصمة من قبل .

وعندما انتهت الإحتفالات سأل السلطان إبراهيم باشا بكل فخر أى احتفال كان أفضل ذلك الذى أقيم لإبناء السلطان أم الذى أقيم لزفاف العمدر الأعظم ؟ فرد قائلاً : لا يوجد احتفال يعادل الزفاف الذى شرفه السلطان بالحضور ، السلطان سيد الزمان وحامى حصى الإسلام وسيد مكة والمدينة ودستق ومصر وخليفة المسلمين وسيد المقام العالى ، هل يوجد ما يعادل هذا الشرف !! .

وقد حصانا على الوصف التفصيلي لهذه الاحتفالات من كتابات أربعة من السفراء البنادقة الذين تميزوا بالدقة وهم فقط الذين سمح لهم بالمحضور كممثلين عن الغرب الأوروبي ، وقد قدم أحدهم وهو بيترو براجادينو Pietro كممثلين عن الغرب الأوروبي ، وقد قدم أحدهم وهو بيترو براجادينو Bragadino الوزير البندقي ، وصفاً دقيقاً لشخص السلطان فقال : • يبلغ السلطان من العمر النتين وثلاثين عاماً ، ويتميز بوجه شاحب وله أنف معقوف ورقبة طويلة ، ولا تبدو عليه مظاهر القوة ، ولكني لاحظت قوة في يده وأنا أقبلها ، ويقال أنه لا يداينه أحد في رمى الرمح ، كما أنه يميل إلى الكابة والتفاخر ومتسرع ولكنه أحياناً يدو رقيقاً للناية ه .

وبمرور الوقت أصبح للبلاط السلطاني أهمية دبلوماسية ، وأصبح هناك ممثلين أو سفراء أخرين غير البنادقة ، وهؤلاء سجلوا انطباعاتهم عن الدولة وعن السلطان ، ومن بينهم الهولندي الأصل أوچير چيسلين دي بوسبك Ogier ghiselin de busbeq والذي تميز بالتحضر والتفتح ، وكان منذ عام 100٤ مبعوثاً فوق العادة للإمبراطور شارل الخامس في استانبول . لقد كتب بوسبك مجموعة من رسائل وصفية وأرسلها إلى صديق له ساهمت في تقديم صورة واضحة للغرب عن السلطان وبلاطه وشعبه ، وقد أعرب فيها عن تقديره لملامح التحضر التي سادت عالم الشرق البدائي ، وفور وصوله إلى أماسيا ليتولى مهام منصبه ، كتب عن بهو الاستقبالات السلطاني قائلاً : ، و تعال ليتولى مهام منصبه ، كتب عن بهو الاستقبالات السلطاني قائلاً : ، و تعال ليتولى مهام منصبه ، كتب عن بهو الاستقبالات السلطاني قائلاً : ، و تعال الذين يرتدون الملابس الحريرية ناصعة البياض ، وغيرهـم محسن يرتدون أزياء من كل نوع ولون ، ولتشاهد بريق الذهب والفضة والعقيق والحرير والساتان ،

إنه مشهد جميل لم تقع عينى عليه من قبل . وبرغم كل هذه الأبهة فقد كان هناك نوع من البساطة والإقتصاد ، فالملابس كلها من طراز واحد بصرف النظر عن شخصية صاحبها روظيفته ، كما أنه لا توجيد أشياء إضافية توضع فوق الزى الأصلى لتزينه كما هو الحال عندنا ، والشئ اللافت للنظر هو ذلك الهدوء النام والنظام الجيد في هذا الخليط الكبير ، فلم تكسن هناك الأصوات العالية أو الهمهمات التي تصاحب عادة هذه التجمعات ، كما لم أشاهد تزاحماً فكل شخص يعرف مكانه المحدد ويقف فيه بأسلوب هادئ .

وكان بوسبك سريع الملاحظة في تسجيل العادات المتوارثة في هذا المجتمع الذي حكمه السلطان ، فذكر أنه مجتمع على درجة عائية من الديمقراطية المستترة خلف هذا الحكم الأوتوقراطي المطلق ، وقال في هلما الصدد : و لا يوجد رجل يشغل منصبه في هذا المجتمع إلا يحكم فضائله الشخصية وشجاعته ، وليس هناك نفرقة أو نمييز بين شخص وآخر بحكم المولد وإنما التمييز يتوقف على طبيعة العمل والأعمال الرسمية المكلف بها هؤلاء الأشخاص ، لا يوجد صراع على المناصب لأن كل شخص يشغل وظيفة محددة والسلطان شخصياً يحدد واجبات الجميع وأعمالهم الرسمية ولا يلتف في ذلك لثراء الشخصية والاعالمة أو القوة أو النفوذ وإنما يهتم فقط بالأهلية والكفاءة وقوة الشخصية والاستعداد الشخصي . وهكلما يثاب كل شخص وفق فضائله ، وإمتلأت الوظائف بالرجال الأكفاء القادرين على الإضطلاع بأعبائها و .

لقد استقبل السلطان بنفسه يوسبك في احتفال خاص ووصف هذا المشهد قاتلاً : ٤ كان السلطان جالساً على أربكة منخفضة لا يزيد إرتفاعها على قدم واحد ومغطاة بعدة أغطية وعليها وسائد مطرزة تطريزاً دقيقاً للغاية ، وبجانبه رمحه وسهامه ، والتعبير الوحيد الذي ظهر على رجهه هو الابتسام والجدية ومسحة الحزن الممتزجة بالوقار . وقد قدمني له خادمه الخاص وبعد أن قبلت بده تراجعت إلى الجدار المقابل له ٤ .

ومخمدث بوسبك بعد ذلك عن الهدف من بعثته وهو إتناع الترك بإيقاف

هجماتهم على المجر ، وكان هذا الطلب لا يتمشى مع سياسة السلطان ، ولذلك أظهر تعبيرًا بعدم الرضي ، وأجاب بكلمات مختصرة : حسناً ، حسناً ، ثم طلب من مبعولي الإمبراطور مغادرة المكان إلى أجنحتهم على وجه السرعة . ولم يندهش بوسبك لهذه المقابلة الفاترة من جانب السلطان ، فقد ألف السفراء الأجانب هذا الأمر وكانوا يعلمون الفارق بين مقابلة سفراء دولة صديقة مثل البندقية أو فرنسا وبين تلك التي تتم مع سفراء دولة معادية . لقد تزامن وصول بوسبك إلى بلاط السلطان مع مجئ مبعوث فارسي يحمل الهدايا الفاخرة ، والذي أجيب إلى طلبه للسلام في الحال ، فكستب قائلاً : • أتبعت مع المبعوث الفارسي جميع وسائل الحقارة الممكنة لذلك لم يساورني الشك في إمكانية مخقيق مطلبه . لقد ألف الأتراك المبالغة في الحفارة مع الأصدقاء وإظهار الإحتقار للأعداء . وبعد أن وقع السلطان على اتفاق السلام مع المبعوث الفارسي ، منح موافقته لبوسبك على هدنة لستة شهور فقط ، وقد فضل أن يحصل على رسالة من السلطان بهذا المعنى ويعود بها إلى قينا ولذلك حفظي بمقابلته مرة أخرى ، وقدم وصفًا لهذه المقابلة الثانية على النحو التالي : ١ وضعوا على ثوبين فضفاضين طويلين مطرزين حتى الأقدام ، وكانا تقيلين للغاية ، وكان الحضور جميعاً يرتدون الملابس الحريرية مختلفة الألوان حتى الأقدام أيضًا ، ورافقوني وكتت أشبه بسن هو مقدم على أداء دور أجاممنون أر أي بطل مشابه في مسرحية تراجيدية ، ثم ركعوا للسلطان يعد أن تسلموا منه رسالة ملفوفة في قماش مذهب ، . وقد غادر بوسبك ومرافقوه القصر السلطاني دون تناول الإقطار الرسمي الذى يقدم عادة عند مغادرة السفراء ، وذكر أن سبب ذلك يرجع إلى أن هذا التعليد أتبع مع الدول الصديقة فقط بينما كانت العلاقات بين الإمبراطور والسلطان عدائية إلى حد کبیر.

ويمكننا النعرف على طبيعة العلاقات الدبلوماسية للسلطان من خلال الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان على صلة وثيقة به طوال فترة صدارته العظمي حتى عام ١٥٣٦ . وعند تعيين إبراهيم باشا خرج السلطان على القاعدة المألوفة وهي تعيين الصدر الأعظم من بين القضاة أو حكام الولايات من سلك الموظفين الرسميين ، واتجه إلى رجال الخدمة الداخلية في القصر

السلطاني وتخير إبراهيم من بينهم لأنه امتلك مؤهلات أدركها السلطان من خلال خبرته الشخصية ، وهو بذلك وضع أساس سابقة مهمة سار عليها خلفاؤه من بعده .

لقد كمان نفوذ إبراهيم باشا ومكانته في التعامل مع الحكام الأجانب ومبعوثيهم قوياً ، ويرجع هذا إلى أصله المسيحي بلا شكَّ ، ويبدو أنه حقق درجة رفيعة في هذا المجال حتى أن الملك فرنسوا وفرديناند كانا يكانبانه بصفة شخصية ، كمما كان أغلب السفراء القادمين إلى القسطنطينية مزودين بتعليمات لمقابلة إبراهيم قبل أى شخص آخر حستى أطلق البنادقة عليه لقب العظيم ، إذ كان يكلفهم بالأعمال الهامة كأنه السلطان ، وكان دائماً يردد عبارة ( أنا الذي أحكم ) ، وكانت أسلحته في العمل الديلوماسي هي العاد والفصاحة والحدة والعنف والتخطيط الفعال وكانت كلها كافية للتأثير والضغط على سفراء الدول المنافسة . ويرغم تزايد غروره على مر الأيام فإن السلطان كان يشمر بالفخر مجاهه ، وهذا يجعلنا نقول أن السلطان وإيراهيم يكمل كل منهما الآخر ، فإذا كانت السياسة الخارجية للسلطان تقوم على يسط نفوذه على أوروبا على حساب الهابسبرج وبالتحالف مع فرنسا فإن إبراهيم دعم هذه السياسة بكل قواه معتمداً على تفهمه للأوضاع الأوربية جملة وتفصيلاً . كذلك كان إبراهيم يمتلك القدرة على قراءة أنكار سيده ومن ثم ساهم بدور فعال في العلاقات الدبلوماسية بين المتمانيين والغرب الأوروبي ، وكنانت آخر إنجازاته هي التفاوض مع الفرنسيين وكنابة مسودة معاهدة عام ١٥٣٥ م مع فونسوا الأول الصنيق الخلص للسلطان ، والتي منحت الفرنسيين حق الانجمار في جميع ممتلكات الدولة العثمانية مقابل رسوم جمركية مماثلة لتلك التي يدفعها الأتراك ، وفي المقابل تمنع العثمانيون. بإمتيازات مماثلة في فرنسا ، كذلك منح الفرنسيون حق التفاضي أمام المحاكم القنصلية الفرنسية ، وحق التمتع بالحرية الدينية الكاملة داخل الدولة العثمانية وحق حماية الكنائس في الأماكن المقدسة وجميع الكنائس الكانوليكية في منطقة الليقانت .

لقد وضعت هذه المعاهدة نهاية للتفوق التجاري للبندقية في البحر

المتوسط ، والزمت جميع السفن المسيحية برفع العلم الفرنسي كضمان المحماية الفرنسية باستئناء مفن البنادقة . وتعتبر هذه المعاهدة أيضاً على درجة عظيمة من الأهمية لأنها أسست نظام الإمتيازات الأجنبية المعروفة بسكتهانية عن الدولة المثمانية ، وسمحت للفرنسيين بتبادل السفراء مع العثمانيين وأصبحت فرنسا الدولة صاحبة التفوذ المفضل لدى السلطان . إن هذا التحالف الفرنسي – العثماني الذي اتخد من التعاون التجارى ستاراً له أدى إلى تقوية دور السلطان في حفظ التوازن السياسي والعسكرى بين الملك والإمبراطور والذي انتقل محوره إلى البحر المتوسط ، ولكن هذا الوضع خلق سابقة محملة بالمشكلات في القرون التالية . على أية حال فإن هذه المعاهدة كانت آخر إنجاز دبلوماسي لإبراهيم باشا حيث اقتربت ساعة سقوطه .

لقد كانت صفة 1 العظيم 1 هي الغالبة على صفات السلطان بالنسبة للغرب الأوروبي ، ولكن بالنسبة لرعاياه فقد عُرف بالقانوني أو المشرع تمييزاً له عن والده وإضافة إلى كفاءته العسكرية وكونه من أرباب السيف أنه من أرباب الشيف أنه من أرباب القلم أيضاً . لقد كان مشرعاً عظيماً وتميز بالاستنارة وسعة الأفق ونصرة العدالة ، وقد ظهرت جميع هذه الفضائل في تصرفاته الشخصية وأثناء الحملات العسكرية ، كما كان مسلماً مخلصاً للعقيدة وثبت ذلك على مر السنين حين ارتفع بمكانة المؤسسات الإسلامية إلى درجة عالية ، وبهذه الروح تأكدت حكمته ودفاعه عن القوانين .

إن أول سلطان من القوانين في الدولة العثمانية هو محمد الفاقح ، وبناء عليها قام سليمان بتوسيع قاعدتها وتدعيمها بتنظيمات جديدة مدونة وغير مدونة ، وبرغم أنه ثم يحدث تغييرات جذرية في الدولة ولم يتطلب الأمر منه أن يكون مجدداً ، فإن ما فعله هو مخديث للقديم وتطويع للقوانين لتنمشى مع متطلبات العصر ومع انساع مساحة الدولة . لقد استطاع التوفيق بين الأعراف والعادات وبين الواقع الفعلى ، وكان لا يزال يعتمد على المؤسستين الأساسيتين في الدولة وهما ، الهيئة الحاكمة والتي تمثل المؤسسة العلمانية الأساسيتين في الدولة وهما ، الهيئة الحاكمة والتي تمثل المؤسسة العلمانية المنفيذية والهيئة الإسلامية ونعثل المؤسسة الدينية الشرعية ، وتعلو قوقهما سلطة السلطان المطاقة ، ومن خلال الوظائف العديدة لهاتين الهيئتين وإغادهما

مع سلطة السلطان تواجد أسلوب مختلف تمامًا عن نظام الفصل بين الدولة والكنيسة المتبع في الغرب الأوروبي .

إن الهيئة الحاكمة التي كانت تصم إلى جانب السلطان الموظفين ورجال البلاط هي المستولة عن تنفيذ سياسة الحكومة ، وكذلك الجيش النظامي الذي تألف من أعداد ضخمة من الشياب الذين تلقوا تعليمًا خاصًا للخدمة في إحدى هذه الهيفات الشلات ، وهؤلاء عادة كانوا أبناء لآباء مسيحيين وبالتالي عيدًا للسلطان .

وقد قدم لنا البندقي بايلو موروزيني Bailo Morosini وصفاً لهؤلاء الشباب وذكر أنهم كانوا يشعرون بالفخر لكونهم عبيداً للسلطان طالما ميصلون إلى أعلى السلطات في النهاية . وفي تعليق لبندقي آخر يدعي بربارو Barbaro قال : و من الحقائق التي تستحق الاهتمام أن ألهاء الدولة وذوى النفوذ وأعضاء الحكومة الذين يمثلون دعامتها كانوا جميعاً من أصول مسيحة . .

ويتعادل مع هذا الجهاز الإدارى الهيئة الإسلامية التى ضمت الرجال المسلمين أحرار الموقد فقط ، والقضاة والمفتون والشيوخ والمعلمون حماة الشرع الإسلامي ، ثم العلماء وهم الرجال الذين تلقوا قلراً كبيراً من التعليم الديني ومسئولين عن التشريع الإسلامي والتعليم الديني في جميع أنحاء البلاد ، ولم يمتلك السلطان سلطة تغيير مبادئ الشريعة الإسلامية أو بخاهل القرآن المنزل من الله على يد الرسول ( عليه الله والذي يعد السند الإلهي للسلطة الديوية ، برغم أنه كان يشعر بمدى الحاجة إلى التغيير في القوانين تعشياً مع التغيرات السريعة في العالم حتى يتعم شعبه بحياة طبية في ظل تعاليم الإسلام السمحة ، وفي ظل الانساع الهائل الذي حققته الدولة التي غزت الكثير من المناطق المسيحية مع بداية القرن ، ومع توسعاتها في آسيا وضمها لمدن هامة المناطق المسيحية مع بداية القرن ، ومع توسعاتها في آسيا وضمها لمدن هامة المناطق المسيحية على المدن المقدسة ( مكة والمدينة ) ، كان لابد وأن نظل الي بسط حمايتها على المدن المقدسة ( مكة والمدينة ) ، كان لابد وأن نظل هذه الإمبراطورية الشاسعة حامية للإسلام ونشريعته . إن أربعة أخماس سكان المدولة ، أو الذين قدروا يخمسة عشرة مليون نسمة في أواخر عهد السلطان الدولة ، أو الذين قدروا يخمسة عشرة مليون نسمة في أواخر عهد السلطان سليمان ، كانوا يتألفون من عشرين جنساً مختلفة ويخضعون لإحدى وعشرين سليمان ، كانوا يتألفون من عشرين جنساً مختلفة ويخضعون لإحدى وعشرين

حكومة مختلفة في آسيا وحدها ، وهذا منح السلطان حق التمتع بمزايا الخلافة وأن يصبح حامياً للإسلام ومدافعاً عنه ومنفذاً لشريعته ومن ثم كانت نظرة العالم الإسلامي إليه كزعيم للجهاد الديني . على أية حال إكتسبت الدولة طابعاً إسلامياً واضعًا وتنطلب الأمر أشكالاً تشريعية تتمشى مع المتطلبات الجديدة الختلفة عن العهود السابقة يسبب الاتساع الهائل الذي حققته .

لقد اختص السلطان قاضى حلب الملا إبرهيم ، لعلمه وكفاءته ، بوضع لائحة حملت إسم ، ملتقى الأثر ، وقد ظلت قائمة حتى ظهور إصلاحات القرن التاسع عشر ، وفى ذأت الوقت وضعت لائحة قانونية جديدة خاصة بالنظام الإدارى فى مصر ، وحرص السلطان على أخذ مشورة القضاة ورجال الفقه الإسلامى والعلماء فى هذه اللوائح حتى لا يكون هناك مساس بجوهر العقيدة الإسلامى ولجهود فى إجاد تفسيرات تتميز بالمرونة .

وهكذا اعتمد السلطان على القرآن والشريعة الإسلامية في يستط سيادته وسلطانه على البلاد ، ومن هذا المنطلق نظر بعين الرعاية لرعاياه المسيحيين ، فزود الحكام المحليين في جميع أنحاء البلاد بتعليمات واضحة بعدم التفرقة في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين . كما كانت هناك بعض الثغرات التشريعية التي أهملها اثنان من السلاطين السابقين عليه لمدة أربعين عاما ، والتي تختص بنظام الإقطاع واستغلال الأراضي والضرائب والتي طبقت في عهد السلطان الفاخ ، وكانت في حاجة إلى الإصلاح فأعاد السلطان النظر قبها . فغي الإقطاعات الكبيرة المعروفة بالزعامات أراد إصلاح بعض عيوبها والتي كانت تسمح بإنتقال الأرض تلقائيا إلى الورثة منذ عهد بعيد ، فجعل استغلال الأرض مدى الحياة فقط عما أدى إلى تخكم الولاة ووؤساء الإقطاع في توزيعها على المحاسب وهؤلاء بدورهم كانوا نوعية سيشة من ملاك الأراضي ، وكان هذا التغيير في نظام استغلال الأراضي يمثل توافقاً مع حق السلطان الذي كان بعد خليفة الله في الأرض والمائك لكل شيع . وقد أكد السلطان الذي كان بعد خليفة الله في الأرض والمائك لكل شيع . وقد أكد السلطان هذا المبدأ بإصدار فرمان يبيح لحكام الولايات التحكم في توزيع

الإقطاعات الصغيرة فقط وهي التيماوات ، أما الإقطاعات الكبيرة وهي الزعامات فقد اختصت بها الحكومة المركزية في استاتبول أو السلطان بنفسه . وكان الهدف من ذلك هو وضع كبار موظفي الدولة مخت المراقبة ، وعدم إعطاء الفرصة لتجميع مساحات كبيرة من الأراضي في أبدى الأشخاص ، كذلك أكد السلطان على ضرورة قيام ملاك هذه الأراضي بتقديم الخدمة العسكرية المنتظمة والكافية لقاء التمتع بهذه الإقطاعات . وفي ذات الوقت وضع السلطان خطة شاملة للتخلص من الولاة والمستولين المتهمين بالقسوة والتجاوز والفساد والظلم وعدم الكفاءة تطبيقاً للعدالة الخالية من التحيز .

وقد اهتم السلطان أيضاً بأحوال الرعابا المسيحيين وخاصة الذين يعملون في فلاحة أراضى السباهية فنظم لهم تشريعاً حدد طريقة جباية ضريبة الرؤوس ودفع العشور مما جعلهم يشعرون بأنهم أعضاء منتجين في المجتمع وارتفع بهم من مرتبة العبيد أو أتنان الأرض إلى ما يعرف في المصطلح العثماني بالمتحكم في الأرض . لقد عومل غالبية الرعايا في ظل القوانين العثمانية بشكل أفضل من العبيد المسيحيين تخت حكم السادة المسيحيين لدرجة أن سكان المناطق المجاورة فضلوا هذه الأوضاع على ما هو سائد في بلادهم فكانوا يهجرونها ويعبرون العسدود إلى الأقاليم العثمانية وقد عبر عن ذلك أحد الكتاب المعاصرين فقال : و لقد شاهدت جماعات من المزارعين المجريين يشعلون النيران في بيوتهم ويهربون مع زوجاتهم وأبنائهم ومواشيهم وآلاتهم الزراعية النيران في بيوتهم ويهربون مع زوجاتهم وأبنائهم ومواشيهم وآلاتهم الزراعية طرائب وأن ما يؤدونه فقط هو العشور . وقد انتشر نفس الشي بين سكان المرة الذين فضلوا الحكم العثماني على حكم البنادقة . .

وقد امتدت إصلاحات سليمان إلى مجالات أخرى مثل الشرطة والجريمة والأضرار الأدبية التى تقع على البعض والعنف والتدمير والسرقة وقطع الطريق فجعل عقوباتها أكثر ردعًا من ذى قبل . كما وضع السلطان نظامًا لدفع الغرامات لقاء بعض الجرائم بدلاً من نظام العقاب البدني ، وأصبحت عقوبة الإعدام قليلة الاستخدام ، ولكن ظلت عقوبة شهادة الزور والنهب وتزييف النقد هي قطع البد اليمني حتى المعصم ، واستخدمت وسائل مستنيرة بالنسبة

لجرائم الوشاية والنميمة مثل التعويض ، واتبعت أساليب فيها الكثير من الرأفة مع الدائدين فلم تتجاوز الفائدة على القروض ١١٪ . أما بالنسبة لنظام الضرائب فقد كان في حدود الشريعة الإسلامية واشتملت على ضرائب الأراضى وضرائب الرؤوس ، وهذه الأخيرة كانت متعددة مثل ضرائب العزاب وضرائب المقبلين على الزواج . كذلك كان التغيير في نظام البلاط السلطاني محدوداً واقتصر على نظام الاستقبالات الرسمية والاحتفالات .

كما أصدر السلطان مجموعة من التشريعات لتنظيم التجارة الداخلية في الأسواق وطوائف الحرف والأسعار والأجور والصناعات المختلفة ، وأصبحت بفضلها التجارة الداخلية جيدة وتوفرت المواد الغذائية بشكل دائم ، وكانت الضرائب نجبى على التصدير والإستيراد ، وقد ضمنت الحكومة أيضاً دخلاً مهما تمثل في مصادرة ممثلكات كبار الموظفين وغيرهم من الأثرياء الذين كانوا يرتكبون جرائم تتعلق بالشرف ، فكانت ثرواتهم تؤول إلى الخزينة السلطانية ، بالإطافة إلى أسلاب الحرب من المناطق المفتوحة والجزية التي كانت تؤديها الولايات المسيحية .

لقد كانت الدولة في ثراء متزايد من الناحية المالية وضاعف سليمان من إبراداتها بإضافة دخل ممتلكاته الخاصة وضرائب أراضي الرعايا ، وججاوزت الدولة بذلك إيرادات أي دولة مسيحية معاصرة . ويضاف إلى ما سبق ذكر، تنامى الإبراد في عهد سليمان نتيجة للنوسع الإقليمي والمبالغ الضخمة التي كانت تدفعها الطبقة البيروقراطية لشغل الوظائف المختلفة .

وبرغم الطابع المتحرر الذى نميزت به إصلاحات سليمان فإنها كانت محدودة التأثير لأنه كان يصدر تشريعاته من أعلى بناء على مشورة طبقة صغيرة من كبار الموظفين ورجال المقانون ، فعزلته في العاصمة عن السواد الأعظم من رعاياه وعدم انصاله بهم إنصالا مباشراً جعلته عاجزاً عن إدراك ظروفهم الحقيقية وإحتياجاتهم ، وعاجزاً أيضاً عن التعرف بشكل مباشر على مدى تأثير تشريعاته عليهم . وهكذا كانت المركزية بأشكالها المختلفة ذات مردود سئ على أوضاع الولايات العثمانية ، فظهر فيها الفساد الإدارى فيما بعد ، ولكن في عهد سليمان كان العدل والحق سائدين والجكومة المركزية بعد ، ولكن في عهد سليمان كان العدل والحق سائدين والجكومة المركزية

مهابة ولم تكن الأعباء تثقل كاهل الرعايا لأن الهدف الأساسي للتشريعات كان تخفيف هذه الأعباء .

لقد دعم السلطان سلطات الدولة في جميع أنحاء البلاد ، وبالنسبة للهيئة الإسلامية فقد السعت قاعدة إمتيازات هبئة العلماء ( رجال الدين ) فجعل على رأسها شيخ الإسلام أو المفتى الأكبر وأصبح منصبه مساويا لمنصب الصدر الأعظم وضمن بذلك حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة . كما أعاد تنظيم أوضاع المفتون والقضاة الذين كانوا بمثاية مستشارين في جميع أنحاء البلاد، فأصبح الجميع يتمتعون بالإعفاء الضرائبي وعدم مصادرة الممتلكات فامتد ميراتهم من الأب إلى الإبن ، وعلى ذلك أصبحت هناك هيئة تضم العاملين في الوظائف التعليمية الدينية وفي القضاء بمكن أن نطلق عليها ؛ أرستقراطية الفكر ؛ وهذه كانت تختلف عن أرستقراطية الأرض التي أدت إمتيازاتها إلى الكثير من المشكلات بمرور الزمن . كذلك لحق التطور ينظام التعليم الديني وبمدارسه التي كانت تعتمد على الدعم المالي من الأوقاف ، وكانت هذه المدارس ملحقة بالمساجد وتزود الصبية بالتعليم الديني وحققت تقدمًا ملموسًا لم يتوفر في الدول المسيحية المعاصرة ، فإذا كان السلطان محمد الفاخ قد أدخل يعض التطورات على هذا النوع من التعليم فإن سليمان أكمله حين أسس الكثير من المدارس والمعاهد التعليمية ، فبلغ عدد المدارس الابتدائية في عهده والمعروفة بالمكاتب أربعة عشرة مدرسة في العاصمة وحدها وكانت تلقن الأطفال القراءة والكتابة ومبادئ الإسلام ، وبعد انتهاء الدروس كان هؤلاء الأطفال بقدمون عروضا جميلة في الطرقات في بعض المناسبات مثل احتفال الختان . وكانت الفرصة مهيأة لمن يرغب من هؤلاء الصبية في إكمال تعليمه بالثقدم لأحد المعاهد الشمانية الملحقة بالمساجد الشمانية الرئيسية في البلاد والتي كان بطلق عليها ، جنات المعرفة الثمانية ، والتي كانت نقدم برنامجاً دراسياً ضم عشرة مواد دراسية تماثل العلوم الحرة في الغرب الأوروبي وهي النحو الصرف والمنطق والفلسفة والميتافيزيقا والإنشاء والجغرافيا والفلك والرياضة والتنجيم .

كذلك كانت هناك مدارس عليا تابعة للهيئة الإسلامية يعمل خريجوها

فى وظائف الأثمة والمعلمين ، وكانت تشغل المبانى المحيطة بأفنية المساجد والتى كانت تضم أيضاً الخزينة والبنوك وخانات المسافرين والمطاعم والمكتبات والحمامات العامة والنافورات وجميع وسائل الخدمات الأخرى مثل المستشفيات العامة ومستشفيات الأمراض العقلية .

لقد مثل سليمان العصر الذهبي للدولة العثمانية فهو خليفة المسلمين والسلطان الأعظم كما ساير تقاليد النهضة الأوروبية في ذات الوقت فأصبح يجمع بين السيادة الدينية والعظمة الغربية ، وكان يرغب في أن تصبح استانبول من أعظم عواصم القرن السادس عشر في الأبهة المعمارية ، وبتزايد غزواته وثرواته انتشرت القباب والمآذان الشاهقة التي لم يكن لظلالها مثيل في هذه المدينة الواقعة على بحر مرموة شاهدة على إزدهار العمارة البيزنطية التي أخذها السلطان محمد الثاني عن الإمبراطورية البيزنطية والتي أصبحت تمثل مجد الإسلام وعظمته وإمتداده لمناطق كانت تجسد في الماضي عظمة الديانة المسجوة .

وبعد المعمارى سنان هو المسئول عن إيجاد قناة الاتصال بين الحضارتين المتناقضتين وهو أعظم المهندسين المعمارين في التاريخ ، وكان إبنا لأحد البنائين المسيحيين من الأناضول ، وانضم إلى فرق الانكشارية في شبابه وشارك في حملات كثيرة مع السلطان كمهندس عسكرى حيث تخصص في بناء التحصينات والتوسانات والجسور على المجارى المائية ، وفي سن الخمسين ألحقه السلطان بخدمته وأصبح كبير المهندسين المعماريين واستخدم مهاراته الفنية في مجال الهندسة العسكرية في بناء المنشأت الدينية الرائعة ، وأثرى التراث المعمارى للقون الساحد وأثرى التراث المعمارى للقون الساحد وأثرى التراث المعمارى للقون الساحد الماحد ومن بين المساجد التي شيدها مسجد السلطان سليمان المعروف بالسليمائية وضريحه الذي استخدم فيه منان طراز كنيسة الإمبراطور جستنيان في صدوفيا وضريحه الذي اصبح مسجد أيا صوفيا ) . لقد استطاع سنان تطويع الأسس المعمارية لتتمشى مع متطلبات العبادات الإسلامية ونجع بذلك في أن يجعل الطرز المتمارية السائدة في القسطنطينية وسطا بين الشرق والغرب .

أما في الطراز الداخلي للمنشآت العثمانية سواء كانت دينية أو علمانية فقد غلب عليها الطابع الشرقي أكثر من الغربي حيث زينت جدرانها بالسيراميلة الذي ضم تصميمات للأزهار بالوان بديعة ، وكان السيراميك يأتي من فارس في القرون الأولى لم أصبح يصنع في مصانع مدينة أزنيق انيقيا القديمة ) واستانبول بوامطة الفنانين الفرس الذين جلبوا من طرابذون خصيصاً لهذا الغرض . إن التأثير الفارسي تواجد أيضاً في المجال الأدبى منذ عهد السلطان محمد الفاتح ووصل إلى مستوى رفيع في عهد سليمان الذي كان يرعى الشعر والشعراء العثمانيين اللين يسايرون النسق الفارسي ، ولذلك يلغ الشعر القارسي في عهده درجة عالية من الرقى . كذلك أنشأ السلطان وظيفة المؤوخ الشعرى السلطاني وجعل له مكانة عالية وكانت وظيفته هي نظم الشعر عن الأحداث الجاربة على نسق الفردوسي وغيره من شعراء فارس الذين أرخوا للمناسبات التاريخية عن طريق الشعر .

## الفصل الخامس عشر

اضطر السلطان سليمان إلى تغيير سياسته واستراتيجيته ، فبعد أن وصل استداده إلى أقصى اتساع له أمام أسوار مدينة قينا لم يعد بالإمكان إرسال حملات أخرى إلى قلب أوروبا ، وظل سعيداً بوجود ممتلكات له في جنوب شرق أوروبا تصل إلى شمال الدانوب وتضم المجر ، ولذلك قرر بعد عودته من أوروبا توجيه عملياته العسكرية إلى آسيا حيث أرسل ثلائة حملات منتالية إلى فارس .

إن معاركه ضد الهابسبرج والتي تطلبت منه أن يواجه ملك أسبانيا استمرت بنفس القوة ولكن بشكل مختلف ، كما أصبح مجالها هذه المرة البحر المتوسط الذي قرر العثمانيون التحكم في مياهه بعد أن وصلت سيطرتهم عليه إلى أقصى مدى لها في عهد محمد الفاتح .

وحتى هذه الفترة لم يخاطر الإمبراطور بمغامرة في شرق المتوسط وكذلك السلطان لم يحاول الدخول في صراع في غربه ، ولكنه ظل يبحث عن الإمبراطور ليحاربه في عقر داره في إيطالها أو صقلية أو أسبانها ، ومنذ أن صار المحيط هو وسيلة الاتصال الجديدة وحل محل الطرق البرية بفضل جهود المكتشفين في القرن السادس عشر ، حدث تغير في مجال التجارة بعد أن ظل الأتراك لفترة طويلة يعتمدون على الطرق البرية التقليدية التي كانت تغطى الأتراك لفترة طويلة يعتمدون على الطرق البرية التقليدية التي كانت تغطى الجديدة التي حلت محل الطرق البرية القديمة ، وأصبح غزاة قارة آسيا هم غزاة البحر المتوسط .

لقد كانت الظروف مواتية للعشمانيين لأن سقوط الخلافة الفاطمية وإنهيار الأسرات الإسلامية التابعة لها جعل ساحل شمال أفريقيا يسقط في أيدى زعماء ضعاف ، وهؤلاء استخدموا موانيه كمراكز للقرصنة وتلقوا الدعم من جانب المسلمين الذين لجأوا إلى الشمال الأفريقي في أعقاب هزيمتهم وسقوط معاقلهم في أيدى الممالك الأسبانية المسيحية في موقعة غرناطة المجودين في موقعة غرناطة السواحل الجنوبية لأسبانيا واستطاعت الملكة إيزابيلا أن تنقل ميدان الحرب إلى الشمال الأفريقي ونجحت في السيطرة على بعض موانيه ولكنها واجهت الشمال الأفريقي ونجحت في السيطرة على بعض موانيه ولكنها واجهت

مقاومة من جانب الشقيقين عروج وخير المدين باربروس اللين تميزا بالقوة المبدئية وباللحية الحمراء ، وكان والدهما خزافا مسيحياً بمن كانوا ينتمون إلى فرق الانكشارية ثم أحيل إلى التقاعد وتزوج من أرملة راهب اغريقى ، وهم جميماً رعايا أتراك من جزيرة لبسوس إحدى مراكز القرصنة المسيحية التى تتحكم في مدخل الدردنيل . لقد أصبح الشقيقان قراصنة وججاراً في ذات الوقت وجعلوا من جزيرة جربة الواقعة بين تونس وطرابلس مركزاً لنشاطهم حيث كانوا يشنون الهجمات على السفن المسيحية ، وكان عروج يتمتع يحماية حاكم تونس كما سيطر على عدد من حكام المناطق المحلية في بحماية عاد من الأسبان ، ولكن حينما الجزائر وعلى عدد من الموانى التي استولى عليها من الأسبان ، ولكن حينما حاول تأسيس زعامة له في للمسان هزم وقتله أهل المدينة .

وبعد وفاة عروج في ١٥١٨ أثبت شقيقه خير الدين كفاءته في مجال القرصنة ثم دخل في خدمة الأتراك في البحر المتوسط وقام يتقوية التحصينات الساحلية وتخالف مع القبائل العربية في المناطق الداخلية وتوثقت علاقته بالسلطان سليم الأول الذي سيطر على سورية ومصر وأراد أن يضمن السيطرة على ساحل الشمال الأفريقي عن طريق أتباعه في هذه الجهات . لقد أرسل باربروس سفينة إلى استانبول محملة بالهدايا الشمينة للسلطان فأصدر فرمانا بتعربينه بيلر بك على أفريقيا ودعمه بالحامية التقليدية في الجزائر ، وكانت تضم فرق الفرسان وحاملي السيوف والضباط من الذين يضعون طوغين النين من أذناب الخيل ومعهم أسلحتهم وتراقعتهم قوة من الجنود ، وسمح لهم من أذناب الخيل ومعهم أسلحتهم وتراقعتهم قوة من الجنود ، وسمح لهم بجبابة الضرائب من المكان .

وحتى عام ١٥٣٣ ظل سليمان خليفة سليم مشغولاً بحملاته البرية في أوروبا ، غير أن علاقاته توثقت بباربروس بعد أن شاع أمر نزاعه مع قوات الإمبراطور في غرب المتوسط . وقد انزعج سليمان حيدما علم أن القوات البحرية المسيحية قد نقلت نشاطها من غرب المتوسط إلى شرقه عجت فيادة قائد جنوى ماهر يدعى أندرها دورها Andrea Doria دخل في حدمة الإمبراطور بعد أن تخلى عنه ملك فرنسا ، وأنه نجح في الإستيلاء على جزيرة كورون الراقعة في جنوب غرب اليوتان ، وكانت تابعة للعثمانيين ، وذلك كورون الراقعة في جنوب غرب اليوتان ، وكانت تابعة للعثمانيين ، وذلك أثناء عبوره مضيق ميسينا قاصداً بهذا العمل جذب انتباء السلطان الذي كان

بحاصر قلعة جونز Gins في قينا ، وبالفعل أرسل العثمانيون قوة برية وبحرية لاستعادة كورون ولكنهم فشلوا برغم تفوقهم العددي ، غير أن المسيحيين اضطروا فيما بعد إلى إخلائها . فأنبحت الفرصة للعثمانيين لتأمين قوانهم البرية والبحرية في هذه المناطق لضمان عدم عودة المسيحيين إليها مرة أخرى .

وقد تطلب الأمر أن يتخذ السلطان الوسائل الكافية لتأمين غرب البحر المتوسط بسرعة حتى يتفرغ للحملة التي كان قد اعتزم إرسالها إلى فارس وليطمئن على دفاعاته البحرية في غيابه . فأرسل إلى بارباروسا يأمره بالمثول أمامه في استانبول ، رجاء الأخير بصحبة أسطول يضم أربعين سفينة وقام باستعراض صحم في الدردنيل في ميناء القرن الذهبي أمام القصر السلطاني ، وكان يحمل معه الهدايا الثمينة للسلطان وهي كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات والمصنوعات الشمينة ومجموعة من الأسود والحبوانات الأفريقية وعدد من الشابات المسيحيات لينضموا إلى الحريم السلطاني ، وكانت كل واحدة منهن مخمل هدية من الذهب أو الفضة ، أما يارباروسا نفسه الذي أصبحت لحيته رمادية بفعل الزمن والذي تميز بقوة جسمية واضحة . فقد قدم فروض الطاعة والولاء للسلطان في احتفال رسمي أقيم في الديوان بمضاحبة الماتية عشرة قبطانًا من قادة السفن الماهرين والذبن اصطفوا في ملايس الشرف ، ثم أصدر السلطان فرمانًا بتعيين باربروس قائدًا أعلى للبحرية العثمانية د قبطان بأشاء ، وأمره ورفاقه ببناء بعض السفن ليختبر مهاراتهم ، وظهرت جهودهم واضحة في هذا المجال وبفضل الأساليب التي أدخلوها على بناء السفن امتدت السيادة البحرية العثمانية على قسم كبير من ميام البحر المتوسط وساحل الشمال الأفريقي .

لقد شارك باربروس السلطان العمل في البحر المتوسط مع حليفته فرنسا ، وكان يشعر بالإرتباح لهذا التحالف لأنه أقام توازناً في البحر المتوسط أمام أسبانيا وقوتها البحرية ، وكان السلطان قد خضع لرغبة الملك الفرنسي الذي طلب إعداد قوات بحرية وبرية لمواجهة خصمه الإمبراطور ، ثم أسفر التقارب العثماني الفرنسية في عام ١٥٣٦ والتي العثماني الفرنسية في عام ١٥٣٦ والتي تضمنت بنوداً سرية للدفاع المشترك .

وقبيل رحيل السلطان إلى فارس في صيف ١٥٣٤ توجه باربروس

بأسطوله من مياه الدردنيل إلى البحر المتوسط وكان يضم عددا كبيراً من السفن الحربية وعليها العبيد الذين ثم أسرهم في المعارك العسكرية ، وكذلك عددًا من المدمرات ( الغاليون ) الصفيرة والسريعة ، وعددًا من السفن الشراعية والسفن ذات الجداف ، وتقدم غربًا ناحية سواحل وموانئ إيطاليا وبصفة خاصة حول مضيق ميستها وحول ممتلكات نابولي ، غير أن هدفه الأساسي كان تونس التي أصبحت تعانى من الضعف في عهد الأسرة الحفصية ، وكان قد وعد السلطان بالإستيلاء عليها ضمن سياسته الوامية إلى فرض السيطرة العثمانية على سلسلة موانع الشمال الأفريقي المستدة من مضيق جبل طارق إلى طرابلس . وقد نزلت قوات باربروس من الانكشارية في منطقة جوأتنا ( حلق الوادى ) ، وهي منطقة ضيقة تؤدى إلى ميناء تونس ، وكان هو وشقيقه عروج يتخذان هذه المنطقة مرسى لسقنهما أثناء إشتغالهما بالفرصنة ، وحينما أكمل باربروس استعناده للهجوم سارع مولاي حسن بالفرار من المدينة لخشيته من قوة باربروس ، ومن ثم خضمت تونس للسيادة العثمانية وكسب العثمانيون موقعًا استراتيجيًا يتحكم في شرق المتوسط وغربه وقريب في ذات الوقت من جزيرة مالطة حيث يتواجد فرسان القديس يوحنا الذين جاءوا من رودس ، وقربية أيضًا مسن صفاية وهي الجزيرة التي غزتها قرطاج من قبل ثم غزاها العرب ، والتي أصبحت هدفًا للعثمانيين في البحر المتوسط .

لقد تنبه الإمبراطور شارل إلى الخطر العثماني الذي أصبح يهدد صفلية ، وحاول أن يواجه هذا الخطر باستعمال أسلوب الدسائس ، فأرسل مبعوثا من جنوة إلى تونس للتجسس ولإشعال الثورة ضد العثمانيين بالاتفاق مع مولاي حسن الباي الخلوع ، وفي حالة فشل الثورة أن يلجأ إلى تدبير اغتيال باربروس أو محاولة استمالته بالرشوة ليبعد عن مولاي حسن ، غير أن باربروس اكتشف الأمر وقتل الجاسوس الجنوي . وهكذا أصبح العمل العسكري عو الخيار الوحيد أمام الإمبراطور ، ولذلك أعد أسطولاً ضخماً خرج من الموانئ الإيطالية والأسبانية حاملاً ٠٠٠ من البحارة بقيادة أندريا دريا ، بالإضافة إلى قوات أخرى من الأسبان والألمان والإيطاليين ، ورسا الأسطول في صيف ١٥٣٥ بالقرب من أطلال قوطاج ، وكان من المقرر قبل الوصول إلى تونس الإستيلاء بالقرب من أطلال قوطاج ، وكان من المقرر قبل الوصول إلى تونس الإستيلاء على قبلاع حلى الوادي الذي كانت يحرس المدخل المؤدي إلى المدينة

وميناءها ء وقد استمر الحصار لمدة عشرين يومأ وتكبدت الفوات خسائر فادحة أمام المقاومة العشمانية الشرسة بقيادة فائد يهودي محنك من سميرنا وبمساعدة المدفعية التي تم نقلها من السفن إلى الميناء ، ولكن استطاعت القوات الإمبراطورية إحداث تقوب في جدران القلاع يفضل القذائف التي أطلقتها سفن فرسان القديس يوحنا وكان عددها لمانية من الأحجام الضخمة والتي كانت نعد أفضل سفن بحرية مسلحة في ذلك الوقت ، وسقطت القلاع في أيديهم في نهاية الأمر ، وأصبح الطريق إلى تونس مفتوحًا أمام الأسبان واستطاعوا الإستيلاء على أكبر عدد من سفن باربروس ، غير أن الأخير رفض الاستسلام وأرسل جزءا من أسطوله إلى عنابة الواقعة بين تونس والجزائر واستمد لمقابلة الإمبراطور في معركة برية بعد أن فشل في الجولة الأولى ، ومخصن خلف أسوار تونس لدعمه قوات من الترك والبربر . ولكن كان في المدينة عدة آلاف من المسيحيين بقيادة فرسان القديس يوحنا وهؤلاء قاموا بالإستيلاء على الترسانة البحرية والأسلحة الموجودة بها ودخلوا في معركة مع الأتراك بعد أن تخلى عنهم البربر ، ثم دخل الإمبراطور المدينة بعد مقاومة لا تذكر وأقام جنده المذابح وأعمال السلب والنهب في المدينة لمدة للالة أيام ، ثم أعاد مولاي حسن إلى العرش وجعله تابعاً له وزوده بحامية أسبانية لضمان السيطرة على حلق الوادى . وفي الغرب المسيحي أقسمت الاحتفالات للإمبراطور المظفر وأنشأ بهذه المناسبة فرقة جديدة للفروسية أطلق عليها د صليبية تونس ٥ وهي من البربر ، واحتفل راعي الشعر والموسيقي في نورمبرج هاتز ساكس Hans Sachs بهذا النصر بإقامة نموذجًا للحصار والقلعة ويداخلها الدمي التي نمثل الأتراك وقائدهم ذا اللحية الحمراء وهو يصيح رحوله النيران المشتعلة .

ولكن لم يكن باربروس من هؤلاء القادة الذين يستسلمون للهزيمة ، فقد هرب بعد سقوط تونس وتعرضها للنهب ومعه بضعة آلاف من الأتراك إلى عنابة حيث كان جزءاً من أسطوله المحتجز في انتظاره ، ولم يضبع الوقت واستخدم خطة عسكرية جديدة حيث انجه بأسطوله إلى جزر البليار في غرب المتوسط لمقابلة الإمبراطور بدلاً من الاعجاء إلى مدينة الجزائر ، وكانت المفاجأة أمام الإمبراطور وأسطوله العائد رافعاً رايات النصر ، فقد نجح باربروس في

دخول ميناء ماجو في مينورقا واستولى على عدد من السفن وقبض على عدد من الملاحين البرتغالبين وحول الهزيمة إلى نصر ودخل إلى المدينة وسمح لقواته بنهبها وأسر الآلاف من المسيحيين ودمر دفاعات الميناء وحمل معه الكنوز الأسانية وعاد بها إلى مدينة الجزائر . وهكذا كان الإستيلاء على تونس من أعقد المشكلات السهاسية التي واجهت الإمبراطور طوال فترة سيطرة يارمروس على البحار .

وفي عام ١٥٣١ عاد باربروس إلى استانبول لمقابلة السلطان الذي كان عائداً لتوه من بغداد ، فطلب منه بناء أسطول جديد يضم مائتى سفينة أستعداداً لحملة ضخمة على إيطاليا ، ومرة أخرى إمتلأت ترسانات المدينة بالعمل والحركة . ولكن استثار أندريا دوريا السلطان حينما شن هجوماً خاطفاً على مسينا Messina وقبض على عشرة من التجار الأنراك ، ثم انجه شرقا ناحية البحر الأبوني وأرقع الهزيمة بأسطول تركى خارج جزيرة باكسوس ناحية البحر الأبورس بضرورة تأسيس قوة بحرية عثمانية في شرق البحر المتوسط بعد أن أقيمت دعائم الوجود العثماني البحرى في وسط المتوسط بعد أن أقيمت دعائم الوجود العثماني البحرى في وسط المتوسط وغربه .

وفي عام ١٥٢٧ أبحر باربروس بأسطوله الجديد خارج القرن الذهبي لشن هجوم على الساحل الجنوبي الشرقي لإيطاليا ثم يتبعه بتمشيط للبحر الأدرياتي ، وكان هذا الهجوم بأمر السلطان الذي وضع خطة للمرور بألبانيا والحصول على قوة برية تركية داعمة ثم يعبرها وبتجه إلى الشمال الإيطالي ، وكان للملك الفرنسي فوانسوا الأول دوره في هذه الخطة التي دبرت مجئ القوات التركية في فعسل الشتاء إلى ميناء مرسيليا إظهاراً للتحالف الفرنسي التركية في فعسل الشتاء إلى ميناء مرسيليا إظهاراً للتحالف الفرنسي التركي ، ورسا باربروس بالفعل في أوترانتو وأوقع الرعب في نفس أندريا دوريا بحجم أسطوله الجديد وجعله لا يفكر في الدخول إلى مسينا مرة أخرى ، عبر أن الملك فرانسوا فضل توقيع هدنة مع الإمبراطور في هذا الوقت .

أما قوات السلطان التي كانت في ألبانيا فقد التجهت إلى الجزر الأيونية التي كانت نخت سيطرة البندقية والتي كانت مصدر نزاع دائم بين العثمانيين والبنادقة ، بالإضافة إلى حقد البنادقة على المزايا التنجارية التي منحها العثمانيون للفرنسيين والتي ارتكبوا بسبيها الكثير من الأعمال العدائية ضد السفن العثمانية وكان آخرها الإستيلاء على سفينة عثمانية خارج جزيرة كورفو وكان على متنها والى غالببولى وقتلوا كل من عليها باستثناء شاب بخح في الهروب على بعض الألواح العائمة وقدم تقريراً عن الحادثة للصدر الأعظم ، ولذلك تقدمت قوات السلطان من ساحل ألبانيا وحاصرت كورفو ونهبت القرى ولكن صمدت قلعتها لفترة طويلة ونم رفع الحصار عند حلول فصل الشتاء .

وفي محاولة للانتقام لهذه لهزيمة تقدمت قوات باربروس إلى الجزر الأيونية ورست في البحر الإيجى وقامت بعملية سلب ونهب واسعة النطاق في المجرر التابعة للبندقية واستعبدت سكانها واستولت على سفنهم وأجبرتهم على دفع جزية سنوية ضخمة للسلطان الذي عاد منتصراً إلى استانبول محملاً بالذهب والملابس الحربوية وألاف الفتيات و ١٥٠ غلام ، وقدرت هذه الفنائم بـ ٠٠ ألف قطعة ذهبية كما ذكر المؤرخ التركى حاجى خليفة . وفي اليوم التالي قدم باربروس فروض الطاعة والإحترام للسلطان ومعها الهدايا المحمولة بواسطة مائتين من الغلمان في ملابسهم القرمزية حاملين السلال المحمولة بالذهب والقضة ، ويتبعهم ثلاثون أخرون يحمل كل منهم على طراعيه صرة من الذهب ، ثم أعقبهم مائتين من الرجال يحمل كل منهم على حبرة من المائل ، وأخيراً مائتين من الكفرة يرتدون القلائد ويحمل كل منهم على طبوة من المائل ، وأخيراً مائتين من الكفرة يرتدون القلائد ويحمل كل منهم على المائات من الأقصفة الحربرية على ظهره . وقد أنمم السلطان على باربروس بالمكافآت المجزية لأنه يعد القبطان باشا الأوحد الذي أدى هذه الخدمات بالمكافآت المجزية لأنه يعد القبطان باشا الأوحد الذي أدى هذه الخدمات الجليلة للدولة ، وعلى حد وصف مؤرخ أساني و هو مؤسس البحرية العثمانية الجليلة المدولة ، وعلى حد وصف مؤرخ أساني و هو مؤسس البحرية العثمانية وقائدها الأعلى وروحها الدافعة و .

لقد أصبح باربروس الآن يشكل تهديداً للمسبحية ، ولذلك قررت الدول المسبحية والبابوية والإمبراطور تكوين تخالف مع البندقية نحاربته ، وبالفعل أرسلت كل منهم فرقة بحرية وضعت تخت قيادة أندريا دوريا ، وبلغ عدد السفن انجهزة عليها نحو ٦٠ ألف مقاتل بصاحبها ترسانة ضخمة

من سلاح المدفعية ، وقد فاق هذا الأسطول أسطول باربروس لأنه كان يضم أحدث خمسين سقينة حربية من السفن المعروفة في العالم الجديد والتي كانت خير مألوفة في منطقة البحر المتوسط ، وكان دوريا واثقاً من قدرة نيران هذه السفن الضخمة على سحق سفن القراصنة الصغيرة والقضاء تماماً على المقوة البحرية التركية .

تجمعت هذه السفن المسيحية خارج جزيرة كورقو بيتما ابتعد باربروس عن الجزر اليونانية الرئيسية واتخذ لنفسه موقعًا استراتيجيًا جهة الجنوب ، ثم أبحر في قناة بريقيزا Pervesa الحصينة حول نقطة أكتيوم التاريخية الواقعة عند خليج أرطا Arta ، وسلك نفس الطريق الذي سار فيه أوكتاثيوس منذ ١٥٠٠ عام حبنما استعد للمعركة مع كليوباترا وأنطونيوس في أكيتوم ، ثم توقف في هذا الموقع الحصين في إنتظار دوريا وأسطوله الضخم ، ولكن لم يتحرك أي من الطرفين من موقعه لمنازلة الطرف الآخر ، وكانت الفرصة الرحيدة أمام دوريا هي أن يتقدم بقوانه ومدافعه للإستيلاء على قلعة يريشيزا ويغلق بذلك مدخل الميناء ويحتجز الأسطول التركي في مباهه ويوجه إليه ضرباته من جهة البر ، وناقش بالفعل مع قادته يعض خطط الإنزال البرى ولكن تراجع لأن الوقث كان في أواخر العام ‹ شهر سبتمبر ) وهو موعد ههوب العواصف القوية التي قد يخبر الأسطول على الانسحاب وتخمل القوات البرية څخت رحمة انكشارية باربروس . وهكذا كان دوريا يحاول إغراء باربروس بالابتعاد عن البحر والأخير يحاول دفع دوريا إلى الخليج ولم يحدث الصدام المباشر بين الطرفين حتى تلك اللحظة . وأخيرًا مخرك أسطول دوريا تجاء الجنوب بعيداً عن بريقيزا كما لو كان ينسحب على أمل أن يتعقبه أسطول باربروس فيجد السفن المسيحية في انتظاره على طول الساحل .

لقد كانت الظروف مهيأة أمام دوريا ليجمع أسطوله ويتحرك في ابجاء الشمال مستفيلاً من الرياح المناسبة أنذاك وليتقابل مع الأتراك ولكنه فشل في اتخاذ هذه الخطوة ، وكذلك باربروس لم يغامر بالأسطول الضخم الذي كان يحت يده ، غير أنه اشتبك في معركة قصيرة مع السفينة البندقية الضخمة التي كانت تشبه القلعة العائمة والتي كانت تعد أقوى السفن الحربية في ذلك

الوقت ، ثم طلب قائدها من دوريا اللحاق به لمواجهة الأتراك ولكنه رفض وفضل أن يرسو على مقربة من الساحل ، واستمر باربروس في مناوراته واستطاع الإستبلاء على سفينتين حربيتين كبيرتين وخمسة قوارب صغيرة ولم يفقد صفيئة واحدة من أسطوله ، وأخيراً أصدر دوريا الأوامر لأسطوله يالانجاء شمالاً ناحية البحر وليس في انجاء الأتراك لعلهم يتعقبونه ، ويخرك بالفعل عائداً إلى كورفو وإلى المواتئ الأصلية التي قدم منها .

وكان هذا الفشل في المواجهة في عام ١٥٣٨ يمنى الهزيمة الساحقة للمسيحيين وكان يرجع إلى مشكلات قيادة الأساطيل المتعددة أو المختلطة والذي كانت تضم أنواعاً مختلفة من السفن فمنها السفن ذات المجاديف والسفن ذات الشراع والتي جعلت دورها يعجز عن السيطرة عليها ، ويرجع أيضاً إلى المشكلات السياسية القائمة بين القادة القادمين من مناطق مختلفة والذين كانت محكمهم مصالح متعددة ، فكان البنادقة يتميزون بالشراسة في القتال والأسبان محدوهم الرغبة في محقيق المكاسب ، أما الإمراطور شاول فقد تركزت مصالحه في غربي البحر المتوسط وأدرك أنه لن يحقق أدني مصلحة في المياه الشرقية ، ولخلك سعى قبل بدء الحملة لتقديم رشوة لباربروس ليتخلي عن السلطان ولكن مساعيه باءت بالفشل ، وكرر هذه المحاولة مرة أخرى ولكن دون جدوى ، وهكذا ومن جديد فشلت المسيحية في الاتحاد والتلاحم وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل وانتصر الأتراك المتحدين ومخول البحر المتوسط إلى بحيرة عثمانية وهذا يفضل إنجازات باربروس والذى استمر لعدة أجبال سيد البحار بلا منازع .

انسحبت البندقية من الحلف الإميراطورى ووقعت صلحاً منفرداً مع الأتراك بمساعدة الدبلوماسية الفرنسية ، ومن ثم لم يعد هناك ما يمنع الأساطيل العشمانية من التجول بحرية في البحر المتوسط من شرقه إلى غربه ، وأبحرت الأساطيل المنتصرة من صقلية إلى أعمدة هرقل والجهت إلى جبل طارق بعد أن نجحت في إقامة قاعدة بحرية للقرصنة في الجزائر ، وفي خريف ال 1021 حاول شارل الخامس الإستفادة من غياب باربروس في استانبول وشن هجوماً فاشلاً مع حلفائه للإستبلاء على مدينة الجزائر ، وكان الفشل بسبب المعاصفة الهوجاء التي شنتت شمل قواته بما جعله يشعر بالمهانة لأول هزيمة

شخصية تلحق به .

وهكذا أصبحت البحار مهيأة للتعاون البحري بين أعداء شارل الكفرة المتحدين في التحالف الفرنسي - التركي واللين حاول القضاء عليهم في حملة الجزائر . وفي عام ١٥٤٣ أرسل السلطان حملة جديدة بقيادة باربروس إلى غيرب المتوسط ضمت أمطولاً من مائة سفينة حربية بصحبة مبعوث فرنسي ، ونزل إلى سواحل نابولي وصقلية وقام بعملية تمشيط لإقليم ريجيو في كالابريا وأسر زوجة الحاكم البالغة من العصر نمانية عشرة عامًا ثم أطلق سراح والديها في مقابل السماح فه بالزواج منها ، وفي روما إمثلات الطرقات ليلاً بالضباط حاملي المشاعل لتبديد الخوف والرعب الذي عم سكانها ، ثم وصل الأسطول التركي إلى سواحل الريفيرا الفرنسية ورسا في مرسيليا واستقبل دوق انجين الشاب باربروس وسمح له بالمبيت في ميناء طولون وجعله مركزًا لقيادته بعد أن تم إخلائها من بعض السكان ، ووصفها القرنسيون المعاصرون بأنها مدينة القسطنطينية الثانية بعد أن إمثلاًت ببكوات السناجق . وكان مشهداً مثيراً وغريباً في الميناء ومهيناً في ذات الوقت للكاثوليك الفرنسيين لأنه إمتلأ بالمسلمين المعممين الذين كانوا يسيرون على ظهور السفن بينما العبيد المسيحيين من الإيطاليين والألمان وبعض القرنسيين مقيدين بالسلاسل في مقاعد السفن وعندما تناقص عددهم بسبب انتشار وباء الحمي بينهم قام الأتراك بشن غارات على القرى الفرنسية وأجبروا الفلاحين على الخدمة في السفن الحربية ، كما قاموا ببيع الأسرى المسيحيين علنًا في السوق ، بينما كان المؤذنون يؤذنون للصلاة والألمة يتلون القرآن كما يحدث ممامًا في أي مدينة إسلامية .

لقد تناقصت شعبية فرنسوا الأول لأنه طلب مساعدة الأنراك وتأييدهم وأصبح يواجه معارضة لتجاوزه حدود هذه المساعدة ، وقد يور هذا العمل بأنه كان في حاجة لمساعدة بحرية ليواجه بها خصمه الإمبواطور لأن إمكاناته البحرية غير كافية ، وحتى يخفى تبرمه من مطالب باربروس الذى أراد ممارسة مغامراته البحرية على نطاق واسع سمح له بالعمل في منطقة محددة فقط بأن يقوم بشن هجوم على ميناء نيس Nice الذى بعد البوابة المؤدية إلى إبطاليا

والذى كان حليف الإسبراطور دوق سافوى قد استولى عليه . وبرغم أن قلعة نيس التى تخصن بها قرسان القديس يوحنا ظلت تقاوم لفترة إلا أن الملينة سقطت فى أيدى الأتراك بعد أن مجمحت مدفعيتهم فى إحداث نغرة واسعة فى أسوارها فطلب قائدها التسليم وأضرمت فيها التيران وسويت بالأرض ، وكان هذا العمل بعد خرفًا لشروط معاهدة الامتيازات الموقعة بين فرنسا وتركيا ولذلك تبادل الطرفان اللوم بشأته . وفى ربيع عام ١٥٥٤ أراد الملك الفرنسي الشخلص من حليفه المزعج عن طريق الرشوة فقام بتوزيع مبالغ طائلة على القوات المتركبة وهدايا ثمينة للقبطان باشا لأنه كان على وشك الوصول إلى الفاق مع الإمبراطور شارل الخامس ، وبذلك رحل باربروس وأسطوله عائداً إلى استأنبول ، وكانت هذه آخر حملاته حيث توفى بعد ذلك بعامين من جواء استأنبول ، وكانت هذه آخر حملاته حيث توفى بعد ذلك بعامين من جواء استأنبول ، وكانت هذه آخر حملاته حيث توفى بعد ذلك بعامين من جواء المالم

## الفصل السادس عشر

كان السلطان سليمان يحارب دائمًا في أكثر من جبهة في أن واحد فبينما كان يدفع يقوانه البرية إلى آسيا ، كانت قوانه البحرية تعمل جاهدة للسيطرة على البحر المتوسط ، كما قاد بنفسه ثلاثة حملات عسكرية متتالية ضد فارس في الفترة من عام ١٥٣٣ إلى ١٥٣٤ ، لقد كانت فارس هي العدو التقليدي فلأتراك ليس فقط من الناحية القومية ولكن من الناحية الدينية أيضاً لأن الأثراك كانوا سنيين متعصبين والفرس شيعة متعصبين ، ولكن منذ أن حقق سليم والد سليمان النصر في موقعة تشالديران على الشاه إسماعيل أصبحت العلاقات هادئة نسبيا بين الدولتين برغم عدم توقيع معاهدة صلح بينهما وبرغم أن السلطان ظل يتبع سياسة التهديد حيالهم . ولما توفي الشاء إسماعيل وخلفه طهماسب إبن العاشرة تجدد خطر التهديد بالغزو مرة أخرى غير أنه لمم يدخل حيز التنفيذ قبل مرور عشر سنوات ، واستغل طهماسب هذه الفترة في محاولة إخضاع حاكم إقليم بتليس له ، وهي منطقة واقعة على الحدود التركية ، كما قتل حاكم بغداد لأنه أعلن ولاءه للسلطان سليمان ووضع مكانه أحد الأتباع الموالين له ، ولذلك استهل سليمان انتقامه من الغرس بإعدام عدد من سجناتهم الذين كانوا في غاليبولي ، ثم أرسل الصدر الأعظم إيراهيم باشا على رأس قوة إستطلاعية للتسهيد لإرسال حملة أسيوية لتأمين الحدود التركية على الجانب الفارسي والإستبلاء على عدد من القلاع الهامة .

دخلت القوات العثمانية نبريز في صيف ١٥٣٤ بعد أن غادرها الشاه مفضلاً عدم الدخول في معركة كما فعل والده من قبل ، وبعد أربعة شهور لحق السلطان بالصدر الأعظم في منطقة تقع قبل نبريز ، ثم تحركت القوات المزدوجة جنوباً في اعجاء بغناد وسط ظروف مناخية قاسية في الأراضي الجبلية في فصل الشتاء ، وأخيراً ، وصل سليمان إلى بغناد في نهاية نوفمبر ١٥٣٤ وحررها من الحكم الشيعي الفارسي بصفته حامياً للإسلام ، وقد لقي سكان المدينة معاملة متسامحة كما فعل إبراهيم من قبل مع سكان تبريز ، ثم طلب السلطان من أتباعه حفر الأرض بحثاً عن رفات الإمام أبو حنيفة أحد أثمة السلطان من أتباعه حفر الأرض بحثاً عن رفات الإمام أبو حنيفة أحد أثمة السلطان من وحد استدلوا عليه من رائحة المسك التي انبعثت منه ونم بناء مقبرة قبره ، وقد استدلوا عليه من رائحة المسك التي انبعثت منه ونم بناء مقبرة

جديدة في الحال وأصبحت منذ هذا التاريخ مزاراً دينياً . وأصبح تخليص بغداد من أيدى هؤلاء الشيعة الكفرة والعثور على قبر الإمام أبي حنيفة يقارن بكشف رفات الصحابي الجليل أبي أبوب الأنصاري بعد إنتزاع القسطنطينية من أيدي المسيحين الكفرة .

وفي ربيع ١٥٣٥ غادر سليمان بغداد مستخدمًا طريقًا أقصر من تلك التي قدم منها ، بعد أن مكث في تبريز عدة شهور وإطمأن إلى استقرار الأوضاع بها وأمن الوجود العثماني ثم غادرها لأنه كان بدرك أن يعد المسافة بينها وبين العاصمة لن تمكنه من السيطرة الكاملة عليها ، وتعرضت مؤخرة جيشه لمناوشات القوات الفارسية في طريق العودة حتى وصل في يناير ١٥٣٦ إلى استانبول ودخلها مظفرًا . لقد بدأ نخم إبراهيم باشا في الأفول عقب الحملة الأولى إلى فارس بعد أن قضى ثلاثة عشرة عاماً في خدمة السلطان في منصب الصدر الأعظم وقائناً لقواته المسكرية في ميادين القتال ، إذ أثار عجاحه وصعوده السريع وقوة نفوذه وثرائه حقد الكثيرين من حوله ، كما أثار أيضا أولثك الذين كانوا يكسرهون مسيوله المسبحية واستخفافه بالمشاعر الإسلامية . ويهدو أن إبراهيم باشا تجاوز الحدود في قارس ؛ فقد لقب نفسه بالسلطان يعد إنتزاع تهريز من الفرس وقبيل وصول السلطان ، وكان يفضل أن يخاطب بالسلطان أيراهيم ، برغم أن سليمان لم يتجه بتفكير، إلى اعتبار هذا الأمر يمثل نوعًا من الخيانة أو عدم الإخلاص ، إلا أن إسكندر شلبي العدو اللدود لإبرهيم والذي كان يشغل منصب الدفتردار ، ورافقه في حملة فارس اعترض على تصرف إبراهيم وأقنع السلطان بعزله ، غير أن النزاع اشتعل بين إسكندر وإبراهيم ودبر الأول النسائس للثاني واتهمه بالتآمر ضد سيده وبسوء استخدام المال العام فأعدم على المقصلة .

وقد ذكرت الحوليات التركية أن الاتهام الذى دبره إسكندر لإبراهيم أنه كان يخطط لقتل السلطان وأن الأخير اقتنع بدلك حتى أنه رأى رؤبة في منامه ظهر فيها إبراهيم وهو يحاول قتله ، كما تأثر بنفوذ الحريم السلطاني وبصفة خاصة جاريته الرومية الأركرانية الأصل روكسلانه والتي كانت تحقد على إبراهيم وعلى علاقته الحميمة بالسلطان وعلى النفوذ الذى كان يتمتع به وكانت نطمع فيه لنفسها . على أبة حال قرر السلطان أن يتصرف بسرعة وفي مرية نامة ، فدعا إبراهيم لتناول العشاء في جناحه الخاص بالقصر السلطاني وللمبيت معه كما كان مألوقاً في ربيع ١٥٣٦ ، وفي صباح اليوم التالي وجدت جنته معلقة على بوابة القصر وبدا عليها أنه مات مخنوقاً ، ثم حمل الجثمان على ظهر جواد عليه سرج أسود ودفن في مقبرة أحد الدراويش في حي جالاطة ولم توضع حجرة واحدة كشاهد عليه ، ثم صودرت ممتلكاته الكثيرة وأعبدت إلى السلطان . وهكذا مخققت التكهنات التي عبر عنها إبراهيم منذ فترة مبكرة في حياته حينما توسل إلى السلطان ألا يصل به إلى أعلى المناصب حتى لا ينهار بسرعة .

لم يخاطر السلطان بحملة جديدة على فارس إلا بعد مرور عشرة سنوات لأن الأحداث التي وقمت في الجر جعلته يوجه نشاطه إلى الغرب الأوروبي مرة أخرى . فقد توفى فجأة جون زابوليا شريك فرديناند ملك الجر بمقتضى المعاهدة السرية التي وقع عليها بإقتسام أقاليم الجر بينهما ، والتي كانت تنص على أنه في حالة وفاة زابوليا يؤول نصيبه في الجر إلى الهابسبرج إذا لم يكن له وربث ، غير أن زابوليا توك وربئ رضيعًا يحمل اسم سنيفن Stephen بعد أن تزوج من إيزابيلا إبنة ملك بولندا بناء على نصيحة الراهب الجرى مارتينوزي Martinuzzy الذي كان وطنيًا غيورًا ويمقت الهابسبرج ، وقد أوصى زابوليا عند احتضاره بطلب المساعدة من السلطان عند الضرورة .

وكان رد فعل فرديناند السريع هو الانجاء بقواته وأمواله إلى بودا ليعلن تقسه ملكا على الجركلها ويجعل من بودا عاصمة شرعية له ، ولكن عجزت قواته عن حصار المدينة فانسحب تاركا حامية في مدينة بست Pesth واحتفظ بيعض المدن الصغيرة . وأمام هذا التصرف لجأ مارتينوزى وفريقه المناهض للهابسبرج نيابة عن الملك الرضيع إلى السلطان وأطلعه على المعاهدة الغادرة والأفعال المشيئة التي وقعت فقال السلطان في غضب : « لا يستحق هذان الملكان وضع التيجان على رؤوسهما لأنهما خالنين ه . ثم طلب المهوثون الجريون الدعم العثماني للملك الصغير ستيفن فاعترف به السلطان ببدئياً في مقابل دفع جزية سنوية ، ولكنه أراد أن يتأكد من أن إيزابيلا أنجبت فعلاً هذا الطفل فأرسل مبعوثاً رفيع المستوى لهذا الغرض ، وقدد استقبلته ووليدها بين الطفل فأرسل مبعوثاً رفيع المستوى لهذا الغرض ، وقدد استقبلته ووليدها بين

يديها ثم أرضعته أمامه فانحنى أمامها رقبل أقدام الطفل الوليد ابن الملك جون .

وخلال فصل الشتاء أعد سليمان العدة للقيام وحملة ضد المجر ، ودخل بودا في ١٥٤١ بعد أن تعرضت لهجوم جديد من جانب فرديناند وتولى مارتينوزى وقواته الدفاع عنها ورد العدوان . وواصل السلطان سيره وعبر نهر الدانوب واسترلى على مدينة بست Pesth وقضى على جنود فرديناند ، ثم استقبل مارتينوزى ورجاله الوطنيين ، وأدعى أن الشرع الإسلامي يمنعه من إستقبال إيزابيلا ، ولذلك طلب إحضار الملك الطفل إليه ، وقد جاءوا به في المهد الذهبي بصحية ثلاثة مربيات والمستشار الأول للملكة ، وبعد أن تفحصه طلب من بايزيد ابنه أن يحمله بين فراعيه ويقبله ثم أعاده إلى والدته .

وبعد أن ثم التأكد من بنوة الطفل تقرر أن يحمل ألقاب أجداده چون سجسموند ، وأن يصبح حاكماً على المجر في السن المحددة ، ثم توجهت الأم يطفلها إلى مدينة ليها Lippa في ترنسلقانيا . وهكذا كان الملك الصغير حاكماً تابعاً للسلطان ويؤدى له جزية سنوية وكان هناك إحتلال عثماني دائم للبلاد وأصبحت بودا وضواحيها ولاية عثمانية يحكمها باشا عثماني وتخضع للإدارة التركية التامة ويخولت كنائسها إلى مساجد .

وقد أثار هذا الوضع الجديد في المجر قلق النسساويين وسادهم شعور بعدم الأمان من جديد بجاء فينا ، ولذلك أرسل فرديناند رسله إلى السلطان في معسكره وهم يحملون الهدايا طلباً للسلام ، وكان من بينها ساعة ضخمة محكمة الصنع لا تشير فقط إلى الساعات بل إلى الأيام والشهور وإلى خركات الشمس والقمر والكواكب وكانت تتوافق مع رغبات السلطان الذي كان يهتم بالظواهر الفلكية والأجرام السماوية ، ولكن لم تفلح هذه الهدية في إقناع السلطان بمطالب الرسل التي كانت تطالب بأن يصبح سيدهم ملكا على المجر كلها ، فبعد أن سأل السلطان وزيره عن مطلبهم وأدرك أنهم لا بحملون جديدا أعادهم من حيث جاءوا وربخهم الوزير قائلاً : ٥ أتعتقدون بحملون جديدا أعادهم من حيث جاءوا وربخهم الوزير قائلاً : ٥ أتعتقدون السلطان البادشاه يحكس أن يشخلي عن شي كسبه بقوة السيف للمرة التالئة و ٩

ولم يعد أمام فرديناند إلا العودة إلى ميدان القتال مرة أخرى في محاولة لإستعادة مدينة بست ، ولكنه فشل في حصارها وتشتت قواته ، وبعد أن سار سليمان إلى المجر مرة أخرى واستطاع الإستيلاء على مدينة جران Gran بعد حصار قصير الأجل وحول كاندرائينها إلى مسجد في ربيع ١٥٤٣ ، ثم ضم المدينة إلى باشوية بودا التركية وحصنها من جهة شمال غرب أوروبا . كما تقدمت جبوشه وقامت بمجموعة من العمليات العسكرية وألحقت الهزيمة بالنمساويين واستولت على عدد من قلاعهم المهمة ، وضمت مساحة واسعة من أراضيهم للحكم العشماني قسمت إلى ١٢ سنجق . وهكذا أصبحت غالبية المجر خاضعة للحكم التركي من الناحية العسكرية والمدنية والمائية وشكلت بالفعل جزءاً من الإمراطورية العثمانية فقرن ونصف من الزمان .

تلك كانت فروة إنتصارات سليمان في الدانوب ، غير أن مفاوضات السلام كانت ضرورية لجميع الأطراف المتنازعة ، فقد كان الإمراطور شارل الخامس نفسه يرغب في تحقيق السلام حتى يتفرغ لنزاعه مع البروتستانت ، ولذلك توحدت جهوده مع شقيقه فرديناند وتوصلا إلى شروط للتفاوض مع السلطان ، وأرسلا مجموعة من السفارات إلى استانبول لهذا الغرض بعد أن تم التوقيع على هدنة مع باشا بودا .

واستغرقت المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حوالي ثلاثة سنوات وفي عام ١٥٤٧ تم التوقيع على معاهدة أدرنة التي نصت على : استمرار الهدنة بين الطرفين لخمس سنوات ، والمحافظة على الحالة الراهنة ، وبقاء المناطق التي استولى عليها سليمان مخت سيطرته باستثناء منطقة صغيرة في المجر وضعت مخت يد فرديناند على أن يدفع الجزية السنوية للباب العالى .

رقد رقع على المعاهدة الإمبراطور وملك فرنسا وجمهورية البندقية والبابا يول الثالث ، وكانت بنود المعاهدة سيئة من وجهة نظر الإمبراطور إلا أنه قبلها لأنه كان في قمة نزاعه مع البروتستانث .

وفي ربيع ١٥٤٨ أصبحت الظروف مهيأة لأن يرسل سليمان حملته الثانية إلى فـــارس ، حيث نجح في الإستيلاء على مدينة قان وظلت في أيدى الأتراك . ومرة أخرى عاد السلطان إلى الاهتمام بالأحداث الخاصة بالمجر بعد أن فشلت معاهدة أدرنة بسبب شعور فرديناند بعدم الرضاعن نصيبه فيها زعن أراضيها التي أصبحت مقسمة إلى ثلاثة أقسام حيث فصلت الباشوية التركية في يودا أراضي فرديناند عن ترنسلفانيا ، وفي عدينة ليها كانت الملكة إيزابيلا تعد إبنها الصغير للحكم الورائي في دولته الصغيرة ولكن كان مارتينوزي الكاهن الطموح يسيطر على البلاد ولذلك تقدمت الملكة يشكوى إلى السلطان فعللب إعفاء الراهب من منصبه وإرساله مكبلا إلى الباب العالى ، غير أن مارتينوزي اتفق سرا مع إيزابيلا في ١٥٥١ م أن تشرك ترانسلفانيا لفرديناند في مقابل منحها أراضي أخرى في منطقة أخرى حشى تصبح ترنسلفانيا داخل المملكات النمساوية ، وقد كوفئ على هذا العمل بمنحه رتبة كاردينال ، وحينما وصلت هذه الأخبار إلى السلطان ألفي بالمبعوث النمساوي في البوح الأسود الموجود في قلعة أناضول حصار ، وهو أحد السجون الواقعة على البوسفور ، حتى أصابه المرض لمدة عامين وبدا كأنه الميت الدي ، وأخيرا تقرر إرسال حملة جديدة إلى ترنسافانيا بقيادة قائد جديد موثوق به والذي أصبح صدراً أعظماً فيما بعد وهو مجمد صوقللو ، واستطاع الإستيلاء على ليها ثم انسحب منها بعد أن ترك فيها حامية عثمانية .

وبرغم أن مارتينوزى تخالف سراً مع فرديناند وقررا محاصرة ليها واستردادها الا أنه حاول مصالحة الأثراك فتعامل مع حاميتهم بكل رقق ومودة على أمل الحصول على عفو السلطان ، غير أن فرديناند علم بخيانته وكلف قادته بقتله وبالفعل اتفقوا مع سكرتير الكاهن على تسديد طعنة خنجر له وهو جالس على مكتبه ، ثم لحق به مجموعة من الأسهان والإيطاليين المسلحين وأطلقوا النيران عليه فصوخ قائلاً ، اليسوع ، بعدها تلقى للاثة وستون طعنة في جسده . وفي عام ٢٥٥١ هاجمت القوات التركية البلاد من جديد واستولت على بعض القلاع وتزايدت تبعاً لذلك مساحة الأراضي الجرية التابعة لها ، ثم بعض القلاء مع قوة عسكرية تابعة لفرديناند وتمكنوا من أسر ما يقرب من نصفهم وعادوا بها إلى بودا حيث تم بيعهم بأبخس الأثمان كعبيد في السوق ، ولكن وعادوا بها إلى بودا حيث تم بيعهم بأبخس الأثمان كعبيد في السوق ، ولكن بودا ، وأجروا على الانسحاب بعد حصار طويل .

وأثناء مناقشة شروط الهدنة ، أرسل السلطان حملته الثالثة والأخيرة إلى فارس في عام ١٥٥٣ ، لأن الشاء استغل فرصة انشغال العثمانيين بأمور المجر ، وبناء على نصيحة الإمبراطور شاول الخامس وبادر بمهاجمتهم في حملة بقيادة ابن الشاء ، ونجح في الإستبلاء على أرضروم بعد هجوم مفاجئ على الباشا التركي ، وحقق انتصارات أخرى متعددة ، وانتشرت التقارير في أوروبا تؤكد إستبلاء الفرس على ممرات جبال طوروس وتهديد جميع أجزاء سوريا ، ومن ثم استعد السلطان للأخد بالثار فتقدم بقواته إلى حلب وقضى بها فصل ومن ثم استعد السلطان للأخد بالثار فتقدم بقواته إلى حلب وقضى بها فصل على مقربة من قارص حيث خرب الأراضي الفارسية متبعاً أساليب أكثر على مقربة لم تستخدم في أي حملة سابقة .

وهكذا أثبت السلطان تقوقه العسكرى ، وأدرك الفرس أنهم عاجزين عن مواجهته وعن إسترداد المناطق التي فقدوها ، كما أدرك الأتراك أنه لا يمكن مجاهل هذا العدو المزعج ، وبعد أن أنهكت قوى الطرفين في هذه المعارك ، وصل رسول فارسي إلى أرضروم في خريف ١٥٥٤ لمناقشة أمر الهدنة ، وتمت الموافقة عليها ثم وقعت معاهدة سلام بين الطرفين في العالم التالي .

تلك كانت حملات سليمان الآسيوية والتي انتهت بتخليه عن أي إدعاءات في تبريز وما حولها ، وبفشله في اختراق الطرق المؤدية إلى قلب فارس كما حدث من قبل وقشل في الوصول إلى قلب أوروبا ، ولكن السلطان مجح في توسيع حدود دولته من جهة الشرق حيث أصبحت تضم بغداد وجنوب ميزوبوتاميا ومداخل دجلة والفرات ورضع أقدامه عند الخليج الفارسي ، وبذلك زادت مساحة بلاده وأصبحت تمتد بين الحيطين الهندى والأطلطي .

لقد كانت أولى الحملات الثلاث إلى فارس يقيادة إبراهيم باشا صاحب الحظوة لدى السلطان ، أما الحملة الثالثة فد صاحبها أفعالاً مشينة أكثر من أى حملة عثمانية أخرى كما ورد في حوليات الأسرة الحاكمة . وخلال المقدين التاليين صار سليمان أسيراً لحظيته السلاقية روكسلانة التي عرفها الأوروبيون باسم ، الوردة La Rossa ، وكانت في الأصل أسيرة من إقليم

غاليسيا وإبنة كاهن أوكراني ، وأطائي عليها الأنراك حورين Khurren أي الباسمة بسبب روحها المرحة وإبتسامتها الدائمة لذلك ملكت على السلطان قلبه وعقله وصار لقبها وردة الربح ، ومنذ أن حلت روكسلانة محل جلبهار محظية سليمان السابقة وهي تشاركه مجالسه بدلاً من إبراهيم باشا الذي تخلصت منه ، فكانت تتميز إلى جانب جمالها بالذكاء ورجاحة العقل وسرعة البديهة ، كما كان لديها القدرة على قراءة أفكاره السلطان وعلى توجيهها إلى الانجاه الذي يتمشى مع طموحانها ، ومن ثم أصبحت السيدة الأولى في الحريم السلطاني بعد السلطانة الوائدة ، ونجحت في إبعاد جلبهار إلى مغنيميا لتقضى بها ما تبقى من العمر .

وبعد أن أنجبت روكسلالة طفلاً ذكراً من السلطان أصبحت زوجته الشرعية وفق الشريعة الإسلامية ولم تعد جاريته كما كان الأمر سابقاً. وفي عام ١٤٥١م اشتعلت النيران في الأقسام الداخلية في القصر القديم الذي ضم حريم السلطان فانتقلت روكسلانة إلى السراي السلطاني الكبير مسجلة بللك سابقة جديدة في التقاليد العثمانية ، وأصبح لها مخصصات وحاشية تضم مئات من النساء الخادمات ووصيفة خاصة ورئيس للخدم تخت يده ثلاثين من النساء العبيد الذين لم يكن مسموحاً لهن بالمبيت في القصر السلطاني من قبل ، وقد قضت روكسلانة بقية حياتها في القصر السلطاني المحل محل القصر الكبير ليحل محل القصر القديم .

وأخيراً وبعد مرور سبع سنوات على إعدام إبراهيم باشا وصلت روكسلانة إلى مكانة كبيرة لدى السلطان وترايد تأثيرها عليه ونجحت في تعيين رستم باشا صدراً أعظماً ، وكان زوجاً لإبنة السلطان مهرماه Mihrimah أي صهره كما كان إبراهيم من قبل زوجاً لشقيقة السلطان ، وكان رستم باشا يعتلك مقدرة فائقة في الشئون الإدارية وخاصة في النواحي المالية ، وحينما بها تمارسة مهام منصبه بدأت روكسلانة تتحرك لتحقيق مصالحها . وبرغم أن السلطان كان ينميز بالتسامع في تصرفاته وبالعدل في مبادئه وبالنبل والهدوء الشديد ، فإنه كان يميل في ذات الوقت إلى الحكم المطلق وعدم ترك مقاليد

الأمور في يد شخص بنافسه ، وأدركت روكسلانة كل ذلك وتحركت بذكاء فأنجبت له ثلاثة أبناء هم ؛ سليم وبايزيد وجها بخير وقررت أن نجمل كبيرهم وريئًا للعرش ، ولكن السلطان كان يرغب في أن يكون خليفته هو مصطفي إبنه الأكبر من جلبهار زوجته التركية ، والذي كان يتميز بالعقل والحكمة وسنه مناسبة لتولى الحكم ، وكان قد تلقى التدريب الكافي على الإدارة منذ أن عبن حاكمًا على أماسيا الواقعة على الطريق المؤدية إلى فارس ، كما أنه شجح في أن يكسب ثقة الانكشارية لكرمه وشجاعته واعتبروه جديرًا بخلافة والده .

ومنذ أن يلغ السلطان سليمان سن الستين وكان ذلك عند نهاية الحملة الفارسية الثالثة بدأ يفقد حماسه للعمل ولقيادة الجيوش بنفسه وأوكل جميع الأمور لرستم باشا ومنها قيادة قائد الجيش الذى بلغه نبأ اعتزام الانكشارية تأييد مصطفى ليصبح سلطانا ويحل محل أبيه ، وكان الصدر الأعظم يعارض هذا الأمسر ، فطلب من السلطان الجي سريعاً ليتولى بنفسه قيادة الحملة إنقاذا لعرشه ، وكانت الفرصة مواتية لروكسلانة لتقوم بدورها في إيغار قلب السلطان على مصطفى الذى يتحالف مع من يرغبون في عزل أبيه وتقارن بين السلطان على مصطفى الذى يتحالف مع من يرغبون في عزل أبيه وتقارن بين ما حدت من قبل حيث قام السلطان سليم بعزل والده بايزيد الثاني بإيعاز من الخيطين به ، وقد ساررت الشكوك سليمان لذلك تأخر في التوصل إلى التصرف الذى ينيغي أن يتخذ ضد إبنه ، وأخيراً وحسماً للمشكلة قرر طلب فتوى من شيخ الإسلام قائلاً كما ذكر بوسبك Busbeq .

۹ يوجد لدى تاجر فى القسطنطينية عبد مقرب إليه ومحبب إلى نفسه ، وكلما سافر الناجر إلى خارج البلاد ترك ثروته ومناعه أمانة لديه ، يل وأمنه على زوجته وأولاده . ولكن العبد بدأ فى خيانة الأمانة والتآمر على زوجة سيده وأولاده وفى السعى لتدمير سيده ذاته . وكان السؤال الذى طرحه سليمان على المفتى هو : د ما هو الحكم الشرعى الذى يستحقه هذا العبد ؟ فأجاب المفتى : د إنه يستحق الموت » .

ويذلك أصبح لدى السلطان سنداً دينياً يعتمد عليه فسار حتى يلغ مركز الإدارة في منطقة أرجلي Eregli في شهر سبتمبر وأصدر فرماناً يعزل مصطفى من حكم أماسيا ، وقد فكر الإين في عدم تنفيذ هذا الأمر بناء على نصائح رفقائه ، ولكنه كان يدوك أن الفتل سيكون مصيره في هذه الحالة ، وفي الحقيقة كان الأمير أمام عيار صعب فإذا تحدى والده فإنه سيدخل في مخاطرة مجهولة العواقب وبعد خائناً ولذلك أثر الشجاعة وتوجه إلى معسكر والده وأثار وصوله نوعاً من البلبلة واكنه ضرب خيمته بجوار خيمة السلطان ، وبعد أن تقبل ولاء وإحترام الوزراء تقدم وحوله لفيف من القادة والانكشارية إلى الخيسمة السلطانية وتوقيع أن يقابل بحفارة كما ذكر بوسبك حيث أضاف :

الأتراك الصامتين الذين أعدوا العدة لقتل الأمير ، فما أن دخل إلى الخيمة الاتراك الصامتين الذين أعدوا العدة لقتل الأمير ، فما أن دخل إلى الخيمة الداخلية حتى انقضوا عليه وطرحوه أرضا ، وكان مصطفى قوى البنية فدافع عن نفسه بقوة ، وبلا شك إذا أستطاع الفرار والخروج إلى الانكشارية لناصرته ونادت به سلمانا وقدمت له الحماية الكافية ، وكان السلطان بخشى من هذا التصرف ، ولذلك كان يراقب الموقف من خيمته المنفصلة ويرمق القتلة بنظرات التهديد من حين لآخر حتى أجهزوا على الأمير وخنقوه بوتر وفي الحال علا المنحب والعويل من رجال الانكشارية على قتل قائدهم وفي الحال علا المنحب والعويل من رجال الانكشارية على قتل قائدهم المختار ، وحتى يهدئ السلطان من روعهم قام بعزل رستم باشا وعدد من كبار رجال الدولة من مناصبهم وأعادهم إلى استانبول ، غير أنه استطاع المودة إلى منعب الصدر الأعظم بعد عامين بعد إعدام أحمد باشا خليفته وذلك بناء منعب الصدر الأعظم بعد عامين بعد إعدام أحمد باشا خليفته وذلك بناء على تصميم روكسلانة ،

وقد توفيت روكسلانة بعد ثلاثة أعوام من هذا التحادث وحزن عليها السلطان حزنا شديدا ودفنت في المقبرة التي أعدت لها بجوار مسجده الضخم الجديد ( السليمانية ) ، وذلك بعد أن حققت أهدافها وهجمت في تولية عرش السلطنة لإبنيه الأكبر ثم الأوسط على التوالي ، وكان سليم الإبن الأكبر والمفضل لديها سكيراً ، أما بايزيد الأوسط فقد كان محبوباً من الانكشارية بفضل الصفات الحميدة التي ورئها عن والده كما كان يشابه، الانكشارية بفضل الصفات الحميدة التي ورئها عن والده كما كان يشابه، في الشكل ، والإبن الأصغر جهانجير كان ضعيف البنية والعقل وأحدباً ،

وكان مولعًا بشقيقه مصطفى ولذلك أصيب بلوثة بعد مقتله وما لبث أن مات بعد فترة قصيرة .

وقد اشتعلت الكراهية بين الشقيقين وحتى يفصل السلطان بينهما جعلهما على ولاية مناطق بعيدة عن بعضهما البعض ، ولكن سرعان ما نشبت الحرب الأهلية بينهما واستخدم كل طرف القوات العسكرية التي تحت يده ضد الآخر ، غير أن سليم شجح بفضل قوات والده في إلحاق الهزيمة ببايزيد في قونية ١٥٥٩ فخرج مع أبنائه الأربعة إلى فارس لاجئا عند الشاه طهماسب الذي استقبله بكل ترحاب وإحترام وعامله المعاملة اللائقة به كأمير عثماني . وقد قدم بايزيد هدايا عديدة إلى الشاه الفارسي ومن بينها خمسون جواداً تركمانياً مجهزة شجهيزاً فاحراً مما أثار دهشة وعجب الفرس وخاصة ما معتم به الفرسان التركمان من مهارة قتالية عالية .

وقد أرسل السلطان الرسائل والسفراء إلى طهماسب وطلب منه قتل بايزيد ولكنه رفض من منطلق كرم الضيافة ، ولكن الحقيقة أنه كان يرغب في المساومة بالأمير من أجل إسترداد ميزويوناميا التي كان سليمان قد استولى عليها في أولى حملاته على فارس ، غير أن جهوده باءت بالفشل في هذا المجال . وقد مرض بايزيد مرضاً شديداً في ذات الوقت واضطر الشاه في النهاية للخضوع للعثمانيين لقوتهم ووافق على مطلبهم وهو إعدام الأمير في فارس يواسطة رجال السلطان مقابل مبلغ مالي ضخم ، وبالفعل صار مبعوث من استانبول لهذا الغرض ، وحينما طلب الأمير أن يعانق أبناءه الأربعة قبل الوفاة رفض المبعوث وسرعان ما وضع وتر القوس حول رقبته وشنقه ، ولقى بعد ذلك أحد أبنائه تفس المعير ، ومكلما أصبح الطريق مفتوحاً لتولى عرش السلطنة أمام سليم القاسد الذي حمل معه بذور الانهيار فلإمبراطورية العثمانية .

## الفصل السابع عشر

لقد أدت غزوان السلطان سليمان إلى اتساع نطاق نفوذه وإمتداده إلى مياه البحر الأبيض المتوسط ، ففي خلال صيف عام ١٩٣٨ كان باربروس يضارع بأسطوله قوان الإمبراطور شارل الخامس في البحر المتوسط ثم منحت جسبهة بحصرية ثانية بتكوين أسطول عشماني آخر في السويس على البحر الأحمر ، وكان قائد هذا الأسطول هو سليمان ياشا الخادم والى مصر الذي جمل وجهته المحيط الهندى حيث النفوذ البرتغالي المذي ترسخ على سواحله ، لقد كانت أهداف البرتغاليين هي تحويل التجارة الشرقية من الطرق القديمة في البحر الأحمر والخليج الفارسي إلى طريق رأس الرجاء الصالح ، وكان الوجود البرتغالي محل إهتمام خاص من السلطان سليمان ، ووائده من قبل ، ولذلك بدأ في التحرك بخاهه تلبية لطلب أحد الحكام المسلمين وهو بهادور ولذلك بدأ في التحرك بخاهه تلبية لطلب أحد الحكام المسلمين وهو بهادور المنطر للخضوع للبرتغاليين بعد أن غزا همايون (١) إمبراطور المغول أراضيه المنطر للخضوع للبرتغاليين بعد أن غزا همايون (١) إمبراطور المغول أراضيه بالتحالف مع سلطان دلهي ، وقد شيد البرتغاليرن قلعة حصينة في جزيرة ديو وكان بهادور يرغب في طردهم من أراضيه فتوجه إلى السلطان طالبا العون .

وقد تعاطف سليمان مع هذا الحاكم المسلم من منطلق ديني ، فالسلطان العشمائي حامي حمى الإسلام والمسلمين في نزاعهم مع المسيحين في أي مكان ، ومن ثم قرر طرد الأعداء المسيحين من المحيط الهندى ، ويضاف إلى ذلك اعتراض البرتغاليين لطريق التجارة العشمانية بما أثار البغضاء في نفس السلطان ، حيث قاموا بالإستيلاء على جزيرة هرمز التي تتحكم في مدخل المخليج الفارسي ، كما خططوا للإستيلاء على عدن حتى يتحكموا في البحر الأحمر ، وأرسلوا فرقة بحرية لمساعدة الإمبراطور شارل الخامس لمعاونته في ضم تونس ، وهكذا مجمعت الظروف المواتبة للسلطان لإنفاذ حملة آسيوية ضد البرتغاليين والتي طالما أرجأها لعدة سنوات من قبل .

 <sup>(</sup>۱) هو محمد همايون ابن بابر مؤسس دولة المغول في الهند ، وحكم من ١٥٣٠ إلى
 ١٥٢٩ ، ثم ١٥٥٦ م .

أنظر : عسر عبد العزير عمو ، محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث ، دار المعرفة الجامعية ١٩٩٩ م .

لقد جعل السلطان والى مصر سليمان باشا الخادم قائداً لهذه الحملة ، وكان هذا لرجل كهلاً وبعاني من بدانة مفرطة حتى أنه كان لا يستطيع النهوض من مكانه إلا بمساعدة أربعة رجال ، ولكن أسطوله كان جيناً ومجهزاً تجهيزاً حسناً وضم سبعين سفينة بالإضافة إلى قوة برية من خيرة الانكشارية .

وقد أبحر سليمان الخادم بأسطوله جنوباً في البحر الأحمر الذي كان يسيطر على سواحله الغربية عدداً من الشيوخ (١) دائمي التمرد والتي سبق وأن تعرضت لحملات القرصنة أثناء محاولة السلطان تهدئة الوضع في مصر، وحسينما وصل إلى عسدن أعدم شيخها ونهب المدينة وحولها إلى سنجق تركى (١)، وبذلك أمن مدخل البحر الأحمر لصالح العثمانيين . وفي ذات الوقت وصل نبأ وفاة بهادور شاه حليف الأتراك ، وكان قد ترك أمانة إلى السلطان في مكة وهي عبارة عن خزينة عملوءة بالذهب والغضة فأرسلها الخادم إلى السلطان في استانبول .

وبدلا من أن يواجه سليمان باشا الأسطول البرتغالي في المحيط الهندى كما أمره السلطان ، فضل أن يتجه شرقاً إلى الساحل الغربي للهند حيث أنزل قواته في جزيرة ديو وحاصر القلعة البرتغالية وكان معه عدداً من المدافع الضخمة التي أحضرها من السويس ، وقد واجه مقاومة من جنود الحامية بمساعدة تساء الأهالي الذين قدموا لهم كل عون . وقى جوجارات خضع خليفة بهادور شاه للأتواك حيث كان يخشى تهديدهم أكثر من البرتغاليين ،

<sup>(</sup>۱) كان عامر بن داود الطاهرى يحكم الساحل البعنى ومركزه عدن . وقد أمر سليمان باشا الخادم بشنقه في ٣ أغسطس ١٥٣٨ بعد أن علم بخيانته للعثمانيين وعين بدلاً منه أحد سناجق الحملة وهو الأمير بهرام .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر، تاريخ المشرقُ العربي ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) سنجاق تقسيم إدارى أوجده العثمانيون وكان يحكمه الصنجق بك وهو من أصحاب
 الإقطاعات العسكرية ، وكان البكلر بك يرأس الصناجق أول الأمر :

أنظر جب ، بوون ، المشمع الإسلامي والغرب ، جـ ٢ ، ترجمة أ.د أحمد عبد الرحيم مصطفى .

ولكنه رفض الصعود إلى سفينة القائد ، كما امتنع عن تزويده بالإمدادات التي وعده بها .

وأثناء الحصار وقعت رسالة في أيدى الأتراك تفيد أن البرتغاليين يحشدون أسطولاً ضبخماً في جوا Goà لإنقاذ ديو ، وهنا تراجع سليمان ورفع الحصار وأبحر عائداً إلى المحيط الهندى في طريقه إلى البحر الأحمر ، وفي الطريق قام بذبح حاكم اليمن (١) كما فعل مع حاكم عدن من قبل وجعل عليها والبا عثمانياً . وأخيراً وحتى يظهر أمام السلطان بمظهر الحامي للدين الإسلامي وليخفى فشله في الهند قام بأداء فريشة الحج إلى مكة قبل العودة إلى القاهرة واستانيول ، وقد تلقى مكافأة من السلطان نظير إخلاصه بمنحة عضوية الديوان السلطاني مع الوزراء ، ومنذ هذه الحملة لم يحاول الأتراك المخاطرة مرة أخرى بتوسيع حدودهم شرقاً فاحية سواحل الهند .

وبرغم ذلك استمر السلطان في مخدى البرتغاليين في المحيط الهندى خاصة بعد أن واجه الكثير من العقبات من جانبهم في الخليج الفارسي يحكم سيطرتهم على مضيق هرمز . وقد عدل السلطان من الخطط البحرية الخاصة بهذه الأماكن بعد أن سيطر على بغلاد وميناء البصرة وعلى دلتا نهرى دجلة والفرات ، ففي عام ١٥٥١ أصدر أوامره إلى بيرى رئيس قائد البحرية في مصر بالمخروج على رأس أسطول من ثلاثين سفينة إلى البحر الأحمر ثم إلى هرمز ليطرد البرتغاليين منها . وكان بيرى رئيس بحاراً من أعيان غاليولى ، ونشأ في ليطرد البرتغاليين منها . وكان بيرى رئيس بحاراً من أعيان غاليولى ، ونشأ في المياه مثل التماسيح ، كما يقول أحد المؤرخين الأتراك ، فالقارب مهده ، وينام ويستيقظ ليلاً ونهاراً في البحر وبين السفن ، وقد قضى شبابه في حملات القرصنة في البحر مما جعله جغرافياً متميزاً ، كما كتب عدة مؤلفات في الملاحة البحرية منها مؤلف عن الملاحة في بحر إيجة والبحر المتوسط ، وكان من أوائل اللين قاموا برسم خويطة مبكرة للعالم والتي تضمنت جزءاً من أمريكا . وقد نجح بيرى في الإستيلاء على مسقط في خليج عمان والتي تقع

كان حاكم اليمن هو الناخودة أحمد .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق .

فى مواجهة الخليج المزعج ، ولكنه عجز عن الإستيلاء على القلعة التى مخمى الميناء ، فسار فى المجاه الشمال الشرقى فى الخليج الفارسى محملاً بالكنوز التى ملهها من السكان المحليين ، ثم الجه إلى البصرة حيث سار بسفنه ، والبرتغاليين ينتبعونه على أمل إغراق أسطوله ، ولكنه تمكن من الهروب من ملاحقة السفن البرتغالية وترك أسطوله خلفه فيما عدا ثلاثة سفن من طواز الغلبون محملة بالنفائس . وعند عودته إلى مصر بعد أن فقد إحدى هذه السفن الثلاث وسجن ثم وصل فرمان سلطاني بإعدامه فى القاهرة وأرسلت الكنوز إلى استانبول ، وكان من بينها أواني ضخصة من البورسلين محلوءة بالذهب .

وقد أمر السلطان بإنفاذ حملة جديدة بقيادة مراد بك خليفة بيرى من البصرة إلى مضيق هرمز ليعود ببقية الأسطول إلى مصر ، ولكنه فشل فتم تكليف بحار آخر محنك بدعي سيدى على رئيس كان أجداده رؤساء الترسانة البحرية في استانبول ، وكان له مؤلفات في الرياضيات والملاحة والفلك وعلم أصبول الدين وكان يستخدم توقيع و كابتى رومى ٤ ، كما كان شاعراً معروفاً ، وقد مجمع سيدى على في إعادة خمسة عشرة سفينة إلى البصرة ، ثم توجه لملاقاة الأسطول البرنغالي الضخم الذي فاق أسطوله ، وبعد عدة مناوشات خارج مضيق هرمز وصفها بأنها أعنف من الحرب بين باربروس وأندريا دوريا في البحر المتوسط ، فقد للث سفنه وتخطمت السفن الباقية في مناوشا ، وإن الأخيرة مثل حبة الرمل بالنسبة للأولى ، وأن النهار لا بمكن المحيط الهندى بسبب العواصف المعرجة الرمل بالنسبة للأولى ، وأن النهار لا بمكن تميزه عن الليل ، وأن أمواج المحيط في ارتفاعها مثل الجبال ٤ - وأخيراً تمكن من الوصول إلى ساحل جوجارات في حالة سيئة فاستسلم لسلطان تمكن من الوصول إلى ساحل جوجارات في حالة سيئة فاستسلم لسلطان تمكن من الوصول إلى ساحل جوجارات في حالة العودة الطويلة عبر الهند جوجارات الذي أرسل معه عدداً من الوفقاء في رحلة العودة الطويلة عبر الهند وأوركستان وفارس .

وقد دون رئيس أخبار هذه الرحلات في كتاب بالزجل وبالعامية وكافأة السلطان بزيادة راتبه وبمكافأة تشجيعية له ولرقاقه ، كما كتب مؤلفات بحرية مفيدة ونافعة عن بحار الهند مستقاة من مجربته الشخصية ومن مصادر عربية وقارسية . لم يخاطر السلطان سليمان بإرسال أساطيله إلى هذه البحار مرة أخرى ، ونركزت عملياته في المرحلة التالية في تأمين السيطرة العشمانية على البحر الأحمر ، وفي منع البرتغاليين من وضع قواتهم عند مدخل الخليج الفارسي ، وهو يشابه في ذلك الإمبراطور شاول الخامس الذي استرد وهران ولكنه عجز عن الحفاظ على مركزه في الحوض الغربي للبحر المتوسط .

برغم ذلك أجبر السلطان على إرسال حملة صغيرة إلى مملكة الحبشة الجبلية المنعزلة لأن حكامها المسيحيين طلبوا مساعدة البرتغال ضد التهديد التركي منذ إستيلاء العشمانيين على مصراء والذي انخذ شكل الدعم المتواصل للحكام المسلمين في المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر والتي كانت في حالة حرب دائمة مع المسيحيين ، ونجحوا بفضله في انتزاع شرق الحبشة بأكمله . وفي عام ١٥٤٠ إستجاب البرنغاليون لنداء الأحباش وأرسلوا قوة بقيادة أحد أبناء الرحالة المعروف فاسكودي جاما (١) ، وكان علمي عرش الحبشة أنذاك الشاب القوى كلوديوس Claudius والذي يعرف أحيانًا ببجرا ديوس Gradeus ، وقد دخل في صراع مع الأتراك . وبفضل المساعدة البرتغالية أجبر العثمانيين على مجنب قوته لخمسة عشرة سنة . غير أن السلطان بجح في استقطاب القبائل الحبشية وأرسل حملة لغزو النوية ليتمكن من تهديد الحبشة من جهة الشمال ، ثم نجح في الإستيلاء على ميناء مصوع على البحر الأحمر في ١٥٥٧ والذي كان مركزاً للعمليات العسكرية البرتغالية . ومن ثم أصبح كلوديوس وحيداً ومعزولاً ثم قتل في إحدى المعارك بعد ذلك بسنتين ، وانهارت على إثر ذلك المقاومة الحبشية ولم تعد هذه البلاد المسيحية تشكل تهديدًا لجيرانها المسلمين حتى بعد إستعادة إستقلالها .

وعودة إلى البحر المتوسط ، فبعد وفاة باربروس دخل جميع القراصنة تحت حساية السلطان ومنهم دارجوت أودارغوت الأناضولي الأصل

 <sup>(</sup>۱) فحاسكودى جاما ( ۱٤٦٩ - ۱۵۲٤ ) هو الرحالة البرتغالي مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح في ۱٤٩٧ الموصل إلى الهند .

أنظر: La Rousse, p. 1360

الذي تلقى تعليمة في مصر وخدم المماليك كمدفعجي ، ثم أصبح خبيرًا في سلاح المدفعية قبل أن يتجه إلى البحر بحثًا عن المغامرة والثروة . وقد جذب نشاط هذا القرصان السلطان فعينه قائداً للغليون الخاص به ، ثم صار قرصاناً يعمل نخت حماية علم السلطان في الأسطول العثماني ومخت إمرة القائد الأعلى للبحرية العثمانية . وكان العدو الذي دخل معه دارغوت في صراع في عام ١٥٥١ هو فرسان القديس يوحنا الذين جاءوا أصلاً من أورشليم وبعد أن طردهم العشمانيون من رودس استقروا في جزير ة مالطة ، ولما نجح عارغوت في انتزاع طرابلس من أيديهم جعله السلطان واليًا عليها . وفي عام ١٥٥٨ توفي الإمبراطور شارل الخامس وخلفه إبنه فيليب الثاني الذى جمع أسطولا مسيحيا ضخمًا في مسينيا لاستعادة طرابلس ، ورسا بقواته في جزيرة جربة واستولى على قلعتها التي كانت مركزًا حصينًا لباربروس من قبل ، ولكنه فوجئ بأسطول عشماني ضخم قادم من القرن الذهبي مما أشاع البلبلة في نفوس رجاله المسيحيين فارتدوا إلى سفنهم بعد أن غرق منها الكثير بينما عاد الباقون إلى إيطاليا . أما الحامية الموجودة في القلعة فقد تعرضت للمجاعة والعطش واضطرت للتسليم ، وبذلك نجحت خطة دارغوت التي قامت على الإستيلاء على جميع آبار المياه الموجودة في المنطقة .

لقد كانت هذه الكارثة المسيحية أعظم من أى هزيمة وكانت نقارن بغشل الإمبراطور شارل الخامس في الإستيلاء على مدينة الجزائر ، وترتب عليه ميطرة العثمانيين على قسم كبير من ساحل الشمال الأفريقي فيما عدا وهران التي ظلت في أيدى الأسبان . كما خاطر العثمانيون وقاموا بمغامرة جريقة حينما أبحروا في المحيط الأطلنطي عبر مضيق جبل طارق في محاولة للوصول إلى جزر الكنارى سعيا وراء السفن الأسبانية الضخمة التي كانت مخمل الكنوز من العالم الجديد (١) ( أمريكا ) .

وقد أصبح الطريق مفتوحًا الآن أمام العثمانيين للقضاء على فرسان القديس يوحنا الذين تمركزوا في جزيرة مالطة الحصينة وشنوا الإغارات على

<sup>(</sup>١) أطلق على أمريكا العالم الجديد تمييزًا لها عن العالم القديم وهو قارة أوروبا .

جنوب صقلية والمضايق الموجودة بين الشرق والغرب وشكلوا عقبة أمام السيطرة العثمانية الكاملة على البحر المتوسط. وقد أدرك السلطان أن الوقت قد حان للقضاء على وكر الأفاعى كما ذكر دارغوت ، وقد محمست مهرماه إبنة السلطان من روكسلانة وأرملة رستم باشا للقيام بحملة ضد هؤلاء الغرسان وإعتبرتها جهادا دينيا ، وكانت ذات تأثير واضح على والدها في أعوامه الأخيرة . وقد وجدت دعوتها هذه صدى واسعاً في القصر السلطاني خاصة بعد أن استولى الفرسان على سفينة تجارية ضخمة وهي في طريقها من البندقية إلى استانبول وكانت محملة بالسلع النفيسة ، وكان لكبريات نساء الحريم نصيب فيها .

ولما كان السلطان قد وصل إلى سن السبعين آنذاك ، ولم تمكنه ظروفه الصحية من قيادة الحملة ضد مالطة كما فعل من قبل في شبابه وقاد حملة ضد هؤلاء الفرسان في رودس ، فقد قرر نقسيم القيادة بين قائدين محنكين هما : بوالة باشا القائد الشاب وجعله على وأس القوات البحرية العثمانية ، ومصطفى باشا القائد العجوز على رأس القوت البرية ، وحشهما على التعاون والتآزر لأنه كان يدرك حجم الخلافات القائمة بينهما ، فطلب من بيالة أن يعتبر مصطفى والدًا له ، وطلب من مصطفى أن يعتبر بيالة إينًا له ، وحمل الإننين لواء السلطان الرسمي وهو الكرة الذهبية الموضوعة على سارية وحولها أذناب الخيل . وقد كتب على باشا المكلف بحراسة القائدين على ظهر السفينة قائلاً : • لدينا رجلان أطيفان من أصحاب المزاج ، فهما دائمًا على استعداد لشرب القهوة وتعاطى الأفيون ، ويعتبران هذه الحملة مجرد نزهة إلى الجزر ، ولاحظت أن سفتهم محملة بكميات كبيرة من البن العربي والحشيش ٤ . لما كنان السلطان يكن إحترامًا كبيرًا لدارغوت ولعلوج على لخبرتهما ومهارتهما في منطقة البحر المتوسط فقد عينهما كمستشارين لحملة مالطة ، وطلب من بيالة ومصطفى أن يثقا بهما وألا يقدما على أي خطوة دون مشورتهما وموافقتهما .

وكان چان دى لاقالت Jean de la Valette هو القائد الأعلى لفرسان القديس يوحنا ، وتميز بالقوة والتعصب للعقيدة المسيحية ، وولد في نفس السنة التى ولد فيه السلطان ، وسبق أن دخل فى صراع مع السلطان أثناء حصار رودس ، فهو يجمع بين مهارة المقاتل والتعصب الدينى ، ولذلك وجه كلمة للفرمان بعد أن ضرب الحصار حول الجزيرة قائلاً : ، إن عقيدتنا نمر الآن بمرحلة حرجة وخطر محدق ، فإذا حكمت الظروف واستسلم الإنجيل للقرآن فعليكم أن تعاهدونى على التضحية وتقديم أرواحكم للرب ، فالسعادة لمن يضحون بأرواحهم من أجله ) .

وكانت مدينة مالطة تتميز بالحصانة ، وكذلك ميناءها الضخم حيث تنطيه التلال الصخرية وألسنة الصخرر الممتدة في المياه من جهة الجنوب والتي يقع بينها عدد من الموانئ الصغيرة . وكانت أكثر مناطقها حصانة تلك التي تقع في القلب حول البورجو سنجليا Burgo - Senglea حيث كانت بها قلعتان حصينتان هما قلعة سانت أمجلو وقلعة سانت ميخائيل . وغسباً للهجوم التركي ثم بناء قلعة جديدة سميت بإسم سانت إلمو Saint Elmo في مواجهة الميناء من جهة الشمال لحماية مدخل الميناء الكبير والميناء الأوسط ومرسى الميناء من جهة الشمال لحماية الي الشمال منه .

وفي ١٨ مايو ١٥٦٥ ظهرت قوة العدو في الأقق بدون السلطان القائد ، ولذلك كانت عملياتها مشتئة بين الفرق البرية والفرق البحرية بقيادة مصطفى الأب وبيالة الإبن ، فقد أراد القائد البرى أن يستولى على جوزو Gozo وشمال الجزيرة وعاصمتها مدينة Mdina ليؤمن ظهره ، ثم يتجه بعد ذلك إلى قلعة سانت إلمو وبوجه ضرباته المباشرة إلى أقوى النقطتين الحصينتين في الميناء وهي البورجو وستجليا ، ولكن اعترض قائد البحرية على هذه الخطة وأراد أن يؤمن رسو أسطوله أولاً . ولم يكن هناك سوى الميناء الأوسط وهو مرسى مسكت الذي يصلح لوسو السفن ، وحتى يتم ذلك ينبغي أولاً الإستبلاء على قلعة سانت إلمو ، أي لابد من إنزال القوات البرية ثم تبدأ عملية الحصار .

وفى هذه الألناء وصل دارغوت بأسطوله الخاص بعد الموعد المحدد بأسبوعين ، وبدأ بعد يوم واحد من الوصول فى توجيه قذائف المدفمية ضد قلعة ساتت إلمو ، وكان يضاعف من توجيه الضربات طوال فترة الحصار . أما الفرسان في القلمة فقد كان عددهم لا يتجاوز المتات وقد استبسلوا في الدفاع عنها أمام الهجمات المتنالية للعدو الذي تجاوز الآلاف. وقد بدأ سوء الطائع يحيط بمصير القلعة عندما مقط المتراس في يد الأتراك وحدثت مناوشات دامية بين الطرفين ، ثم تحركت موجات متنالية من الانكشارية في مواجهة المقاتلين المتعصبين الذين تزاحموا في أحد الخنادق مصوبين بنادقهم إلى بأب القلعة ، وحينما حاولوا الصعود إلى أسوار القلعة سقطوا متعثرين في ملابسهم الواسعة حيث أمطرهم المسيحيون بالنار الإغريقية .

لقد كانت خدائر الأتراك جسيمة في عملية الإستيلاء على القلعة سواء على أسوارها الخارجية أو على داخلها ، إذ كانوا يعتقدون أن هذا الأمر لن يستغرق سوى أيام قلائل ، ولكن لم يتحقق النجاح إلا بعد ما يقرب من الشهر نظراً للتعصب الديني الذي ثميز به المقاتلون والطاعة العمياء للقادة وليسوع المسيح ، كما كان الجانب التركى لا يقل تعصباً عن الجانب المسيحي ، وكانت أوامر القائد الأعلى للفرسان لرجاله بأن يقاتلوا حتى آخر جعد في المدينة ، وكانت سانت إلمو صخرية وحصينة ، وبفضل مهارة الفرسان أمكن صد أكثر من هجوم تركى وتكبيد الأتراك خسائر فادحة .

وحتى يغطى دارغوت فشله قرر التعاون مع القائد مصطفى والقيام بأعمال حصار إضافية ، ولكنه أصيب بقذيفة فى الرأس من أحد مدافع المسيحيين فى سانت أنجلو طرحته أرضاً فى الحال . وحوفاً من التأثير على الروح المعتوية للجند ألقى مصطفى عباءة على دارغوت وحمله إلى مقر القيادة معتقدا أنه مات ، ولكنه كان على قيد الحياة ، وظل يعاني من غيوبة متقطعة حتى وصلت أنباء سقوط سانت جون وسانت إلمو بعد معركة دامية ، وقد عبر عن سعادته لهذا الخبر بإشارات معينة ورفع عينيه إلى السماء ليشكر الله على نعمه ثم لفظ أنفاسه ومات . ولم يعثر إلا على تسعة قرسان أحياء داخل سانت جون ، بينما فقد الأثراك الآلاف من رجالهم فى هذه المعركة ، وقد قام جون ، بينما فقد الأثراك الآلاف من رجالهم فى هذه المعركة ، وقد قام مصطفى بحصر القتلى المتساقطين بين الأطلال والدمار وتضرع إلى الله قائلاً عقدنا كل حولاء فى هذا الساحل الصغير فعاذا سنفعل فى البقية ؟ ٤ .

ولذلك عرض شروطًا للإستسلام على الفرسان كمما تم مسبقًا في جزيرة رودس ، ولكن جاء، رد القائد الأعلى من خلال الخندق في ال بورجو [1] Burgo بأنه سيملأه بجنث الانكشارية . وقد أثارت هذه الإهانة مصطفى إ وفعل ما فعله الفاخ عند فتح استانبول ، إذ نقل أسطولاً من ثمانين سفينة من طراز الغليون عن طريق البر من الميناء الأوسط إلى الميناء الكبير ، واستعد لغزو إ الموقعين الحصنين ( ال بورجو ومنجلا ) وقلعتيهما المتبقيتين وهما سانت أنجلو وسانت ميخائيل . وكان الفرسان قد أغلقوا الخليج الصغير الواقع بين القلعتين بسلسلة ضخمة كإجراء دفاعي بحرى ، ولكن عجز الأتراك عن مخطيمها بواسطة الفئوس حيث خرج عليهم من الماء مجموعات من المقاتلين واشتبكوا معهسم في معركة شرسة مستخدمين الخناجر والسكاكين في أفواههم ، واستمر الأتراك في شن الهجمات على النقاط الحصينة الختلفة في ميناء مالطة الكبير لمدة شهرين تقريبًا ، ولم تتحقق نتيجة حاسمة ، إذ ظل الفرسان على إصرارهم وتعصيهم برغم الخسائو التي لحقت بهم نما ساعد على الاحتفاظ بالروح المعنوية العالية . وقد تعرض المحاصرون الأتراك لنقص حاد في الإمدادات يسبب الغارات التي شنها القراصنة على الشفن ، وانتشرت الأمراض بين الفرسان والأعداء وساد الخوف من إنتشار الوباء ، مما ساهم في هبوط الروح المعنوبة لدى الأتراك ، خاصة وأن الطقس السيع كنان على الأبواب في شهر سبتمبر مما أثار النزاع بين القيادتين البرية والبحرية .

وكان مصطفى باشا يخطط لقضاء فصل الشتاء في الجزيرة عن طريق تعريض حامياتها لخطر الجاعة ثم الإستيلاء على العاصمة القديمة المسماء مدينة Mdina وليجعلها قاعدة لقواته . بينما كان بيالة باشا مصمماً على عدم المخاطرة بأسطوله في مياه مالطة قبل ضمان مرسى ملائم وآمن ، ولم يكن هناك من يعمل على إزالة أسباب الخلاف بين القادة الأثراك بعد رحيل دارغوت .

وفى هذه الفترة فوجئ الأتراك بوصول أسطول مسيحى من صقلية ومعه قوة قوامها عشرة آلاف مقاتل بقيادة دون جارشيا دى توليدو Don garcia قوة قوامها عشرة ألاف مقاتل بقيادة دون جارشيا دوريا القائد الإمبراطورى فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . وقد انجه هذا الأسطول إلى قلعة سانت أنجلو وأطلق ثلاثة طلقات مدفعية غية لها وسط دهشة بيالة باشا الذى لم يحاول ملاحقته أو مهاجمته حتى رما شمال الجزيرة ، وهنا رفع القائد مصطفى الحصار وأصدر أوامره بالجلاء عن مالطة بعد أن تعرض معسكره للنهب ، وحمل جنده المدافع إلى السفن وعادوا أدراجهم . وبرغم أن بيالة كان يفكر في مواصلة القتال إلا أن جنده كانوا في حالة ميئة لا تسمح لهم بتلبية ندائه ورحلوا إلى سفنهم في انجاه الشمال إلى خليج سانت بول Saint Paul .

وهكذا أبحرت السفن العثمانية الضخمة في انجاه البوسفور ولم يكن صالحًا منها للعمل سوى الربع تقريباً . وقد رفض القائدان إرسال أية رسائل للسلطان عن طريق الغليون الذى كان يسبقهم حتى لا يؤثر خبر الهزيمة عليه ، وحينما دخلوا المهاه التركية وصلتهم الأوامر بعدم دخول السفن إلى ميناء استانبول إلا بعد حلول الظلام . وقد استاء سليمان من هذه الهزيمة الثانية على أيدى المسيحيين ( في فينا ومالطة ) ، إذ كانت هذه بداية النهاية غاولات إقامة قوة عثمانية ضاربة في البحر المتوسط كله .

وقد عبر السلطان عن هذا الفشل قائلاً بمرارة : 6 أنا فقط الذي أقود الجيوش إلى النصر 6 . وبالفعل كانت هذه حقيقة فقد وقع الفشل في مالعة لأنه لم يخرج على رأس الحملة لكبر منه بينما انتصر في رودس لأنه قاد الحملة في سن الشباب ، فهو القادر وحده على تخقيق أعدافه بقوة الإرادة والقيادة الحكيمة والقرارات الصائبة فقد ظل طوال خمسة وأربعين سنة يحقق الانتصارات المتوالية ولكنه اقتوب الآن من النهاية .

لقد اعتزل سليمان الحياة تقرياً منذ وفاة روكسلانة وظل صامتاً أكثر من ذى قبل وكثيباً ، وابتعد عن الناس حتى أن أخهار النجاح لم تعد تثيره ، فحينما عاد بيالة باشا بأسطوله إلى استانبول بعد أن حقق انتصاراته التاريخية في جربة وطرابلس ، والتي أكدت السيادة الإسلامية على البحر المتوسط لم تؤثر فيه الأخبار ولم يظهر أى تأثير على وجهه ولم يبد أى علامة للزهو والتفاخر ، وقد ذكر بوسبك في مذكراته أن التعبير المألوف وهو الكآبة ظل مسيطراً على ملامح السلطان ، وأضاف أنه ربما كانت هذه حالة مرضية ،

وليست كما ذكر البعض من أنه تعمد إظهار هذا الإنطباع أمام السفراء الأجانب حتى يهابونه ، وأن التأثير الحقيقي كان يظهر عليه بعد خروجهم من حضرته . وفي وصفه للسلطان قال بوسبك : • كمان السلطان يعاني ضعفا جسديا معظم شهور السنة وكان يعاني أيضاً من الاستسقاء وتورم القدمين وفقدان الشهية وضحوب الوجه . وفي شهر مارس الأخير انتابته أربعة أو خمسة نوبات من الإغماء من أثر الحمى التي أصابته ، وكان أقرب إلى الموت في إحداها ، ولم يتوقع الأطباء له الشفاء بل توقعوا الموت السريع » .

وحيدما أصبح السلطان مسنا إزداد اهتمامه بالخرافات ، فكتب بوسيك ؛ كان السلطان يقضى وقته مستمتعاً بأناشيد الأطفال والتمثيليات التي قدموها له ، ولكنه توقف عن هذه المتع حينما ذكرت له إحدى العرافات أنه سيناله العقاب في الآخرة إذا استمر في هذا الأمر ، ولذلك أمر بإحراق كافة أدوات التسلية ، وإستجابة لنداء الزهد في الحياة لجاً إلى تناول طعامه في الأطباق الفخارية بدلاً من القضية ، ومنع إستيراد الخمور ودخولها إلى المدينة لأن الموسول (مَثَلَّهُ) حرمها وحينما اعترض أهل الذمة على هذا القوار وأدعوا أن تغيير نظامهم الغذائي سيؤدي بهم إلى الوقوع فريسة للأمراض وربما الموت ، ترفق بهم الديوان السلطاني وسمح لهم بالحصول على حصة أسبوعية من الخمور من الميناء على ألا تدخل من البوابة البحرية إلى المدينة ه .

ولكن هنزيمة السلطان في مالطة جعلته يشعر بمرارة في النفس بلا شك ، فبعد الحياة الحافلة بالانتصارات يتعرض لجرح الكبرياء وهو في هذه السن الحرجة والصحة المتردية ، ولذلك أقسم أن يعيد الكرة ويغزو مالطة على رأس حملة بقيادته الشخصية في الربيع المقبل ، كما فكر في توجيه حملة جديدة إلى المجر والنمسا لأن مكسميليان الثاني خليفة فرديناند من الهابسبرج رفض دفع الجزية السنوية للأتراك ، وشن عدة هجمات ضدهم في المجر في مدينتي زيجت Sziget وإرلار Erlau .

وفى أول مايو ١٥٦٦ خرج سليمان للمرة الأخيرة من استانبول على رأس أكبر جيش قاده في حيانه وأكبر حملة من بين الحملات الثلاثة عشرة التي قادها ، وكانت هذه الحملة هي السابعة على بلاد المجر ، ولكن دمرت الفيضانات العاتبة في حوض نهر الدانوب خيمته السلطائية عند بلجراد ، فاضطر إلى الانتقال إلى خيمة الصدر الأعظم ، كما لم يكن قادراً على الجلوس على ظهر الجواد فسافر محمولاً على محفة مغطاة بالسنائر . وفي سملين Semiin تقابل مع جون سجسموند زابوليا الإبن الصغير الذي اعترف به من قبل وبحقه في ورائة العرش المجرى حينما كان وليداً ، وقد ركع الإبن ثلاث مرات أمام السلطان لأنه تابعه وقبل يديه في كل مرة كما لو كان إبنا غالياً ، ووعده السلطان بتقديم كل العون ليحصل على حقوقه في عرش المجر وأراضيه .

ومن سملين انجه السلطان إلى قلعة زيجت للإنتقام من حاكمها الكرواتي الكونت نيقولاس زريني Count Nicholas Zrinyi ، وكان عدواً لدودًا للأتراك منذ أيام حصار فينا حيث قتل الصنجق بك المفضل لدي السلطان وإينه واستولى على أمواله ومناعه كغنيمة . غير أن الهجوم على زيجت لم يستغرق سوى يوماً واحداً ، وإنتهى بفشل الأتراك في السيطرة عليها مما أثار غضب السلطان وسخطه فأمر بقطع رأس القائد التركمي ، ولكن الصدر الأعظم محمد صوقللو تشقع له وأنقذه ، كما أمر بإعدام حاكم بودا لتقصيره في العمل . وفي محاولة جديدة حاصرت قوات السلطان زيجت واستولت عليها فتراجع زريتي إلى القلمة ورفعت حاميتها الرابة السوداء وصممت على التضحية حتى آخر رجل ، ولما طال الحصار عرض السلطان شروطاً للإستسلام ومنها أن يدخل زريني في خدمة العثمانيين ويصبح تابعًا لهم كحاكم على أقليم كرواتيا ، ولكن زريني رفض فعاد القتال من جديد وقام العثمانيون طوال أسبوعين بحفر خندق ضخم لا يقاس بما سبق حفره من خنادق استعداداً للهجوم الأخير . وفي الخامس من سبتمبر أشعلت النيران في الخندق فأدت إلى تخطيم الأسوار وأصبح من المستحيل الدفاع عن القلعة غير أن القدر لم يمهل السلطان لكي يسمع نبأ انتصاره ، فقد مات في خيمته في هذه الليلة على إثر أزمة قلبية ، أو من جراء الشلل الذي كان يعاني منه ، وقبل وفاته بساعات قال للصدر الأعظم ؛ لم أسمع بعد دوى طبول النصر » .

وقد أخفى صوقللو نبأ وفاة السلطان وأشاع أنه ملازم للخيمة بسبب نوبة

نقرس ، وزيادة في السرية أمر بخنق طبيب السلطان . وواصلت الفرق العثمانية هجومها على القلعة لمدة أربعة أيام حتى دمرت حاميتها ماعدة ١٠٠ شخص بقوا على قيد الحياة بقبادة رزيني الذي زينهم بالحلى والملابس الفاخرة كما لو كان يوم العيد ، وظهر بهم بمظهر الأبطال ، ولكن شنت الانكشارية هجوماً عنيفاً عليهم فقاتل مع رفاقه ببسالة فائفة إلى أن سقط صريعاً ولم يتبق جندى واحد من الد ١٠٠ مقاتل الذين كانوا حوله . وكانت آخر أعماله هي أنه وضع فنيلاً أسفل مخزن الباروة الموجود في القلعة فانفجر ونتج عنه مقتل ثلانة آلاف تركى .

كان اهدمام صوقللو منصباً على إعتلاء سليم ابن سليمان العرش في هدوء وأمان حيث كان قد أرسل له نبأ وفاة والده مع رسول سريع إلى كوتاهية ، بعد أن ظل يخفيه لعدة أسابيع ، وأمور الحكم سائرة كما لو كان السلطان على قبيد الحياة ، فالأوامس تصدر من الخيمة السلطانية وعليها توقيعه ، واستمر أيضاً تعيين الضباط في الوظائف الشاغرة وتوزيع المكافآت والمنح بالطرق المالوفة ، كما كان الديوان يعقد جلساته بشكل مستمر ، ولما وصل نبأ الانتصار على العدو أرسلت رسائل بهلا الممنى إلى الولايات السلطانية وعليها توقيع السلطان . واستمر الحال على هذا المنوال سعى بعد سقوط زيجت واستمر الجيش في عمله ، ثم انسحب تدريجاً بعد إنمام مهمته في المجاود التركية ، وفي ذات الوقت تم تحنيط جشمان السلطان ، ووريت أمعاؤه وحمل على الحفة المغطاة في طريق العودة إلى بلاده وأحاط به الجنود وكانوا يؤدون له طقوس الاحترام المألوفة كما لو كان على قيد الحياة ، الجنود وكانوا يؤدون له طقوس الاحترام المألوفة كما لو كان على قيد الحياة .

وحينما نسلم صوقللو رسالة تفيد وصول الأمير سليم إلى استانبول ليتولى عن عرش السلطان بصغة وسمية ، أذاع على الجند نها وفاة السلطان ، فتوقفوا عن السير في إحدى الغابات القريبة من بلجراد ، واستدعى الصدر الأعظم مقرئى القرآن ليحيطوا بالسلطان ويرفعوا له الدعاء بالرحمة والمغفرة ، ثم تجمع الجنود في شكل مجموعات وأخلوا ينوحون ، فتحدث إليهم الصدر الأعظم مذكراً إياهم بأعمال السلطان العظيمة من أجل الإسلام ، ثم طلب منهم إحترام فكراه ليس عن طريق النواح ولكن عن طريق طاعة إبنه سليم السلطان

الجديد . وواصلت الفرق العسكرية سيرها في هدوء ، وعند وصول الجثمان إلى استانبول دفّن في مسجد السليمانية العظيم كما خطط السلطان .

وهكذا مان سليمان في حيمته بين جنوده وجيشه في ميذان المعركة ، وبذلك دخل في عداد الشهداء في أعين المسلمين ، وقد نظم الشعراء القصائد في هذه المناسبة خاصة وأن وفاته تواكبت مع لحظات الانتصار . هذا هو السلطان سليمان القوى الذي وسم حدود دولته وأمنها ، سليمان المشرع الذي أرسى قواعد العدل والحكمة من خلال مؤسساته المستنيرة وحكومته القوية ، سليمان السياسي المحنك الذي احتل مكانة عظيمة في العالم بأسره ، وهو السلطان العاشر في سلسلة سلاطين آل عشمان الذي نجح في أن يصل بالدولة إلى ذروة العظمة والقوة . ولكن عظمة إنجازات سليمان لم تستمر من بعده حيث اعتلى العرش سلاطين ضماف بدأوا يسيرون بهذه الدولة إلى بدايات الإنهيار والسقوط .

القسم الرابع بذورالإنهـيار الفصل الثامن عشر

لقد كان السلطان سليمان العظيم أميراً لعصر النهضة بحق وذلك بسبب الأبهة والفخامة التي تميز بها بلاطه ، واسلوب المعيشة الذي فاق ما هو معروف في العصر الذهبي للحضارة المسيحية الغربية ، لقد تميز بشخيصة عظيمة وحكمة تفوقت على ما عداه من شخصيات السلاطين الآخرين ، واتبع أسلوباً مغايراً غير تقليدي في إدارة شئون دولته ، فكان يختار موظفي حكومته بدقة شديدة ويمنحهم نقته المطلقة كممثلين لسلطته ، وتسامح مع الكثيرين منهم برغم علمه بثرواتهم الطائلة التي كونوها عن طريق الفساد ، وبحياة البذخ والإسراف التي عاشوها ، فقد كان الفساد سمة أساسية من وبحياة البذخ والإسراف التي عاشوها ، فقد كان الفساد سمة أساسية التي سمات هذا المعسر ، كما كان البلاخ والأبهة من العناصر الأساسية التي الصف بها حكم سليمان وبهرت أعين الغرب .

لقد تولي الصدارة العظمي في عهده النان من أصول مسيحية ، وظلا في هذا المنصب لفترة تقارب ثلثي عصره ، وحققًا شهرة واسعة وساهما في تخفيق عظمة الدولة وهمما : إبراهيم باشا اليوناني الأصل الذي كان قائدًا عسكريًا محنكًا ودبلوماسيًا ماهرًا في ذات الوقت ، ورستم باشا البلغاري الأصل الذي كان إقتصاديًا عظيمًا وتولى مستولية الخزينة السلطانية بكل تعقيداتها في الفترة التي تضاعف فيها حجم الإمبراطورية وتزايدت إيراداتها . أما صوقللو باشا السلافي الأصل من إقليم البوسنة والذي كان في صباء خادمًا في كتيسة صربية ، كان في الفترات الفاصلة الذراع اليمني القوية المؤثرة لسيده . ولكن هذه العناصر التي تعودت على قوة وعظمة نظام سليمان لم تدرك ما يحمله المستقبل مع هذا السلطان الجديد الضعيف . غير أن ما حدث بعد وفاة سليمان كان مسئولاً عنه ؛ فهو الذي قتل ورثة العرش : مصطفى إبنه الأكبر وبايزيد الذين امتلكا المؤهلات الكفيلة بالسير على نسق السلاطين العشرة العظام الأواثل وضمان إستمرار الإمبراطورية كقوة محترمة ومهابة في العالم الراهن . ولكن بهذه التصرفات العمياء البعيدة عن الرحمة ، وإنباعًا للتقليد السلطاني السي وهو قتل الأخوة أقسح الطريق لحاكم فاسد منحط هو سليم خليفته . لقد مثل عهده بداية لسلسلة من السلاطين بلغ عددهم حمسة وعشرين سلطانًا ساروا بالدولة في طريق الانهيار والتأخر عبر القرون .

لقد وقع سليمان خت تأثير زوجته روكسلانة بشكل أفقده صوابه وحكمته وجعلته يرتكب خطأ قبل وفاته أدى إلى تدمير كل ما شهده لهذه الدولة العظيمة . لقد كان سليمان يمثل أصالة وقوة سلالة آل عثمان ، ولكن دخلت دماء جديدة بين السلاطين العثمانيين في المرحلة التالية جعلت الكثير من المؤرخين يرتابون في أصول سليم ويتساءلون هل هو بالقعل من نسل والده أم هو نبت غير شرعي من أمه السلافية ؟ وذلك لإختلافه التام عن السلاطين العثمانيين السابقين .

لقد كانت هيئة سليم الثانى موحشة وكثيبة ، فكان قصير القامة وبدينا وحاد المزاج واشتهر بلقب السكير لإدمانه الخمر وكسولاً وفظ الطباع وأنانياً لا يعمل إلا على إرضاء شهواته ، ولم يرث أى فضائل من والده بل كان مكروها من الوزراء والرعية ، وليس له أدنى اهتمام بالحرب أو بإدارة شئون المدولة ، فكان يخاصم السيف والخيمة ويقضى كل وقته داخل القصر السلطاني وعاش ليومه ولم يفكر في الغد أو المستقبل .

لم يكن سليم موهوباً إلا في نظم الشعر بطلاقة باللغة التركية ، ودخل في منافسة في هذا المجال مع الشاعر الفارسي و حافظ ، (۱) ، وعلى سبيل المثال فقد ذم الخمر ووصفها بأنها سبب جميع الرذائل ، بيتما وصفها حافظ بأنها أعذب من قبلة فتاة شاية ، كما نظم سليم شعراً في الحب وشجونه ، وحتى يبرئ ذمته ويظهر إحترامه لتعاليم الرسول ( الله المخمر حتى إذا شربها وجعل شيخ الإسلام يصدر فتوى شرعية لا تبيع شرب الخمر حتى إذا شربها السلطان نقسه . ويعتبر هذا المرسوم هو الأول للسلطان الجديد ، وقضى بمنع تداول الخمر أو شربها أو بيعها . وكان هذا المرسوم مشار سخرية للعامة فكانوا يطلقون عبارة شهيرة تقول ه أين سنذهب بالخمر اليوم إلى المفتى أم إلى يطلقون عبارة شهيرة تقول ه أين سنذهب بالخمر اليوم إلى المفتى أم إلى

 <sup>(</sup>١) هو الشاعر القارسي الشهير شمس الذين محمد حافظ المولود في شيراز ١٣٢٠ وتوفي ١٣٨٩ .

أنظر: Rousse , p . 1365

لقد انصرف سليم كلية عن تصريف شئون الحكم وترك الأمور كلها في يد صوقللو (۱) زوج إبنته الذي كان يحترمه وبجله ، وإحترم أيضاً عدالة وحكمة والده في إختيار الصدور العظام من الثقات ، وكان يعلم أنه على مدى السنوات السابقة لم يظهر من الصدور العظام من هو في قوة صوقللو برغم أصله المسيحي ، كما كان يدرك قدرته على مساعدته في تخطى فترات الأزمات . وقد استمرت السياسة السابقة لسليمان في ظل صدارة صوقللو قائمة لفترة اثنتي عشرة سنة .

وكان صوقللو رجلاً قوياً وطموحاً كما تميز بسعة الأفق ، فبدأ أولاً في إنهاء حملة سليمان على المجر بعقد سلام مشرف في عام ١٥٦٨ مع إمبراطور الهابسبرج (٢) لشمائي سنوات أدى إلى إستقرار الأوضاع الحدودية في هذه المنطقة . ثم وجه صوقللو المجيوش العشمائية لأول مرة ناحية روسيا بعد أن عولت دوقية موسكو إلى دولة قرية متحدة . وكانت العلاقات التجارية قائمة بين الأتراك والروس منذ عام ١٤٩٢ بعد أن سمح السلاطين للروس بحرية التجارة في الأراضي العثمائية . وبعد أن ظهر إيقان الرهيب (٢) على مسرح الأحداث وحصل على نقب قيصر في ١٥٤٧ قرر أن يحول الدوقية إلى إمبراطورية ، وحينما نزوج جده إيقان النالث من صوفيا إبنة شقيق آخر أباطرة يرنطة إدعت موسكو ميراث الإمبراطورية الرومائية الشرقية ذات الشعار البيزنطي ييزنطة إدعت موسكو ميراث الإمبراطورية الرومائية الشرقية ذات الشعار البيزنطي الذي يحمل نسبراً مزدوج الرأس ، وكان إيقبان قد توسع جنوباً على

<sup>(</sup>١) صوقللو ، كلمة سلاقية تعنى الباز .

أنظر : أحمد عبد الرحبيم مصطفى ، في أصول التاريخ العثماني ، دار الشروق ١٩٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) هو قبيليب الثنائي ( ۱۵۲۷ – ۱۵۹۸ ) إبن الإسبراطور شاول الخامس وإبزابها
 البرتغالية .

أنظر: La Rousse , p . 1601

<sup>(</sup>٣) هو إيقان الرابع ( ١٥٣٣ - ١٥٨٤ ) حاكم موسكو واستولى على أراضي نهر القولجا وبحر أزوف .

أنظر: La Rousse , p . 1658

حساب خانات التتار واستولى على استراخان الواقعة على بحر قزوين ، ثم شن غارة على أزرف وعلى ساحل القرم وبذلك اعتدى على المناطق العشمانية وعلى دولة التتار التابعة للعثمانيين في القرم ، وكانت هذه هي الذريعة التي دفعت صوقللو للتدخل وكانت تحمل البعد الديني والبعد السياسي في آن واحد ، فهي تهدف إلى حفظ ماء وجه السلطان حامي الأماكن المقدسة في مكة والمدينة لأن مسلمي تركستان الذين كانت تربطهم بالإمبراطورية العثمانية روابط النجارة والحج واجهوا خطر إغلاق الحدود الفارسية في وجوههم من جانب الغزاة الجدد ، كما واجهوا عقبات في طريق التجارة العابرة فنوسلوا إلى الباب المالي أن يقوم بغزر استراخان حتى يتم إعادة فتح طريق الحجج التقليدي .

وقد أعد صوفللو مشروعاً ضخماً يهدف إلى إيقاف التوسع الروسى في انجاه الجنوب، ويدفع بالتوسع التركي جهة الشرق ، وكان واثقاً من مقدرة يلاده المادية والمسكرية في هذا الصدد . وقام هذا المشروع على شق قتاة بين نهر اللون الذي يصب في بحر آزوف من جهة الشمال الغربي وبين نهر القولجا الذي يصب في بحر قزوين من جهة الشمال الشرقي عند نقطة لا تزيد فيها المسافة بين النهرين على ٣٠ ميلاً ، وكان هذا الخطط يهدف إلى جعل البحر الأسود بحيرة عشمانية ، وعن طريق دفع أسطول في بحر قزوين يمكن للأتراك دخول فارس والإحاطة بها وفتع طريق بين القرقاز وطرق سط يمكن للأتراك دخول فارس والإحاطة بها وفتع طريق بين القرقاز وطرق سط عبر القارات وهو طريق وسط آسيا – استراخان – القرم وبذلك تنتمش التجارة وينششر الإسلام ويمكن القضاء على الروس ، ويعتبر هذا المشروع مشابها وينششر الإسلام ويمكن القضاء على الروس ، ويعتبر هذا المشروع مشابها للمشروع الذي فكر فيه سلوقس Seleucus (۱) خليفة الإسكندر الأكبر منذ فمانية عشرة قرنا من الزمان .

 <sup>(</sup>١) سلوقس الأول المقدوني ( ٣٥٥ – ٢٨٠ ق . م) وهو مؤسس الأسرة السلوقية التي استمرت مخكم من ( ٣٠٥ إلى ٩٥ ق . م) .

أنظر: La Rousse, p. 1693

رفى عام ١٥٦٨ أرسل صوفللو قوة كبيرة عبرت البحر الأسود إلى آزوف التي كانت محت سيطرة العثمانيين بهدف الإستيلاء على استراخان وقد تم نقل هذه القوة الكبيرة إلى التقطة التي كان من المقبر حفر القناة فيها بمساعدة قوة محلية من المتار ، وبعد أن بدأ العمل بالفعل وتم حفر ثلث القناة توقف لمشكلات فنية ، فانسحب الأسطول إلى نهر الفولجا وعبره لضرب الحصار حول استراخان ، ولكن واجه الحصار القشل بسبب الحاجة الماسة لسلاح المدفعية وغزارة الأمطار وهبوط الروح المعنوية للقوات العثمانية ، كما واجه العثمانيون معاناة قاسية في طريق العودة عبر جبال الإستبس .

لقد كان بحان القرم دولت جيراى Devlet Ghirai رجلاً ذا طموحات إستقلالية كبيرة ، ولم يشجع العثمانيين على التوسع في ممتلكاته حتى لا يدخلوا في مشاكل مع سكان المناطق الشمالية ، لذلك كان يضع العقبات في طريقهم ، كما أن المناخ القاسي وزمهرير الشتاء والذي أدى إلى موت عدد كبير من الجنود العثمانيين ، جعل صوقللو يجزم بأن الشمال القارس البرودة ليس للمسلمين ، فتخلى عن مشروعه .

وفي واقع الأمر كان أجيراى إدعاءات ورائية قوية في موسكو ، والذلك شن عليها هجومًا لحسابه في الوقت الذي كان فيه إيفان الرهيب بواجه الكثير من المشكلات ، ونجح بقوة ضفيلة في من فرسانه في إحراق الضواحي الحيطة بالمدينة . وهكذا اندثر مشروع قناة الدون – فولجا الخيالي الذي سعى إليه صوقللو ولم يعد له ذكر خاصة بعد أن نبه السلطان إلى فداحة التكاليف والخسائر فيه .

وبعد فترة قصيرة أرسل القيصر الروس سفيراً إلى الباب العالى ، وتم التوصل إلى معاهدة سلام بين الطرفين إستعاد السلطان بمقتضاها سيادته على خانية القرم ، وتخلى عن إدعاءاته في استراخانه . وهكذا أصبح الروس والخانات يقاتلون بمضهم بشكل مباشر ، والسعت حدود القيصر الروسي شرقا إلى سيبيريا ، وبفضل هذا السلام الذي استمر لقرن من الزمان انتهت أولى مراحل القتال بين الإمبراطوريتين التركية والروسية .

وبرغم ذلك عاد صوقللو إلى التفكير في مشروع آخر عظيم يختص

بتجارة الشرق وهو شق قناة عبر خليج السويس لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر والمحيط الهندى ، ولكنه انشغل بالثورة التى اشتعلت فى اليمن والتى تطلبت تدخلاً سريعاً ونجمح فى إخمادها . وقد وجه صوقللو إهتمامه فى المرحلة التالية جهة الغرب فى تونس حيث كان علوج على حاكم الجزالر وقائد أسطولها قد نجح فى الإستيلاء على مدينة تونس بعد أن طرد منها نائب الإمبراطور شارل الخامس الذى كان يحكمها ولكن استمر بقاء الحامية الأسبانية فى القلعة . وكان صوقللو من القادة الذين حافظوا على السيامة التقليدية للدولة العثمانية القائمة على اعتبار أسهانيا العدو الرئيسي للدولة ، لللك طلب من فرنسا التعاون معه فى إنفاذ حملة ضد الأسبان فى البحر المتوسط رغبة فى بعث الدور العثماني الحامي للإسلام ضد العدوان المسيحى ، المتوسط رغبة فى بعث الدور العثماني الحامي للإسلام ضد العدوان المسيحى ، والتجاوب مع ثورة الموريسيكيين (۱) فى غرناطة ضد فيليب الثاني الأسباني . وكان الموريسكيون فى حاجة ماسة إلى العون أكثر من أشفائهم فى المشمال الأفريقي ، وقد أرسلوا إستغالة إلى استانبول طالبين من السلطان التدخل لإنقاذهم .

ولأول مرة حاول السلطان إتخاذ قرار شخصى حينما طلب إرسال الحملة ضد البندقية بدلاً من تونس والتي كانت ترتبط بمماهدة سلام مع الدولة العثمانية . وكان البنادقة يمتلكون جزيرة قبرص الغنية بالثروات الزراعية مثل القطن والسكر فضلاً عن أجود أنواع النبيذ ، وكان تحرك السلطان إستجابة لصديقه المقضل البرتفالي اليهودي المصرفي المسمى جوزيف ناسي والذي أصبح إسمه فيما بمد دون ميجوز Don Miguez ، وكذلك الصديق المفضل لا لا مصطفى الذي كان يكره البندقية فنصح ناسي السلطان بغزو قبرص وأغراه بالغنائم من الدوكات الذهبية المهندقية والنبيذ الجيد ، فوافق وعائقه وهو في حالة سكر بين ، ووعده بأن يتوجه ملكا على قبرص إذا شجحت الحملة . وإظهاراً لحسن النية عين السلطان جوزيف ناسي دوقاً على ناكسوس وباروس وإطهاراً لحسن النية عين السلطان جوزيف ناسي دوقاً على ناكسوس وباروس واطهاراً لحسن النية عين السلطان جوزيف ناسي دوقاً على ناكسوس وباروس

<sup>(</sup>١) المورسيكيون هم مسلمي الأنفلس .

وأندروز وعشرة جزر أخرى من جزر سكلاديس Cyclades (۱) والتي كانت عوائدها وعوائد بيع النبيذ فيها نمثل عائداً ضريبياً معتدلاً . وهكذا وللمرة الأولى والأخيرة يجد صوفللو نفسة في حالة تعارض تام مع رغبات السلطان ومشروعاته ؟ فقد أرسل الأخير رسولاً إلى البندقية يتوعدها بمجموعة من المصائب وخيرها بين قبول إحتالال الجزر أو التنازل عنها ، ولكن مجلس المسائو البندقي وفض يقوة ، فتوجه صوفللو في عام ١٥٧٠ إلى قبرص على رأس الحملة التي كانت معدة لمساعدة الموريكيين .

وكان البنادقة قد أهملوا هذه البقعة الواقعة شرق البحر المتوسط لفترة طويلة ، وكان غالبية سكانها من فلاحين يونانيين على المذهب الأرثوذكسى عبيداً للسادة الفرنجة من الطبقة الحاكمة ، وكان من المتوقع أن يسارع حوالى خمسين ألفاً من هؤلاء الأقنان للإنضمام إلى الأتراك ، ولذلك أصدر السلطان فرمانا إلى باشا السنجق المجاور ليبذل قصارى جهده ليكسب قلوب الأهالى وأن يمدهم بأنه في حالة نجاح الإستيلاء على الجزيرة فإنهم لن يتعرضوا لأية أضرار ولن تصادر محتلكاتهم ، وكان هذا الأسلوب مألوقاً من جانب الألواك في المرحلة السابقة على إرسال أى حملة ،

وقد نزلت القوات العثمانية إلى أرض الجزيرة بقيادة لا لا مصطفى في عام ١٥٧٠ ، وكان بمثل الشخصية المنافسة لصوقالو وصاحب الحظوة لدى السلطان . أما الأسطول فكان بقيادة بيالة باشا . وقد أدرك البنادقة بثاقب نظرهم أن البونانيين سيشعلون الثورة ضدهم بعد أن ظهرت بوادرها في أحد أحياء الجزيرة ، وحتى يقضوا على الفتنة في مهدها قاموا بقطع رقاب ١٠٠ يوناني . أما العثمانيون فقد عاملوا سكان الإقليم الثائر بكل مودة وكرم وأصدروا أمراً بإعفائهم من الضرائب لفترة محددة ، وسرعان ما ظهر الأثر سريعاً على اليونانيين فامتنعوا عن القتال وتعاونوا مع العثمانيين وأمدوهم بالمواد الغذائية

 <sup>(</sup>۱) جزر سكلاديس هي مجموعة جزر يونانية في بحر إيچة وهي تكون ما يشبه الدائرة وهي تضم جزر أتدروس وناكسوس وباروس وسانتورين وسيرا وسيلو .

أنظر: La Rousse , p . 1281

وبالمعلومات المناصة بسياسة الدولة في الجزيرة ، كما عاد من لجأ من السكان إلى الجبال وأعلنوا خضوعهم للغزاة .

ولم تواجه القوات العثمانية مقاومة تذكر في العزيرة ، وكانت المهمة الرئيسية أمامها هي السيطرة على القلعتين البندقيتين في نيقوسيا وفاما جوستا . ولما وصلت التعزيزات من شمال أفريقيا والأناضول أصبح لدى الأتراك قوة قوامها ٥٠ ألف مقاتل للتقدم إلى نيقوسيا . وفي نفس الوقت استعد البنادقة واستقدموا خبيراً عسكرياً لتحديث مخصيناتهم غير أن وسائل الدفاع عن نيقوسيا كانت غير محكمة فوقعت في أيدى الأتراك في غضون ستة أسابيع وقتل رجال حاميتها وتم إعمال السلب والنهب في المدينة الذي كانت تزخر بمفات الكنائس ، ومخولت الكاتدرائية الموجودة بها إلى مسجد ، كما تم بخهيز أجمل شبابها من الجنسين للبيع في سوق العبيد وحملهم غليون خاص إلى استانبول ، ولكن قامت سيدة مسيحية غيورة بوضع فتيل في مغزن السفينة قاشتملت بها النيران قبل الإبحار .

أما قلعة فاما جوستا فقد بدأ القتل حولها في الربيح التالي ، وكان يتوفى أمرها البندقي مارك أنطونيو براجادينو براجادينو بالمنطقي الناع تشجيعاً لجنده ، وقاومت بسالة لثلاثة شهور ، برغم أن لا لا مصطفى أشاع تشجيعاً لجنده ، أن الأعداء لا خبرة لهم بالحرب ولا حول لهم ولا قوة . ثم وصلت رسالة إلى استانبول نقول أن هناك عمالقة بدافعون عن نيقوسيا . وقد شن الأتراك عدة هجمات بعد أن حفروا الخنادق ولكنهم واجهوا مقاومة شرسة حيث قام الأعداء بوضع الأخشاب والحطب ومواد أخرى قابلة للإشتعال في الأخدود أمام المتراس وكانت الأخشاب المستخدمة من أنواع خاصة تنمو في الجزيرة أمام المتراس وكانت الأخشاب المستخدمة من أنواع خاصة تنمو في الجزيرة وتصدر عنها أبخرة سامة عند الإشتعال . وبعد حصار دام ثلاثة شهور نفذت وتصدر عنها أبخرة ولم يتبق معهم موى سبعة براميل من البارود ، واضطروا إلى ذخيرة القبارصة ولم يتبق معهم موى سبعة براميل من البارود ، واضطروا إلى أكل الجياد والحصير والكلاب ولم يكن أمام بواجادينو سوى الإستسلام وفق شروط غير مهية .

وكانت الشروط التي إقترحها مصطفى هي تسليم القلعة في مقابل تسريح جميع الأحياء المتبقين بداخلها ، وأن يتم نقل الدهامية بأسلحتها على من سفن عثمانية إلى كريت ، على أن يمنح سكان المدينة الأمان ويختاروا المكان الذى يرغبون الميش فيه ، وحينما توجه براجادينو إلى المسكر العثماني بصحبة ثلاثة من القادة والحرس العسكرى لتسليم مفاتيح المدينة عامله مصطفى في بادئ الأمر بكرم واضح وتخادثا سرياً بكل مودة ، ولكن سرعان ما بدأت المشاكل بعد أن انهم مصطفى براجادينو بقتل الأسرى الأتراك ، وطلب الأخير رهيئة لضمان عودة السفن بأمان ، ولم يتم في النهابة التوصل إلى تساهدة سلام لأن براجادينو رفض هذه الشروط فأصيب مصطفى بنوبة هياج هستيرية وقيد براجادينو بالسلاسل وساقه محنى الرأس ثم أمر بقطع أذنه اليمنى وأنفه ، وبعد أن خارت قواد لمدة أسبوعين في السجن قام بربطه في صلية في الميدان الرئيسي في فاما جوستا ، ثم عرض عليه إعتناق الإسلام ولما رفض سلخ جلده وهو حي وقطع جسده إرباً أمام الجميع ، ثم أمر بوضع رفض سلخ جلده وهو حي وقطع جسده إرباً أمام الجميع ، ثم أمر بوضع البحلد في الملح وملأه بالنبن ووضعه على ظهر بقرة ليطوف به في المدينة .

وبعد عامين تنازلت البندقية عن الجزيرة للسلطان وفي معاهدة السلام الموقعة بينهما ، وذلك في مقابل تعويض يكفى لتغطية خسائرها . وقد تميزت الإدارة العثمانية في قبرص بالإعتبال والإستنارة وسارت وفي النظام العثماني المحمول به في هذه المناطق ، فبعثت إمتيازات الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية على حساب الكاثوليك اللاتين ، وإستعادت ممتلكاتها ، كما تم القضاء نهائياً على نظام رقيق الأرض ، بعد أن أصبحت الأراضي التي كانت في حوزة النبلاء ملكاً للعثمانيين ، وبذلت المساعدات لتحسين أحوال السكان والعمل على تنمية المصادر الإقتصادية والمائية ، وإستقدم العثمانيون عدداً كبيراً من المهاجرين من قلب الأناضول بقطعان ماشيتهم وأدوات الزراعة للإستقرار في الأراضي الخالية .

لقد أثار إحتلال قبرص حقد الغرب الأوروبي وأخذ يسعى للإنتقام والقصاص فدعا إلى تكوين عصبة مقدسة مخت رعاية البابا يهوس الخامس بهدف توحيد قوى المسيحية في ظل روح صليبية جارفة ، ولكن لم تظهر هذه العصبة إلى الوجود إلا بعد عام من الدعوة إليها نتيجة الخلافات والمنازعات والشكوك وتعارض المصالح بين أعضائها ؛ إذ كانت البندقية تخشى من تفوق

نفوذ أسيانها على حساب إيطالها ، كما كانت أسبانها تخشى من البندقية وتقلباتها ومن تحول ولائها مرة أخرى إلى السلطان العثماني ، ومن ناحية أخرى كانت فرنسا لا تنق في النمسا ويخفد على تفوقها فهى العدوة التقليدية لها ، وكان من المحتمل أن تتحول فرنسا يطريقة سرية إلى جانب السلطان وتسعى إلى تكوين حلف سرى معه ، لذلك لم تشارك فرنسا في العصبة المقدسة وسعت إلى معارضتها وطالبت بمنع تكوينها .

وانتهى الأمر بأن أصبحت العصبة المقدسة بخالفاً ثلاثها ضم البابوية وأسبانيا والبندقية ، وذلك في عام ١٥٧١ أثناء الحصار التركى لفاما جوستا . وتكون الأسطول الموحد من فرق من الولايات الإيطالية ومن فرسان مالطة . وكان لابد من البحث عن قائد محمك لقيادته فوقع الاختيار على دون جون النمساوى إبن الإمبراطور شارل الخامس وهو أخ غير شقيق للملك قيليب الثاني . وقد حقق دون جون شهرة واسعة في أثناء الصراع ضد الموريسكيين في غرناطة ، وهو شاب يتمتع بشخصية حادة وأظهر حماساً لقيادة هذه العناصر المتنازعة التي عجمعت في شكل حملة صليبية تشبه حملات القرن الثالث عشر ضد الأتراك العثمانيين .

كانت القوة البحرية لدون جون أصغر من قوة الأتراك ، وتألفت من البندقية تميزت بالضخامة والتسليح ٢٠٠ غليون من بينها سنة غليونات من البندقية تميزت بالضخامة والتسليح الثقيل بشكل ثم يظهر من قبل في منطقة البحر المتوسط ، وقد حمل عليها دون جون حوالي ثلاثين ألف مقاتل . أما الأسطول التركي فقد كان في نفس المستوى تقريباً ، وكان بقيادة محسن زادة باشا و تحت إمرته علوج على المسابق ذكره الذي اشتهر في الغرب بلقب أوتشيبالي Ochiale (١) ، بالإضافة إلى قائدين آخرين من قادة القراصنة ومعهم خمسة عشرة من بكوات الستاجق البحرية بحمل كل منهم لقب د أمير البحر » .

بجُمع هذا الأسطول الضخم للعصبة المقدسة في مسينيا في شهر سبتمبر

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية بعني الجسور .

1071 ، إستعداداً للإبحار بحثاً عن الكفرة في شرقي المتوسط ، وكان يشبه غابة من أشجار البلوط التي ترفرف عليها الرايات والأعلام ، وقد بارك نائب البابا هذا الحشيد ثم واصل سيره إلى منطقة المضايق خلف السفينة حاملة الراية ، وعندما رسا في جزيرة كورفو (١) يعد رحيل الأتراك عنها لفشل الحصار ، وصلت التقارير إلى دون جون عن مصير فاما جوستا وما جرى فيها من تدنيس ، وقد زادت هذه الأحبار الصليبين حقداً وسخطاً على الأتراك وأمدتهم بقوة حديدية وإصراراً لا حدود له على منازلتهم والإنتقام منهم .

وفى ذات الوقت تراجع الأسطول التركى جنوباً من كورفو إلى باتراس ورسا فى خليج ليبانتو (١) ، وعند مرور الأسطول المسيحى عبر المضيق بين كيفالونيا وإيثاكة شاهده قائد البحرية العثمانية فسارع إلى عقد مجلس حربى على ظهر السفينة الحربية حاملة الرابة المسحاة ( السلطانة The Sultana ) وظهر فيه إنقسام الرأى والإختلاف بين القادة ، وحدث نفس الشئ فى المعسكر المسيحى فكان هناك فريق يفضل الحذر والتريث وفريق يطالب بالهجوم السربع . وقد اعترض علوج على وفار على رفاقه الذين آفروا البقاء فى بالهجوم السربع . وقد اعترض علوج على وفار على رفاقه الذين آفروا البقاء فى الرأى مع برتاو باشا Pertau Pasha قائد القوات البرية والذى فضل قضاء بعض الوقت فقط للإستعداد والتدريب قبل يدء الهجوم . وبرغم ذلك فقد التزم على باشا القائد الجسور الحربص بأوامر السلطان وهى الإمتيلاء على الأسطول على باشا القائد الجسور الحربص بأوامر السلطان وهى الإمتيلاء على الأسطول برتاو باشا المقائدين بأعداد المدن المسيحية التي لا حصر لها والتي فتحها المثمانيون وبتفوقهم فى المر والبحر ، وحقر من شأن العدو الذي سيلاقونه .

وهكذا تقدم الأسطول العثماني من خليج ليهانتو ليشتبك مع المسيحيين في المياه المفتوحة عند مدخل الخليج ، وصار الهالال والصليب على

<sup>(</sup>١) كورفو هي إحدى الجزر الأبونية .

<sup>(</sup>٢) يصل خليج ليهانتو بين باتراس ونحليج كورنئة في البونان .

أنظر: 1477. La Rousse , p . 1477

وشك الدخول في أعظم معركة بحربة في تاريخ أوروبا ، وكانت الراية البابوية التي حملها دون جون هي الصليب في مواجهة الراية المقدسة التي أحضرت من مكة خصيصا وكانت مطرزة يآبات من القرآن الكريم ، وفي يوم الأحد الموافق ٧ أكتوبر ١٥٧١ ، وكان يوما مشمسا ، أقام دون جون قداسا عاماً في جميع سفن الأسطول إلى أن لاح في الأفق الأسطول التركي ، وقبل بدء المعركة وقف الأسطولان في مواجهة بعضهما البعض وأحاط الأسطول التركي بالأسطول المسيحي على شكل هلال واسع مع وجود تقسيمات داخلية إلى ثلاثة فرق بحربة لكل فرقة قائدها ، وكان دون جون يقود أساطيل البندقية والبابوية وقاد عملي باشا وبرتاو قلب القوة العشمانية في مواجهة الأسطول الجنوي ، بينما كان قائد الجناح الأيسر هو محمد شولوك باشا الإسكندرية الذي اشتهر باسم سكيروكو Scirocco في مواجهة أسطول البندقية ، ولما وجد على باشا أن الأسطول المسيحي أقوى من أسطوله عدّل من شكل الهلال وجعل السغن على مرغة مستقيم وتقدم لبضعة آلاف من الباردات من خط وجعل السغن على مرغة مستقيم وتقدم لبضعة آلاف من الباردات من خط القتال المسيحي حيث مفن دون چون القوية .

وقد ظل الطرقان بلا إشتباك لفترة قصيرة في محاولة متبادلة للتعرف على القدارة القتائية لكل منهما ، ثم أطلق العشمانيون أول قديفة بارود فرد المسيحيون بقليفة مدفعية ثقيلة اخترقت الخطوط القتائية للسفن ، فاصطف الأتراك وأخلقوا دقات الطبول والمزامير وحمى الوطيس واشتبك الأسطولان بكامل تشكيلاتهم من الجانبين . وسرعان ما تشتت تشكيل الأتراك يفعل القذائف الضخمة لسفن الأعداء ثم تجمعوا مرة أخرى ، وبالتدريج تطورت المعركة وانقسمت إلى ثلاثة معارك فرعية منفصلة إحداها بقيادة سكيروكو باشا الإسكندرية والذي تفوق عليه البنادقة بفضل بحارتهم المهرة وسفنهم القرية إذ استطاعو دفع الأتراك إلى الساحل وذبحوا البحارة ودمروا أسطولهم بالكامل ، كما قتل بارباريجو Barbarigo قائد سفن البندقية على إثر سهم الخترق رأسه ، وكذلك جرح سكيروكو وسقط في البحر فانتشله البحارة البنادقة وقطعوا رأسه ، أما المعركة الرئيسية فكانت في القسلب بين البنادقة وقطعوا رأسه . أما المعركة الرئيسية فكانت في القسلب بين السفينة لاربال القادة العسكريين السفينة لاربال وسدات المسركة الفعملية مع من الطرفين ، حيث اشتبكت السفينة لاربال وسدات المسركة الفعملية مع السطانة المدية النصمركة الفعملية مع السطانة المدية التحمت بالسفينة لاربال وسدات المدركة الفعملية مع

سفن البندقية والبابوية .

استمر القتال فساعتين بين الانكشارية المسلحة بالأقواس والبنادق القديمة وبين الجنود المسيحيين المسلحين بالبنادق والذين كانت تصلهم الإمدادات من السفن الراسية . وفي النهاية رجحت كفة المسيحيين بسبب تفوق مدفعيتهم وقصور الوسائل الدفاعية التركية ، وبعد الهجوم الذي شنه مقاتلو دون چون على السفينة السلطانة أصيب قائدها على باشا بطلقة رصاصة في الجبهة فأردته فتيلاً على عمر السفينة ، فقطعت رأسه وأرسلت إلى دون چون ، وبرغم أنه تظاهر بالحزن على عدوه فإنه على رأسه على حربة على السفينة حاملة الراية . أما السفينة المنسانية حاملة الراية فقد تم الإستيلاء عليها وفشلت الراية . أما السفينة المنسانية حاملة الراية وتقطم بلاك خط دفاعهم في الفلب ، وفي السفن التركية التي استونى عليها المسيحيين أطلق سراح المبيد المسيحيين من الأغلال وحملوا السلاح واشتركوا في مقاتلة العدو .

وبعد ثلاثة ساعات من القتال الضارى بين العرفين انتهت معركة ليبانتو لصالح المسيحين بعد إغراق الأسطول العشماني المكون من ٢٣٠ سفينة والإستيلاء عليه ، ولم تزد خسائر الجانب المسيحي على خمسة عشرة سفينة ونصف عدد الرجال الذين فقد هم الأتراك غير أن غالبية القتلى كانوا من خيرة النبلاء الأسبان والإيطاليين مثل سرفانتس الأسباني Cervantes (۱) الذى جرح أثناء مهاجمة السفينة العشمانية بقيادة سكيروكو وشوهت يده اليسري ، فكتب يقول : ١ برغم أن منظر يدى قبيحاً فإنها محببة إلى نفسي الأنها جرحت في أشرف معركة لم تشهد القرون الماضية مثيلاً لها ، أما عن الجناح الأيسر للأتراك فقد استمر القتال فيه برغم فشل القلب لأن القرصان الماهر في التكتيكات القتالية علوج على نجأ إلى الخديمة وحاول الماهر في التكتيكات القتالية علوج على نجأ إلى الخديمة وحاول

 <sup>(</sup>۱) هو میجل دی سرفانتس الکائه الأمهائی الشهیر (۱۵٤۷ – ۱۹۱۹) وهو مؤلف
قصة د دون کیشوت ؛ الشهیرة وغیرها من المؤلفات الدرامیة والکومیدیة . وقد جرح
فی معرکة لیهانتو وظل أمیراً عند المسلمین لخمسة أعوام .

أنظر: Rousse , p . 1237

التركيز على الجانب الأيمن لقوات المدو بقيادة جيان أندريا دوريا Gian التركيز على الجانب الأيمن لقوات المدو بقيادة جيان أندريا دوريا Andrea Dorea الجنوب ليتجنب علوج بمد أن تمركزت العمليات القتائية في الشمال فأحدث فجوة في خط القتال المسيحي ، فأراد علوج إستغلال هذه الفرصة ومهاجمة دون خون من الخلف ، ولكن باءت محاولته بالفشل أمام هجمات فرسان القديس يوحنا الذين اشتبكوا مع الجند الجزائريين وكذلك السئن الصقلية والمالطية ، فانجه دوريا إلى الشمال مرة أخرى لينضم إلى المعركة الرئيسية ، وحينا أدرك علوج عجاح الجانب المسيحي وإنتصاره هرب في جنع الظلام ومعه أربعون صفينة هي كل ما تبقى من الأسطول العثماني لملها الخفف من وطأة الهزيمة .

رقد كتب سرفانتس في دون كيشوت Don quixote يقول : د لقد كان هذا اليوم من أسعد أيام المسيحية بعد أن قهرت الأتراك الذين أشاعوا الرعب في العالم ، وظن الجميع أنهم لن يهزموا . لقد ابتهجت أوروبا كلها لهذا النصر ، ووصلت أخباره إلى البابا بيوس الخامس في نفس اللحظة التي قُتل فيها على باشا ، لللك سجد شاكراً لله أمام الصليب ، وكانت رسالة النصر مذيلة بعبارة د جون رسول الرب .

أما البندقية فقد كانت أول من علم بأخبار الإنتصار فأقامت إحتفالات صاخبة حينما ظهرت في الأفق أول سفينة في منطقة بيازا Piazza في سان ماركو ، وأطلقت المدافع وجعلت الأعلام التركية مدلاة في المياه والبحارة الأتراك في مؤخرة السفينة كنموذج للتباهي والتفاخر . كذلك عاشت أسبانيا حالة من الفرح والبهجة لهذا النصر الصليبي على الأتراك الكفرة ، وفي فرنسا أمر الملك شاول الناسع بإقامة ترانيم دينية تعظيماً لهذه المناسبة ، وفي إنجلترا أقيمت الإحتفالات والألعاب النارية ودقت أجراس كنيسة سانت مارتن بهذه المناسبة ، كما ساهم الملك الصبي جهمس السادس ملك إسكتلندا في هذه المناسبة بإنشاد آلاف الأبيات الزجلية . لقد ظلت معركة ليهانتو لعدة قرون بمثابة الأسطورة في جميع أنحاء أوروبا فتغني بها الشعراء والزجالون ورسم معاركها الفنانون التشكيليون ، وتألفت الأناشيد التي تغني بها العامة لتمجيد معاركها الفنانون التشكيليون ، وتألفت الأناشيد التي تغني بها العامة لتمجيد

دون جون قاهر الأتراك الغزاة .

وبينما كانت أوروبا تعيش في نشوة أفراح النصر كانت العاصمة العثمانية تموج بحال من الحكابة والحزن لهذه الهزيمة الساحقة ولفقدان الأسطول وللهوان الذي لقيه الجهش العثماني في لبيانتو ، وقضى السلطان سليم ثلاثة أيام صائماً متضرعاً إلى الله أن يتلطف بشعبه ، وفي محاولة لتهدئة سخط وهياج العامة أمر بإقامة مذبحة لجميع الأسبان والبنادقة المقيمين في بلاده ، ولكن بقضل جهود صوقللو لم تنفذ هذه الملبحة حيث نجح في تخويل غضب السلطان إلى انجاه آخر .

وعند نهاية العام وصل علوج على إلى القرن الذهبي عائداً بأسطول من ٨٠ سفينة نصفه كان عبارة عن السفن التي تمكنت من الفواو من ميدان المعركة ، والنصف الآخر جمعه من السفن التركية الراسية في موانئ البعز المتوسط ، وقد ترقى إلى رتبة قبودان باشا أى القائد العام للأسطول العثماني بدلاً من محسن زادة على الذى مات في المعركة الأخيرة ، ثم غير السلطان إسمه إلى قليج جزءاً من مائه الشخصي إسمه إلى قليج جزءاً من مائه الشخصي كمساهمة في إعادة بناء أسطول جديد لبحل محل الأسطول المدمر ، وخصص له جزءاً من حديقة قصره ، وذلك بالتعاون مع بيالة باشا وبموافقة السلطان .

وفي نهاية ربيع عام ١٥٧٦ وبعد سنة شهور من تاريخ معركة ليهانتو تكون أسطول عثماني جديد من ٢٥٠ سفينة من بينها ثماني سفن حربية ضخمة قادرة على حماية القوات التركية ومجهزة بشكل لم تشهده من قبل دولة مسيحية في هذه الفترة . وكان لظهور هذا الأسطول خارج جزيرة قبرص في عام ١٥٧٢ أثره في إصابة الدول المسيحية المتحالفة بالإحباط والتراجع عن محاولة إستمادة الجزيرة ، بينما واصلت السغن الجديدة رحلتها في المياه اليونائية رافعة العلم التركي كذليل على إستمادة القوة البحرية العثمائية لهيبتها مرة أخرى ، ثم حاولت تهديد جزيرة كريت ولكنها نجنبت في ذات الوقت الدخول في صدام مباشر مع الأعداء في هذه المرحلة . أما المسيحيون فرغم إمتلاكهم أسطولاً أكبر من أسطول الأتراك فإنهم فشلوا في دفع قليج على

اللاشتباك معهم في معركة فطردوه بعيدًا عن الساحل الأيوني .

وقد أدى هذا التطور الجديد في الجانب التركى إلى توقيع معاهدة سلام مع البندقية تنازلت قيها عن قبرص بصفة شكلية حتى تستأنف نشاطها التجارى مع الأقاليم العثمانية الواسعة . وحينما طرح الوزير البندقي تصوراته عن هذا السلام في استانيول أمام صوفللو رد قائلاً : • هناك فرق شاسع بين خسارتكم وخسارتنا ، فنحن حينما استولينا على قبرص قطعنا لكم ذراعاً ، ولكن أنه حينما هزمتم أسطوك كأنكم حلقتم لحيتنا ، والقراع المبتورة لا تنمو مرة أخرى ، ولكن اللحية المحلوقة تنمو أقوى من ذى قبل ) .

وقد لقيت مفاوضات معاهدة السلام دعما وتأييداً من السفير الذى أرسله الملك الفرنسي شاول التاسع (۱) إلى الباب العالى ، والذى سعى بالتعاون مع البندقية إلى منع تعاظم قوة النمسا على حساب فرنسا في منطقة الليقانت ، كم طالب بحل العصبة المقدسة ، وبرغم تفاخر الدول المسيحية بنصر ليبانتو والخطط السرية التي طمحوا إلى مخقيقها في أعقابه ، فإنهم دخلوا في نزاعات كثيرة حول المصالح الخاصة لكل منهم ، ولكن ظل هذا النصر البحرى الكبير يحمل إرضاء نفسيا وأدبيا كبيراً لهم بعد أن أثبتوا تفوقهم على عدوهم ، وغطمت الأسطورة العثمانية في أعين الأربيين ، ولم بعد للأتراك العثمانيين الذين استعبدوا أوروبا بعد إستيلالهم على القسطنطينية منذ قرن مضى قوة يحسب حسابها أو خطراً يخشى منه ، وأصبحت أوروبا تتنفس بحرية تامة . يحسب حسابها أو خطراً يخشى منه ، وأصبحت أوروبا تتنفس بحرية تامة . وهببتهم ، فإن إمبراطورية سليمان القانوني كانت لا تزال شامخة ، فمواردها وهببتهم ، فإن إمبراطورية سليمان القانوني كانت لا تزال شامخة ، فمواردها المنظر عن فساد السلطان سليم ، فإن مقدرة وكفاءة صوقلو جعلت هذه النظر عن فساد السلطان سليم ، فإن مقدرة وكفاءة صوقلو جعلت هذه النظر عن فساد السلطان سليم ، فإن مقدرة وكفاءة صوقلو جعلت هذه

 <sup>(</sup>۱) شارل التاسع هو ملك فرنسا من ۱۵۲۰ إلى ۱۵۷۴ وهو المشهور بتدبير مذبحة سانت بارثليمي للبروتستانت .

أنظر : La Rousse , p . 1239 ، عسر عبد العزيز عسر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي الحديث .

الدولة قادرة على إثبات وجودها كدولة إسلامية لعشرين عاماً أخرى وبدت أمام المعسجية كمثل يحتذي .

لقد ظلت أسبانيا هي العدو التقليدي الرئيسي للعثمانين ، وكان الحك بين الدولتين شو تونس التي استردها العثمانيون في أعقاب حملة قبرص ثم سرعان ما فقدوها بعد عام واحد من هزيمتهم في ليبانتو بعد أن دهمها الأسطول الأسماني بقيادة دون جون . ومن ثم هاجم قليج على بأسطوله الجديد تونس واستولى عليها وعلى قلعة جوئتا Goletta (حلق الوادي) بعد أن دامت فترة طويلة في أيدي الأسبان ، وبذلك استماد زعيم القراصنة عظمة الأسطول العثماني وانتصاراته في القرن الذهبي بعد ثلاثة سنوات من هزيمة ليبانتو .

لقد أصبحت تونس والجزائر وطرابلس ولايات عثمانية ، وظلت السيادة العثمانية مائلة في هذه المناطق البعيدة من ساحل أفريقيا البربرى لعدة قرون ، وكادت أن تمتد إلى مواكش في عام ١٩٧٨ عندما طلب شريف فاس مساعدة الأثواك العثمانيين ضد البرتغال التي أرسلت أسطولاً ضخماً للإستيلاء عليها ، فكانت وقعة وادى الخازن (Alcazarquivi) (۱) المهامة التي سجلت عزيمة البرتغال ومقتل ملكها سباستيان وضياع أكثر من ربع جيشه ، ونتج عنها يداية إنهيار البرتغال واستغل الملك قبليب هذه الفرصة وقام بإحتلالها .

وبعد إستعادة تونس بفترة وجيزة توفي فجأة السلطان سليم السكير نتيجة إسرافه في الملذات ، وقد التشرت عدة خرافات فسرها البعض على أنها تخمل نهاية السلطان مثل الزلزال المدمر الذي حدث في القسطنطينية ، والسيول التي هددت الأماكن المقدسة في مكة ، والحريق الهائل الذي شب في مطابخ القصر السلطاني والذي نتج عنه مخطم جرار النبيذ الخاصة بالسلطان ، وكان سليم من المؤمنين بهذه الخرافات منذ أن سبق وفاة جده إندلاع حريق ضخم سليم من المؤمنين بهذه الخرافات منذ أن سبق وفاة جده إندلاع حريق ضخم

 <sup>(</sup>١) حدثت معركة وادى المخازن في أغسطس ١٥٧٨ وتعرف بسعركة القصر الكبير .
 أنظر ، على محمد الصلابي ، الدولة العثمانية ، القاهرة ٢٠٠١، ص ٢٦٠ .

في القصر السلطاني في أدرنة . وفي غمرة الاكتئاب الذي سيطر عليه ذهب لزيارة أحد الحمامات الجديدة ، وحتى يتخلص من الحزن والمخاوف التي ملأت نفسه شرب زجاجة كاملة من النبيد القبرصي دفعة واحدة ، فتمايل وترنح وسقط على الأرض ثم أصابته الحمى القاتلة وقضى نحبه .

لم يكن حكم سليم مشمراً وكانت رفاته بشكل قجاتى ، ولكن تمكن محمد صوقللو من القيام بإجراءات تولية السلطان الجديد للعرش في هدوء نام وهو السلطان مراد الثالث (۱) ابن سليم الذي سار على سياسة الحد من نفوذ صوقللو وقوته وهوى بالدولة العشمانية إلى الدرك الأسقل من الدمار . وفي خلال السنوات الأربع التي قضاها صوقللو في منصب الصدارة العظمى في عهد السلطان الجديد كابد من دسائس الحريم السلطاني ومحظيات السلطان ما أفسد دوما العلاقة بينه وبين سيده .

وقد أمر السلطان الجديد ليلة وصوله إلى استانبول قادماً من مغيسها بقتل أشقائه الخمسة ، ثم استقبل موظفى الدولة فى الصباح التالى بشكل مألوف . وكانت أول كلمة تفوه بها بعد أن شفى من دوار البحر وبعد صممت طويل واستعاد شهيته ٤ أنا جائع ، أريد طعاما ٤ . ولم يساهم مراد الثالث فى إستعزار بعض الأمور المكروهة من جانب والده ، فكان أول قرمان يصدره هو حظر شرب الخمر ، وقد أثار هذا الفرمان مجموعة من الانكشارية فرفعوا الكئوس ليشربوا نخب السلطان معلنين معارضتهم ، وهددوا الصدر الأعظم وأهانوه فتراجع وسمح لهم بشرب الخمر بشرط أن يعودوا إلى الهدوء والسكينة . فتراجع وسمح لهم بشرب الخمر بشرط أن يعودوا إلى الهدوء والسكينة . وكان من أمرز صفات مراد الشخصية ولعه بالنساء والذهب ، وكان ذهب البلاد وأموالها يحفظ فى أحد قلاع الأبراج السبعة حتى وفاة السلطان سليمان ، فقد خصص إحداها للذهب والثانية للفضة والثائثة للدروع الذهبة والفضية والمجامسة للتحف والنفائس المؤودة من فارس ومصر والسادسة للأسلحة والسابعة لوثائق الدولة . فقام الواردة من فارس ومصر والسادسة للأسلحة والسابعة لوثائق الدولة . فقام

<sup>(</sup>١) حكم السلطان مراد الثالث من ١٥٧٤ إلى ١٥٩٤ .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ملحق ١ .

السلطان الجديد بالإستيلاء على ما تبقى من الكنوز والأموال بعد الحرب المكلفة الأخيرة ونقلها إلى خزينته الخاصة وحول الأبراح السبعة إلى سجن .

وكانت هذه الخزينة عبارة عن قبو خاص له أقفال ثلاثية الأبعاد ينام عليها السلطان طوال فترة أحكمه ولا يفتحه إلا أربعة مرات في العام ليضع فيه الإيرادات الجديدة التي قدرت بملايين الدوكات . وقد أحاط مراد نفسه بحاشية لا تخصى وعاش بينها حياة صاخبة متراخبة ، وكان من نساء القصر أربع بمثابة الأعمدة الرئيسية للدولة ومخكمن في حياته وهن : السلطانة الوالدة على رأس الحريم السلطاني ، وشقيقته زوجة صوقالو ، وصفية زوجته وكانت إمرأة ذات جمال فالق من أصل بتدقى أسرها قرصان تركى في طريق عودته من جزيرة كورفو ، وكان والدها من عائلة من النبلاء تسمى بافو Baffo ، وهي والدة محمد الإبن الأكبر للسلطان وظل مخلصاً لها ، ولكن السلطانة الوالدة كانت تغار من علو مكانتها لديه فسمت لتصرف السلطان عنها فماش حياة كلها إياحية مع الجواري مما أدى إلى إرتفاع السانهن في سوق استانبول ، وأصبح أبا لأكثر من مائة طفل . وكنان من بين الجواري إمرأة مجرية ملكت قلب السلطان فإزداد نفوذها وكانت هي المرأة الرابعة في حياته التي شاركته المجالس الإستشارية ، وكانت تدعى چنفيدا Janfeda ، وهــذه أخلت مكانة السلطانة الوالدة بعد وفاتها وأصبحنت على رأس الحريم السلطاني . ولكن ظلت السلطانة صفية بافو البندقية الأصل عي صاحبة النفوذ الأعلى والحظوة لدي السلطان ، وهي التي أقنعته بالعدول عن مهاجمة مسقط وأسها جمهورية سانت مارك ، ونعمت البندقية في هذه الفترة باستقرار واضح وبخددت إمتيازاتها القديمة لدى الباب العالى كما حصلت على إمتيازات بخارية جديدة ، وامتد نفوذ صفية باللو أيضًا إلى ابنها الذي أصبح السلطان محمد الثالث بصفتها السلطانة الوالدة .

وكان ولع السلطان بالذهب يعادل ولعه بالنساء ، ولذلك كانت الوظائف الرسمية لا يتم التعيين فيها إلا من خلال الذهب ومبالغ مالية محددة ، فاستشرى الفساد في الدولة وأصبح السلطان نفسه بتقاسم الرشى مع موظفى البلاط والوزواء ، وكانت الشخصية التي لمبت دوراً رئيسياً في هذا المجال هي

شخصية شمسى باشا الذى أطلق عليه قناص الإلتمامات Falconer of " Petitions ، وهو في الأصل من أمراء السلاحقة ولذلك كان يعتبر العثمانيين أعدائه ، وقد اتضح من العبارات التي كتبت في التراجم الخاصة به مدى كراهيته لهم مثل : و أخيراً انتقمت لأسرتي الحاكمة من آل عثمان الذين تسببوا في انهيار دولتنا ، وأنا الآن أعدهم لهذه التهاية ، فأنا أقنعت السلطان بمقاسمتي في المزادات الخاصة به وقدمت له طعاماً مغرياً ، فمبلغ أربعة آلاف من الدوكات ليس صغيراً أو تافها ، ومن يومها أصبح السلطان نفسه نموذجاً للفساد ، وهذا هو طريق الدمار لهذه الإمراطورية ؛ .

وكان شمسى باشا مثل لا لا مصطفى باشا عدوا لدوداً لصوقللو ، فعدما تقدم الأخير بشكواه من التفوذ القوى للقصر حتى إذا كان مخطعاً . وقد انتهى دور الإجابة أن عليه الطاعة العمياء للقصر حتى إذا كان مخطعاً . وقد انتهى دور صوقللو كصدر أعظم بعد تولى مراد العرش بأربع سنوات ، وبعد أن حقق عدة إنتصارات للدولة في قبرص وتونس واليمن وفي مناطق أخرى مثل فارس التي تعرضت للفتن والدسائس الداخلية بعد وفاة الشاه طهماسب ( يقال أن زوجته دست له السم ) ، فاستغل صوقللو هذه الفرصة وشن عليها هجوماً في دست له السم ) ، فاستغل صوقللو هذه الفرصة وشن عليها هجوماً في بجيشين فارسين بشكل سريع ، كما تمكن من غزو القسم الأكبر من بجيشين فارسين بشكل سريع ، كما تمكن من غزو القسم الأكبر من ملكة جورجيا المسجية الذي كانت متحالفة مع فارس ضد العثمانيين ، ثم دخل تفليس وحول كنائسها إلى مساجد ، وعين الزعماء الجورجيين دخل تفليس وحول كنائسها إلى مساجد ، وعين الزعماء الجورجيين المقهورين في مناصب السناجى ، وأقام ولاية عشمانية قسمها إلى أربعة أقسام إدارية على رأس كل منها بيكلر بك .

كما المجمد العثمانيون إلى داغستان ثم إلى سواحل بحر قزوين حيث خطة صوقلو الأولى التى كان يرغب في تنفيذها في عهد السلطان سليم الثاني وهي شق قناة بين نهرى الدون والقولجا ، فقاد باشا أزوف طليعة الحملة من سهول الإستبس الباردة إلى شمال البحر الأسود ، ولذلك كوفئ يمنحه القلب الرنان ، قابودان باشا ، أى القائد الأعلى للبحرية العثمانية في بحر قزوين . ولكن عندما بدأ الفرس في مقاومة الوجود العثماني يجددت الحرب بين

الدولتين ودامت حوالى النتى عشرة منة : ثم وقعت بعدها فارس معاهدة سلام مع العشمانيين تنازلت بمقتضاها عن جورجها وأذربيحان وشروان ونبريز ومقاطعات أخرى . وفي نفس الوقت استطاع العشمانيون تأسيس قاعدة حصينة ضد فارس في منطقة قارص وظلت تشكل حصناً منبعاً للدولة من جهة الشرق لعدة قرون تالية .

وكان من العسير على الحكم العشمانى الاستمرار في هذه الأقاليم الجديدة لأن غالبية السكان كانوا من الشيعة وظاوا على ولائهم لقارس ، كما كانت الإدارة العثمانية بنظامها الضريبى ونظام الإلتزام المطبق على الأراضى مصدر كراهية وإستياء من جانب القبائل البدوية التى فضلت الحكم غير المركزى للشاه على الحكم المركزى للسلطان العثماني . ويضاف إلى ذلك المشكلات الكثيرة التى واجهها العثمانيون في هذه البلاد البعيدة والمتمثلة في عملية النقل والإمداد من العاصمة أثناء الحملات العسكرية ، والتكاليف المالية التي كان يستلزمها ضمان الحفاظ على الأمن في هذه المناطق البعيدة وعلى ذلك أصبح من العسير إنفاذ الحملات المنتظمة إلى هذه الجهات خلال الخمسين عاما التالية .

وأثناء هذه الفترة كان أعداء صوفللو يكيدون له في البلاط السلطائي وتآمروا على أصدقائه الذين كانوا مصدر حماية له ودبروا المبررات الكافية لإعدامهم ، وأخيراً دخل شخص يرتدى ملابس الدراويش على صوقللو نفسه في قصره وطعنه بخنجر في قلبه فأرداه قتيلاً . ولم يعاقب القاتل البوستى الجنسية ( مثل صوقللو ) حيث اعتبرت الجريمة انتقاماً لمصادرة إقطاعاً خاصاً به ، وفي الليلة السابقة على مقتل صوقللو كان الراوى يقرأ عليه قصة السلطان مسراد الأول الذي قتل بطعنة خنجر أثناء معركة كوسوقو ، فصاح صوقللو قائلاً : و قد يكون مصيرى مثله » ، وكان بالفعل ، وقد رئاه سفير البندقية قائلاً : و دفنت القضيلة التركية مع محمد صوقللو في القبر » ، وبعقتله بدأت مرحلة طويلة من الإنهيار العثماني .

## ألفصل التاسع عشر

كانت فترة الإنحدار الطويلة التي تعرضت لها الإمبراطورية دليلاً مباشراً على ضعف سيادة السلطان ، فقد تأكد عجزه عن الإعتمام الجاد بشئون البلاد وعجز المحكومة عن القيام بأعبائها ، وعدم الإلتفات للمبادئ التي قامت عليها مؤسساتها . ففي هذه الدولة كان الإعتماد على القوة الشخصية المطلقة للحاكم المدرب جيداً والقادر على السيطرة على شئون البلاد والتحكم في الإدارة الداخلية القائمة على نظام العبودية ، ومن ثم كان ضعف شخصية الحاكم من عوامل انتشار الفوضي في جميع أنحاء البلاد . ويضاف إلى ذلك عدم مقدرة الإمبراطورية على القيام بالقتوحات الإقليمية في أوروبا والتي كانت بمثاية القوة المافعة لها مما عجل بإنهيارها .

ولقد أدت القرون الطويلة من الحروب إلى تخقيق وحدة الهدف لدى العثمانيين ومنحتهم لروات في شكل غنائم وأقاليم استقروا فيها ، ولكن عندما قلت منافذ المكافآت وفرص السلب والنهب قام رجالها بنهب بعضهم البعض وتزاحموا في المدن مما أدى إلى انتشار الاضطرابات بها . والآن اتضحت مسارئ الإصلاح الذي قام به سليمان في مجال الأراضي ، فقد لركز توزيع الإقطاعات الرئيسية في العاصمة وليس كما حدث من قبل حيث تواجدت بطريقة غير مركزية في الولايات ، ولم يكن هذا التوزيع قائماً على العدالة بقدر ما كان يعتمد على الدسائس ومحاسيب القصر السلطاني وقد أدى هذا الوضع إلى نطور الملكيات الزراعية بشكل تعارض تماماً مع هدف السلطان وأدى إلى نمو مبدأ الوراثة ، وقد تواكب هذا مع النهاية التدريجية لفترة التوسع وأدى المستمر ولعوائد إمتلاك الأراضي فتزايدت عمليات الإبتزاز للفلاحين وإختصاب الأراضي .

والأكثر من ذلك أن السباهية Sipahia (١) اللبن كانوا يشكلون الدعامة الرئيسية للدولة والذين كانوا بعيشون على ربع الأراضي الممنوحة لهم وعلى

 <sup>(</sup>١) سباهية كلمة فارسية تعنى الفرسان واستخدمت للدلالة على الفروسية أو الخيالة العثمانية التي تتمتع بنظام الإقطاع العسكرى .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق الغربي .

فلاحتها توفيفوا عن أداء دورهم الأساسي كقوة عسكرية ، ونظراً لتأثرهم بالتقاليد العثمانية وإعتيادهم على الحملات العسكرية قصيرة المدى لم يتكيفوا مع أساليب القتال الحديثة التي تعتمد على الجنود الشاة المدربين على استخدام الأسلحة النارية والفصائل المتخصصة المدرية على تقنيات أخرى

فعجزوا في أوروبا عن مواجهة القرق الألمانية المسلحة بالأسلحة الثقيلة ، وبالتالي أصبحوا طبقة متغيرة تميل إلى التمرد وإثارة الفتن . وغالباً ما رفضوا الإشتراك في غزوات تعرضهم للخطر دون الحصول على غنائم وأسلاب كما كان يحدث في الماضي ، وصاروا يتركون مهلان القتال عندما يشاءون ، وهذا ما حدث في موقعة ميزو - كيرشنز Mezo - Kereszies في المجرعام ما حدث في موقعة ميزو - كيرشنز ۱۵۹۳ ما ١٥٩٨ في الجرعام ١٥٩٦ والتي أعقبها فقلان ٣٠ ألف سباهي لأملاكهم ، وفي هذا دليل واضح على أن هذا النظام استنقذ أغراضه ، فقد كان خرق القانون يمرض واضح على أن هذا النظام استنقذ أغراضه ، فقد كان خرق القانون يمرض وزعت أراضيهم على أخرين إما بالطرق القانونية أو عن طريق تقديم الرشي ووزعت أراضيهم على أخرين إما بالطرق القانونية أو عن طريق تقديم الرشي ووزعت أراضيهم على أخرين إما بالطرق القانونية أو عن طريق تقديم الرشي

ونشأت تبعاً لذلك طبقة جديدة من حائزى الأراضى الذين كانوا فى الأصل موظفين أو عبيدا فى البلاط السلطانى أر خدما فى القصر السلطانى ومقيمين فى المدن . وباستخدام الرشوة والفساد كان يمكن لأى شخص أن يمتلك أى عدد من الإقطاعيات ويصبح صاحب ملكية زراعية كبيرة . كللك عمد بعض السباهية إلى جعل إقطاعياتهم وراثية لأبنائهم وهؤلاء لم يلتزموا بأداء الواجبات العسكرية ، وقضوا أوقائهم فى المدينة ، فنزايد تبعاً لذلك وجود ملاك الأراضى بالوراثة والذين يعيشون بعينا عن إقطاعياتهم ، وهذا النظام يتعارض كلية من ناحية النظرية والتطبيق مع النظم التى أسسها السلاطين السابقين ، كما تواجدت فجوة واسعة بين حياة ومصالح الفلاحين وسكان الحضر والمدن .

وفي العاصمة نفسها حدث تغير جوهرى في طبيعة نظام الخدمة الحكومية المفدمة الحكومية المفدد المسيحيين أو الحكومي يعتمد على العبيد المسيحيين أو الفلاحين في الأراضي والقرى ، ومنذ أواخر عهد سليمان في نهاية القرن السادس عشر انضم لهذا الجهاز رعايا مسلمين من المبيد المحررين الذين كانوا يقيمون في المدن وذلك عن طريق شراء الوظيفة أو نفوذ المحاسيب ، وهؤلاء

أصبح من حقهم توريث مناصبهم الأبنائهم عن طريق الوصية ، وبالتالى تأسس نظام الوراثة أيضاً في الحكرمة ، وأصبح الباب مفتوحاً أمام أى مسلم شاب طموح يتمنع بإنصالات جيدة وموارد مالية كافية وروح منافسة وحس سياسي عالى أن يدخل إلى الطبقة الإجتماعية المتميزة ، وهكذا لم تعد الكفاءة والأهلية هما معيار الوصول إلى القمة كما كان في الماضي حيث كان السلطان هو الذي يختار النخبة العاملة معه بدقة .

وبالإضافة إلى ذلك تواجدت بعض عوامل الإنهيار العثماني في التدهور الإحتماعي والإقتصادي . فكان تؤايد السكان يفوق أي زيادة في مساحات الأراضي المنزرعة ، كما كان إرتفاع الأسعار الناهج عن تدفق الذهب والفضة الأسبانية والأمريكية من العالم الجديد من عوامل إنخفاض قيمة العملة الفضية العثمانية ، وأدى ذلك إلى درجة عالية من التضخم ، وكان هذا من الأمور الشائعة آنذاك في عدد كبير من الدول الأوروبية الواقعة على البحر المتوسط .

ونتيجة للأزمات الإقتصادية المتنابعة اضطرت الحكومة العثمانية إلى إباع النسوذج الفارسي في عام ١٥٨٤ في علاج مشكلة العملة وفق أسس جوهرية ، فتم تخفيض العملة اللهبية إلى ٥٠ لا من قيمتها ، أما العملة الفضية فقد تم صهرها وإعادة إصدارها بشكل أقل سمكا وبنحاس أكثر ، وكانت الأسبرة ( العملة الفضية ) تمثل أساس رواتب الجنود ، وقد شبه مؤرخ تركى معاصر وزن العملة الجديدة بخفة أوراق شجر اللوز وإتعدام قيمتها بقطرات الندى ، وقد استمر التخفيض في قيمة العملة إلى الدرجة التي جعلت السفير الأسباني في البندقية يصرح لفيليب الثاني قائلاً : و إن الإمبراطورية العثمانية فقيرة جداً ومرهقة جداً إلى درجة أن العملة الوحيدة السائدة هي الأسبرة المهنوعة بالكامل من الحديد ، ومع إستمرار الأزمات السائدة هي الأسبرة المهنوعة بالكامل من الحديد ، ومع إستمرار الأزمات على طول القرن ضعف إقتصاد الدولة ووصل إلى حد الإفلاس حتى أنها أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات الجنود مما أدى إلى انتشار التذمر والمظاهرات والفوضي وفشلت السلطة المركزية في مواجهتها .

وخلال القرن السادس عشر تضاعف عدد السكان في الإمبراطورية ، وتواكب هذا الضغط السكاني مع تناقص الأراضي النائج عن توقف النوسع في أوروبا وترتب على ذلك هجرة ضغار الفلاحين من أقاليسهم إلى مناطق أخرى طلباً للرزق. كذلك كان نظام طوائف الحرف Guild System المتبع في الدولة والمتوارث عن العصور الوسطى لا يعمل على تطوير المسادر الإنتصادية أو منتجات الزراعة . ومع غزو قبرص فقط أتبحت الفرصة لمزيد من الإستقرار والإنفراج ، أما المناطق الأخرى فقد وصلت إلى قمة الإزدحام مثل الأناضول التي أصبحت تفض بأعداد كبيرة ممن لا مأوى لهم من الفلاحين الأناضول التي أصبحت تفض بأعداد كبيرة ممن لا مأوى لهم من الفلاحين والسرقات . ومما ضاعف من مشكلة البطالة تخفيض قيمة العملة وزيادة والسرقات . ومما ضاعف من مشكلة البطالة تخفيض قيمة العملة وزيادة الأسعار وغش ونزييف العملة وإرتفاع الفوائد والربا ولكي تقابل الخزينة السلطانية هذا العجز أصبحت ملزمة بالبحث عن مصادر جديدة للدخل من السلطانية هذا العجز أصبحت ملزمة بالبحث عن مصادر جديدة للدخل من خلال زيادة الضرائب ، وكان الفلاحون أول من عاني من الإرهاق الضريبي من جانب الحكومة المركزية أو حكومة الولايات كما أصبحت الطبقات ذات الدخل اغدد أي الرسمية تعاني من المنصخم سواء كان هذا في المحال العسكري أو المدني أو القضائي وقادها هذا إلى الرشوة والفساد وإبتزاز الفلاحين بطرق غير مشروعة .

وقد ظهرت هذه الممارسات التي سادت خلال القرن السادس عشر في مرسوم العدل الذي وجهه السلطان أحمد الأول إلى الموظفين الرسميين في ١٦٠٩ وجاء فيه :

اإنك لا يخعل مفتشى أقاليمك يقومون بالمهام المركولة إليهم وتقوم يجمع المال من الناس بطريقة غير قانونية ، ومن خلال النظام الذي تسميه و العسس ، فإنك ترتكب الأخطاء التالية : إذا سقط شخص من فوق شجرة تعتبر ذلك جريمة قتل وتذهب إلى القرية وتضع الحديد في أيدى الناس وترهقهم وأخيراً تأخذ منهم مئات القطع الفضية واللهبية ، ثم مجمع من

<sup>(</sup>١) يعنى نظام طوائف الحرف أن ينتظم أصحاب كل حرفة في طائفة تتولى شتونهم على رأسها رئيس وعدد من المعاونين وبعد الواسطة بين أعضاء الطائفة والحكومة . أتظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، دار المعرفة الجامعية . ٢٠٠٠ م .

الفلاحين الخيول والبغال والعبيد والشعير والتبن والخشب والذرة والأغنام والماشية والدجاج والزيد والعسل وغيرها من المأكولات . إنك تمنح إلنزام جمع الضرائب إلى من يدفع أكثر ، وهؤلاء يجمعون الإتاوات ومعهم الجنود والغرسان ، وبدلاً من أن يجمعوا الأموال بشكل قانوني وكما هو مسجل ، فإنهم يحاولون الحصول على أكبر قدر من المال لإرضاء أنفسهم » .

وكان القضاة فاسدين كباتى موظفى الدولة ، إذ كان يتم تعيينهم كمفتشين لينصنوا لشكاوى الفلاحين وليقضوا على أسباب الإضطرابات ، ولكنهم كانوا يقومون بتفسير المراسيم السلطانية لصالحهم وإستخلاس الرشاوى من المتهمين ، وعند عمل قوائم الضرائب ، كانوا يبالغون في عدد الأشخاص المفروض عليهم ضرائب لإغتصاب الأموال لأنفسهم ، وعند تعيين الأشخاص الذين يدفعون أموالا النواب كانوا يستخدمون سلطتهم في تعيين الأشخاص الذين يدفعون أموالا أكثر للحصول على الوظيفة ، وكل هذه التجاوزات قادت الفلاحين إلى الإقتراض من المرابين بمعدل فائدة ٥ لا ليستطيعوا الوفاء بالضرائب والإلتزامات الم تخولوا إلى العمل لديهم بنظام السخرة ثم إلى عبيد ،

وقد اضطرت الحكومة العثمانية إلى زيادة قواتها النظامية لتواجه النقص في أعداد السباهية الإقطاعيين وذلك بزيادة أعداد الجنود الإنكشارية والمجموعات الأخرى التي كانت تتقاضى أجوراً من رجال الخامة السلطانية وهم سباهية الباب العالى ، وهنا كانت الحاجة إلى مصادر جديدة للتجنيد لأن الأسرى المسيحيين لم يكونوا كافيين لهذا الغرض . وللمرة الأولى تم تجنيد عدد كبير من الرعايا المسلمين في القوات المسلحة العثمانية وهؤلاء كانوا في السابق محرومين من الإلتحاق بعنفوف الجيش ، وسمح لهم بالإنضمام إلى صفوف الإنكشارية وإلى القوات الإحتياطية المعروفة بالقابي - قولو ، Kapi صفوف الإنكشارية والى القوات الإحتياطية المعروفة بالقابي - قولو ، Kapi طسمون النوب وروح العمل طسمت عناصر جديدة مختلطة مما أثر بعمق في نظام التدريب وروح العمل في الفرق العسكرية التي هي أساس الدولة .

ومنذ أن سُمح للانكشارية بالعمل كحرفيين أصبح من حقهم إستبدال مرتباتهم بالمنتجات الحرفية ، كما اندمجوا للمرة الأولى مع الحرفيين للدنيين فى استانبول وغيرها من المدن ، وأصبحوا تبعاً لذلك من رجال المدن وفقدوا كثيراً من انضباطهم وحماسهم للحرب والقنال . وفى عهد سليمان سمح لهم بالزواج فانتشر بينهم نظام الوراثة مثلهم مثل الإداريين وملاك الأراضى ودخل أبناؤهم إلى الفيالق ، وهكذا بعد أن كانت هذه الفرق فاصرة فى البداية على العبيد لجأوا إلى مراوغة قانونية لا تبيح ذلك لأن الشرع الإسلامى لا يسمح بإستعباد المسلم حر المولد . وفى عهد سليم الثانى حددت حصة رسمية لهؤلاء الأبناء ، وفى عهد مراد الوابع انتهى تعاماً التجنيد التقليدى للعبيد المسيحين سواء للإنكشارية أو لباقى أفراد الخدمة الداخلية للسلطان .

ومند نهاية العقد الأخير للقرن السادس عشر فصاعداً أصبحت الانكشارية أكثر ضعفاً مثل السلاطين ، وزادت تمرداتهم وأثاروا القلاقل في عهد مراد الثالث حينما اعترضوا على العملة الجديدة المخفضة التي كانوا يتقاضون بها مرتباتهم ، واندفعوا لأول مرة في التاريخ إلى سراى السلطان أثناء انعقاد الديوان وطالبوا بقطع رؤوس الوزراء المسئولين عن هذا الانخفاض ، وخلال السنوات الثلاثة التالية قامت الانكشارية بتمردين كبيرين وحققت فيهما مطالبها وهي عزل النين من أنجح الصدور العظام في الدولة ، وفي عام ١٥٩٣ قام حرس السلطان من سلاح الفرسان السياهية بثورة واستخدم السلطان الانكشارية هذه المرة لإخمادها حيث كانت السلطات العشمائية تسير على سياسة إثارة المنافسة بين القوتين ، ولا شك أن هذه الثورات أثارت الاضطرابات في أقاليم عديدة في البلاد ، ففي ولاية مولدائيا Moldavia فرضت الانكشارية إرادتها على الحكومة عن طريق الرشوة ، ولما امتنع الوالي عن تسليمهم الجزية السنوية قتلوه وسرقوها .

وفى الأناضول قامت مشكلات عديدة منذ عام ١٥٩٦ بسبب العناصر المتمردة التي عرفت باسم الجيلالية Jelalis (١) ، وكانت هذه المنطقة تزخر بقوة كبيرة من الفرق العسكرية التي كان قوامها عناصر السيخان Sekhans

 <sup>(</sup>١) حول الجيلالية . أنظر ، محمد فؤاد كوبريلي ، قيام الدولة العثمانية ، ترجمة د.
 المعهد سليمان ، القاهرة ١٩٨٠ .

الحلية ، وهم فرق من المشاة والفرسان غير النظاميين والذين تم تسليحهم بالبنادق القديمة وأصبحت غت سيطرة حكام الولايات ليشكلوا الجيش الرئيسي للولاية ، ولما لم يكن لهذه القرق دخل في أوقات السلم ومع شعورهم بالغيرة من الإمتيازات التي مخصل عليها الفرق السلطانية ، مخولوا مصدراً للفوضي في البلاد وطالما أشاعوا الرعب بين القلاحين وهاجموا أراضيهم في شكل عصابات من اللصوص .

وقد جذبت عناصر أخرى وهى الجلائية إلى هذا الجيش الإقليمي من العناصر غير النظامية ( السيخان ) والتركمان والأكراد وغيرهم من القبائل الآسبوية وبعض عناصر من السباهية الإقطاعية ، وقوة كبيرة من الفرق غير النظامية من القارين من الجيوش في أوروبا والذين كان يتم معاملتهم كهاربين في الأناضول . ثم تدعمت قوة الجلالية أكثر حينما انضمت إليها الفرق العسكرية التي أرسلتها السلطات العثمانية الإقليمية لقمع الثورة ، وفي محاولة فلقضاء على هذا التمرد قامت العكومة بتعيين النين من القادة من بين قواتها في المجر ، ولكنهم قاموا بالإنضمام للفصائل المتمردة واغتصبوا الأموال والمتاع من السكان .

وكان أكثر هؤلاء القادة المتصردين كفاءة قرة بازيجى الآلاف من الذي جمع حوله قوة كبيرة من الجلالية وصلت إلى عشرات الآلاف من المتصردين ، وهؤلاء أجبروا سكان المدن على دفع الجزية ونجحوا في السيطرة على عدد من الأقاليم في وسط الأناضول ، ولما حاولت القوات الحكومية السيطرة عليهم تعركزا في جنوب شرق الأناضول وقاوموا بسالة من قلعة أورنا . Urfa . وبعد وفاة قرة يازيجي انتشرت الثورة في الأناضول تحت حكم أخيه دلى حسن المجنون ، وأخذ يردد عبارات تفيد فرضه السيطرة الكاملة على البلاد بعد هزيمة القوات العثمانية ، وعلى إثر ذلك قامت حركة هجرة واسعة عرفت بالهجرة العظمي من جانب الفلاحين الذين قروا من رجال حسن المجنون المبورة في كل مكان وقاموا بنهب القرى والبحث على اللهن النين انتشروا في جماعات كبيرة في كل مكان وقاموا بنهب القرى والبحث عن اللاجئين في القلاع ، كما فر أثرباء الأناضول إلى استانبول والرومللي عن اللاجئين في القلاع ، كما فر أثرباء الأناضول إلى استانبول والرومللي

والقرم . وأخيرا استطاعت الحكومة المركزية إغراء دلى بإلقاء سلاحده في مقابل أن يصبح حاكماً على البوسنة ، وقد مكنه ذلك من استخدام الفصائل الكبيرة في أوروبا للقيام بغزوة جديدة ضميت الآسيوبين البرابرة ذرى الشعور المسترسلة وأنصاف العراة فديمبوا الرومللي وقتلوا المسلمين والمسيحيين على السواء ، ولكن أحيراً تم إبادتهم في ١٦٠٣ على ضفاف نهر الدانوب بواسطة قوة مجرية .

وبرغم ذلك استمرت الثورات في الأناضول وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة تأكيد سلطاتها عليه ، ونتج عن ذلك انتشار الدمار في مساحات كبيرة من الأراضي وتخولت إلى أراضي بور بما أدى إلى انتشار المجاعات . فقام قادة الجيش بتملك الأراضي التي هجرها الفلاحون وحولوها إلى إقطاعيات خاصة كبيرة لتربية الماشية ، وبالتالي أحدثوا تغييراً في النظام التقليدي المستخدام الأراضي في الأناضول . وهكذا أجهضت ثورات الجلالية كل الجهود العثمانية لتكوين جيش سلطاني لاستخدام في مجديد الحرب ضد فارس ، وقد التهز الشاه عباس هذه الفرصة وشن هجوماً سريعاً على المثمانيين في عام ١٦٠٣ ونجح في إسترداد تبريز ، العاصمة السابقة لوالده ، وكذلك أريقان المتعلوة على الأقاليم التي استطاع في عهد أسلافه وبذلك السيطرة على الأقاليم التي استولى عليها الأتراك في عهد أسلافه وبذلك السيطرة على الأقاليم التي استولى عليها الأتراك في عهد أسلافه وبذلك الكمش الحكم العثماني في القوقاز ، وأعيد السلام إلى هذه المناطق بعد أن تخلى العثمانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام تخلى العثمانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام تخلى العثمانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام الها المناسانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام الها المناسانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام الها المناسانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام الها المناسانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام الها المناسانيون عن غالبية الأقاليم التي كانت في حوزتهم منذ سلام المناسانية ال

والآن تولى العرش السلطان الرابع منذ وفاة سليمان وهو السلطان أحمد الأول الذى كان يبلغ من العمر أربعة عشرة عاماً ، وهو حفيد مراد الثالث وإبن محمد الثالث . وكان مراد قد شعر بمقدمات الموت عندما أصيب بتقلص حاد فى أمعائه ، فجلس مسئلقياً على أربكة فى أحد الأكشاك المطلة على البوسفور يشاهد السفن العابرة ، وفى إحدى المرات أطلقت سفينتان على البوسفور يشاهد السفن العابرة ، وفى إحدى المرات أطلقت سفينتان مصريتان التار تحية له فتحطم زجاج قبة الكشك وتناثرت الشظايا حوله ، فاعتبر ذلك طالعاً سبئاً وأذرف الدمع قائلاً ؛ و إن تحية الأسطول العثماني كله لم تستطع تخطيم هذا الزجاج من قبل ، فأعادوه إلى قصره وتوفى فى

اليوم التالي .

وكانت أول أعمال الإبن محمد الثالث الذى خلف مراد هى شنق أشقاته النسعة عشرة ، وهى أكبر تضحية في التاريخ العثمانى ، ثم أقام لهم جنازة رسمية مهيبة ودفنهم بإكرام بجانب والدهم فى أكفان مرصعة بالأحجار الكريمة . وفى هذه الأثناء قام أتباع السلطان بقتل سنة من النساء العبيد الحبالى ووضعوهم فى أجولة وألقوهم فى البوسفور حتى لا ينجبن مطالبين بالمرش . والسلطان محمد نفسه قام بقتل إبنه المفضل محمود لأنه توسل إليه أن يجعله على قيادة الجيوش التى تخارب المتمردين فى الأناضول فأثار شكوكه . كما قام السلطان بوضع والذنه ووصيفتها فى السجن ليلقوا نفس المصير ، وعندما توفى هذا السلطان بعد وقت قصير ، كتبت على شاهد قبره المصير . وعندما توفى هذا السلطان بعد وقت قصير ، كتبت على شاهد قبره

قال الله تعالى : 1 كل من عليها فان إلا وجهه ، وإليه ترجعون 1 .

وكان محمد الثالث هو الوريث الأخير للعرش ، وتدرب على إدارة شئون الدولة أثناء عمله كحاكم لإحدى الولايات في حياة والده . ومنذ البداية قام بإبعاد كافة الأمراء إلى القصر السلطاني Seraglio ، لخشيته من الثورات ، حيث اتعزلوا عن العالم في مبني أطلق عليه القفص Cage ، وقد وقع هذا السلطان تخت سيطرة والدنه وهي محظية والده البندقية بافو . وكان الوزراء يخشون أن يحذو حذو أسلافه ويسير بجيوشه نحارية المجر التي امتلكت لروات متنوعة ، خاصة بعد فقدان مدينة جران Gran وغيرها من المنن العثمانية ، ولكن السلطانة الوالدة قضت على هذا القلق ، وفضلت أن تصرف انتباه إبنها بعدد من المحظيات المختارات بعناية حتى لا يترك استانبول ويخرج من نطاق سيطرتها .

 <sup>(</sup>١) تطلق كلسة القفص على القصر الذي يقيم فيه الأمراء مع اللجواري ورجال الحاشية في عزلة تامة .

أنظر : عبد العزيز الشناوى ، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، حــ ١ ، القاهرة ١٩٨١ .

وبرغم ضعف السلطان فقد كانت له مواقف حازمة ، ففي صيف عام ١٥٩٦ قور مواجهة مطالب الانكشارية المتزايدة ، وعدم الإذعان لتحذيرات وزراته وقاد جيوشه بشجاعة إلى أوروبا حيث خرج وسط جنوده في موكب عظيم حاملاً وإية الوسول (ﷺ) المقدسة التي أحضرت من دمشق خصيصًا لَهَذَا الغرض . وقد حاصرت القوات العثمانية مدينة إلارو Erlau واستولت عليها ، ثم هاجمت قوات العدر في معركة مهزو - كهرتس - Mczo Keresztes ، وكانت من المعارك الطويلة المتقلبة التي أثارت مخارف السلطان وجعلته يفكر أن يطلب الانسحاب مع جنوده من موقعه على ظهر جمل ، أو على الأقل ينسحب هو ، ولكن بعد التشاور مع المجلس العسكرى عدل عن رأيه وقرر مواصلة القتال ورفع الراية النبوية ولبس المسوح المقدسة ، ثم إنقلب التيار عندما اخترق المسبحيون الصفوف لسلب ممسكر العدو فقام سلاح الفرسان العشماني بالإنقضاض عليهم وشنت شملهم ، ولحقت لهزيمة بالمسيحية حيث قتل في هذه المعركة أكثر من ٣٠ ألف ألماني ومجرى ، وغنم العثمانيون مثات المدافع من حيرة الصناعات . وكان هذا النصر حاسمًا إذَّ حفظ للإمبراطورية العثمانية بلغاريا ومقدونيا ونصف المجر بإستثناء ترانسلفانيا التي ضمت قسما كبيراً من شمال الدانوب ، وظلت هذه المناطق في أيدي العثمانيين لعدة قرون .

وبعد عودة السلطان الذي شهد هذا النصر المؤزر في موكب حافل إلى استانبول ، استرخى وسط الحريم وترك إدارة شئون البلاد ثوالدته . وفي نهاية شهر أكتوبر ١٦٠٣ تقابل مع درويش تنبأ له بأنه في خلال ٥٥ يوماً قد يقع شهر أكتوبر ١٦٠٩ تقابل مع درويش تنبأ له بأنه في خلال ٥٥ يوماً قد يقع الذي مصاب ، وفعلاً توفي بعدها بـ ٥٥ يوماً ، وخلفه السلطان الشاب أحمد الذي أحجم عن قتل أخيه مصطفى لأنه كان مجذوباً والمسلمون يكنون إحتراماً كبيراً لمثل هذه النوعية من البشر . وكان أحمد ، كما ذكر أحد الشعراء الأثراك ، هو الأول من أبناء عثمان الذي بخرى له عملية ختان بعد المعومة على العرش ، كما أنه أصبب بمرض الجدرى بعد فترة قصيرة ، مما أدى إلى اختصار الاحتفالات المعتادة لعيد الفطو . وبعد شفائه أظهر بعض أدى إلى اختصار الاحتفالات المعتادة لعيد الفطو . وبعد شفائه أظهر بعض العناد والعسلابة في شبابه ، فعندما رفض الصدر الأعظم أن يخرج على رأس حملة عسكرية إلى المجر إلا بعد الحصول على منحة مالية كبرى من الخزينة حملة عسكرية إلى المجر إلا بعد الحصول على منحة مالية كبرى من الخزينة

السلطانية ، أرسل له السلطان رسالة قال فيها : ٤ إذا كنت حريصاً على حياتك فاخرج قوراً بالحملة ٤ . وعندما اشتكت الانكشارية والسباهية من تأخر رواتبها وسوء معاملة قادتهم ارتدى السلطان الشاب ثبا) قرمزية اللون – كما فعل الخليفة هارون الرشيد من قبل – وجمع كبار الضباط أمامه وساق المذنبين منهم وقال لهم : ٤ لماذا لا تصدقونني ٤ لماذا تسمحون لأنفسكم بإهانة بابي العالى ٤ وبعد فترة صمت أجاب أحد الأغوات قائلاً : إن هؤلاء المذنبين ليسوا عبيد السلطان ولكنهم من الغرباء الذين جندرا في القوة العسكرية لأغراض الحماية وبناء على أوامر السلطان . وبالفعل تم التعرف عليهم وإعدامهم فوراً ، ثم أمر السلطان رؤساءهم بنقل الجثث وهدد من يخرج على طاعته بالإعدام ٥ .

وأمام هذه المواقف تراجع السلطان عن وعده بإرسال حملة عسكرية إلى فارس وإقتراح تأجيلها أمام الديوان في مايو ٢٦٠٦ بعد أن تجمعت الجيوش العشمانية بالفّعل في سكوتاري Scutari . وقد أصاب هذا الإقتراح أعضاء الديوان بالصمت الممزوج بالدهشة ثم اعترض المفتى قائلاً : 1 كيف تنسحب القوات العسكرية بمد أنَّ شاهدها العالم وهي على السواحل الآسيوية ، فاقترح السلطان أن تقوم حملة محدودة بجزء من الجيش يقيادة فرهاد باشا ، فطلب المقتى أن يوفر السلطان المال اللازم للحملة من أمواله الخاصة ، كما فعل السلطان سليمان في حملته الأخبرة إذ كانت الخزينة العامة خاوية : ورد أحمد بأن الزمن قد تغير وأن ما كان ضروريًا في الماضي لم يعد مناسبًا الآن ، ثم انصرف الديوان . وبناء عليه نقدم فرهاد باشا المعروف بغرهاد الأرعن بقوة عسكوية إلى آسيا ولكن بدون أموال كافية للإمدادات ، ولذلك واجه تمرداً بين صفوف الانكشارية الذين تأثروا بمصابات المتسردين التي اخترفت صفوفهم . وبخلاف ذلك لم يقم السلطان أحمد بأعمال مهمة خلال فترة حكمه ، وكان يسئ إختيار مستشاريه ، وكثيراً ما بدل وزراءه ومستشاريه بناء على وصية الحريم ، وكما سجل أحد الإيطاليين الماصرين : لا يعلم أحد حقيقة من هو السلطان ، . وكان تأثير موظفي القصر قوياً عليه وخاصة رئيس الطواشي السود الذي كان له قصراً يشابه قصر سيده ، كما تزوجت كثيرات من الجواري من أسوة السلطان ومن الموظفين الرسميين ، ومن خلال هذه

الملاقة تمكن من اغتصاب الأراضي والسيطرة على مرافق الخدمات العامة في الإمبراطورية .

وتوفي السلطان أحمد الأول في عام ١٦١٧ عن سبعة وعشرين عامًا ، ويعد آخر الأجيال الأربعة عشرة من السلاطين المثمانيين الذين توارثوا حكم الإمبراطورية بمن الأب إلى الإبن ، وخلفه أخوه الأحمق مصطفى الأول الذي أحضر من محبسه في سراى السلطان بعد أن قضى به أربعة عشر عامًا تخول خلاله إلى درويش أو إلى حالة بين الجنون والحماقة . ومن حماقاته خلال فسترة الحبس أنه كنان يلقى النقود الذهبية للأسماك في البوسفور بدلاً من الخيز ، ولكن أبطل الديوان هذه العادة بناء على رغبة رئيس الطواشي السود الذي اقترح توفير الذهب للانكشارية عند إعتلائه العرش . وكان السلطان أحمد يرغب في الاحتفاظ بالخلافة المباشرة لإبنيه اللين أنجبهما من صلبه ، ويخبرنا المؤرخ ريتشاره نولز Richard Knolles أنه حاول مرتبين قتل شقيقه مصطفى ولكنه فشل . وكانت المرة الأولى عندما رأى في ليلة القتل أحلامًا مزعجة ، والحرة الثانية عندما أثارته رؤية شقيقه يسير في حديقة السراي وسط الحرس فرفع القوس والوتر إستعداداً للفتل ولكنه دهمته آلامًا عظيمة في ذراعه وكنفه جعلته يمتنع عن القتل ، وانتهى إلى أن الرسول (كلُّكُ ) لا يريد موت مصطفى . وعندما اعتلى السلطان الجديد العرش بعد أن أفسده سجنه الطويل بدا واضحًا للوهــلة الأولى أنه ليس كفؤًا للحكم ، فتم تنحيته وإعادته إلى مكانه ، وخلفه إبن أخيه أحمد البالغ من العمر أربعة عشرة سنة وإسمه عشمان . وقد استاءت الانكشارية لعزل مصطفى لأنهم كانوا يتحكمون في العاصمة في عهده واستقادوا من منحتين ماليتين كبيرتين خلال ثلاثة أشهر .

وكان السلطان الشاب عثمان يحلم بإعادة أمجاد الإمبراطورية بالسير على نهج جده السلطان سليمان القانوني ، وكان ماهراً في استخدام الأسلحة وفي استعراض مهاراته في الرمى باستخدام أسرى الحرب أو العبيد كأهداف بشرية . وبرغم أن السلام النسبي كان متوفراً في الجبهات الأوروبية ، فإن السلطان الجديد صمم ، بخلاف متورة وزرائه ، على شن الحرب ضد بولندا . وكانت الجديد صمم ، بخلاف متورة وزرائه ، على شن الحرب ضد بولندا . وكانت الحديد صمم ، بخلاف مادودية وسرقة العبيد والماشية من جانب أتباع الأسباب هي تكوار المنازعات الحدودية وسرقة العبيد والماشية من جانب أتباع

السلطان التنار والقوجاق في أوكرانيا وهم من الرعايا البولنديين . وعندما محقق النصر العثماني المبدئي تشجع عثمان وجمع جيشاً أكبر من أي جيش آخر منذ حكم مليمان ، وارتدى لباساً يخص أجداده وقاد الجيش من أدرنة وعبر الدنوب متوجها إلى ضفاف نهر الدنيستر ، وكان مساراً شاقاً تخلله الطقس المنتوى السئ وهجمات المرتزقة المتمردين وغيرها من الكوارث . وبعد أن أقام السلطان خسراً عبر النهر شن مجموعة من الهجمات غير الناجحة على قلعة خونزيم Choczim الحصيئة التي كانت مجهزة جيداً للدفاع . وكما عبر نولز عن المعركة قائلاً : و كان جند السلطان يفضلون الموت جوعًا على مواجهة العدو ع . حتى السلطان نفسه ، برغم إستعداده التام للمخاطرة بحياته في المعركة ، فإنه لن يتمكن بخلاف أسلافه من دفع الجنود على مواصلة في المعركة ، فإنه لن يتمكن بخلاف أسلافه من دفع الجنود على مواصلة السلام مع البولنديين . وعندما عاد إلى استانبول أعلن أنه انتصر ، ولكن ذكر التقرير المرسل إلى لندن أن السلطان دخل المدينة في أول يتاير مرتديا الثباب العادية وبدون أي مظهر من مظاهر الاحتفال . وكانت البخسائر فادحة في العادية وبدون أي مظهر من مظاهر الاحتفال . وكانت البخسائر فادحة في الجانب العثماني وخاصة في الخيول .

وقد ابتعد عثمان عن الانكشارية ، ليس فقط لقشلهم في المعركة ولكن للخطأ الجوهرى الذى ارتكبوه وهو الجشع الذى تميزوا به ومحاولتهم استنزاف موارد الخزينة مدعين تدني مستويات الأجور التي يتقاضونها ، فقد اشتكو على سبيل المثال من أن المكافأة التي كانوا يحصلون عليها نظير قتل أحمد الأعداء (على كل رأس) لا تزيد على دوكا واحداً ، وفي مقابلها كان الجندى معرضاً لقطع رأسه .

كذلك ساءهم أن يتعسس السلطان في شوارع المدينة متنكراً مع قلة من موظفي القصر ، وهم في ذلك مثل بقية الرعبة ، في محاولة لإكتشاف الخارجين على القانون في شرب الخمر والتدخين ، آمراً بالقبض عليهم وفرض العقوبات على المعترضين ، وكما ذكروا كان يحدق في البيوت والحانات مثل الضابط النافه وفي إحدى جولانه ضبط رئيس البوستناجية الذي كان قد هرب إلى ثكنات الانكشارية والسباهية المواقعة على البوسفور وأخذ يحسى الخمر معهم فعاقبهم بأن جعلهم جميعاً عبداً في السفن الراسية هناك.

لقد كانت الانكشارية لقرون عدة السلاح القمال في القوات العثمانية وفي غزوات الإمبراطورية ، ولكنهم أصبحوا الآن يتميزون بالجشع والفساد وعدم الانفنباط في الحروب الخارجية وبالرغبة في التدمير داخل البلاد . وقد اكتسبوا أيضا شهرة سيئة في ميادين القتال مع الجيوش الأجتبية الحديثة من حيث الضعف والجبن والتراخي . وقد لاحظ الأعداء أن فرق الانكشارية لازالت تتميز بحدة البصر وبسرعة التحرك ولكن فقط لإدراك اللحظة التي يظهر فيها السباهية التردد فيفرون بأقصى سرعة ممكنة من ميدان القتال ، وقي الماصمة حيث السلاطين غير الأكفاء يتتابعون ويقمون فريسة للحريم السلطاني الفاسد ، يتماظم دور الانكشارية وتصبح قوة جبارة محرضة على العصيان .

وقد الخمه السلطان عثمان فو الثمانية عشر عاماً إلى إبداء الرغبة في التخلص من نفوذ هؤلاء العبيد ، فلجأ إلى بعض المستشارين المعروفين بدعمهم للإصلاح فنصحوه بإنباع خطة محكمة تعتمد على تكليف حاكم إقليم دباربكر وهو دلاوار باشا ، المشهور بالشجاع ، والذى كان يتمتع بإحترام كبير في الأقاليم الآسيوية ، بتجنيد عدداً من السكان الأقوياء بمعاونة حكام الأقاليم من أجل تكوين جيش آميوى ضخم يصبح ميليشيا جديدة للسلطان . ولكى يقيم التوازن بين الجيش الجديد وقوات استأنبول جند السلطان كان المفروض ألا يقل هذا الجيش عن أربعين ألف رجل من بينهم عناصر من الأكراد وقوات محاربة من القبائل المختلفة بالإضافة إلى وحدات مدرية تدريا الأكراد وقوات محاربة من القبائل المختلفة بالإضافة إلى وحدات مدرية تدريا جيداً من المرتزقة من مصر وسوريا ، وعند إنتهاء جمع هذا الجيش كان على السلطان أن يتوجه إلى آسيا ثم يعود به إلى العاصمة لقمع الانكشارية والساهية .

وكنفطية لهذه العملية أعلن في ربيع ١٩٢٢ أن السلطان سيرحل مع حاشيته إلى مكة الأداء فريضة الحج ، بينما كان مزمعاً التقدم إلى دمشق في سوريا لقمع عصيان الدروز ، ولكن لسوء حظ عثمان ولعدم خبرته وعدم اتخاذ الحيطة الكافية لمثل هذه المغامرة الطموحة والتي كان ينبغي أن تعتمد على السرية التامة ، إنقسمت أراء وزرائه حولها ، كما اعترض المفتى الأكبر على سفر السلطان إلى مكة ، وارتابت الانكشارية والسباهية في الدوافع البعيدة

للرحلة خاصة بعد أن صدوت الأوامر بنقل الخيام السلطانية إلى آسيا . وفي الحقيقة كان السلطان يستعد بالفعل لنقل كافة مجوهراته وكنوزه وكل ما يمكن بخويله إلى سبالك . وهنا قروا القيام بثورة فاجتمعوا في ميدان الخيل وأرسلوا طلباً إلى السلطان بتسليم الوزراء ، وعندما رفض اقتحموا قصور العدر الأعظم والوزراء ونهبوها ، وقد أذعن لهم السلطان ووعدهم بالتخلي عن رحلته إلى آسيا ، ولكنهم دخلوا إلى القصر السلطاني نقسه الذي دافع عنه الحراس بهدف مهاجمة شخص السلطان العالى ذاته . ثم صاحوا بعد أن يجمعوا بالحبال في فناء القصر مطالبين بمصطفى سلطانا عليهم ، وأيدهم الباقون ، ودخلوا إلى جميع أجنحة القصر بحثاً عنه ، ثم اقتحموا بوابات الحريم السلطاني بالحبال فوجدوا مصطفى الأحمق في سرداب حيث كان الحريم السلطاني بالحبال فوجدوا مصطفى الأحمق في سرداب حيث كان الدريم السلطاني بالحبال فوجدوا مصطفى الأحمق في سرداب حيث كان أحضروا له الماء حملوه ليعتلى العرش كسلطان ، ولكن سرعان ما اندفع المصردين ، ولكن كان مصيرهم القتل . ثم أخذت السلطانة الوائلة تسترضى المتصردين ، ولكن كان مصيرهم القتل . ثم أخذت السلطانة الوائلة تسترضى المتعردين ، ولكن كان مصيرهم القتل . ثم أخذت السلطانة الوائلة تسترضى المتعردين ، ولكن كان مصيرهم القتل . ثم أخذت السلطانة الوائلة تسترضى المتعردين ، ولكن كان مصيرهم القتل . ثم أخذت السلطانة الوائلة تسترضى

واصلت الانكشارية والسباهية الثائرة بحثها عن السلطان عثمان الذى كان قد فر من القصر وعثر عليه فى مجاء فى هيئة مثيرة للشفقة حيث كان يرتدى سترة تختية وقلنسوه خفيفة ، أعطاء أحد السباهية عمامته وأركبته فرسا صغيراً وساروا به وسط إهانات الانكشارية الساخرة ، وفى الطريق مروا فوق جثة الصدر الأعظم السابق حسين المفصل لديه والذى قطع الثوار رأسه ، وهنا صاح عثمان : ٥ إنه برئ ، وإذا كنت البعت مشورته ما وقعت فى هذه المحنة أبلاً ، ثم خاطب المتصردين قائلاً ؛ ماذا تريدون أن تفعلوا معى ؟ إنكم ستدمرون الإمبراطورية وتقضون على أنفسكم ثم أزاح عمامته والتفت ناحية قواده وثوسل إليهم قائلاً : ٥ سامحوني إذا كنت قد أسأت إليكم بغير قصد ؛ بالأمس كنت سلطانا واليوم أنا ذليل ، فأنتم أيضاً قد تعانون من تقلبات الدهر ٤ . وفي حضور السلطانة الوائدة والصدر الأعظم الجديد دافع عن نفسه عندما هدوه بالقوس وطلب السماح له بمخاطبة رجاله والمتمردين ، نفتحت النوافذ وألقى السلطان الشاب خطابه الرسمى الأخير قائلاً : ٥ أغوات النوافذ وألقى السلطان الشاب خطابه الرسمى الأخير قائلاً : ٥ أغوات

السباهية ، قادة الانكشارية يا من كنتم آبائى ، مع حماقة شاب صغير استممت لنصائح سيفة وأخطأت فلماذا مخقروننى بهذه الطريقة ؟ ألا تريسدوننى ؟ ١ فصاح الجسميع لا نريد حكمك ولا دمك ، ثم قادوه إلى سجن الأبراج السبعة حيث سقط من شدة الإعباء . وبعد فترة قصيرة أيقظه داود باشا بقسوة مع ثلاثة من رجاله حيث أجهزوا عليه . وقد كان قوياً ودافع عن نفسه ، ولكنه كما ذكر سيرتوماس رو Sir Thomas Roe : و تلقى طسرية قوية في الرأس ورئب الباقون فوقه وخنقوه في الحال ١ وبعد ذلك قطمت إحدى أذنيه وأرسلت إلى السلطانة الوائدة التي فوضتهم في إعدامه. ودفن في مساء نفس اليوم ، وبرغم أن قتل الأخوة كان شيئاً مالوفاً فإن هذه ودفن في مساء نفس اليوم ، وبرغم أن قتل الأخوة كان شيئاً مالوفاً فإن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها سلطان وتلطخ دماؤه الحوليات العشمانية الإمبراطورية . وكما ذكر رو Roe ؛ إنه أول إمبراطور يقتل وهذه علامة على إنحدارهم ٩ .

## الفصل العشروق

صاد الانكشارية والسياهية شعور بالحزن بعد مقتل عشمان ، وكادرا يشعلون تورة هادرة وهم ينديون السلطان لولا أن وجهوا بمقارمة وأبعدوا ففقدوا سيطرتهم على الثورة وهدأو ، وبدأوا في البحث عن مصالحهم مع السلطان الجديد الأحمق . وقد أدرك مصطفى الحقيقة ببطء واضح ثم عبر عن حزنه على موت عشمان ، وأصدر قرارًا بضرورة معاقبة القتلة ، ولكنه بعد وقت قصير نسى أنَّ عثمان قد مات وأخذ يبحث عنَّه في السراي السلطانية طارقًا الأبواب وطالبًا من ابن أخيه أن ينقذه من عبء السلطنة . ونظرًا لعجزه عن إدارة دفة الحكم لم يلبث في السلطة سوى خمسة عشرة شهراً . وقد ألهم هذا الوضع السير روكي يتنبأ : • لا أستطيع القول أكثر من أن المرض الذي تفشى داخلياً سيقوض بنيان هذه الإمبراطورية ، فنحن نتوقع يومياً تغيرات أكثر مع إراقة للدماء . فالرجال الحكماء لا يستطيعون الوقوف في وجه الماصفة والحمقي يفعلون ما يحلو لهم ، إلا إذا ظهرت بد قادرة على اغتناء الفرصة فلن تكون هناك فريسة سهلة بعد اليوم ؟ . وكتب ثانية : ﴿ لَمُّهُ أصبحت الإمبراطورية مثل الجسد العجوز المليع بالأمراض من كثرة النوائب ، وتظل مثل هذه التصدعات مع انتهاء عصر الشباب والقوة ٤ . ومع ذلك نقد مر قرنان ونصف قبل أن يوصف هذا الجسد العجوز برجل أوروبا المريض The , (1) Sick Man of Europe

والآن أصبحت الأداة المؤثرة في الحكومة العثمانية هي السلطانة الوائدة ، إذ كانت القوة المحركة لعرش إبنها ، بالإضافة إلى الجند المنقسمين على أنفسهم . وأصبحت الوظائف الرسمية الكبرى لا تأتي إلا عن طريق الدسائس من أحد الحزبين القائمين ، أو عن طريق الأهواء الشخصية أو الشراء . كما أصبح الوزراء مسرفين في عروضهم ورشاويهم للحزب ، وفي المبالغ المقدمة

 <sup>(</sup>١) يعتبر القيصر الروسي نيقولا الأول ( ١٨٢٥ - ١٨٥٥ ) . هو أول من أطلق هذا التعبير على الدولة العثمانية خلال القرن الناسع عشر .

أنظر ؛ عسر عبد العزيز عسر ، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، دار المعرفة الجامعية . ٢٠٠٠ م ، ص ٢١١ .

للانكشارية والسياهية . وقد تعاقب كبار الوزراء في المناصب الواحد بعد الآخر بعد عزل داود باشا الذي اتهمته القوة العسكرية يتدبير إعدام عشمان ، ثم خلفه مير حسين باشا الألباني والذي اشتهر بالطغيان والاستبداد وكان في بدء حواته طاهيا ثم صار حاكماً مغتصباً في مصر ، وفي فترتى حكمه قام بتأليب الانكشارية على السياهية بمنحهم إمتيازت كثيرة وحصص في النفقات العامة ، وأخيراً فتح لهم مخازن السلطان قائلاً : في خذوا ما تريدونه من اللحوم والحلوي وكل ما تختاجونه ، إن السلطان ثرى بما يكفى 6 ، ثم قامت السياهية بدورها بالتصرد وطالبت حسين باشا بصهر كافة الأواني الذهبية وإعطائها لهم ، وأصبحت العاصمة استانبول تموج بالفتن وعمليات السلب والنهب والاغتيال بعد أن كانت مخكم بيد من حديد .

وعندما اجتمعت الانكشارية والسباهية ضد حسين ، ظهرت السلطانة المنقبة أمامهم بشكل بخالف تعاليم القرآن لتسألهم عن أى هؤلاء المرشحين يفعنطون لهصبح الصدر الأعظم ، ولكنهم اعترضوا عليهم جميعاً فتم تولية أحد الأشخاص كانت زوجته تعمل مربية للسلطان ، فثاروا وطالبوا بعزله بحجة أنه كان يعمل سائقاً للحمير ومؤذناً في مسجد أياصوفيا ومسجد السلطان وتم استبداله بآخر ، وبعد ثالث صدر أعظم خلال أربعة شهور يتم عزله عن طريق النزعات الاستبدادية للجند ، وكان في هذا التصرف دلالة على عودة تفوذ خسين الذي استهلك الكنوز العامة سربعاً وإبتز أموال رجاله بشكل صارح حسين الذي استهلك الكنوز العامة سربعاً وإبتز أموال رجاله بشكل صارح حتى يرضى حزبه من الانكشارية واللين شعروا بالقلق من هذه الأموال وخشوا من أن يكون فيها دمارهم .

وبعد وقت قصير من إعدام عثمان حدثت أزمة نتيجة التمرد الذى وقع في آسيا من جانب والى أرضروم Erzurum ، أباظة محمد باشا ، بهدف الانتقام لموت السلطان ، إذ كانت الانكشارية تعتبره حليفًا للسلطان وصاحب خطة إنشاء جيش آسيوى لقهرهم . وقد استطاع أباظة بما مخت يديه من قوة كبيرة من الجند غير النظاميين وبمساندة القوات المتمردة في المدينة ، السيطرة على معظم وسط وشرق الأناضول ، وأقام مذابح عديدة للقوات التابعة للسلطان لخمس سنوات تائية ، وفي استانبول حاول رجال الدين ( العلماء )

القيام بثورة ، فعقدت السلطات المدنية والعسكرية مجلساً للتشاور في أمر تعيين صدر أعطم جديد ، واستقر الأمر على على باشا الذى اشتهر بالنزاهة والأمانة ، ثم طالب أعضاء المجلس مصطفى المجنون بالتنازل عن العرش ، وتنازل وهو سعيد جلا ، كما قالوا ، واختير شقيقه الأصغر مراد ليصبح سلطانا ، وقد لقى هذا الاختيار قبولاً من جانب الانكشارية والسباهية ويستدل على ذلك من تنازلهم عن المنح الخصصة لهم عند إعتلاء السلطان الجديد العرش بسبب عجر الخزينة العامة للبلاد .

وفي عام ١٦٢٣ دخل السلطان الجديد مراد الرابع استانبول في احتفال مهيب ، وكان يبلغ من العمر أربعة عشرة عاماً وتنقصه الخبرة ، وتميز بالبدانة وحسن المحيا ، وحيدما يسود الهدوء والانضباط تكون الإمبراطورية في حاجة إلى سلطان قوى وقادر على الحفاظ على سيادتها ومجدها ، ولكن في أوقات المسلحة الشدة تكون الحاجة ماسة إلى طاغية يستطيع مواجهة نمرد القوات المسلحة ويؤكد إحترام سيادة القانون ، وكان مراد الرابع عند نضوجه كما تصوره النعب العثماني مثالاً للقوة أو كما أطلق عليه نيرون عثماني An Ottoman الشعب العثماني مثالاً للقوة أو كما أطلق عليه نيرون عثماني والرحالة العثماني البقط والذي كان مفضلاً في البلاط السلطاني ، بقوله : • كان مراد هو أكثر السلطين العثمانيين دموية ، وقد تضرع مراد إلى الله ، أثناء وجوده في السلاطين العثمانيين دموية ، وقد تضرع مراد إلى الله ، أثناء وجوده في المسلطين العثمانية مقبولة من الله ومن الناس ، ثم ترجه بعد ذلك ، وفقاً التقليد المتبع إلى الخزينة السلطانية ، وكما سجل لنا أوليا الأمر :

 <sup>(1)</sup> نيرون هو الإمبراطور الروماني الذي حكم من عام ١٥ إلى ٦٨ م ، وتميز بالقسوة
 والعنف وقتل والدنه أجريفين ، واضطهدت زوجته أوكتافيا المسيحيين ، واتهم بحرق
 روماً ، ومات متحراً في أعقاب ثورة عسكرية ضده .

أنظر : La Rousse , p . 1556

 <sup>(</sup>۲) جامع أيوب نسبة إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري الذي أقيم بالقرب من استانبول ،
 وكانت المراسم السلطانية تقام فيه في يداية الدولة .

أنظر : عبد العزيز المشناوي ، الدولة العشمالية دولة إسلامية مفتري عليها ، جمد ١ .

د لم تكن هناك أوعية ذهبية ، ولكن وجدت ستة أكياس من النقود أى المرابعة ا

وكانت الاعتمادات المالية مندنية للرجة جعلت الوزراء يحاولون التقرب لبعض السفراء الأجانب لطلب القروض بعد أن كانوا يجبرون على دفع لجزية في الماضى . وقد تبرع مراد بمبلغ ٣٠٠٠ كيسًا من النقود من خزينته الخاصة لتوزع على الانكشارية بعد شهر من توليه العرش ، يغض النظر عن حقيقة أنهم وافقوا من قبل على التنازل عنها ، وقد مر عقد من الزمان تقريبًا ليصبح السلطان الجديد قادرًا على إدارة شئون السلطنة ، وكانت والدته خوتزيم ليصبح السلطان الجديد قادرًا على إدارة شئون السلطنة ، وكانت والدته خوتزيم المحارمة ، إلا أنها عجزت عن كبح جماح الجنود المارقين والقضاء ولملى فساد الموظفين الرسميين .

وفى الخارج ظلت آسيا تتنازعها القلاقل والحرب الأهلية ، واستولى الفرس على بغداد وإقليم أريقان ، وتمردت القبائل فى لبنان ، واهتز ولاء حكام مصر وأقاليم أخرى وتدعم إستقلال ولايات البرير ( الشمال الأفريقي ) وثار تتار القرم وأمروا العديد من العشمائيين وباعوهم فى الأسواق بسعر متدنى مثل البوظة Boza (۱). بينما قام القوچاق الغزاة بغارات على سواحل البحر الأسود ودخلوا إلى البوسفور وهددوا الحدود الخارجية للعاصمة نفسها . الأسود ودخلوا إلى البوسفور وهددوا الحدود الخارجية للعاصمة نفسها . وبقيت بعض المظاهر الخارجية للسلطة التقليدية أمام الصبى مراد الذى وصل إلى مرحلة كافية من النضوج جعلته قادراً على التعرف على دقائق الأمور وملاحظة نمو الأحداث بعين ناقبة متطلعة إلى مستقبل بلاده .

ويقول أوليا جلبي أن الأمير أصبح رجلاً صلباً قوى الإرادة بشكل لم يعهد في أمير من قبل ، كما كان مهاباً من أعداله إلى درجة كبيرة ، وأن

<sup>(</sup>١) نوع من النبهذ شاع عند القبچاق .

هناك أساطير مخدلت عن قوته البدنية ، فقيل أنه يقدف السهم في قوة طلقة الرصاصة ليستقر في لوحة معدنية سمكها أربعة بوصات ، وأنه كان رصاحاً ماهراً لدرجة أنه كان يستطيع بسهولة أن يخرق ترساً مصنوعاً من جلود عشرة جمال . كما ألبت كفاءته في رمى الحربة حتى أنه قتل غراباً يقف على مئذنة على بعد ميل . وفي مجال الفروسية كان ماهراً في القفر من جواد لاخر أثناء العدو وكان يتدرب على هذه المهارات يومياً في الاستاد متباهياً بقوة عضلاته ، وكان مصارعاً قوياً مثل الرسول ( مَثَلَّةً ) . وأضاف أوليا أنه رأى السلطان ذات مرة يلتقط النين من حاملي السيوف ويرفعهم فوق رأسه ثم يدفعهم بقوة واحداً ناحية اليمين والآخر ناحية اليسار . وفي إحدى المرات ، وقع أوليا نفسه كضحية له على سبيل المرح فقال : ٥ لقد أمسكني كالصقر من حزامي ، ورفعني فوق رأسه ، وأخذ يدور بي بسرعة كطفل ، ، وأخيراً من حزامي ، ورفعني فوق رأسه ، وأخذ يدور بي بسرعة كطفل ، ، وأخيراً من حزامي ، ورفعني فوق رأسه ، وأخذ يدور بي بسرعة كطفل ، ، وأخيراً من حزامي ، ورفعنا وكافأه بـ ٨٤ قطعة ذهبية .

وسرعان ما انقلبت هذه الألعاب الأكروباتية لتأخذ منحبي القتل ؛ ففي عام ١٦٣٢ ظلمت السباهية السلطانية نعقد إجتماعات لثلاثة أبأم متوالية بينماً أغَلْقت الحوانيت أبوابها وساد الفزع في المدينة والقصر السلطاني ذاته . ثم اندفع المتمردون مطالبين برأس سبعة عشرة موظفًا من المفضلين لدى السلطان من بيتهم الصدر الأعظم حافظ باشا والمفتى . وكان حافظ صهراً لمراد وملازمًا له ، وقام بتعظيمه ببعض القصائد الشعرية في الحملة الأخبرة . وقد قذفه المتمسردون بالحجارة وأجبروه على الترجل أثناء فعابه إلى حضور جلسة الديوان ، ولم ينقله سوى بعض أصدقائه فقام بنسليم أختامه إليهم ، وهرب مستقلاً قارباً من بوابة المياه في القصر السلطاني متوجها إلى سكوتاري . ثم توجه المتمردون بمد ذلك إلى ساحة القصر وتسلقوا الأسوار حتى وصلوا إلى بهو الديوان ، وصمموا على أن يعقد السلطان جلسة الديوان أمامهم . وقد وقف السلطان بشجاعة لمواجهة المتمردين وسألهم عن مطالبهم ، فالتقوا حوله مطالبين بتسليم الخونة السبعة عشرة لتحزيقهم ، وهددوه بإثارة الاضطرابات إذا رفض . وأمام الهرج والمرج الواقع أجابهم السلطان : بشموخ : ٩ أنتم غير قادرين على سماعي ، لماذا جئتم إلى هنا ؟ ١ . وكان حول السلطان عبيده فانسحب وتبعه الجند إلى بوابة الساحة الداخلية وسط الضجيج والتهديد . وقد حث الوزير الجديد ، رجب باشا ، السلطان على الإستجابة لمطالب الثوار

حتى تهدأ الثورة قائلاً: ٤ من الأفضل تسليم رأس الصدر الأعظم بدلاً من رأس السلطان ٤ . ونقبل مراد الهزيمة على مضض ، وأرسل في طلب صديقه حافظ الذى قابله عند بوابة المياه ، واعتلى المنصة وألقى خطبة أمام الانكشارية والسياهية وتوسل إليهم ألا يدنسوا شرف الخلافة بأعمالهم المتعطشة للدماء . ثم توجه إلى السلطان قائلاً: ٤ سيدى السلطان ، دع آلاف العبيد مثل حافظ يموتون من أجل سلامة عرشكم ، ولكئنى أتوسل إليك ألا تقتلنى بيديك ، ولكن سلمنى إلى هؤلاء الحمقى حتى أموت شهيداً ويسقط دمى البرئ فوق ولكن سلمنى إلى هؤلاء الحمقى حتى أموت شهيداً ويسقط دمى البرئ فوق قاتليه ، وقاوم أول مهاجم بضرية في الرأس ، ثم انقض الآخرون عليه بخناجرهم ، وقفزت الانكشارية فوق صدره وطعنته سبعة عشرة طعنة ، ثم يخناجرهم ، وقفزت الانكشارية فوق صدره وطعنته سبعة عشرة طعنة ، ثم قطعت رأسه ، وبعدها قام العبيد في السراى بتغطية الجثة بكفن من الحرير قطعت رأسه ، وبعدها قام العبيد في السراى بتغطية الجثة بكفن من الحرير الخضر تمهيداً لدفته .

ودمعست عينا السلطان عندما رأى الأداء البطولي لصديقه وعاد إلى قصره ، وأعلن للجميع ، و إن شاء الله ، سوف تعانون انتقاماً مريراً أيها القتلة المغمورون لأنكم لا تخشون الله ولا تخجلون من الرسول عظه ، وبعد أن التهي من كلمته طالب المتمودون بعزل المفتى ، ثم استمووا علنا في مناقشة عزل مراد نفسه ، ولكن انقسمت صفوفهم ليس فقط كما حدث في الماضي بين الانكشارية والسباهية ، ولكن بين المتطرفين وفرقة صغيرة من المعتدلين ، واصطدموا يعدد من عصابات قطع الطوق الذين سرعان ما جمعوا سيوفهم ووقفوا إلى جانب السلطان .

وقد إعتزم مراد أنباع سياسة ، قاتل أو مقتول ، بعد أن هزته الإهانة والتعطش إلى الانتقام ، ولكنه خشى أن يلقى مصير عشمان . وقد أدرك أن القوة الغادرة وراء الثورة كانت ممثلة في شخص رجب باشا الصدر الأعظم خليفة حافظ والذي دبر عملية استسلامه . وفي أحد الأيام بينما كان رجب عائداً إلى بيته بعد جلسة الديوان قابله مسئول حجرة السلطان (١) ، واستدعاء

 <sup>(</sup>١) هو أحد رجال الخدمة الداخلية في القصر السلطاني .
 أن قدم مدين من من الداخلية في القصر الداهد .

للقصر ، وهناك حيث توقع أن يقابله السلطان ، فوجئ بنفسه في حجرة مليئة بالطواشي السود فقط ، ثم اقتيد إلى حجرة ملحقة . وسار ببطء وهو يعرج نتيجة معاناته من مرض النقرس ، حتى دخل ، فأمره السلطان قائلاً : 3 تعال هنا أيها الأعسر ج المتمرد ، ودون الالتفات إلى دفاعه عن نفسه ، أكمل قائلاً : 3 أبحث عن مياه الوضوء أيها الكافر ، وقبل أن يسمع الرد ، أمر الخصيان : 3 أقطعوا رأس الخائن بسرعة ، ، ثم دفعت جثته خارج بواية القصر ليراها المتمردون المصاحبون لرجب باشا فتفرقوا يصاحبهم التحذيرات .

وبمقتل رجب باشا استقر حكم مراد الرابع ، وأصبح محرراً من قيد وزرائه ووالدته ، فقد قضى على رأس السلطة المدنية ، وأصبح عليه أن يتجه ناحية القرق العسكرية ليقضى على طغيانها . ومن أجل هذا استدعى الديوان للإنعقاد في الكشك الواقع على حافة البوسفور ، واعتلى العرش محاطًا بحرسه الأوفياء ويحضور المفتى والقضاة وكبار موظفي الدولة والقادة العسكريين الذين ساندوه ضد المتمردين ، ثم استدعى وفعاً من السباهية ، وتحدث إلى الانكشارية الذين وتفوا أمامه حديثًا مستوحيًا من القرآن ، طالبهم فيه أن يكفوا عمن حماية المتمردين من فرق السباهية ، وهنا صرخوا مظهرين ولاءهم : ٥ نحن عبيد السلطان ، نحن لا تحمي المتمردين ، وأعداؤهم أعداؤنا ٥ . وأقسموا يمين الولاء على المصحف الشريف الذي انتقل من يد لأخرى . ثم وجه السلطان خطابه بعد ذلك لكبار السباهية الذين وصلوا كمندوبين أمام الديوان قاتلاً : ﴿ أَنتُم أَيْهَا السَّبَاهِيةَ ، أَنتُم فَرَقَ مَنْفَصَّلَةَ ، مُمَّا يجمل من الصعب عليكم فهم معنى العدالة . إن عددكم ٤٠ ألفًا ، وأنتم جميمًا تريدون مناصب ، رغم أن عدد المناصب المتاحة لا يزيد على ٥٠٠ في جميع أنحاء الإمبراطورية كلها ، لقد أرهقت طلباتكم البلاد ، وأدت إيتزازاتكم إلى التقليل من خيراتها . وقد زادت أعداد الساخطين بينكم من اللين رفضوا الإستماع لنصائح الكبار وحكماء الفرق ، وبالتالي صرفوا إهتمامهم لإثارة الناس ، فخلقتم لأنفسكم سمعة سيئة بين الناس كطغاة ومتمردين ۽ .

وبعد سماع الخطية أصر كبار السباهية أنهم كانو ينينون بالولاء للسلطان ، ولكن ليس في مقدورهم التحكم في كافة المراتب والطبقات فطلب السلطان منهم تسليم رؤرس المتصردين إليه ، وأن يقسموا يمين الولاء كما فعلت الانكشارية ، فأطاعوا أوامره ، وأخيراً استدعى السلطان القضاة للمثول أمامه ، وقال لكبرائهم : لا أنتم مهتمون ببيع العدالة بالأموال ، وبتدمير رعايا الدولة » ، وهنا أجابوا بأنه لا يوجد منهم من قام بتدمير الناس ، ولكنهم عجزوا عن تأمين العدالة بسبب عنف السباهية وقسوتها في جمع الفسرائب ، ثم أعلن أحد القضاة من الرومللي بأن محكمته تعرضت للهجوم العنيف ، وكذلك تعرض منزله للتهب لأنه حاول منع إبتزازات السباهية ، ثم وقف أحد القضاة العرب من أميا ، ومحب سيفه قائلاً : و سيدى السلطان ، وأن العلاج الوحيد لهذه الموضى هو السيف » . وتأكدت هذه الشجاعة إلى العالم ، وقع الجميع على مرسوم يلزمهم بقمع الفوضى وإعادة الأمن العام .

وتبعت الأتوال الأنمال ، وأدى حكم مراد الملئ بالإرهاب إلى وضع حد للفوضى العسكرية ، فكان يأمر رجاله الأمناء والعيون المدربين جيدا بالتجول فى مدينة استانبول للقبض على الخونة ومثيرى الفتن ، ويتم إعدامهم بالسيوف ، ثم تلقى جثنهم فى مياه البوسفور ثم توضع على الشاطئ ليراها العامة . وكانت الوحدات العسكرية التى تفقد قادتها وحلفائها تلزم الصمت وتعيش فى رعب . لقد أصبح مراد حريصاً على جيشه القوى أكثر من أى سلطان آخر ، ولذلك كان يسير راكبا بين جنده صباحاً أو مساء متنكرا ويقتحم الإجتماعات غير المشروعة ويقبض على الخارجين على أوامره وسياسته . وبعد فترة قصيرة أغلل كافة المقاعى والحانات في الدولة حتى وصياسته . وبعد فترة قصيرة أغلل كافة المقاعى والحانات في الدولة حتى وعلى أماكن التجمعات المشبوهة المثيرة للفتن ، ثم حرّم تدخين التبغ ، وكان كل من يتم ضبطه وهو يدخن أو يشرب النبيد يشتق أو يوضع على الخازوق .

وبمرر الوقت أصبح مراد متعطشاً للدماء . وفي الهداية كانت أحكام الإعدام التي يصدرها ناتجة عن اتهام مؤكد ، ثم تحولت إلى أحكام تعتمد على الشك في الاتهام ، ثم أصبح القتل يتم دون أدنى شك . وفي تبرير ذلك يقال أن السلطان نشأ على عدم إحترام الحياة البشرية . وقد خلق مسلكه هذا

صمتاً جاملاً ومفزعاً في كل مكان ، حيث أصابت البلاهة الجميع وأصبحوا يتصرفون بالعسمت ويتكلمون بالإشارات أو حركات الشفاة أو طقطقة الأسنان ، وقد روى الكثير من الأساطير عن عنف مراد ؛ فيقال أنه انزعج في إحدى المرات لضوضاء صادرة من حقل تراقصت فيه النسوة حول المياه في إحدى الرياض ، فألقى القبض عليهن جميعاً وأغرقهن ، وأنه قتل طبيبه الخاص بإجباره على تعاطى جرعة كبيرة من الأقيون ، وأنه وضع على الخازوق الرسول الذي أبلغه أن السلطانة أنجبت ذكراً ، ثم تبين له أنها أنجبت أنشى ، وأنه قطع رأس الموسيقى الخاص به لأنه أنشد أغنية فارسية بما يعنى تعظيم أعداء الإمبراطورية ، وأخيراً يقال أن مجموع من أمر تقبلهم في خلال خمس سنوات بلغ ٢٥ ألف شخص ، وأن نسبة كبيرة منهم قتلها بيديه .

وقد أنقذت سياسة مواد الطاغية الإمبراطورية من الفوضى ، فلم يعد الطغاة المحليون يسيطرون على مقدرات الأمور . ولم يكن ينزل العقاب بالناس ولكن بمن هم في السلطة التي تخكمهم كما يجحت قبضته الحديدية في إعادة النظام وتقوية الجيش سواء النظامي أو غير النظامي ، ومن ناحية أخرى وضمع عسدة خطط إصلاحية للجيش ، وأدخل بعض الإصلاحات في القضاء ، وعمل على زيادة الإيرادات السلطانية ، وحرم السباهية من إمتيازاتهم في إدارة المؤسسات الدينية وغيرها من الوظائف الحكومية ، وأصلح القساد في معفوف الإقطاعات وشرع في الأراضي الزياعية ، وشرع مجموعة من القوانين صفوف الإقطاعات وشرع في الأراضي الزياعية ، وشرع مجموعة من القوانين لحماية الفلاحين .

ونتج عن أحكام قبضة مراد على قوة الجيش أن تحققت أهداف الإمبراطورية في آسيا . وكانت مغامرته الأولى عبر البوسغور قصيرة ومختصرة ، فعندما تقدم إلى بورصا وجد الطرق في حالة سيئة وغير ممهدة فأمر بشنق قاضى نيقوميديا ، فأثار هذا التصرف غضب العلماء في استانبول ، فسارح عائداً حيث أمر بإعدام المفنى الأكبر ، وهو أول مقتى يقابل مثل هذا المصير على أيدى ملطان .

وفى آسها الصغرى تم قمع الثورة أخيراً بعد خمس سنوات ، وأعقى. السلطان قائدها أباطة من منصبه ولما كان بقاسمه الكراهية للاتكشارية ، فقد عينه حاكماً على البوسنة ، ثم استدعاه إلى استانبول بعد فترة وجعله أغا للانكشارية . وقد تميز أباظة بالعنف والقسوة فكاد له أعداؤه وتجموا في الوقيعة بينه وبين السلطان فأمر بإعدامه . وفي ربيع ١٦٣٥ ، قام مراد الأول بأول حملة له في آسيا ، وكانت حملة دموية في ممتلكاته الآسيوية حيث أقام مجزرة للمشتبه فيهم من موظفيه اللين تدافعوا لتقبيل سراج فرسه . ثم دخل في احتفال مهيب وسط الاتكشارية والسباهية إلى مدينة أرضروم ومنها تقدم إلى مسدينة أريفان ليحررها من الفرس . وكان الانضباط واضحا وقوياً بين الجند ، وكان الاحترام لشخص السلطان قوياً أيضاً وكان يشارك الجند يشخصه في جميع أعمالهم ، وحث قادته على تشجيع الجند في مختلف الوحدات العسكرية بتقديم أكباس الذهب والفضة ، وكان يستنفرهم قائلاً : و لا تقلقوا يا ذتابي ، قد حان وقت نشر أجنحتكم يا صقوري » .

وبعد سقوط أريفان أرسل مواد إلى موظفيه لإعداد الاحتفال بالنصر لدخول استانبول ، كما أمرهم في ذات الوقت بشنق إثنين من أشقائه ، بعد أن وجد الوقت مناسب لتنفيذ هذا الأمر ، حيث كان يأمل أن تغطى طبول النصر على صرخات الموت ، وأن يتوارى موكب الجنازتين أصام أنوار الاحتفالات في المدينة ، ومرة ثانية ، في صيف ١٦٣٨ أعد السلطان الجيش السلطاني وعلى رأسه سبعة قادة من حاملي الأذناب السبعة (١) للتوجه إلى مرتفعات مكونارى ، وتقدمهم يشخصه في ثاني وآخر حملاته ؛ لإسترجاع مدينة بغداد ، وقد وصلت الحملة وفق الخطة المعدة فها إلى المدينة في ١١٠ يوماً مع ما تخللها من محطات التوقف .

وكان هناك تقليد عثماني بأن بغناد التي ضمها السلطان سليمان ، لابد وأن يستردها سلطان يشخصه ، وكانت المدينة حصينة ومحكمة الدفاع وحوصوت لم ٤٠ يوما ، ثم سقطت في يوم الاحتفال السنوى لغزو سليمان لرودس ، وقد قدم مراد نموذجا ثابتًا لجنده في هذه الحملة ، بأن أرتدى زى الانكشارية وحقر الخنادق ونصب المدافع بيديه ، وعندما مخدى أحد عمالقة

 <sup>(</sup>١) تعتبر هذه الفئة من كبار رجال الدولة وأصحاب الوظائف العليا بها تمشياً مع نظام
 حاملي الأطواغ .

النفرس شجاعة الأنواك وطلب المبارزة الفردية ، كان السلطان هو الذي قبل التحدي واستطاع قتل خصمه بضربة سيف واحدة ( هكذا تذكر الأسطورة ) وتبع ذلك إحتلال المدينة وإقامة مذبحة عامة للعسكريين والمدنيين بها .

وعاد مراد إلى استانبول في احتفال النصر الكبير للمرة الثانية وكان يتفاخر هذه المرة بدرع فارسي وجلد نمو على ذراعيه ، ويصاحبه ٢٢ زعيما فارسيا مقيدين بالسلاسل . وسرعان ما عقدت معاهدة سلمية (١) مع فارس بشروط مشابهة لتلك التي وقعها سليمان منذ قرن مضى ، وهو آخر سلم يقوم به سلطان عثماني قاد الجيش بنفسه . وهكذا تم استعادة بغداد ، ولكن ظلت أريقان مع الفرس الذين نجحوا في استعادتها . وبعد العودة من بغلاد هاجمت نوبات التقرس وعرق النسا السلطان ، وبرغم أنه كان منهكا إلا أنه قرر إخماد الشورة التي شبت في ألبانيا ، وشغل نفسه بمحاولات بعث القوة البحرية العثمانية ، ويقال أنه كان يخطط نحارية البندقية ، وللقيام بإصلاحات عسكرية العثمانية ، ويقال أنه كان يخطط نحارية البندقية ، وللقيام بإصلاحات عسكرية أوائل عام ١٦٤٠ في سن الثامنة والعشرين بعد معاناة من المرض .

وقد عجل بنهاية مواد الإسراف في شوب الخمر مع أصدقائه من الفرس في تناقض ملئ بالسخرية مع تحريمه للخمر على رعاياه ، وتشاؤمه من خسوف الشمس . وفي مرضه الأخير ، أمر بإعدام آخر أشقائه المتبقين إبراهيم ، وهو الوريث الوحيد الذكر في سلالة بيت عثمان ولكن تدخلت السلطانة الوالدة وأنقذت حياته ، بعد أن تم التأكيد على السلطان بأن أوامر، قد تفدت ، وأن شقيقه قد مات ، ولكن عندما طلب مشاهدة الجثة وحاول النهوض من فرائه مات وسط الصلوات الخاصة بالإحتضار التي كان يتلوها الإمام الذي كان ينظر نهايته .

 <sup>(</sup>١) تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة قصر شيرين ووقعت في ( ١٧ ما يو ١٦٣٩ ) ،
ورسمت فيها الحدود بيين العثمانيين والغرس وظلت دون تغيير كبير حتى الوقت
الحاضر ، كما ظل العراق في أيدى العثمانيين حتى الحرب العالمية الأولى .

أَنْظُرَ : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، في أحمول التاريخ العثماني ، دار الشيروق. ١٩٩٨ ، عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المثرق العربي .

وبعد هذه الفترة من الطغيان ، انتكست الإمبراطورية مرة أخرى ، وعاشت في حالة من الاضطراب والإتحدار في عهد السلطان إبراهيم الذي وصل الانحطاط في عهده إلى أدني درجة . فقد قضى السلطان الجديد حياته معزولاً في السواي أو بالأخرى سجيناً منشأ ضعيفاً قاسياً ، ولم يرث أباً من فضائل والده ، بل كان متقلب المزاج مستهتر وخضع لإرادة الحريم والميول المنحرفة . فقد أمر بتنظيف حمامات المدينة لوضع وسائل التسلية لإمتاعه ، كما أمر بنهب حوانيت الصاغة والتجار الأجانب لإشباع ميوله ومتعه . وكان مسموحًا محظياته من النساء أن يأخذن ما يحلو لهن من المخازن التجارية دون أن يدفعن شيئًا . وأمر أصحاب الحوانيت بالإبقاء عليها مفتوحة طوال الليل إرضاء للمحظيات اللاتي لا يستطعن التسوق نهارا ، وعندما أخبرته إحداهن أنها تتمنى أن ترى لحيته مرصعة بالجواهر حقق أمنيتها وظهر هكذا للعامة ، وساد الاعتقاد لدي الكثير من الأتراك أنها عادة مستوحاة من الفراعنة . ومن أجل محظية أخرى أمو بصناعة مركبة صغيرة مرصعة بالأحجار الكريمة تكلفت مبالغ طائلة . وقد كان مولمًا بالكهرمان والفراء لللك فرض على رعاياه ضرائب لكل منهما حتى يستطيع شراءها ، وقد ألهمته بذلك سيدة عجوز كانت تروى قصصاً للحريم مستدعية أسطورة لملك قديم كان يرتدى رداء كاملاً من فراء السمور ويغطى أربكته به أيضاً ويفرش به الأرضيات والحوائط ، فقام السلطان بالإقتداء به في جناحه الخاص بعد أن ظل يحلم به طوال الليل ، وفي الصباح أصدر أوامره إلى الديوان بأن ينظم جمع جلود السمور من كافة أقاليم الإمبراطورية ، وإلى الموظفين المدنيين والعسكريين في العاصمة . وقد استاء أحد قادة الانكشارية العائدين من ميادين القتال من هذه الأمور المتعلقة بالكهرمان والفراء ، وأعلن بغضب لموظف الضرائب أنه لم يحضر ممه سوى الرصاص والبارود ، ولا يمثلك الأموال اللازمة لهذا العبث .

وفي البداية حاول الصدر الأعظم للسلطان قرة مصطفى المعروف بقاهر بغذاد ، أن يصلح نقاط الضعف في سيده ، ويكبح نزواته وينظم شتونه المالية ، ويحد من التأثير الجارف للحريم عليه وخاصة في مسألة بيع الوظائف والألقاب الشرقية . وكان مصطفى نفسه قد أهمل ذات مرة في إطاعة أوامر إحدى نساء الحريم لشراء ٥٠٠ لوح من انحطب لاستمخدام النساء ، فأمره المسلطان

بمغادرة الديوان على الفور والمثول بين يديه ليشرح له أسباب بخاهله للأمر ، فوعده بإرسال المطلوب ثم انفجر فيه قائلاً : • سيادة السلطان ، هل كان من العضروى أن بجعلتى أؤجل جلسة الديوان من أجل البحث عن • • • لوح من الحطب لا تزيد قيمتها بأى حال عن • • • أسبرة ؟ (١) لماذا لسألنى عن الحطب ولا تسالنى عن أحول رعاياك أو عن حالة الحدود أو الخزينة العامة ؟ • . وعندما حدر المفتى مصطفى مما قاله حيث إن حديثه لم يعجب السلطان أجاب قائلاً : • أنا أؤدى عدمة للسلطان حيث أبلغه الحقيقة ، هل ينبغى أن أنافقه ؟ أنا أفضل الموت حراً على أن أعيش عبداً ه . ولأجل هذا الكلام ولتصرفه بما لا يرضى السلطان حين أفسد مكيدة قام بها موظف من أصحاب الحظوة لدى السلطان ، قتل ، ولكن ليس مستسلماً بوداعة كما فعل سابقوه ، بل سحب سيغه للقتال حتى الموت مع قائليه .

وخلف قرة مصطفى فى منصب الصدارة العظمى سلطان زادة باشا ، وكان منافقًا كبيرًا ، حتى عاجله السلطان بسؤال : 1 كيف توافق دائمًا على تصرفائى سواء كانت جيدة أو ميئة ؟ فرد قائلاً : 3 أنت الخليفة ، أنت ظل الله فى الأرض ، وكل فكرة تلهمك بها روحك هى من السماء . وأوامرك حستى لو بدت غير معقولة ، فإن بها عقلانية فطرية ، ولكن لا يقهمها عمدك دائمًا » .

ولم تؤثر استهتارات إبراهيم في مكانته لدى قواته المسلحة ، التي كانت على الله على حملات باسم الإمبراطورية وتحت قيادات قوية . وكانت أولى هذه الحملات موجهة لإستوداد أزوف Azov ، التي كانت تسيطر ببحرها الداخلي على شبه جزيرة القرم وعلى الساحل الشمالي للبحر الأمود ، والتي وقعت في أيدى القوقاز . وكان أول حصار تركي لها بمساعدة جيش من تتار القرم ، ومنى بالقشل مع خسائر فادحة للانكشارية . والحصار الثاني كان بواسطة جيش ضم مئات الآلاف من التتار المؤيدين للقوات التركية النظامية ،

<sup>(</sup>١) الأسبرة عملة عثمانية قديمة تعامل ثلث البارة .

أنظر : La Rousse , p . 1016

وتم طرد القوقاز بعد تدمير المدينة ، ثم أعاد الأتراك بناءها روضعوا بها حامية عسكرية . وقد رفض العنصر الروسى مديد العون للقوقاز وتبرأ من تبعيتهم له ، وسعى إلى إعادة علاقات الود والصداقة مع فارس عن طريق سفارة أرسلها إلى إيراهيم . وبرغم ذلك ظل القتال قائماً بين القوقاز والتتار ، كما قاتل الأتراك الروس عدة مرات غير أن بحان القرم كان أكثر إزعاجاً للروس من السلطان ، وكثيراً ما كتب إلى الأحير محذراً من الروس قائلاً : « إذا تركناهم يتنفسون ، فإنهم سيغزون سواحل الأناضول بأساطيلهم . لقد أرسلت إلى الديوان أكثر من موقعين حصيتين على الحدود أهملهما السلطان وكان ينبغى علينا إحتلالهما ، والآن أصبح الروس سادة عليهما ؛ .

وكانت الحملة التركية الثانية موجهة إلى كريت ؛ أى ضد جمهورية البندقية التي كانت تملك الجزيرة ، وذلك بسبب قيام قراصنة مالطة بالإستبلاء على سفينة تركية فاخرة التجهيز ، محملة بالبضائع إلى مصر وبالحجاج إلى مكة ، وكانت تسير مع قافلة حراسة ، وكانت ملكاً لرئيس الخصيان السود الذي فتل أثناء مقاومة القراصنة . وكان على متن السفينة مبدة ذات مكانة عالية بين الحريم السلطاني مرتدية أزياء فاخرة وجواهر ثمينة ومعها طفل هو إبن السلطان ( ولكنه كان في الحقيقة شقيقه في الرضاع والذي أصبح فيما بعد السلطان رائباء الأسر اشتاط غيظ ، وأمر على الفور بذبح جميع المسيحين في الإمراطورية ، والمر على الفور بذبح جميع المسيحين في الإمراطورية ، كما قام بسجن كافة السفواء المسيحين في منازلهم ، وأمر بإغلاق مكاتب كما قام بسجن كافة السفواء المسيحين في منازلهم ، وأمر بإغلاق مكاتب كما قام بسجن كافة السفواء المسيحين في منازلهم ، وأمر بإغلاق مكاتب أكتاف الفرنسين ، فكر في القيام بأعمال عدائية ضد فرنسا . وبدلا من أكتاف الغرنسين ، فكر في القيام بأعمال عدائية ضد فرنسا . وبدلا من ذلك ، افترح الصدر الأعظم مهاجمة جزيرة كربت بحجة أن السفن المالطية رست فيها عند عودتها من عملية القرصنة ، دون النظر إلى أن هناك صلحا قائماً بين الباب العالى والبندقية .

وكانت الجزيرة هي آخر الممتلكات اليونانية للبندقية التي تشكل حاجزاً قوياً عبر جنوب بحر إيجة . وفي عام ١٦٤٥ أحدث الأسطول البحرى مفاجأة عندما قام بمحاصرة مدينة كانيا Canea الواقعة في الطرف الغربي من الجزيرة ثم الإستيلاء عليها . وفي العام التالي أعقب هذا النجاح المبدئي إحتلال مدينة رتيمو Retimo ، لم شرع الأتراك في حصار الماصمة كانديا . Retimo . وقد استمر هذا الحصار لمدة عشرين عاماً ، وهي ضعف المدة التي تمت فيها محاصرة مدينة طروادة Troy ، والتي أغلق فيها البنادقة موانيهم بالتحالف مع فرسان مالطة . وكانت عملية أسر المالطيين لهذا الطقل ، مواء كان ابن إبراهيم أو غيره ، قد جعلته يبقى لمديهم حتى بلغ سن المطالبة بالعرش العثماني ، وصار كالرليكيا يدعى الأب عثمان ، وكان يطمح في لم شمل كافة الرعايا العثمانيين سواء مسلمين أو مسيحين لإنشاء دولة شرقية جديدة ، تمتزج فيها المفاهيم البيزنطية مع المفاهيم العثمانية ، ولكن باءت محاولته بالفشل .

وفي هذه الأثناء ومع تزايد الصراع مع البندقية ، تصاعد الإستياء ضد السلطان في الداخل ، ولم يكن مصدره هذه المرة قادة الانكشارية والسباهية فقط بل المفتى والعلماء أيضا . وحان وقت تغيير السلطان ، لأن إبراهيم لم يكن الوريث الأخير للعرش ، ولكن كان له أبناء من صلبه ، فأمن المتمردون عزل الصدر الأعظم وإخفائه ، ثم قاموا بإحلاله بآخر من بينهم ، وحاصروا القصر ، ولما أرسل السلطان أمراً يششيت شملهم كان رد أحد أغوات الانكشارية هو تلاوة الوضع المؤسف الذي أصبحت عليه الإمراطورية ، ثم قدم ثلاثة طلبات للسلطان وهي : إنهاء عملية بيع الوظائف ، والقضاء على مخطيات السلطنة ، وقتل الصدر الأعظم ، وفي اليوم التالي أحضروه من مخياه وقتلوه . وعندما رفض السلطان لقاء وحدائه العسكرية ، توجه مندوبون من الجيش والعلماء إلى السلطانة الوائدة ، والتي كانت قد نقلت من السراي نتيجة مكائد المخطيات ، وكانت مهددة بالنفي . وقد استقبلتهم وهي مرتدية نتيجة مكائد المخطيات ، وكانت مهددة بالنفي . وقد استقبلتهم وهي مرتدية نقاباً أسوداً وخطاء المرأس بحضور اثنين من الخصيان السود ، وعرضوا عليها عزل السلطان وأن يحل محله حفيدها محمد البالغ من العمر سبع سنوات ، وأعلموها أن المفتى قد أصدر قتوى يشرعية هذا العمل .

وقد حاولت السلطانة إقناع إبراهيم بتعديل مسلكه ولكنها فشلت ، ودافعت عنه مؤكدة أنه كان ضحية للوزراء الفاسدين ، متوسلة أن يسمح له بالبقاء على العرش عت رعاية العلماء والصدر الأعظم الجديد ، وظل قاضى قضاة الأناضول يقنعها بأن المشاكل قد استفحلت ، وأنه حان وقت القضاء

عليها ، ولكنها لم تنبه لأى نصيحة . وقد انتشرت في هذه الفترة عملية يبع الوظائف والمراكز على جميع المستويات بينما السلطان ذو العواطف المبتهجة يحيد عن القانون ، وأصيح الآذان للصلاة من مآذن مسجد أياصوفيا تغطيه أصوات النايات الصادرة من القصر السلطاني ، وأصبحت الأسواق معرضة للنهب ، وتعرض الأبرياء للقتل ، ومخكم عبيد السلطان في شئون الدولة .

وتساءلت السلطانة كيف بمكن لصبي يبلغ من العمر سبع سنوات أن يعتلي العرش ، فأجاب القاضي ، أنه وفقًا للحكم الشرعي الَّذي جسدته الفتوى لا يجوز لرجل أحمق أن يحكم أيًا كان سنه ، وتحت حكم مثل هذا الطفل يمكن لصدر أعظم حكيم أن يتحكم في نظام البلاد ، لأن الملك البالغ دمر إمبراطوريته بالقتل والخزى والفساد . وأخيراً استجابت وقالت : ٥ ليكن الأمر ، سوف أحضر حقيدي محمد وأضع العمامة على رأسه ، ، وكانت كلماتها مليئة بالحماس . ثم وضع العرش عند بوابة التهاني ، وصعد إليه الأمير الصغير وأحاطت به حاشية القصر ليتلقى البيعة من كبار رجال الدولة . وانتظر الوزراء السلطان السابق إبراهيم ، وأخبره قاضي الرومللي أنه وفقًا لقرار العلماء وكبار رجال الدولة قد تقرر أن يتنازل عن العرش . فصرخ قَــاثلاً : ﴿ أَيْهَا الْحُونَةِ ، أَلْسَتُ سَلَطَانِكُم ؟ مَاذَا يَعْنَى ذَلْكُ ؟ ﴾ ، فأجابِه المُفتى : ( إنك لم تصبح سلطانًا منذ أن خالفت العدالة والدين ودمرت العالم من حولك ، وأضعت سنوات عمرك في اللهو والجون وأعدرت أموال الدولة على شهراتك وجعلت الفساد والقسوة نهجًا لحكمك . وبعدمناقشات حادة ، سأل ثانية عن سبب عوله عن الموش فكانت الإجابة : ٥ لأنك لم مجمل نفسك أهلاً له عندما تركت الدرب الذي سار عليه أسلافك . . وبعد طبوفان اللوم والتوبيخ نتيجة لهذه الخبيانة ، عزل إبراهيم نفسه أمام الجسمع قائلًا : ان هذا الأمر مكتوباً على جبيني ، إنه أمر الله ، ، ودون أي مقاومة سمح لهم أن يقتادوه إلى سجن السراي .

وكان المصير النهائي للسلطان قد تقرر على يد ثورة إحد فرق السباهية التي أعلنت إتهامها له أمام الجميع ، ثم طلب الصدر الأعظم من المفتى إصدار فنوى تبيح إعدامه ، وقد رد بالإيجاب تأسيسًا على القانون الإسلامي الذى يبيح القتل في حالة وجود أكثر من خليفة . وتم تجهيز حجرة إبراهيم باثنين من منفذى الإعدام ، بينما كان القضاة والأغوات يشاهدون الأمر من النافذة . وكان السلطان يقرأ القرآن وعندما شاهد منفذ حكم الإعدام وكان من رجاله ، قال متعجباً ؛ ٥ ألا يوجد من يرحمني ويشفق على ممن أكلوا خبزى ؟ الرحمة 1 الرحمة 1 ه . وعندما وضع المنفذون أيديهم عليه صوخ باللعنات على القوم الأتراك الذين تنكروا لسلاطينهم .

وهكذا وفي عام ١٦٤٨ ، كانت هذه ثاني عملية قتل لسلطان عثماني ، وثاني مرة يتولى العرش سلطان طفل ، وفي مثل هذه الأزمات تظهر مواطن الضعف في شخصية الحكام وتهتز أحد الأعمدة التي قام عليها بناء الدولة العثمانية ، وكانت السلطة الدينية عملة في الهيئة الإسلامية هي التي تتخذ القرار الحاسم لخلع السلطان الفاسد لتحقيق المصالح الإجتماعية والسياسية للبلاد ، وفي هذه الأرقات تظهر قوة جديدة محملة في الصدور العظام من أسرة كوبرولو الذين تولوا إرشاد السلطان العبي حتى يصل إلى مرحلة النضوح ، وبفضلهم أمكن تعديل مسلك الحكومة العثمانية .

وهكذا تمكن العنصران الأساسيان وهما العنصر الديني والعنصر العلماني من تأمين درجة من الإستقرار الداخلي في الدولة العثمانية ، ومن حسن الحظ أن كل ذلك حدث ولم تكن البلاد تتعرض لأخطار خارجية في أوروبا . وفي خلال النصف الأخير من القرن السابع عشر أصبح الإنهيار العثماني قوباً وواضحاً .

## الفصل الحادى والعشروة

لقد مر الآن ما يقرب من قرن على موت سليسان ، آخر سلاطين العثمانيين العظام . وقد ظهرت المشكلات في داخل الدولة ، وفي أوروبا لم يكن الوقت مناسباً لإرسال حملات عثلمانية ، بل سمحت الظروف بتأجيل أي تهديد بإعادة الغزو . وكان ذلك راجعاً إلى إنقسام أوروبا دينيا وسياسيا بسبب حركة الإصلاح الكنسي المضاد Counter - Reformantior (1) ، واثناء هذه الحرب كانت أوروبا ، على النقيض ، وحرب الثلاثين عاماً (٢). وأثناء هذه الحرب كانت أوروبا ، على النقيض ، تبحث عن مساعدة الأتراك سواء بريا أو بحريا ، وهذا الوضع أدى إلى إيجاد تنظيم لمستوى جديد من العلاقات مع القوى المسيحية ، وكانت أولى علاماته التوقيع في عام ١٦٠٦ على معاهدة ستفاتوروك Sitvatorök (٢) بسين العثمانيين وإمواطورية الهابسبرج .

وكانت مثل هذه المعاهدات في السابق تصدر عن القوة العظمي التي تدعى أنها السلطة الأقوى في العالم ، وكانت منحة من السلطان ولفترات محدودة ، وذلك عن طريق مبعوث الأعداء الذي يصل إلى استانبول للتفاوض

 <sup>(</sup>١) ويعرف بحركة الإصلاح الكاثوليكي وكان يهدف إلى تطهير الكنيسة الكاثوليكية مما
 لحق بها من فساد في أنظمتها وسلوك رجالها ، وذلك في مواجهة حركة الإصلاح البروتستانتي .

أنظر : عــَمـر عبد العزير عـمـر ، التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث ، دار المعرفة ١٩٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) دامت حرب الشلالين عامًا من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۶۸ وهي إحدى نتالج حركة الإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر وتميزت بوضع حد للعمراع في أوروبا حتى قيام النورة الفرنسية في ۱۷۸۹ .

أنظر عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) تمثل معاهدة ستفاتوروك نهاية رسمية لحرب امتدت لثلاث عشرة سنة بين النمسا والدولة العثمانية . ويرى بعض المؤرخين أنها تعتبر بداية توقف التوسع العثماني في أوروبا . ويرى البعض الأخر أن العثمانيين بعد هذه المعاهدة لم يستطيعوا استثناف سياسة التوسع الإقليمي في انجاه الشمال .

أنظر : عمر عبد العزيز عمو ، تاريخ المشوق العربي .

بشأنها . وكانت هذه المعاهدات تبدأ عادة بالعبارة التالية : ﴿ المنح الكريمة من السلطان ، المنتصر دائما ، إلى ملك فينا الملحد المهزوم دائما ﴾ . والأن ، ولأول مرة ثم توقيع المعاهدة بين الطرفين وهما على قدم المساواة ، وتخدد أن كلا من الإمبراطور والسلطان يجب أن يتعاملا بالتساوى . والسلطان الذى كان يشير باحتقار إلى إمبراطور الهابسبرج على أنه ملك أمباني ﴾ وليس ملك فينا ، قد تواضع الآن وإنبع الأسلوب الأوروبي الديلوماسي المتعارف عليه واستخدم لقب القيصر ، أي لم تعد هناك تبعية . وتقرر التوقف عن الجزية السنوية التي كانت النمسا تدفعها للسلطان ، وإحلالها بمبلغ سنوى محدد مع تبادل اختياري للهدايا بين سقراء الدولتين .

وقد امتدت هذه المعاهدة المشرين عاماً بخلاف غيرها من الهدن قصيرة الأجل ، غير أنها في الحقيقة ظلت سارية لخمسين عاماً . وقد خسر فيها الأنواك بعض الأقاليم ، ولكنهم أيقوا في قبضتهم القلاع المحدودية مثل إرلاو وجران وكانيشا ، وكذلك الأقاليم الجربة التي كانت تخت حكمهم ، كما تم تشكيل إقليمين جديدين . كما تم القضاء على الإدعاءات التي طالبت بيعض أقسام المجر القديمة ، ومنح أمير ترنسلفانيا ، التي شكلت جزءاً من المعاهدة ترجة كبيرة من الاستقلال والتحرر ، وتشير هذه المعاهدة إلى بداية علاقات دبلوماسية جديدة بين الشوق والغرب ، برغم المهانة التي لقيتها المجبوش التركية ، وتمثل أيضاً خضوعاً من الجانب التركي للمبادئ العامة المعاون الدولي مؤسساً على وضع حدود للغزو العثماني والمعرفة الحقيقية لقوة الهابسرج .

وحتى الآن كانت العلاقات الدبلوماسية للباب العالى مع أوروبا المسيحية تسرنبط بالحرب ، وبالنظر إلى التحالفات مع فرنسا ، العدو التقليدي للهابسبوج ، والتي كانت تمثل الخروج من العزلة العثمانية ، أصبح هناك فترات من السلام النسبي جعلت الإستفادة من المميزات التجارية التي لدى المغرب ممكنة ، وكان وجود الرعايا غير المسلمين في ممتلكات السلطان من

عوامل إنساع نظام الملل (۱) الذي قام على أسس دينية لفتات تمتعت يقدر من الإستقلال الذاتي مقابل الجزية التي تؤديها . وكذلك اتسع نطاق الرعايا والتجار الأجانب المقيمين في الدولة والذين نمتعوا برعاية سفرائهم وتناصلهم ومنحوا إمنيازات فائقة في ظل معاهدات الإمتيازات الأجنبية Capitulations . وقد كتب الأستاذ تويبني Toynbee قائلاً : • نظر العشمانيون إلى الميول الغربية نظرة أسلافهم الذين كانوا يعيشون في براري الإستبس وتعودوا شراء ما يحتاجونه من سكان الواحات من الخامات الضرورية أو الكمالية والتي يستطيعون إنتاجها . ونتج عن ذلك أنه في خلال القرن السابع عشر وما تلاه يعير نموذج العلاقات الأجنبية مع الإمبراطورية العثمانية .

إن تمتع فرنسا بمزايا الإمتيازات الأجنبية يرجع إلى المعاهدة الموقعة مع السلطان سليمان في عام ١٥٣٥ ، وتعد من أقوى المعاهدات لأنها قائمة على أسس ثنائية ، وهي بالتالي غير قابلة للإلغاء مثل غيرها من المعاهدات التي اعتمدت على مشيئة السلطان . ووفقًا لها احتفظت فرنسا لما يقرب من نصف قرن من الزمان ينفوذ قوى على الباب العالى لا ينافسها فيه أحد . وخلال حكم السلطان مراد الثالث (١) وفي عام ١٥٧٩ فكر الملك هنرى الثالث (١) الفرنسي في تقوية هذه العلاقة فأرسل إلى استانبول سفيراً له مقام أعلى من سبقوه ، وهو البارون دى جرميني De germigny الذي كسب ثقة

<sup>(</sup>١) نظام المُلْل فيحه الأتراك العثمانيون مع الرعايا غير المسلمين ( أهل اللمة ) وتم تصنيفهم فيه على أساس المذهب الديني ، وكان لكل ملة رئيس ديني يفصل في قضايا الأحوال الشخصية دون تدخل من الدولة ، ويرجع هذا النظام إلى عام فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح ١٤٥٣ م ، وكانت أكبر ملة في الدولة العثمانية مئة الروم الأرثوذكس ، ثم يلبها ملة الروم الكاثوليك ، ثم ملة الأرمن وأخيراً اليهود . أنظر : حمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي ، ص ٣٠٠ .

٢) تولى الحكم من ١٥٧٤ إلى ١٥٩٥ .

أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، في أصول التاريخ العثماني ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) حكم من ١٥٧٤ إلى ١٥٨٩ .

أنظ : 1404 . La Rousse , p . 1404

الديوان ، ونجح في تجديد معاهدة التحالف الفرنسي - التركى ، التي أكدت الإمتيازات التجارية بالإضافة إلى تفوق السفير الفرنسي على غيره من السفراء الأخرين . كما أكدت المعاهدة على إمتيازات المجماية الفرنسية على الأماكن المقدسة في أورشليم وسيناء ، وعلى الرعايا المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية يوجه عام ، بإستثناء البنادقة ، وهم تحديداً : • المجنوبين والانجليز والبرتغاليين والأسبان والقطلان والصقليين والراجوزيين ، ويدخل ضمنهم كل من يتمتع بالحماية الفرنسية من قديم الأزل حتى الوقت الراهن ؛ .

وقد تعرف دي چرميتي جيداً على الأسلوب الذي كان يتبعه السلطان وباشواته لتحقيق الصداقات والتحالفات مع كافة الأطراف ، وتأكد أن جميع العروض من الوكالات الأجنبية كانت تعتمد على الرشوة في ظل الفساد السالد في البلاد ، وأنها شكلت مصدرًا كبيرًا لدخول الوزراء وموظفي القصر والجيش ومحظيات السلطان من الحريم في كل مكان . وفي خلال السنتين التاليتين على مجديد معاهدة الإمتيازات ، رفع السلطان الشعار القائل ، 1 إن الباب العالى أصبح مفتوحًا لكل من جاء باحثًا عن الحماية ، وكانت هذه الفرصة مناسبة لملكة انجلتوا إليزابيث (١) التي طلبت أن تبحر سفنها تحت حماية علم اتجلترا وليس علم فرنسا كما كان سائلًا من قبل ، وأن يمنح رعاياها الحرية التجارية والملاحية في الإمبراطورية العشمانية . وكمان التجار الإنجليز يعملون على نشر تجارتهم يبطء في البحر المتوسط ، ثم دخلوا في أوائل القرن السادس عشر في علاقات وطيدة مع البنادقة مكنتهم من الوصول إلى مياهه الشرقية ، ولكن تزايد القوة البحرية التركية وأساطيل القراصنة المحاربين وضعت حدًا لهذه المغامرات التجارية ، وتضاءلت التجارة الإنجليزية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط . وبدلاً من ذلك ، ومع تنامي النفوذ الْبَرْتَغَالَى فَي طَرِيقَ رَأْسَ الرَّجَاءَ الصَّالَحِ ، عَادَ التَّجَارِ الإَجْمَلِيزِ إلى هولندا حيث

الملكة إليزابيث الأولى حكمت من ١٩٥٨ إلى ١٦٠٣ . وتعد أعظم ملوك إنجلترا وتمثل نهاية حكم أسرة التيودور.

أنظر: La Rousse , p . 1313

حل ميناء انتورب Antwerp محل البندقية كمستودع للمنتجات الشرقية . غير أن هذا الوضع انتهى في النصف الأخير من القرن السادس عشر بقيام الثورة في هولندا وهدد غزو فيليب (١) الأسماني ، عدو الملكة إليزابيث ، للبرتفال بنقل التجارة البرتغالية النفيسة مع الشرق إلى أسبانيا .

وعلى الصعيد السياسي ، ومع قزايد العداوة لأسبانيا ، أصبح واضحا التعاون مع الأتراك ، واتخاذهم كحلفاء قد يؤدي إلى قيام توازن مع القوة الأسبانية في البحر المتوسط . وبرغم أن الملكة إليزابيث كانت على النقيض من ملك فرنسا فرنسوا الأول لا مخبذ التحالف مع الكفرة ( العثمانيين ) إلا أن هذا لم يمنعها من أن تصف السلطان مراد قائلة : ﴿ السلطان الذي لا يقهر ، والمدافع عن العقيدة الحقة ضد الملحدين ٥ ، وحددتهم بالذين يدعّون أنهم مسيحيين ، وكانت تقصد ملك أسبانيا . وهذا يفسر سبب فتح باب المفاوضات بينها وبين الأتراك وإرسال سفهر إنجليزى إلى استانبول وكان أول من قام بهذه المهمة إثنان من كبار التجار في لندن وهما السير إدوارد أوسبورن وزميله ريتشارد ستاير ، الذبن حاولا إحياء التجارة الإنجليزية في منطقة الليفانت . فقد أرسلا في عام ١٥٧٥ وكيلين إلى استانبول ، خجح إحدهما ، بعد إقامة دامت شمانية عشرة شهراً في الحصول من السلطان عن طويق الوسيط وليام هاربورن على حق الدخول بدون رسوم إلى الممتلكات العثمانية ، ثم أصبح الأُخير أول سغير لإنجلترا في استانبول في الصيف التالي ١٥٧٨ م : قد جاء بحرًا عن طريق هامبورج ثم اتخذ الطريق البرى إلى بولندا ، وقد أثبت أنه رجل ذو مهارة دبلوماسية لدي الباب العالي ، إذ سرعان ما حصل ، رغم معارضة فرنسا ، على وعد بحرية التجارة الإنجليزية في تركيا ، ثم تم التأكيد عليه من خلال الخطابات المتبادلة بين السلطان مراد والملكة إليزابيث ، ثم

 <sup>(</sup>١) البع قيليب الثاني ابن شاول الخامس سياسة متعصبة في الأراضي المنخفضة أدت إلى
 انتشار كراهيته في أوروبا كلها ، وأدت في النهاية إلى ضياع هذه المنطقة من أسبانيا في ١٩٠٩.

أنظر : حمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي .

ترجم إلى معاهدة في ١٥٨٠ لمنح إنجلترا الإمتيازات التي حصلت عليها فرنسا من قبل . وكنان خطاب السلطان إلى الملكة مليقاً بالإجلال واستخدام المصطلحات العديدة مثل : و إليزابيث الأكثر شهرة ، الملكة الأكبر تقديساً ، سيدة السعادة والمجد في مملكة إنجلترا ٤ . وقد أخبرها السلطان أن فرمانا سلطانياً قد صدر للتأكيد على أن الإنجليز سيصلون بصورة قانونية إلى الممتلكات العثمانية وبغادرونها بكل حرية ، ولن يجرز أحد على إزعاجهم . وقال : ١ إن الرعايا الإنجليز سيتمتعون بتفس الحريات التي يتمتع بها أصدقاؤنا وحلفاؤنا الفرنسيون والبنادقة والبولنديون وملك ألمانيا وغيرهم من الجيران ، فالجميع الهم حق التجارة في كافة أنواع البضائع كغيرهم من المسيحيين دون مضايقة من أحد ٤ .

وهاد هاربورن إلى إنجلترا ليقدم تقريراً بالتقدم الذى أحرزه إلى وزراء الملكة والتجار. وقد أثار هذا الانفاق مع الإنجليز غضب الفرنسيين لأنه تعارض مع اتفاقهم شبه الاحتكارى والذى كان يسمح بمقتضاه لكافة السفن التجارية في المياه التركية ، بما فيها سفن الإنجليز بالإبحار تحت حماية العلم الفرنسي ، وبعد رحيل هاربورن سعى السفير الفرنسي دى جرميني لدى السلطان ووزراته لإبطال هذه الإمتيازات ، ولكنه لم يحصل إلا غلى وعد مشروط بحصول الاتراك على الأسلحة والذخائر من الغرب والتي كانوا يعانون منها نقصاً بعد حربهم مع فارس ، فأجاب دى جرميني بشكل سلبى ، موضحاً أن الحرب الأهلية (١) خلقت عجزاً ممثلاً في فرنسا .

ومن الناحية الأخرى كانت إنجلتوا في وضع يسمح لها بإمداد الأتراك ببعض المواد الخام اللازمة للأسلحة مثل الحديد والصلب والقصدير والنحاس الأصغر وعده كلها في الحقيقة كانت عبارة عن بقايا الصور الكاتوليكية الخطمة والتي تطابقت مع دعرة الإسلام لتحطيم الصور والتماثيل ، وهذا ما جعل السلطان

 <sup>(</sup>١) وهي الحرب التي نتجت عن اضطهاد البروتستانت في فرنسا المعروفين بالهوجونوت وتعرضهم للمذابح من الكاثوليك .

أنظر: عمر عبد العزيز عمر: المرجع السايق، من ٢٠٧ .

يعتبر الملكة حليفًا قويًا ضد أسبانيا . وعودة إلى إنجلترا حيث وجد هاربورن دعمًا قويًا لمخامسرته من رئيس وزراء الملكة إليزابيث اللورد برجلى Byrghley ، ومن السير فرنسيس والسنجهام Byrghley عثل الشفون الخارجية ، الذي كان يتنبأ باستخدم القوة ضد فرنسا والبندقية في المستقبل ، إلا أنه عاد وأيد استخدام التجارة كوسيلة لتطوير البحرية التجارية الإنجليزية ، واعتبرها أيضًا من عوامل تقوية الأساطيل البحرية . وكانت النتيجة مباركة رسمية لجهود أوسبورن ومجموعته مع الأنراك ، ثم أصدرت الحكومة مباركة رسمية لجهود أوسبورة طبيعي للتنظيم التجاري كان يتبع في هذه الأوقات ، مانحًا لهم احتكاراً للتجارة الإنجليزية في الممتلكات التركية .

وبالرغم من المكاثد الفرنسية ، فقد صدق الباب العالى على هذه الإمتيازات لمدة سبع سنوات في سبتمبر ١٥٨١ ، على أن يتم تجديدها في فتسرات متوالية . وهكذا ظهوت إلى الوجود شركة الليفانت أو ٥ شسركة الشجـــار الأتراك ٥ . وإذا كمان هناك نوع من المتردد من الجانب التركبي قبل التصديق ، فإنما يرجع في جزء منه إلَى نقص المكانة الرسمية لهاربون ، ولكنه أمكن علاج هذا التردد عن طريق التفاوض بين الملكة والشركة . وقد دفعت الملك إليزابيث بنفسها تكاليف أول رحلة إلى استانبول ، وكانت على إستعداد لتميين هاربورن سقيراً لها لدى السلطان ، ولكن لم يكن لدى الحكومة الإنجليزية أنذاك إمكانيات تأسيس بعثة دبلوماسية دائمة في تركيا وما ينطلبه ذلك من وجود سفارة وعدة مستشارين تكون مهمتهم الإشراف على التجارة الإنجليزية ، وسفير يملك القوة اللازمة والهيبة التي مجمله قادراً على توفير الحماية للإنجليز وبخارتهم مع السلطات التركية ، وأخيراً تقرر أن تتحمل الشركة مصروفات البعثة ، وفي نوفمبر ١٥٨٢ تم تكريم وليام هاربورن كأولّ سفير إنجليزي في بلاط السلطان ، وكانت مهمته مسزدوجة ؛ فهو يتولى مهمة التمثيل الملكي مع الواجبات الدبلوماسية من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهو وكيل تجاري يؤدي واجبات بخاه الشركة التي نموله .

وقد رجع هاربون إلى استانبول بحراً هذه المرة في سفينة ضخمة بخمل إسم Susan of London ، ويرشدها إلى الميناء سفن شراعية ، وقد رسا السفير وسط إطلاق المدافع تحية له وأصوات الأبواق والطبول وإشارات أخرى

ميهجة قام بها سلاح الفرسان ، وتصادق أن يكون ذلك يوم الجمعة العظيمة ( يوم مقدس عند المسيحيين ) ، والمسيحيون ينشدون المزامير الخاصة بالمسيح . وقد ذكر سفير البندقية المنافس أن الأتواك لم يظهروا إعجابهم بهاربورن وأطلقوا عليه ٤ اللوثري ٤ (١) ، وأنهم رفضوا حضور وليمة العيد الني أقامها في المساء . وبعد توزيع الهدايا على الباشوات ، تم إستقبل هاربورن الذي حمل معه هدایا أخرى وخطاباً من الملكة إليزابيث عن طريق علوج على في سفينته الشراعية ، غير أنه لم يتلق أي تأييد منه أو من فرانسيس دريك Francis Drake الذي حظى بهدية عبارة عن عدة أواني من الفضة . ثم استضاف السلطان في قصره هاربورن ورجاله وأقام مأدية لماثة وخمسين شخصًا ، وكان الشمراب المقدم عمبارة عن مزيج من ماء الورد والسكر والتوابل . وظهر هاربورن في ملابس مذهبة وسط حاشية تحمل الهدايا واستقبله السلطان بنفسه في ملايس مطرزة بالفضة . وكان من بين الهدايا : ثلاثة كلاب حراسة جميلة عليها أردية حمراء ، وثلاثة كلاب صغيرة متدلية الشعر والأذان ، وثلاثة كلاب مفترسة ، وكلبان صغيران رماديان ، وكلبان صغيران آخران عليهما أردية من الحرير . وكانت أغلى الهدايا ساعة فضية مرصعة بالجواهر تعلوها قلعة صغيرة قيمتها خمسمائة جنيه استرليني .

وكان دى چرمينى يذم هاربورن ويعتبره من أدنى فعات التجار ، واعترض بشدة على هذا الاستقبال الرسمى ، وهدد بفسخ التحالف الفرنسى – التركى إذا أبحرت السفن الإنجليزية تخت لواء العلم الإنجليزى . أما موروزينى Morosini سفير البندقية فقد حاول عن طريق الرشوة أن يقنع الصدر الأعظم بأن السماح للإنجليز بالدخول إلى مجال التجارة التركية قد يكون له تأثير مضاد على العوائد الجمركية للبلاد . وكما جاء في تقرير هاربورن أن الفرنسيين والبنادقة قد ناقضوا أنفسهم وملائهم الضغينة ، وأن الصدو الأعظم ود على جرميني بحدة قائلاً : د لا داعى لكل هذه الضجة ، وكور أن الباب العالى سيظل مفتوحاً لكل من يرغب في السلام .

<sup>(</sup>١) أى أنه من أنباع مذهب مارتن لوثر البروتستانتي .

وكان هابورن قادراً على مواجهة التحديات التى تعترضه ، حيث تميز بالبرود على عكس طابع الإثارة الذى تميز به چرمينى ، وقد نجح ليس فقط فى تجديد الإمتيازات المؤجلة بل وفى إدخال تعديلات عليها فيما يخص الرسوم الجمركية ، وكان دائماً على استعداد ، كمحب لوطنه ، للتفاخر بأمجاد بلاده ، وقد دافع عنه الصدر الأعظم عندما حط منافسوه من قدره ووصقوه بأنه مجرد تاجر قائلاً : • لقد كان من كبار النبلاء ، وأعظم من أى أحد هنا ، وأنهم ليس من حقهم النظر إلى وضعه الخاص ولكن إلى الملكة العظيمة سيئته ه .

ومن الناحية العملية كان وضع إنجلترا أفضل من فرنسا ، لأن إمتيازاتها الأجنبية كانت قاصرة على الإمتيازات التجارية فقط ، بينما قام الفرنسيون بحماية المسيحيين جميعهم وكنائسهم ، وفي إحدى لحظات الحماس الديني للسلطان وبإلهام من المفتى ، إنقلب على المسيحيين وهدد بتحويل كافة كنائس استانبول إلى مساجد ، وعندما اعترض جرميتي على ذلك وقدم اليونانيون الأرثوذكس الهدايا انتهى هذا التهديد ، وبرخم ذلك تم بالفعل إغلاق ثلاثة كنائس في جالاطة ، ولم تفتح إلا بعد توزيع حكيم للهدايا . وبرحل جرميني خلفه السفير ساڤاري دي لانكوم عملا الشرف المجموز للسفير واثار نزاعاً في الكنيسة الكبرى باغتصاب مقعد الشرف المجموز للسفير الإمبراطوري ، فأغلقت الكنيسة ثانية بأمر من الصدر الأعظم الذي رفض إعادة فتحها حتى يكف لانكوم عن حماقاته . وقد حققت إنجلترا الكثير من فتحها حتى يكف لانكوم عن حماقاته . وقد حققت إنجلترا الكثير من المكاسب م نجراء التأثير الفرنسي المنء لفرنسا ، وعندما تم مخلير هاربورن من المكاسب م نجراء التأثير الفرنسي المنء لفرنسا ، وعندما تم مخلير هاربورن من القرة الكافية لإبعادي ٢ .

ولكن كانت الفوائد العائدة على إنجلترا وفرنسا أنذاك إقتصادية أكثر منها سياسية ، كما أصبح واضحا أن الإمبراطورية العثمانية بكل قوتها البحرية الهائلة تعارض في الإشتراك في أي عمليات حربية للدفاع عن المصالح السياسية الإنجليزية أو الفرنسية . ففي الوقت الذي كان فيه الملك فيليب يقوم

بيناء أسطول أسباني ضخم في موانيه على الأطلنطى ، أغلق الباب العالى أذنيه أمام طلبات هاربورن المتكررة للمسائدة البحرية ، وكان على إستعداد للموافقة في حالة واحدة فقط وهي إذا اتخذت هذه المساعدة شكل الهجوم التركي على السسواحل الأسبانية في البحر المتوسط . وعند رحيل هاربورن من استانبول ، بانتهاء بعثته ، اتخذ الطريق البرى إلى لندن متجنبا السفر عن طريق مضيق جيل طارق ، وكان ذلك قبل وقت قصير من إبحار الأرمانا الأسبانية . وكانت الأنباء تصل إلى الباب العالى بأن إنجلترا قد انتهت وأثيرت الشكوك حولها ، ولكن وصلت بعد ذلك أنباء هزيمة الأرمانا الأسبانية في ١٥٨٨ (١) ، وظهرت السفن الحربية الإنجليزية في البحر المتوسط لتعقب القراصنة البرابرة وظهرت السفن الحربية الإنجليزية في البحر المتوسط لتعقب القراصنة البرابرة المذين انتشروا في مياهه بحجة التجارة ، وعندما عجزت سفن الحراسة عن القضاء عليهم طلبت المساعدة من الحكومة الإنجليزية .

وطلبت فرنسا أيضاً مسائدة تركيا للبروتستانتي الهوجونوتي هنرى نافار الذي اعتلى العرش باسم هنرى الرابع ضد أعداله الداخلين من الكالوليك من آل جيز الذين كان يسائدهم ملك أسبانيا . وهنا كتب السلطان إلى كل من الملكة إليزاييث والملك هنرى بتشجيعهم على توقع التعاون التركي الموجه ضد الأسبان وكان الجميع يحدوهم الأمل أن يعمل الأسطول التركي بالتعاون مع أساطيل إنجلترا وفرنسا لتتشكل جبهة متحدة بروتستانتينية ضد تهديد الأسبان الوثيين . وقد كتب إدوارد بارتون ، خليفة هاربورن ، تقريراً عن هذه الخطة إلى وزراء الملكة ، ولكن لم يظهر هذا الأسطول التركي إلى الوجود إما لبخل السلطان الشديد أو لوجود عجز حقيقي في الاعتمادات المالية في خرينته .

ومع وصول السلطان محمد الثالث إلى السلطة في عام ١٥٩٥ ، استمرت الملكة إليزابيث في التودد إليه للحصول على مساندته ضد أعدائها الكاثوليك ، فأرسلت له سفينة محملة بالهدايا فيها صناعات خشبية

أثرت هزيمة الأرمادا الأسبانية على أيدى الإنجليز في عام ١٥٨٨ على قوة أسبانيا وعظمتها ، وأصبحت إنجلتوا سيلة البحار بالا منازع في القرون التالية .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

أقلقت البنادقة واعتبروها تهديدًا لتجارتهم ، وكذلك بالات من الأقمشة ، وألة موسيقية غاية في الإبداع والتصميم نقلت إلى استانبول مع مصممها دوفاس دالام وهو رجل معروف بمهاراته وبراعته ، وقد أعجب بها السلطان بشده وبالطيور الصناعية الموضوعة عليها والتي كانت تهز جناحيها مع نهابة الموسيقي وكان السلطان مبهورا أيضا بالسفينة الإنجليزية المسلحة جيداً والتي حملت اسم The Hector ، والتي أحضرت دالام وآلته الموسيقية ، وقد علقت حاشيته على ذلك بأنه لم يسبق لهم أن رأوه بهذا السرور والإبتهاج من قوة السفينة وبراعة دفاعها ، حتى أنه فتح القرن الذهبي لجساهير الزوار لمشاهدتها ، وآثارت قضول الجميع بما جعل السفير البندقي يخشي من هذا العرض الذي قد يفتح عيون الأتركَ على أشياء لا يعرفونها . ولكن لم يكن هناك سبب للخوف لأن الباب العالى ظل يرزح في الغليون القديم ولم تتفتح عيونه ، كما ذكر السير توماس رو . وينهاية القرن السادس عشر ، وبعد وفاة علوج على ، لم يعد الأسطول العشماني يشكل تهديدًا للعدو ، ولا يصلح لمساندة أي حليف وبصفة خاصة بعد معركة ليهاندو ، وتعطلت الترسانة بالتدريج وانتهت القوة البحرية العثمانية ، والتي قيل ، ليس بسبب الحرب ولكن بسبب السلم مع الأسبان ، .

وقد ساءت العلاقات الإنجليزية والفرنسية مع الباب العالى مرة أخرى بعد أن قام هنرى الرابع بإستدعاء لاتكوم المتاصر للكاتوليك ، وعين سفيراً آخر أكثر حزماً هو ساثارى دى بريف Savary de Brèves ليساهم فى إمتداد التألير الفرنسى بشكل أقوى على الباب العالى بجاريا وسياسياً على حساب حلقائه الإنجليز . وكان خليفة بارتون السهد هنرى ليلو Henry Lello يردد دائماً الشكاوى قائلاً : ﴿ إِن السفير الفرنسى يتلقى الرشاوى العظيمة من البابوية من أجل تنمير كل خططى ﴿ . وقد ساءت المشاعر بين الجاليتين الفرنسية والإنجليزية إلى حد أن السفير البندقى كتب تقريراً ذات مرة يقول فيه : ﴿ في مساء الأمس ، ونتيجة لمباراة لكرات الجليد ، قامت مشاجرة بين رعايا السفيرين الإنجليزي والفرنسي ، وقد أصبهب الكثيرون بجراح بالغة ، وقد رعايا السفيرين الإنجليزي والفرنسي ، وقد أصبهب الكثيرون بجراح بالغة ، وقد ركان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ من ذلك للسفراء أنفسهم ﴾ . وقد وكان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ من ذلك للسفراء أنفسهم ﴾ . وقد ثار النزاع للمرة الأولى بين الفرنسيين والإنجليز في عهد محمد الثالث أثناء

حربه مع المجر (قبل توقيع معاهدة ستفاتوروك) ، وقد حوله السيد دى بريف الصالح رئيسه هنرى الرابع الذى كان يطمح فى أن يصبح الإمبراطور الرومانى المقدس ، إذ كان يقول فى هذا الصدد ، د لقد صنع منى التحالف الكاثوليكي ملكا ، ومن يعلم ، قد يجعلنى الأتراك إمبراطوراً ؟ ، فمع الضعف الراهن للنمسا قد تمهد هزيمة المجر الطريق أمامي لللك ،

ولكن الملكة إليزايث كانت بحث عن السلم ولا ترغب في هذه الحرب غير المجدية . وبعد السبب الرئيسي للنزاع بين إنجلترا وفرنسا هو المصالح الإقتصادية ، حيث بذل دى بريف جهوداً مضنية من أجل إعاقة بجديد الإمتيازات الإنجليزية . بالإضافة إلى نقطة أخرى تخص الهولنديين ، وهم سكان الأراضي المنخفضة الذين استقلوا عن أسبانيا ودخلوا مؤخراً في تنافس تجارى مع النجار الإنجليز والفرنسيين في المياه التركية . وقد أصر الإنجليز ، الذين توطدت علاقتهم بالهولنديين أثناء مساندتهم في الصواع من أجل الإستقلال (۱) ، على أن تبحر السفن الهولندية التجارية تحت لواء العلم الإنجليزي ، بينما أدعى الفرنسيون أنهم لا يزالوا رعايا أسبانيين ويجب أن يظلوا محت حماية العلم الفرنسي .

وفى عام ١٦١٢ منح الهولنديون معاهدة إمنيازات خاصة بهم مشابهة لتلك الممنوحة لإنجلترا وفرنسا ولكنها محددة بنطاق التجارة فقط ، وقد استخدموها بحرية لإدخال التبغ إلى تركيا ، وبرغم وجود معارضة عنيفة للتبغ من جانب المفتى ، فقد قال إعجاب العثمانيين بشدة لدرجة أنه في خلال تصف قرن من الزمان كاد الغليون أن يكون الشعار القومي لهم ، وكانت القهوة قد دخلت بالفعل منذ أيام سليمان ، وبالتالي فقط تمتم الأتراك

 <sup>(</sup>۱) مخالفت إنجلترا وهولندا وفرنسا ضد أسبانيا في المراحل الأخيرة من ثورة الأراضي المتخفضة ، وأوقعوا الهزيمة بجيوشها في الموقعة الشهيرة ترتهون Turnhout في ۱۵۹۷ .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق .

بالوسائد الأربعة لأربكة المنعة ، كما يقول الشعراء ، وهى الأفيون والنبيذ والدخان والقهوة ، ولكن ظل الفقهاء المسلمون المتشددون يعتبرونه أحد ، أعمدة الفجور الأربعة ، وهكذا وبنهاية عصر سليمان بدأت فترة النفوذ الإنجليزي والتنافس الإنجليزي – الفرنسي في جميع أرجاء الإمبراطورية الشمانية .

## الفصل الثانى والعشروة

لم تتحسن أوضاع الدولة منذ مقتل السلطان إبراهيم وحتى تولى إبنه المحكم في عام ١٦٤٨ وهو الغلام محمد الرابع. ففي خلال الأعوام النمائية الأولى مسن إعتلائه العرش ، استمر الإنقسام الداخلي بين الانكشارية والسباهية ، وبين السلطانة الوالدة طرخان والدة محمد ، والجدة القوية خوتزيم والتي لقيت حتفها فيما بعد بالقتل من منافستها ، وقد صاحب هذا الانقسام الداخلي أخطاراً خارجية وتهديدات ، فقد أوضحت الحملة البحرية العثمائية على كريث أن الأتراك فقدوا سيطرتهم على البحار ، وأن السيادة عليها على كريث إلى أيدي البنادقة منذ أواسط القرن السابع عشر ، كما أن القراصنة الملاطيين والتوسكانيين (١) بجولوا في مياه البحر المتوسط بلا مقارمة ويخرر القراصنة البوابرة من السيطرة العثمانية ، وأصبح العثمانيون عاجزين عن الدفاع عن سواحلهم البحرية .

وبعد أن نزلت الحملة العثمانية إلى أراضى كانيا في كريت ، فرض البنادقة حصاراً على المضايق وعلى ساحل بحر إيجة وموانئ المورة ، وتصاعدت الأمور إلى حد وقوع معركة خارج مياه الدردنيل هزم فيها البنادقة العثمانيين وحظموا أسطولهم الذي كان يحمل الإمدادات والتعزيزات إلى كريت ، ثم استولوا على جزيرتي تنبدوس ولمنوس اللتين تتحكمان في المضايق . وقد اعتبر الأتراك هذه الهزيمة مشابهة لهزيمة ليبانتو ، وترتب عليها إغلاق البنادقة للمضايق ونقص الواردات إلى العاصمة التركية مما أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار السخط العام والرعب من إمكانية وقوع هجوم على المدينة نقسها .

وقد حاولت السلطانة الوائدة طرخان مواجهة هذه الأزمة ، فوقع اختيارها في سرية نامة على أحد الرجال الأقوياء من موظفي القصر ممن لديهم القدرة

التوسكانيون هم سكان إقليم تسكانيا الذى يقع فى وسط إيطاليا . وقد أقام به البابا بول الخامس دوقية تسكانيا الكبرى فى عام ١٥١٩ واستصرت حتى قيام الثورة الفرنسية .

أنظر: 1738 . p . 1738

على بعث الدولة من جديد ، وهو كوبريلى محمد وعينته صدراً أعظماً ، وهو من أصل ألبانى فقير من مدينة كوبرى ( وتعنى الجسر ) الواقعة شمال الأناضول ، وكان يعمل خادماً ثم ترقى إلى وظيفة طاهى فى قصر السلطان ، ثم شغل عدة مناصب إدارية ، وتولى إدارة عدة ولايات حتى بلغ عمره أكثر من سبعين عاماً ، أى أنه كان فى مرحلة الشيخوخة عندما أسند إليه منصب الصدارة العظمى ، وكانت شروط كوبريلى لقبول هذا المنصب هى ، عدم الاعتراض على أية إجراءات يتخذها ، وله مطلق الحرية فى تعيين موظفيه مهما كانت درجاتهم ، وعدم محاباة أى وزير أو موظف ، وأن تعرض عليه جميع المقارير التي ترد إلى البلاط . وهكذا أصبح كوبريلى فى مأمن من جميع المؤامرات التي تحاك ضده ، وتمتع بالثقة الكاملة للسلطانة الوالدة التي منحته لقب ه صاحب العظمة ، وأقسمت أمام إبنها على تنفيذ جميم شروط كوبريلى ، وبعد أن حصل كوبريلى على الفتوى الشرعية بممارسة مهامه ، امتقبله السلطان إحتراماً لأوامر والذته ، وعينه في منصب العسدر الأعظم ، وكان هذا السلطان هو الحادي عشر بين السلاطين الذين يتولون الموش في من الثامنة .

وقد نجح كويريلي في عملية النجنيد العسكرى ، وفي نشر الإسلام في منطقة البلقان المسيحية وخاصة في المناطق القبلية في ألبانيا مسقط رأسه وفي يلخاريا ، نما سمع بإمداد الجيش والإدارة بمصادر جديدة من العناصر النشطة المخلصة . وقد ترك السلطان محمد مقاليد الأمور في يد كويريلي وإبنه أحمد الذي خلفه ، ولكنه سائدهما ضد الدسائس والمؤامرات التي كان يديرها الأعداء . وفي خلال المشرين عامًا التالية عند نهاية القرن السابع عشر استطاعت الدولة إستعادة قوتها الداخلية والخارجية بفضل هذه الأسرة التي أنجبت هؤلاء الصدور العظام الذين تميزوا بالذكاء والقوة والإدارة الجيدة .

وحدثت نقطة تخول في الدولة بنهاية هذا القرن ، وهي أن مركز الحكم الأكثر أهمية أصبح قصر الصدر الأعظم وبوابته التي حملت إسم • الباب العالمي ، وليس قصر السلطان ، وأصبح يرمز إلى هذا القصر بالباب العالمي لعالمي . The Subbime Porte . لقد كان كوبريلي محمد رجلاً محنكاً وعلى دراية

بشهون الدحكم وخفاياه ، كما كان قاسياً وعملياً وليس ممن يجيدون الكلمات دون الأفعال ، ومتسلطاً حيث بدأ حكمه بتغيير في هيشة كبار الموظفين والضرب بشدة على أيدى المفسدين ، وإنزال العقوبات على كل من يهدد أمن البلاد ورخاءها ، ويقال أنه أعدم في خلال خمس سنوات ٣٥ ألف مذنب من بينهم أربعة آلاف تم إعدامهم دفعة واحدة .

لقد قام كوبريلى بهذه الأعمال بدون أى عاطفة وبقسوة تشابه قسوة سابقه مراد الرابع ، وقد طال بطشه الموظفين والجنود والقضاة ورجال الدين ، وكل من هو في موقع مسئولية وتراخى عن دفع الخطر الذى يمكن أن يواجه الدولة أو السلطة . ولا شك أن هذا الأسلوب بعث الحياة في الدولة من جديد وجمل القوانين لها قوة الإلزام ، وأدى إلى تقوية السلطة الحاكمة الداخلية والهيئة الخارجية . وفوق كل ذلك استطاع كوبريلي إعادة الاتضباط للجيش العثماني ، وأعده لتحمل المشاق في الحملات الخارجية ولتجديد سياسة التوسع العثماني القديمة . وبسرعة فائقة تمكن من تطهير الدردنيل من البنادقة واستعاد جزيرتي تنيدوس ولمنوس ، وأعاد الثقة المفقودة إلى قوة الأسطول العثماني ، وشيد قلعتين جديدتين دائمتين لحراسة مدخل المضايق ، وأوجد قوة عثمانية في مواني وجزر بحر إيجة نما أدى إلى إيجاد خطوط للإنصالات مع جزيرة كريت . وبرغم أن البحرية العثمانية لم تنمكن من واستعادة زعامتها في البحر المتوسط إلا أن الاستعداد نحارية البندقية أصبح الستعادة زعامتها في البحر المتوسط إلا أن الاستعداد نحارية البندقية أصبح فائماً ، وأعيد حصار كانديا مرة أخرى بدون عقبات .

وقد واجه محمد تمرنا آخر في آسيا الصغرى بزعامة شخص يدعى أباظة ، ونجح في القضاء عليه وقطعت رقبته مع ثلاثين آخرين وأرسلت إلى العاصمة ليشاهدها الناس . كما قام بتقوية الدفاعات العثمانية عبر البحر الأسود ضد القشجاق عن طريق بناء قلاع على نهرى الدون والدنيبر ، وقاد حملة ناجحة إلى ترنسلفانيا ، وأقام ولاية جديدة لتقوية قبضة العثمانيين في هذه الجهات ، ولفتح الطريق لحملة كبرى ضد الجر والنمسا أنجزها خليفته من بعده .

وتوفى كوبويلى محمد فى عام ١٦٦١ بعد حكم دام خمس سنوات ، وخلفه إبنه أحمد فى منصب الصدارة العظمى ، وكان عمره ستة وعشرون عاماً ، ولقب بكوبريلى الثانى ، واستمر يحكم الدولة بنفس قرة والده لخمسة عشر عاماً . وقد وضع محمد ، عند وفاته ، أربعة مبادئ ليسير عليها السلطان محمد الرابع الذى أصبح عصره الآن عشرين عاماً وهى : عدم الاستماع لتصيحة النساء وعدم إعطاء القرصة لأحد من الرعية ليصل إلى درجة الثراء الفاحق ، وأن يجعل خزية الدولة عامرة بالأموال ، وأن يظل فى حالة استعداد دائم هو وجيشه لمواجهة أى خطر .

ولقد ظل السلطان محمد بالفعل على أهبة الإستعداد الدائم على صهوة جواده ولكن من أجل الصيد واللهو وليس من أجل الحرب ، لأنه قام بتنمية مهاراته في مختلف الألعاب ، بسبب ضالة تعليمه ، حتى أصبح معروقا باسم القناص الساحر ، وقد كتب عنه المؤرخ بول ربكو Paul Rycaut قائلاً : كان عظيماً مثل نمرود (۱) ، ودائم التحرك بجواده في الحقول لممارسة الألعاب الرياضية وخاصة في أدرنة والبلقان ، وكان يستعرض مهاراته أمام رعاياه . وأنه طلب في إحدى المرات مجنيد حوالي ٣٠ أو ٤٠ ألف فلاح من خمسة عشرة منطقة مختلفة لقطع الأخشاب لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ، وفي يوم الصيد استعرض مهاراته في الصيد بالكلاب وبالبنادق مما أحدث ضجيجا الصيد استعرض مهاراته في الصيد بالكلاب وبالبنادق مما أحدث ضجيجا واضحاً . فكان يعرض على سكان هذه المناطق قطع لأخشاب في الشتاء واضحاً . فكان يعرض على سكان هذه المناطق قطع لأخشاب في الشتاء الشارص البرودة ، وكان الكثيرون منهم يدفعون حياتهم ثمناً لرضاء نزوات الشلطان » .

ولم تكن هوايات السلطان في ركوب الخيل تلقى استحسانًا من رعاياه ، ولا حياة النعيم التي كان يعيش فيها داخل القصر السلطاني حيث أحاط نفسه بوسائل ترفيهية عديدة ، واختلف في ذلك عن أسلوب أبيه . فحيتما طلبت منه

 <sup>(</sup>١) نمرود هو ملك قديم مؤسس مملكة بابل ، وكتب عن شجاعته ومهارته في القنص
 في الأساطير العربية والفارسية .

أنظر: La Rousse , p , 1556

الحاشية ذات مرة ضرورة العودة إلى أدرنة ، أجبرهم على العودة خلقه وهو على الجواد لمدة عشرين ساعة متواصلة دون أن نطأ أقدامه الأرض . ومن أجل هواية القنص كان يستورد من الخارج سلالات الصقور وكلاب الصيد الممتازة وخاصة من روسيا . كما ظهرت هذه الهواية في الشعر العثماني ، مثلها مثل البطولات الحربية لأجداده والتي تسجلت في القصائد المختلفة ، فقد كتب بخط يده بيانات تفصيلية عن كل حيوان قتله وحفظت في السجلات . وقد استهرته المشاركة في الحملات المتوالية إلى الدانوب التي بدأ كوبريلي أحمد في إرسالها على نطاق واسع ، فينما كان الصدر الأعظم يقائل كان السلطان في إرسالها على نطاق واسع ، فينما كان الصدات في صيف ١٦٦٣ ، وعندما بيتعد أحمد بجيوشه عن أدرنة سلمه السلطان واية الرسول المقدسة وذهب المقدس . وكانت الحملة التي قادها الصدر الأعظم إلى بلجراد أكبر وأعظم للقنص . وكانت الحملة التي قادها الصدر الأعظم إلى بلجراد أكبر وأعظم حملة تخرج منذ عهد سليمان القانوني لأنها اعتمدت على العون الذي قدمة الرعايا المسيحيين في ولاشيا ورومانيا والمجو للأتراك لتحريرهم من طغيان الهابسبرج .

وقد عبرت القوات العثمانية النانوب ثم اجتاحت المجر وترنسلفانيا ، وعندما وصلت إلى مدينة دراقا طلب العثمانيون من سكانها دفع الجزية المعهودة منذ حكم سليمان ولكنهم رفضوا ، فتقدمت القوات العثمانية إلى بودا ، ثم واصلت السير شحالاً إلى قلعة نوهوول Neuhalisel الحصينة واستولت عليها ، وكانت مفاجأة للنمساويين ومخقق النصر التركى الذى لم تشهده أوروبا منذ موقعة ميزوكيونش من سبعين عاماً مضت . وبرغم أن هذا النصر كانت غنائمه قليلة فإنه شجع الأفكار الطموحة لكوبريلي أحمد لممثلك ثينا ذاتها ويكمل أعمال السلطان سليمان العظيم . فبعد أن قضى المثناء في بلجراد تقدم غرباً في العام التالي تسبقه قوات غير نظامية من التنار قامت بتخريب الأرض ونشر الرعب مثلما كانت تفعل قوات الإكنجي في قامت بتخريب الأرض ونشر الرعب مثلما كانت تفعل قوات الإكنجي في المؤدية إلى قينيا ، ثم وصل إلى النقطة الحصينة وهي كورمند Körmend المؤدية إلى قينيا ، ثم وصل إلى النقطة الحصينة وهي كورمند Körmend الواقعة على نهر رآب والقريبة من الحدود بين المجر والنمسا .

وتنبه النمساويون للخطر العثماني عند منطقة فاسفار Vasvar ، ولذلك قاموا بمحاولات لعقد سلام قبله العثمانيون بصفة مبدئية ، وقبل التصديق عليه مخرك أحمد بقواته لعبور نهر رآب ، ولكنه واجه مقاومة عنيدة ومنظمة من جانب قوة عسكرية إمبراطورية قلبلة العدد ولكنها قوية التسليح ، وتكتيكانها أكثر كفاءة من القوات المثمانية ، وهزم هزيمة سريعة ومهينة . وبرغم ذلك ظل كوبريلي مع التصف الثاني من قواته لعبور نهر رآب في الصباح التالي ، ولكن العواصف الممطرة والفيضانات منعته من العبور ، الصباح التالي ، ولكن العواصف الممطرة والفيضانات منعته من العبور ، وحفظاً لماء الوجه أوسل إلى السلطان يخبره بأنه عبر النهر بنجاح ليبدأ الاستعداد لإحتفالات النصر في استانبول . ثم لقيت القوات العثمانية التي تقدمت هزيمة على أبدى الفروسية النمساوية بعد الانتصار المبدئي الذي حققته ، وتشبت شملها وعادت من حيث أنت ناركة مخقيق النصر حققته ، وتشبيعية .

لقد أصبحت معركة سان جونار في ١٦٦٤ نقطة مصيرية في النزاع بين المغمانيين والهابسبرج حيث لقى العثمانيون و الكفرة ٩ هزيمة منكرة على أيدى المسحيين ، وقضت بذلك على سلسلة الإنتصارات العثمانية التي بدأت في معركة موهاكس ١٥٢٦ ، واستمرت في ميزوكيرتش بعدها يسبعين سنة ، فقد أوضحت هذه المعركة للعثمانيين أهمية الخبرة العسكرية والتنظيم العسكرى الجيد والتدريب والتجهيز والتكتيك الحربي المدروس والقيادة الحكيمة ، والتي مخققت في الجيوش الأوروبية بعد حرب الثلاثين عاماً. إن المعثمانيين ، برغم نجاح آل كوبريلي وبرغم التفاؤل الذي سادهم ، ظلوا يعيشون بعقلية القرن السادم عشر التي فشلت في إستيعاب التطور الذي لحق بأسلحة القرن السادم عشر ، فجيوشهم ظلت متخلفة عن جيوش الغرب ، وظلوا يعتمدون على الأساليب القتالية التقليدية ، وهذا الأمر كان يثير القلق والخاوف على مستقبل العثمانيين .

إن النصر الذي تحقق للنمساويين في سان جونار كان بفضل الإمدادات الإضافية التي أرسلتها لهم فرنسا ، وكانت من أكثر الدول الأوروبية تقدماً في الفنون المسكرية آنذاك ، إذ كان لويس الرابع عشر (١) يؤيد الحلف البابوى المقدس برغم سياسة التحالف التركى - الفرنسى التقليدية . فمنذ عهد كوبريلى محمد ساءت العلاقات بين الدولتين بسبب استخفاف السفير الفرنسي بالصدر الأعظم فأصدر أمرا بتعليق الإمتيازات الفرنسية . كما أن المساعدون الفرنسيون واجهوا إحتقاراً من كوبريلى أحمد لأنه كان ينظر إلى وجناتهم ولحاهم المحلوقة وشعورهم المستعارة ، ويقول : من هؤلاء الفتيات ؟ فكانوا يهجمون على الأثراك صارخين ه الله ه بطريقتهم الخاصة ، كذلك نشر القادة العسكريون الفرنسيون الرعب بين الانكشارية ومنهم القائد دوق دى نشر القادة العسكريون الفرنسيون الرعب بين الانكشارية ومنهم القائد دوق دى لا فوياد Duc de la Feuiliade ،

وبرغم ذلك كانت خسائر النمساويين فادحة ولذلك عقدوا مع الأنراك سلماً مبدئياً بعد عشرة أيام من انتهاء المعركة ، ثم كانت المعاهدة النهائية في فاسفار التي قضت بتجديد معاهدة سيتفاتوروك (٢) ، واحتفاظ النمسا بالمناطق التي تم الإستبلاء عليه ومنها نيوهوفل ، وأفرت بضرورة دفع أمير ترنسفانها وهو أيافي Apafy للجزية السنوية مع الاعتراف به ، وإخلاء ترنسلفانها من الأتراك والتمساويين ، ومن ثم لم تعد النوايا النمساوية جهة الشرق تشكل خطراً على الدولة العثمائية ، وإنما كان الخطر في الأجزاء الشمائية الغربية ، وهكذا ساهم كومريلي في توسيع حدوده بلاده في هذه المرحلة المتأخرة ، وكسب بالطرق الدبلوماسية ما خسره أثناء الحرب وعاد منتصراً ودخل استانبول وسط احتفال شعبي كبير ،

كانت الخطوة التالية لكوبريلي أحمد هي إتمام السيطوة على جزيرة كريت التي أصبحت دفاعاتها ضعيفة بعد أن استمرت الحملات عليها

 <sup>(</sup>۱) لویس افرایع عشر ( ۱۹۹۱ - ۱۷۹۵ ) من أعظم ملوك قرنسا - تولى الحكم رهو
 في الخامسة من عمره ، وكانت ملكيته مستبدة تجمع كل السلطة في يدها .
 أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، الناريخ الأوربي الأمريكي .

<sup>(</sup>٢) وقعت معاهدة ستقاتوروك بين النمسا والدولة العثمانية في عام ١٦٠٦ .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي .

لخمسة وعشرين عاماً . فقى عام ١٦٦٦ خرج على رأس حملة كبيرة حاصرت الجزيرة لثلاثة أعوام ، وقد مكنه من البقاء طوال هذه الفترة بعيداً عن استانبول محظية كريتية مؤيدة له ، كانت ذات نفوذ قوى على السلطانة ، وساهمت في تقوية مركزه في الجزيرة . وقد اشتد الحصار العثماني على المدينة حيث وصفها ريكو بأنها كانت من أقوى حصون الدنيا بفضل التحصينات التي صنعها أحد أمهر المهندسين آنذاك حيث أقام الزوايا والتعاريج والخنادق التي وقف الأثراك أمامها عاجزين برغم مهارتهم وتفوقهم من قبل في حصار رودس .

وكان علمي الأتراك الإستعانة بقوة بحرية للدخول إلى الجزيرة ، وليتمكنوا من مواجهة البنادقة الذين حصلوا على مساعدة صليبية جديدة ليس من جانب البابوية والإيطاليين والهابسبرج فحسب بل من جانب الفرنسيين أيضا والذين مدوا لهم يد العون منذ البداية بطريقة سرية . فقد أبحرت الفتيات الصغيرات الشهيرات في الفروسية الفرنسية مع القائد دوق دي لافوياد عجت حماية العلم المالطي إلى كانديا ، وبروح البطولة الرومانسية ثم يطعن أوامر القائد البندقي موروزيني Morosini واخترقن القلعة بقيادة بعض الرهبان الحاملين للصليب ، وتمكن من قتل عدد لا بأس به من الأتراك وأجبروهم على التراجع . وفي العام التالي أبحرت قوة فرنسية إلى كنانديا بقيادة دوق دبي نويل Duc de Nouilles الذي حمل العلم البابوي هذه المرة ، ورفيض أي مساعدة من جانب قوات موروزيني ، ولما فشلت محاولته ، انضم الأسطول الفرنسي إلى الأسطول البندقي وقاموا بعملية قصف بحرى لإجبار الأتراك على الانسحاب ، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل بسبب إنفجار وقع في سفينة فرنسية ، وبسبب النزاع الذي دب بين الفرنسيين والبنادقة ، وأسفر عن عودة الفرنسيين إلى بلادهم وترك البنادقة وحدهم وبعد أربعة أيام سلم موروزيني كانديا واعترف بأنه من العسير الدفاع عنها ، فقد كان حصارها أطول من حصار طروادة .

ثم وضع كوبريلي أحمد شروطا كريمة للاتفاق بين الجانبين وهي : السماح للحامية البندقية بسحب جزء من مدفعيتها ، وإطلاق سراح الكريتيين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم ، وإحتفاظ البنادقة بموانئ المدينة التي أصبحت أقليماً نركياً حاجزاً عبر جنوب بحر إيجة نما جعل من منطقة شرق المتوسط بحيرة تركية . وقد رحب السكان المسيحيون البونانيون في الجزيرة بالأتراك واعتبروهم محررين لهم من ضغوط اللاتين الكاتوليك ، واعتنق الكثيرون منهم الإسلام بمرور الوقت .

لقد أورث كوبريلي محمد إبنه أحمد مهمة وضع حد للحروب في هاتين الجبهتين مع تنظيم عسكري ناجح مشابه لتنظيم سليمان القانوني . وفي الحقيقة كان أحمد مقاتلاً من الطراز الأول ، وامتلك في ذات الوقت مؤهلات رجل الدولة الناجح ، وهذا جعل المؤرخون يقارنون بينه وبين صوقللو آخر الصدور العظام في عهد سليمان القانوني الذي استطاع توسيع رقعة الدولة ووقف انهيارها بعد وفاة السلطان . وقد منح كوبريلي محمد إبنه أحمد قدرًا من التعليم الجيد ودراسة القانون برغم أميته ، وكان يجيد الإدارة لأنه كان حاكمًا على ولايتين من أنجع الولايات في الدولة . وكان أحمد قويًا مثل والده ولكن بغير قسوة ، بمل إنه نجح في التخلص من قسوة آل كوبريلي عدمًا استشعر الأمان الكافي ، وأسس نظامًا إداريًا خاليًا من الفساد ، فكان يمقت الرشوة ويعاقب كل من يقدم له هدية أو هبة . وكان مسلمًا صارمًا ولكن بدون تعصب ، ويقدر آراء الأخرين ، وكان يحمى المسيحيين واليهود من الظلم وأزال القيود المفروضة على بناء الكنائس ، وهُو في هذا الجَّال يناقض أباهُ الذي كان يعزل الشيوخ غير المتعصبين ويذكر أنه ذات مرة شنق أحد بطاركة الإغريق لأنه أيد ثورة مسيحية . وتميز بالعدل والعقلية المنظمة في تتبع جذور أى مشكلة ، كما كان قليل الكلام وحسن النوايا وله حضور ومؤدب ومعتدل في تصرفاته وصادقًا في كلامه ، ومن أجل هذه الصفات احترمه شعبه وبجله.

وكانت مهمة أحمد الرئيسية في المجال المدنى هي أن يجنى نمار الإصلاحات التي قام بها والده ، لذلك اتخذ الإجراءات الكفيلة بتأكيد قوة التشريع الإسلامي وقوانين السلطان ، فقلل من أعداد رجال الخدمة الداخلية الأنهم مثلو عبئا تقيلاً على الخزينة السلطانية ، وكانوا مصدر إزعاج للدولة . وأزال الكثير من الأعباء على الخزينة المركزية ، ووفر الحماية للفلاحين بالتقليل من الضرائب المفروضة عنيهم ووفر الأمان العام . وأخيراً وبرغم مشاغله السياسية والعسكرية ، وجد الوقت المناسب لتكريم الأدباء والشعراء والمؤرخين الذين مجدوا انتصاراته وأعماله .

وفي عام ١٦٧٢ تطلع كوبريلي أحمد لتحقيق انتصارات جديدة في منطقة البحر الأسود التي أصبحت تشكل مصدر خطر جديد على الأتراك من جانب الروس والهولنديين . وكان التركيز على أوكرانيا هذه المرة حيث كانت مصدر النزاع بين الدولتين ، فقد قام الروس والبولنديون بتقسيم المناطق المستقلة للقفجاق في أوكرانيا الواقعة جنوب نهر البوج والدنيبر ، ومخكم القيصر الروسي في هذه المناطق كما محكم من قبل في منطقة نهر الدون في الشرق ، وعندما ثار القفنجاق في أوكرانيا البولندية ضد سادتهم ، وأرسلوا قوة عسكرية كبيرة لقتالهم بقيادة جون سوبيسكي John Sobieski ، فعللب قائد الففحاق المساعدة من السلطان وعرض عليه بسط السيادة العثمانية على إقليمه . وقد استقبله السلطان محمد بحفاوة في استانبول ومنحه طوعًا باثنين من أذناب الخيل مثل السنجاق العثماني في إقليم أوكرانيا ، وأمر خان القرم بتقديم المساعدة للقفجاق . وقد أثار هاما المسلك بولندا وقيصر روسيا ، وهددوا بالاتخاد وإشعال الحرب ضد السلطان العثماني . فاعترض السلطان بغرور ، وكتب الصدر الأعظم بخط يده إلى المبعوث البولندي قائلاً : • إن القشجاق شعب حر خضع للبولنديين ولكنه عجز عن مخمل قسوة وظلم وبخاوزات حكامهم ، ولذلك طلب الحماية من خان القرم ، وهم الآن تخت حماية الأتراك . فإذا طلب سكان أي أمة العون من سلطان قوى من أجل الحصول عملى الحرية ، فيهل يعنني ذلك أن السلطان يسبعي لفرض سيطرته عليهم ١١.

وعندا أهمل ملك بولندا هذه الرسالة ، خرج السلطان على رأس جيش من استانبول في ١٦٧٢ ، وعبر مولدائيا متوجها إلى ضفاف الدنيستر ، وهناك انضحت إليه قوة من التتار ومن الجدير بالذكر أن المسلطان صاحب هذه الحملة ولكنه لم يتول قيادة القوات بنفسه ، وبعد عبور النهر استولت القوات

 <sup>(</sup>۱) چون سوبیسکی هو جون الثالث الذی أصبح ملكاً علی بولندا ولتوانیا من ۱۹۷۶ إلى ۱۹۹۹ .

أنظر : La Rousse , p . 1442

المنتركة على قلعتين من أهم القلاع ، فم تم توقيع صلح مهين في بوزاق Buszacs تنازل بمقتضاء ملك بولندا عن بودوليا الواقعة بين الدنيبر والدنيستر إلى الأتراك ، كما تنازل عن نصيبه في أوكرانيا للقفجاق ، ووافق على دفع جزية للباب العالى . ولكن خرق سوبيسكي هذه المعاهدة فيما يعد وحارب الأنراك ثلاثة مرات ، كان آخرها في ١٦٧٦ حيث لقى عزيمة منكرة على أيليهم ، ووقع معاهدة جديدة في زورانو Zurawno . وهكذا صار الوجود العثماني قائما في شمال البحر الأسود للضغط على البولنديين ، ولعرقلة المشروعات الروسية في أوكرانيا . وكانت هذه آخر إنجازات كوبريلي أحمد الذي استخدم المصادر الجديدة للدولة ولكنه لم يعش بعدها إلا لمفترة قصيرة ، حيث مات بعد عدة أيام من نهاية هذه الحملة وهو في سن الثانية والأربعين نتيجة إفراطه في شرب الخمور ، وهي الصفة السيئة الوحيدة التي والأربعين نتيجة إفراطه في شرب الخمور ، وهي الصفة السيئة الوحيدة التي والأربعين نتيجة إفراطه في شرب الخمور ، وهي الصفة السيئة الوحيدة التي

## الفصل الثالث والعشروة

كانت الآمال معقودة على أن يخلف كوبريلي أحمد شقيقه مصطفى زاده في منصب الصدارة العظمي ، لأن ابن أحمد كان قاصراً ، وهذا من الأمور التي كانت بلا شك ستطيل من أمد حكم أسرة كموبريلي التي استطاعست خلال العقدين الأخبرين إحياء الإمبراطورية المنهارة داخليا وخارجيًا . ولكن حدث خلل في نظام ﴿ الخلافة ﴾ ، لأن السلطان محمد في الحظة غضب اختار شخصاً آخر لهذا المنصب ، وهو شقيق أحمد في الرضاع وبدعى قره مصطفى مما أحدث اضطراباً أضر بالإمبراطورية لثلاثة عشرة عاماً . فقد كان قره مصطفى أو مصطفى الأسود شخصاً مغروراً متعجرفاً واتبع أسلوباً في معيشته مليئًا بالتفاخر والتباهي ؟ إذ بلغ عدد الجواري في قصره ١٥٠٠ جارية بالإضافة إلى عدد آخر من النساء العبيد ، و ٧٠٠ من الخصيان السود الفائمين على خدمتهن ، كما كان يذهب للقاء السلطان وحوله عدد لا يحصى من الجياد وكلاب الصيد والصقور . وفي عمله تسببت طموحات في العديد من المخالفات والأعمال الفاسدة ، إذ كان يبيع المناصب على كافة أنواعها بدون قصال ، ويساوم المبعوثين الأجانب من أجَّل بجَديد الإمتيازات ، وحدد لنفسه مبلغًا معينًا ليسمح للأشخاص في المثول بين يدي السلطان . وفوق ذلك راودته أحلام الشهرة العالمية ، وفكر في أن يصبح غازياً سلطانياً خاصة وأنه كان يتميز بالتعصب ضد المسيحيين فكرر تهديد بايزيد الأول بأنه سيدخل بجواده إلى كنيسة القديس بطرس بروما ، وأنه سيستولي على فينا ثم يواصل السير إلى الراين لمقاتلة الملك لويس الرابع عشر ، ولم يكن في كلُّ هذا يعتبر نفسه تابعًا للسلطان بل حاكمًا مطلقًا على دولة أوروبية عظمي ، رهو بشكل عام ترك يصمة سيئة من خلال أخطائه قضت على المكاسب التي حققتها أسرة كوبريلي للدولة في المجال العسكري وفي مجال تنمية الموارد وتقويتها .

وفى خلال الخمسة أعوام التى قضاها فى السلطة ، فقد العثمانيون نصيبهم فى أوكرانيا الذى حصلوا عليه من الروس عن طريق آل كوبريلى ، بعد أن منيت القوات العثمانية بالفشل فى الحملتين اللتين أرسلتهما إلى هذه المناطق ذات المناخ القاسى ، وفقدت فيهما رجالاً كثيراً وسلاحاً . واضسطر قره مصطفى إلى عقد سلام مع الروس تنازل فيه العثمانيون عن جميع إدعاءاتهم في أوكرانيا ، وسحبوا قواتهم منها ، وتعهد الطرفان بعدم إقامة قلاع في المنطقة الواقعة بين نهر البوج والدنيستر ، وبذلك إنهار الحاجز الذي أقامه العثمانيون لمنع النوسع الروسي ، مما شجعهم على الدخول في حروب طويلة مع العثمانيين في القرون التالية .

ولم يهتم قره مصطفى بهذا الأمر كثيرًا لأن طموحاته في التوسع والغزو كانت تتجه إلى منطقة أخرى وهي قلب أوروبا حيث صمم على الإستيلاء على مدينة فينا كما حاول سليمان من قبل وفشل . وقد واتته الفرصة بنشوب الثورة في المجر من جانب البروتستانت الساخطين على ضغوط الكاثوليك الهابسبرج ، وكان قائدها هو الكونت إمريك تكلى Count Emmerich Tekeli الذي بخسح في إلحاق الهزيمة بقوات الإمبراطور ، ورفض قبول الهدنة ، وطلب المساعدة من السلطان العشماني فوافق على أن يصبح ملكا على غرب المحر في ظل السيادة العشمانية . كما طلب تكلي مساعدة الفرنسيين أيضًا ، ولأن الملك لويس الرابع عشر كان يرى ضرورة إيجاد توازن في القوى مع الهابسبرج ، فقد مديد العون من قبل لأبافي وجعله أميرًا عملي ترانسلفانيا ضد الهابسبرج ، وهو الآن يساعد تكلي لتحقيق نفس الهدف ، ولكنه في نفس الوقت كُلُّف مبعوثه في الآستانة أن يعلن بأنه سيقف على الحياد . وقد شجع هذا الموقف العثمانيين على مهاجمة النمسا ، فعندما طلب مبعوث النمسا تجديد معاهدة فاسقار الموقعة مع كوبريلي ، وفض الصدر الأعظم وبعث بمذكرة لتسليم قلعة جيور Györ المهمة كشرط لإستمرار السلام ، مع دفع جميع المالغ التي تكلفها للإستعداد للحرب ، وهمنا أجماب المبعموت : ١ تؤخذ القلعة بقوة السلاح وليس بقوة الكلمات ٤ .

والآن أصبح إحتمال الحرب بين العثمانيين والنمسا قائماً. وفي خريف 1747 نصبت شارة السلطان التي تخمل أذناب الخيل أمام القصر السلطاني إلى متانول تمهيداً للرحيل. وفي ربيع ١٦٨٧ خرج الجيش السلطاني إلى أدرنة وكان يضم قوة كبيرة من المهندسين ورجال سلاح المدفعية تصاحبهم وحدات للصيانة وعدد من قرق تتار القرم والفرسان غير النظاميين وعدد من أصحاب الحرف والتجار وعمال المعسكرات الذين وضعوا الأحمال على ظهور البغال والجاموس والجمال عما جعل منظر الجيش العثماني يبدو أكبر من حجمه الحقيقي.

وبعد هذا أكبر وآخر جيش إسلامي يخرج للقتال باسم الدين حسب النظام التقليدي العثماني ضد أوروبا المسحية . وقد استعد الإمبراطور ليوبولد (۱) لمواجهته يجيش هائل بقيادة أمهر القادة العسكريين وهو الدوق شارل حاكم اللورين : مع وعد من البابا بإعانات مالية وإمدادات عسكرية من الأمراء الألمان ومن چون سوبيسكي ملك بولندا الذي نقض معاهدته مع الباب العالى . وقد أدى هذا التحالف إلى اضطراب في مشروعات لويس الرابع عشر الذي كان بحاول منع أي مخالف يقوم به ليوبولد إسراطور الدولة الرومانية المقدسة ، ومن ثم فتر حماسه للمشاركة في هذه الحرب التركية - النمساوية .

على أية حال سار الجيش العثماني في ربيع ١٦٨٣ بقيادة السلطان حتى وصل إلى بلجراد ، وهناك انتقلت راية الرسول المقدسة إلى قره مصطفى ليتولى القيادة . وعند إشك Essek انضمت قوات الصدر الأعظم إلى القوات المجربة بقيادة نكلى الذي كان معه فرقة مسيحية تحمل شارة باللاتينية ، كتب عليها عبارة و من أجل الله والوطن ٤ ، وكلمة و رجال الصليب ٤ . وهنا تكررت أحداث التاريخ أمام قره مصطفى حينما كان سليمان القانوني حليفا لزابوليا . وحتى هذه اللحظة لم يجرؤ مصطفى على إعلان رغبته في حصار فينا ذاتها ، إذ كانت هناك عدة نقاط حصينة في المنطقة الواقعة بين بودا فينا ذاتها ، إذ كانت هناك عدة نقاط حصينة في المنطقة الواقعة بين بودا وكورمند وكان لابد من التقليل من المخاطر بالسيطرة عليها قبل التوجه إلى وكورمند وكان لابد من التقليل من المخاطر بالسيطرة عليها قبل التوجه إلى

وقبيل الوصول إلى رآب عقد الصدر الأعظم مجلساً عسكرياً لتبادل وجهات النظر مع قادته ، ومن بينهم خان القرم ، ويقال أن إبراهيم باشا بودا المحنث في القنال نصحه بأن يتبع بعض الإجراءات العسكرية الإحتياطية قبل الإقدام على حصار فينيا ، وحتى يحصل على تأييد رأيه روى قصة الملك

 <sup>(</sup>١) كان ليوبولد إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة من ١٦٥٧ إلى ١٧٠٥ . وكان في
الأصل ملكاً على المجر في الفترة من ١٦٥٥ إلى ١٦٥٧ .

أنظر : La Rousse , p . 1476 : أنظر

الذى وضع كومة من الذهب وسط سجادة ثم أعلن أنها ستكون من نصيب من يصل إليها دون أن تطأ أقدامه السجادة ، وكان الرابح هو أحد الأشخاص الذى استطاع طى السجادة من حاقتها حتى وصل إلى الذهب ، ولذلك صمم إبراهيم عنى أن يحتاط قره مصطفى فلأمر ويبدأ بفرض السيطرة على الحدود المضطربة بالتحكم فى قلاعها الحصينة ، وأن يؤجل أى هجوم على المدينة حتى الخريف أو الربيع التالى ، وبالتأكيد ستسقط فى قبضة بذه ولكن أجاب الصدر الأعظم قائلاً ؛ و أنت رجل كهل فى الثمانيين من العمر ومخرف و . بينما أبده خان القرم صليم چيراى وآخرون مما أثار غضيه وصمم على السير مباشرة إلى مدينة فينيا ، وأمر المهندسين بيناء الجسور على نهر وآب وعبره وانجه غرباً ، وظل إبراهيم باشا فى الخلف يراقب المؤن ، ولم يترك سوى وعبره وانجه غرباً ، وظل إبراهيم باشا فى الخلف يراقب المؤن ، ولم يترك سوى قوة صغيرة لضم قلعة جيور ، أما فوق التتار غير النظامية فقد كان عليها أن قطل مع قوات تكلى لتخريب الأراضى أمامه وحوله لتصهيد الطريق لأجراس الأتراك لندق مرة أخوى مثيرة للرعب فى قلب أوروبا .

وفي ١٣ يولية ظهر قره مصطفى بقواته الجرارة أمام أسوار فينها ، وبعد أن نصب مدافعه ، وجه الطلب التقليدي للمدافعين وهو الاستسلام أو اعتناق الإسلام ، أو الجلاء مع تأمين حياة السكان . وقد سلم هذه الرسالة عبر الأسوار أحد الضباط الأتراك إلى جندى الإنصالات ليسلمها إلى كونت شتار مبرج Count Stahrembereg حاكم المدينة ، ولكنه لم يتلق ردا ، لأن الإمبراطور مع رجاله كاتوا قد انسجبوا غربا إلى مدينة بساو Passau ، بينما الجهت القوة الرئيسية لجيشه بقيادة شارلز أوف لورين وهي تضم ثلثي الجيش المنصساوي إلى مدينة لينز Linz على نهر الدانوب وترك الثلث الباقي لتقوية المحصون الموجودة حول أسوار المدينة وكان عددها حوالي ١٢ ألف مقاتل . الحصون الموجودة حول أسوار المدينة وكان عددها حوالي ١٢ ألف مقاتل . مكونا مدينة من الخيام التي بلغ عددها ٥٢ ألف خيمة بالإضافة إلى ٥ ألف حمالة لنقل الأمتعة ، وفي الوسط كانت مجموعة الخيام الفاخرة التي يدير منها الصدر الأعظم عملية الحصار وشئون الحكم ، وكانت تشبه إلى حد كبير الخيمة السلطانية العظيمة التي كان يقيمها السلطان سليمان القانوني . وكان اليوبولد يعتمد أساما في الزود عن العاصمة النمساوية على حلقائه الأوروبين ليوبولد يعتمد أساما في الزود عن العاصمة النمساوية على حلقائه الأوروبين

مثل منتخب باقاريا ومنتخب سكسونيا وملك بولندا چون سوبيسكى ، ولكنه لم يستدعهم إلا حينما أحدق الخطر بالمدينة . وفى ذات الوقت كان من المسير على قره مصطفى أن يدك أسوار المدينة بهجوم سريع وعاطف لأنه بدافع من طمعه وشراهته ، أراد أن يحصل على الغنائم وحده بصفته ممثلاً للسلطان عن طريق الحصار ، أما فى حالة الهجوم السريع فإن جنده هم الذين سينهبون المدينة ويحصلون على الغنائم .

وعندما بدأ الحصار ، كان جلها أن المدافعين على درجة عالية من المهارة في استخدام المداقع ، وأن مدافعهم أقضل من مدافع العثمانيين ، وفي الجانب العثماني عجز مصطفى عن نقل المدافع الثقيلة إلى ثبنيا لبعد المسافة ، وهو بذلك كرر نفس الخطأ الذي وقع فيه السلطان سليمان من قبل ولذلك اعتمد على المدفعية الخفيغة والمتوسطة والتي لم تكن تناسب أسوار فينا الحصينة . وفوقى ذلك كانت ذخيرة العثمانيين التي صنعت في مدينة بودا فقيرة والقنابل لا تنفجر ، كما كان الاعتماد العثماني على المدفعية كسلاح مساعد والاهتمام الأكبر كان لحفر الخنادق التي برعوا فيها كما حلث في كانديا . وقد أحاط مصطفى بالجزء الأكبر من مدينة فينا وبالضواحي المحيطة بها بعد أن جلا عنها سكانها وانجهوا تاحية الدانوب ، ثم بدأ بمساعدة عامل مسيحي أسير في بناء عدد من الخنادق حولها وجعل لها فتحات في نقاط مختلفة ، غير أن المدافعين تميزوا بالقوة ، وقاموا بمناوشات مستمرة ، وكانوا يصلحون بسرعة التلقيات التي أصابت دفاعاتهم . كذلك ظهر عدم التكافؤ بين أسلحة الأتراك وهي السيوف العنيقة وبين أسلحة الألمان وهي البلط والمناجل والفئوس . ولكن تمكن الأتراك من إحداث ثقوب في الأسوار ، وفي ٤ سبتمبر شنوا هجومًا رئيسيًا دفعوا به جنود شتارمبرج بعيدًا عن معاقلهم ، وتسللوا من فتحة واسعة إلى مدينة بورج Burg مرددين هتافات ( الله ) وملوحين بأسلحتهم وشاراتهم . وبعد معركة دامت ساعتين ، تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة أصبح مركز المدافعين حرجًا .

وفى هذه اللحظة ، وصلت الأخبار بوصول الجيش البولندى بقيادة جون سوبيسكى ، والذى تأخر بعض الشئ فى طريقه من وارسو عند مدينة كراكاو Cracou ، وبعد عبوره نهر الدانوب انضم إلى الجيش النمساوى بقيادة درق أوف لورين وفرق باقاريا وسكسونيا ، ثم عقدوا مجلساً عسكرياً ، وساروا لثلاثة أيام بين الغايات ومحراتها الوعرة حتى وصلو إلى مرتفعات كهلنبرج Kahlenberg التي تنحكم في مدينة فيينا ، ووجدوها لدهشتهم غير محتلة ، ومنها أطل سويسكى على المدينة المحاصرة ونظر إلى معسكر الأعداء الذى أحاط بها بغير نظام وقال بكل ثقة :

الحرب ، وسوف نهزمه بكل تأكيد ، وقد فشل قره مصطفى في إحراز أى الحرب ، وسوف نهزمه بكل تأكيد ، وقد فشل قره مصطفى في إحراز أى تقدم للدفاع عن جنده في عملية الحصار ، كما كان المسكر العشماني ينقصه التحمين والحماية بنقاط المراقبة وفرق الفروسية في السهول المحيطة ، وفرق كل ذلك لم يحاول منع المدد القادم وهو القوات البولندية أثناء عبورها نهر الدانوب ، وترك عذا الحمل لمخان التنار بدلاً من أن يقوم به بنفسه ثم لامه بعد ذلك على فشله ، كذلك لم يحاول وقف تقدم جيوش العدو في محرات بعد ذلك على فشله ، كذلك لم يحاول وقف تقدم جيوش العدو في محرات المخفضة في انتظار قوات سوبيسكي أمفل السفح .

وقبل فجر يوم ١٢ سبتمبر وصلت القوات المسيحية في كامل استعدادها للمعركة ، وظهرت أمام الأتراك كشلال أسود هادر من أعلى الجبل يدمر كل شيء يقابله ، وقد اعتقد مصطفى أن قوة من الفروسية كافية للمواجهة ، بينما أصر خان القرم على استخدام فرقه من الانكشارية تاركا الجيش الرئيسي في الخنادق أمام المنينة ، وحتى هذه اللحظة لم يستخدم الأتراك سلاح المدفعية .

وهكذا أصبح الأتراك بين نارين ؛ نار الحامية المنظمة بدقة ، ونار القوات المساعدة الممتازة . وفي البداية اتخذ الفتال شكل المناوضات وسط أودية الهضبة ، ثم وقع قتال عنيف في منطقة السهول بين الفروسية التركية والقوات البولندية والألمانية ، وقد أبلى سوبيسكي يلاء حسنا ضد الأتراك ورصل إلى قلب معسكرهم حيث خيمة الصدر الأعظم ، وعندما رآه خان التار صاح قائلاً : في يا الله ، الملك بيننا ، وركض بعيداً عن ميدان المعركة ، وبع عشرة آلاف قتيل .

أما الانكشارية التي كانت في الخنادق أمام المدينة ، فلم تستطع التراجع ومزقها المدافعون البولنديون . وهجر الأتراك معسكرهم تاركن المدفعية والمجوهرات والأحجار الكريمة والثيران والسجاد والقراء والثريات والأسلحة وأصبحت كلها من نصيب سوييسكي وجيشه ، ولكنه لم يعثر إلا على القليل من العملات العثمانية لأن الأتراك كانوا قد فروا بها في زكالب ضخمة ، وقد دفع الفضول البعض إلى التنقيب في الغنائم فتم العثور على نعامة مقطوعة الرأس وببغاء على قيد الحياة وأقفاص ذهبية للطيور وكميات ضخمة من البن كانت السبب في إقامة أول مقهى في مدينة فينا .

وقد هرب الصدر الأعظم في ارتباك مع البقية من جنده حاملاً وابة النبي (عَلَمُهُ) ومبلغاً ضخماً من المال ، تاركا الخيمة الفاخرة لملك بولندا الذي أرسل إلى زوجته الملكة مرجاً ذهبها من مخلفات مصطفى ومعه رسالة تصف ما غنمه من كنوز من معسكر الكفرة وختمها بقوله : « تحن نسوق أمامنا الآن قطيعا من الجمال والبغال وبعض الأسرى الأتراك ؟ . ثم جاء الكونت شتارمبرج ليقدم التهنئة إلى سوبيسكى في الخيمة لحسن يلائه في الزود عن فينا والحفاظ عليها . وكان أمام الخيمة كمية ضخمة من الملابس المذهبة فينا والحفاظ عليها . وكان أمام الخيمة كمية ضخمة من الملابس المذهبة ومن بينها عصى مذهبة محمل أذناب الجياد . وقد حمل المنتصرون هذه الخلفات إلى المدينة في موكب نصر كبير تقدمه القادة المسيحيون .

منذ قرن ونصف من الزمان فشل سليسان القانوني في حصاره لفينا بسبب صعوبة نقل الإمدادات ونقصها ، ولكنه انسحب من أمام أسوارها بكامل جيشه دون أن يمسه أحد بينما مصطفى الأسود حارب وحسر المركة العسكرية أمام أعدائه الذين كانوا أقل منه عدداً وغول جيشه إلى رعاع مشتنين ، ولا شك أن هذا النصر قضى على مكانة الأتراك العثمانيين وقوتهم في أوروبا ووصفهم كدولة غازية ، وبعد صفوط المدينة تعقبت الجيوش المسيحية بقيادة سوبيسكي ولورين بقايا الأتراك ، ثم توقف قره مصطفى في رآب ليجمع بقية القوات ويملى عليهم أوامره ، وقد انهم إبراهيم باشا حاكم بودا لأنه عارض خطعه وفر من ميدان المعركة بقوائه وأمر يتبعه ثم أمر بإعدامه مع عدد من كبار الضباط الذين فروا معه ، وأثناء مواصلة الجيش العثماني مع عدد من كبار الضباط الذين فروا معه ، وأثناء مواصلة الجيش العثماني

السير إلى بودا تعرض لمناوشات من القوات النمساوية على طول الطريق حيث كانت القالاع المختلفة في أيدى الأعداء يعد أن هرب قادتها النشار ، وفي منطقة باركاني Parkany شن البولنديون هجوماً مفاجعًا على الأتراك ودفعوهم إلى ضفاف الدانوب ، فتزاحموا لعبوره على جسر من القوارب التي سرعان ما سقطت بهم من ثقل الوزن فغرق منهم نحو سبعة آلاف جندى . وقد حاصر الأعداء أيضًا مدينة جران حتى سقطت ولم تعد تمثل حصنا يحتمى به الأتراك ، وكانت منذ عهد السلطان سليمان الذي استولى عليها من النمساويين والألمان في حوزة الأتراك .

وأخيراً انسحبت القوات التركية إلى بلجراد وسبقها السلطان إلى أدرنة ، ومنها أرسل رئيس الخدمة الداخلية في القصر ومعه أمر بقتل الصدر الأعظم والعودة برأسه ، وبذلك أعدم قره مصطفى في طريق العودة من المعركة . وهكذا كان مصير هذا الوزير المغرور الذى سيطرت عليه شهواته ونزعاته الصبيانية ، والذى ألحق الهزيمة الساحقة بالدولة العثمانية بسبب طيث ورعونته . وكان هذا آخر حصار شهدته مدينة فيبنا بعد ستة عشرة سنة من أخر معركة جوت على أرضها .

وقد استقبلت المسيحية نيأ انتصار المدينة الإمبراطورية بالبهجة والسعادة ، ورأت فيه نهاية العدوان الإسلامي ونهاية أبدية لأصوات الأجراس التركية في أوروبا ، كما انتشرت النبوءات يقرب نهاية الدولة العثمانية في ١٦٩١ .

واحتفل البابا بالنصر الذي كان يصلى من أجله ، ودعا إلى إرسال الحملة الصليبية الرابعة عشرة للقضاء على الأنواك ، وتعهد قادة التحالف بالدعوة إليها في يلادهم ، وبالفعل برز إلى الوجود تقالف مقدس في ربيع ١٦٨٤ في مدينة لينز (١) يضم النمسا وبولندا والبندقية ، وكان الأميل في أن تنسسم إليه فيارس ، وكيان الانفياق هو أن تخيارب كيل دولة في

<sup>(</sup>١) تقع مدينة لينز في شمال النمسا على نهر الدانوب .

أنظر: La Rousse , p . 1482

المنطقة التي لها مصلحة مباشرة فيها ؛ فالنمسا مصالحها في الجر والحوض الأوسط للدانوب في الجماه محرات البلقان ، وبولندا مصالحها بجماء البحر الأسود وعلى سواحله ، والبندقية مصالحها في دلماشيا واليونان ومنطقة الجزر . وقد أصدر الحلفاء ميدالية تذكارية بهذه المناسبة تعبر عن الوفاق والتآلف بين الأبطال الثلاثة الإمبراطور ليوبولد وسويسكي ملك بولندا ودوج (١) البندقية . ولكن سرعان ما دب النزاع بين الأطراف الثلالة ، كما حدث في الماضي ، حول الحدود المشتركة والمناطق ذات المصلحة لكل منهم ، ولم يكن هذا الحلف أداة عسكرية مؤثرة إلا لخمسة أعوام فقط .

وبعد أن اكتمل التخطيط من جانب البندقية في عام ١٩٨٤ أعلنت ، ولأول مرة في التاريخ ، حرباً مفتوحة ضد السلطان العثماني . فقام البنادقة بقيادة موريزوني وبمساعدة مالطة وتوسكانيا بالإستيلاء على بريفيزا Revesa بقيادة موريزوني وبمساعدة مالطة وتوسكانيا بالإستيلاء على بريفيزا Santa Mora وساحيل سانتامورا Santa Mora ثم نزلوا في دلماشيا بمساعدة أحد القراصنة ، وأرسلوا قواتهم إلى ألبانيا والبوسنة ، وفي العام التالي أكمل موروزوني غزو المورة يرغم نقص الإمدادات والمقاومة التركية الشرسة في إقليم ماني Mani و كسب بذلك لقب البلوبونيزي Peloponnesiaco (٢) وبعد عام آخر تقدم بقواته المؤلفة من المقاتلين الألمان وبقيادة سويسرية إلى الشمال عام آخر تقدم بقواته المؤلفة من المقاتلين الألمان وبقيادة سويسرية إلى الشمال لم يصبه أذى لألفى عام من قبل ، وأدى ذلك إلى تفجير مخزن تركى للبارود

 <sup>(</sup>١) درج البندقية هو رأس حكومة الأقابة الفنية التي حكمت البندقية – وهو في الأصل
 عثل الإسراطور البيزنطي ، وكان يعاونه في الحكم المجلس الكبير ومجلس العشرة .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي الحديث ، الفصل الثاني .

 <sup>(</sup>۲) البلوپونیزی نسبة إلى جزر البلوپوئیز الواقعة جنوب البونان ، وتضم أرجونید ولاكونی ومدینا وألیدا وأركادیا .

أنظر: La Rousse , p . 1549

 <sup>(</sup>٣) البارثينون هو معبد أثرى شيد في القرن العامس قبل المهلاد على جبل الأكروبول في
 أثينا ، ويبلغ ارتفاعه ٦٩م وعرضه ٣٠م .

أظر: La Rousse , p . 1588 : أظر

مما أحدث دوياً هائلاً ودمر جزءاً كبيراً من المعبد وأصبح مشوهاً . وبعد فترة ، جلا البنادقة عن أثينا لخشيتهم من انتقام الحامية التركية الموجودة في طيبة Thebes وأزالوا أسد بيرايوس Piraeus وحملوه معهم وهو الآن يزين مدخل الترسانة البحرية البندقية .

أما العنصر الثاني من الأبطال الحلفاء وهم البولنديون فقد واجهوا الفشل في بودوليا أمام قلمة كامينيك التي ظلت في أيدى الأتراك ، ولكن كان سوبيسكي يطمح إلى السيطرة على مولدافيا وترانسلفانيا ، ولذلك دخل في نزاع مع الإمبراطور النمساوي الذي كان له إدعاءات ومصالح خاصة في هذه المناطق ، ومن ثم فشل في الحصول على أي مساعدة إمبراطورية في مولدافيا في عام ١٦٨٦ ولم يجن شيئًا من القتال فيها . وفي ذات الوقت احتلت القوات النمساوية في عام ١٦٨٤ جزءًا كبيرًا من كرواتها وأصبحت مقاطعة نمساوية ، ثم تقدمت إلى جران وأعادت إحتلال نيوهوذل برغم المقاومة المتيدة من الحامية التركية .

وبعد عام أخر جددت النمسا حصارها لبودا التي قام الأتراك بثلاثة محاولات لإستردادها ولكنهم فشلوا وسقطت في أيدى القوات الإمبراطورية ، وقتل قادة حاميتها في ١٦٨٦ وهكذا ، وبعد قرن ونصف من الزمان من خضوعها للحكم التركي وبعد أن تعرضت ست مرات من الحصار مقطت بودا في أيدى الأوروبيين وخلصت بشكل نهائي للمجريين .

وقى العام التالى ، قام الصدر الأعظم الجديد سليمان بقيادة جيش عثمانى ضخم متجها إلى دراقا ، وتقابل مع قوات شارلز أوف لورين فى سهل موهاكس التاريخى الذى انتصر فيه السلطان سليمان على أعداله الجريين فى أول معركة ضد المسجين ، والآن يعود التاريخ ولكن بهزيمة ساحقة للأتراك ، حيث فقدوا حوالى ٢٠ ألف جندى . وهكذا خضعت غالبية الجر للإمراطور ليوبولد الذى توج إبنه الأكبر جوزيف (١) ملكا عليها ، ثم أصبح

 <sup>(1)</sup> توج چوزیف ابن لیوبولد ملکا علی المجر غی عام ۱۳۸۷ ، ثم أصبح إسراطوراً علی
 النمسا من ۱۷۰۵ إلى ۱۷۱۱ .

أنظر: La Rousse , p . 1446

إمبراطوراً فيما بعد . وكان لابد من إستعادة يلجراد حتى قام حصن دفاعي عن المجر ، وبالفعل أنجز هذا العمل خلال العام بواسطة لودفيج Ludwig أمير بارفاريا الذى لم يصادف مقاومة تذكر . وتبع الإستيلاء على بلجراد عمليات عسكرية في حوض الدانوب ضد القلاع الحصينة التي كانت في حوزة الأتراك ، ونجحت في صد الهجوم التركي المضاد ودفعت بالأتراك يعيداً في انجاه نيكوبوليس ونيس .

وقد أدت هزيمة موهاكس إلى حالة من التمرد والعصيان في الجيش التركي وثورة في العاصمة ، كما تسببت أيضًا في عزل السلطان محمد الرابع ، وليس إعدامه ، حيث ذهب إلى المنفى منزويًا في أحد القصدور ليقضى وقته في ممارسة هواية القنص المفضلة لديه . وخلفه شقيقه الأكسبر وهو سلَّيمان الثَّاني ، بعد أن أخرج من القفص ، وأثبت أنه حماكم قمادر على تحمل المستولية ، فأعاد الانضباط إلى البلاد وقبيل مشبورة مستشاريه في جلسة الديوان التي عقدها فوق العادة في أدرنة بتعيين مصطفى زاده في منصب الصدارة العظمي ، وهو الثالث من آل كوبريلي ، الذي تأخر تعبينه لثلاثة عشرة سنة بعد وفاة شقيقه كوبريلي أحمد ، وهي المدة التي قضاها قرء مصطفى في السلطة . وقد قبل مصطفى المنصب بالشروط التي وضعيها والمده وشقيقه من قبل ، وعين في المناصب العليا أشخاصاً أكفاء ، وحمارهم من الأحطار التي تهدد الدولة ، مؤكدًا أنه إذا استمر التهاون فقد يصل الأعداء إلى بوابات استانبول ، وسيرًا على نهج آل كوبريلي ، بذل كوبريلي الثالث أقصى جهد في إنعاش الخزينة السلطانية : وإصلاح النظام الإداري في الدولة ، وتقوية الجيش لإنفاذ حملة جديدة من أجل إستعادة الأراضى المفقودة .

وإقتداء بتعاليم الرسول ( الله عنه ) ، استنفر مصطفى زادة الأتراك للجهاد ضد الهابسمرج ، حيث كان الإمبراطور مشغولاً في عام ١٦٨٨ بأحداث الثورة الإنجليزية وظهور ولميم أورانج (١) . ولذلك شوع في تكوين حلف

 <sup>(</sup>١) قامت الشورة الدستورية في إعجلتوا ١٦٨٨ ، وأبعد چيمس الثاني عن العرش ،
 واستدعى وليم أورانج زعيم البروتستانت في هولندا لإنقاذ البروتستانت في إنجلتوا =

أوجزيرج (١) ودخل في حرب مع الملك لويس الرابع عشر ، وبذلك أصبح مشغولاً في جبهة ثانية وأرسل إليها بعض الفرق العسكرية بقيادة شارلز أوف لورين ولودفيج حاكم بافاريا ، مما سمح للأتراك بالتقاط الأنفاس . وعندما نصح السفير الفرنسي كوبريلي بعدم الاعتراف بوليم أزراغ رفض ، وأكد أن الأتراك الذين يعزلون سلاطينهم لا يعترضون على الانجليز ولا ينكرون حقهم في خلع ملوكهم . وكان يأمل في أن يقنع السفير الفرنسي بإعلان الحرب على الإمراطور عندما كرر الطلب مرة ثانية .

وفي عام ١٦٩٠ حمل كوبريلي راية الرسول (علقه) المقدمة ، وقام بعدة مناوشات مبدئية معتملاً فيها على النتار ، ثم أرسل تكلى مرة أخوى إلى ترنسلفانيا ، بينما انجه هو بالجيش الرئيسي إلى الصرب وإسترد نيس وعدة قلاع أخرى وجزءا كبيراً من المناطق المفقودة ، ثم ضرب الحصار حول بلجراد مستخدما أسلوبا غير متوقعاً وهو إضرام النيران في مخزن للبارود بالقلعة ، ولما وجد أن المناخ غير ملائم لتوسيع نطاق العمليات العسكرية ، أرسل قوة صغيرة إلى ترنسلفانيا لتعزيز تقدم تكلى ضد النمساويين ، ثم ترك حامية قوية في بلجراد ، وعاد إلى استانبول حيث قابله السلطان وسط احتفالات النصر .

وفى شتاء عام ١٦٩١ جهز كوبريلى جيشاً أكبر من السابق ، ونقدم من بلجراد إلى الدانوب ووصل إلى سلانكامن Slankamen لملاقاة جيش لودثيج قادماً من بيترواردين ، وهنا استشار قادته هل يقوم بالهجوم أم يظل فى موقف الدفاع ، فنصحوه بتأجيل الهجوم حتى تأنى تعزيزات التشار ، ولكنه صمم

<sup>=</sup> بعد أن حاول جيمس فرض الكاثوليكية على الشعب الإنجليزى ، ونصب وليم مذكا على إنجلترا باسم وليم الثالث .

أنظر ا عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي .

 <sup>(</sup>١) لكون حلف أوجزبرج في ١٦٨٩ وعرف باضائفة العظيمة La grande Ligue ، من إنجلترا والإسبراطورية وأسبانيا وهولندا والسويد وبالفاريا وسكسونيا وقرانكفورت والبلالينات .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق .

على الهجوم واشتبك مع القائد الملتحى المحنك الذى اندفع كالصاررخ صائحاً : 3 دع المدفع يتقدم ؟ . وكان المصير السئ ينتظر الاتراك منذ بدء المعركة ، برغم تجاحهم في عبور النهر ، فقد وجدوا أمامهم عدراً ماهراً في إطلاق النيران مستميتاً في القتال . ولما أيقن كوبريلي من الهزيمة شن هجوما أخيراً بائساً لمله ينقذ نفسه ، فصاح مردداً ٥ الله ٤ ، وشق طريقه بالسيف بين حراسه وبين صغوف النمساريين ، ولكنها كانت محاولة فاشلة ، فجرح في جبهته ولقى حتفه بطلقة رصاص . وعندما شاهده الحرس مقتولاً نشتتت صغوفهم وفروا من ميدان المعركة وتفكك المعسكر العشماني وساده الهلع والفرع وهرب الجيش كله من الميدان مخلفاً معسكره وراءه وكل مركبات المدفعية .

وهكذا فقد العثمانيون في هذه المعركة آخر أمل لاح لهم بعد عامين من الهزيمة الأخيرة ومن النصر الحاسم الذى حققه النمساويون، وأصبح آل كوبريلي في محنة عظيمة بعد أن ضاعت منهم المجر وترنسلقانيا في أعقاب هزيمة تكلى . وقد توفي السلطان سليمان الثاني بعد خروج الحملة مباشرة بعد أن قضى في الحكم أربعة أعوام ، وخلفه شقيقه السلطان أحمد الثاني ، الذى خرج من القفص ، واستمر في الحكم أربعة أعوام ووث فيها تركة محملة بالخزى والعار عجلت بنهايته .

ولكن كانت العمليات العسكرية التي قام بها الأتراك في بحر إبجة في الفترة التالية من الأمور التي ساهمت في إعادة الثقة إليهم ، إذ وجد البنادقة أنه من العسير الاحتفاظ بالمورة في ظل الوجود الدائم للوالي التركي في مدينة طيبة ، كما فشلوا في محاولة استرداد كريت وجزر بحر إبجة ، وكذلك فشل المدرج الكهل موروزوني في عام ١٦٩٣ ، والذي أصبح قائداً لجميع القوات المسلحة البندقية ، في الإستبلاء على خيوس وجزيرة سميرنا التي كانت قاعدة المسلحة للأتراك مثل الدردنيل ، لأنه توفي قبل تنفيذ مخططه . ولكن تمكن الأسطول البندقي فيما بعد من الإستبلاء على خيوس بمساعدة الأسطول البابوي والأسطول المالطي وظلت تحت سيطرة البندقية لمدة عام واحد ثم المابوي والأمطول المالطي وظلت تحت سيطرة البندقية لمدة عام واحد ثم المابوي والأمطول المالية وطردوا الأسطول البندقي منها .

وقد أثار هذا الانتصار موجة من الفرح في استانبول وأقيمت احتفالات النصر ، ولكن لم يقدر للسلطان أن يحضرها لوفاته بنفس الداء الذي توفي به شقيقاء وهو الاستسقاء ، وخلفه ابن شقيقه مصطفى الثاني .

ويرجع الفضل في هذا الانتصار البحرى إلى قائد الأسطول العثماني الجديد القرصان حسن وهو من شمال أفريقيا وكنيته ميزومورتو Mezzomorto والذي قضى شبابه في الجزائر ولكنه لقى حتفه على أيدى البنادقة بعد أنَّ بعث الحياة في القوة البحرية التركية في شرق البحر المتوسط بفضل إنتصاراته . ومن ناحية أخرى قابل هذا النجاح إخلالاً بالتوازن في منطقة البحر الأسود نتيجة الهزائم التركية على أيدى الروس ، بعد أن كان الأتراك قد نجحوا ، بغضل النتار ، في إلحاق الهزيمة بالبولنديين في عام ١٩٨٨ ، وبالروس في حملتين متواليتين في القرم بايعاز من سوبيسكي الذي أراد القضاء على الندار . ولكن بعد وصول حاكم قوى عنيد إلى السلطة وهو بطرس الأكبر مجمَّلدت الحرب الروسية في القرم على أسس استراتيجية جديدة . وكانت أروف هي هدف بطرس ، وقد تمكن من الإستيلاء عليها بمد السيطرة على أربعة قلاع تركية على نهر الدنيبر بمساعدة الأسطول الجديد الذي بناه وجعله مخت قيادة أمهر البحارة . وأعقب هذا النصر بتأسيس قاعدة بحرية بالقرب من منطقة تاجانروج Taganrog وبرنامج ضخم لبناء السفن على أيدي أمهر الفنيين والمهندسين وبنائي السفن من استراليا وهولندا وإيطاليا وإنجلترا . وقمد ضم همذا الأسطول عدهً من البحارة الأجانب وخاصة السلاف ، وكان على نمط سفن القراصنة المسلمين في الشمال الأفريقي . وقد وضع بطرس هذا الأسطول الجديد في بحسر آزوف أمام القلاع التركية في البحر الأسود وفي مضيق كيرتش Kertchh ، وجعل هدف الأساسي إمثلاك هذا المفنيق . وهو بهذا العمل قد استطاع تأسيس قوة بحرية روسية قادرة على بث الرعب والتهديد في قلوب الأتراك لأول مرة .

لقد كان السلطان الجديد مصطفى شابًا نشطًا متوثبًا ، ولم يكن مغرمًا بالقنص مثل والده محمد الرابع ، وكان يتوق إلى بعث التقاليد العثمانية التي تمجد عظمة الأجداد ، ولذلك أصدر محطًا شريفًا أو فرمانًا ، بعد وفاة السلطان أحمد بثلاثة أيام ، أنكر فيه أفعال أسلافه وقرر أن يقود الجيوش العثمانية بنفسه ضد إمبراطور الهابسبرج ، ثم عقد مجلساً للتشاور مع الصدر الأعظم والوزراء والقادة والعلماء وأغوات الفرق العسكرية ليقرر ما إذا كان سيبدأ هو شخصياً المناوشات ضد إمبراطور الهابسبرج أو يبقى في أدرنة . وبعد مداولات استمرت ثلاثة أيام قرر الديوان عدم الموافقة على خروج السلطان بشخصه للحرب لما في ذلك من خطورة عليه ولعدم خبرته العسكرية ، فكان رده أنه سيخرج وحده على رأس الحملة . وبالفعل بدأ في عام ١٦٩٦ في بعث التقليد القديم ، وهو خروج السلطان بشخصه على رأس الحملات ، بعد أن ظل خاملاً لفترة طويلة ، وخرج الجيش من بلجراد واستولى على عدة قلاع واستخلص مدينة تمسقار Temesvir من دوق ساكسونيا ثم عاد إلى المسائبول ، حيث استقبالاً حسناً بعد أن أظهروا عدم الحماس لحملته ، ثم دخل إلى القصر السلطاني وسط موكب النصر والموسيقي وظلقات المدافع ، كما تم استعراض الأمرى وكان عددهم ٣٠٠٠ والموسيقي وظلقات المدافع ، كما تم استعراض الأمرى وكان عددهم ٣٠٠٠ شخص أمام العامة وكذلك الغنائم التي عاد بها الهيش .

وفي العام التالي ، قرر السلطان الخروج على رأس حملة جديدة أملاً في عمريًا نصر جديد ، قسار بجيشه إلى بلجواد ، غير أنه واجه هذه المرة قائدًا عسكريا فذا وهو الأمير يوجين حاكم سافوى ، وعلاوة على ذلك انقسم قادته في المجالس العسكرية العديدة التي عقدها حول خط سير الحملة ، هل نتجه غربًا شجاه سلافونيا أم شمالاً شجاه المجر ، وهو حائر بينهم وعاجز عن اتخاذ القرار ، وفي النهاية تقرر السير في المجاه الشمال إلى وادى تيزا Tisza وعوره ثم التوجه إلى مدينة زنتا Zenta . ولما علم الأمير يوجين من أحد الأسرى بقرار السلطان والموت الذي ينتظره ، قرر شن مجموعة من الهجمات لعرقلة قبل الأتراك الذين كانوا قد عبروا بنصف قواتهم ومدفعينهم الضفة اليسرى غيل الأتراك الذين كانوا قد عبروا بنصف قواتهم ومدفعينهم الضفة اليسرى هجومًا بالمدفعية على جيش يوجين في هذه اللحظة وهو غير مستعد للدخول في معركة عسكرية لاستطاعوا دحره والانتصار عليه ، ولكنهم لم يضموا هذه في معركة عسكرية لاستطاعوا دحره والانتصار عليه ، ولكنهم لم يضموا هذه للموصة أي المنوسة ليوجين في معركة عسكرية الاستطاعوا دحره والانتصار عليه ، ولكنهم لم يضموا هذه الموصة . كما أن الانقسام كان يسود قوة المشاة مما أعطى المفرصة ليوجين في معركة مسكمل إستعداداته ، وقبل الغروب بساعتين وصلته رسالة من النمسا بعدم ليستكمل إستعداداته ، وقبل الغروب بساعتين وصلته رسالة من النمسا بعدم ليستكمل إستعداداته ، وقبل الغروب بساعتين وصلته رسالة من النمسا بعدم ليستكمل إستعداداته ، وقبل الغروب بساعتين وصلته رسالة من النمسا بعدم

الدخول في معركة الآن والإنتظار لوقت آخر ، ولكنه لم يمتثل فلأمر ، وقرر في جرأة شن هجوم على الأتراك على شكل نصف هلال من جهة اليسار واليمين والقلب ، وكانت النتيجة كما وصفها : ٥ حمام دم مرعب ، وهزيمة سريعة للأفراك ٤ . وأعقب ذلك تشتت القوات التركية وقياداتها ، وقيام فرقة من الانكشارية بقتل قادتها ، وقتل في هذه المعركة أكثر من ٢٠ ألف تركى من بينهم الصدر الأعظم وأربعة من الوزراء وعدد ضخم من الباشوات و٣٠ أغا من أغوات الانكشارية وغرق نحو عشرة آلاف جندى أثناء محاولة عبور النهر ، ولم ينج منهم سوى ألف جندى بالكاد .

وقد حبر يوجين عن هذه المعركة بقوله : ٥ تكونت من القتلى جزيرة يمكن الوقوف عليها ٥ . وفي المساء كان كل شئ قد انتهى ووقف السلطان على الضفة المقابلة للنهر براقب انهيار جيشه وعجزه . ثم عاد أدراجه إلى تمسقار ومنها إلى بلجراد ثم استانبول . أما الأمير يوجين فقد واجه نقصاً في الإمدادات وطقساً سيئاً حال بينه وبين إكمال النصر ، غير أنه غنم كمية ضخمة من الأسلحة والنقود تضمنت : ١٠٠٠ عجلة حربية ، و١٠ ألف جمل ، و١٥٠٠ رأس مسن الماشية ، و٧٠٠ جواد علاوة على الخشم الخاص (١) بالصدر الأعظم والذي يحمل شعار السلطان والذي لم يسقط من قبل في أيدي الأعداء . ومنذ هذا التاريخ لم يخرج السلطان الصغير سئ الحظ على وأس حملة حربية أخرى ، فقد باءت محاولته الجريثة بالقشل لنقص الخبرة العسكرية بمهارات الأجداد المتوارنة ، وعجزه عن مواجهة قادة أوروبا العظام ومسجلاً بذلك أخر محاولة لإنقاذ بلاده من الإنهيار .

عاد السلطان من جديد إلى أسرة كوبريلي لإستعادة المجد العشماني ، فعين كوبريلي حسين في منصب الصدر الأعظم ، وهو ابن الشقيق الأكبر لمحمد

<sup>(</sup>١) كان السلطان يعلن خلع سلطانه على الصدر الأعظم بأن يمهد إليه بخاتم توقيعه الذي كانت تختم به الشئون الهامة اغتلفة ، كما كان يعلن عن فصله من وظيفته بأن يأمره بإعاته إليه . وكان وزراء العهد الأول يضعون هذا الخاتم في أصابعهم على حين كان وزراء الفترة المتأخرة يضعونه في جيوبهم في حافظة من القماش المذهب . أنظر : عمر عهد العزيز عمر ، المشرق العربي .

وابن عم أحمد كوبريلى ورابع صدر أعظم من آل كوبريلى . وقد حاول داخلياً إصلاح المركز الإدارى والإقتصادى للدولة ، أما خارجيا فلم يستطيع عمل شئ فا جدوى ، فمنذ حصار فيهنا استطاعت القوات العسكرية التابعة لإمبراطورية الهابسيرج شقيق النصر في تسعة معارك كبرى ، واستولت على تسعة قلاع وثيسية . وإذا كان حسين بتمتع بالحماس للحرب ، وهو حاكم بلجراد السابق وممن ألفوا رئية تفوق الجيوش السلطانية ، فإنه لم يعد يفكر الآن موى في طلب السلام لتنهى فترة طوبلة من الحرب المليئة بالهزائم التركية أمام حانت لحظة السلام لتنهى فترة طوبلة من الحرب المليئة بالهزائم التركية أمام الأعداء الأقوياء ، إذ طلبه الأعداء الأوروبيون المنتصرون ، بعد أن انهكت البندقية من كثرة الحروب ، وبعد أن انتهى دور بولندا في الشئون الأوروبية البندقية من كثرة الحروب ، وبعد أن انشغل الإمبراطور ليوبولد بأحداث بوفاة سوبيسكى في عام ١٦٩١ ، وبعد أن انشغل الإمبراطور ليوبولد بأحداث حرب الورائة الأسبانية (۱) واكتفى بتقوية المناطق الذي استونى عليها من الأتراك ، والتي ساهمت في إثراء إمبراطوريته ، وتخلى عن طموحاته بتسيير حملة إلى الموسفور . أما بطرس الأكبر فقد كان الوحيد الذي وضع سياب عدائية بخاء الأتراك جعلت الحرب سجالاً بين الطرفين .

ومن أجل ذلك قام بطرس بزيارة إلى قينا للضغط على الإسبراطور النمسارى لإقامة عجالف مضترك بينهما لتنفيذ سياسته العدائية ، ولكنه فشل لأن مهاحثات السلام كانت قد بدأت بين المجلترا وهولندا . ومنذ هذه الفترة صارت العلاقات الإنجمليزية مسع الباب العالى ترتكز على المسائل التجارية فقط وبصفة خاصة حماية السفن الإنجليزية من هجمات

<sup>(</sup>۱) إمتدت حرب الوراقة الأمسانية من ۱۷۰۲ إلى ۱۷۱۳ وكانت بسبب وقاة شارل الثانى ملك أسبانيا ومطالبة كل من لويس الرابع عشر ملك فرنسا ، والإمبراطور ليوبولد الأول النمساوى ، وجوزيف فرديناند ناخب بافارها بالعرش الأمباني ، وعدم موافقة هولندا وإنجلترا على ذلك . وانتهت بتوقيع صفح أوترخت في ۱۷۱۳ الذي اعترف بفيليب ( انجو ) الخامس حفيد لويس الرابع عشر ملكا على أسبانيا ومستعسراتها بشرط أن يتنازل عن عرش فرلسا .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي ، الغصل النامن .

القراصنة المسلمين ، وتوثقت أثناء الحرب الكريتية حينما وقفوا إلى جانب الأثراك ضد الهنادقة ، وفي أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية تضاءل الدور الإنجليزي في الدولة العثمانية يسبب التنافس بين سفراء الدرلتين ، ولكن تغير الوضع عندما تولى وليم الثالث الحكم في إنجلترا وتخالف مع هولندا ضد الملك لويس الرابع عشر ، فأخذ يسعى لطلب الصلح مع الأتراك حتى يتفرغ لهذه الحرب الجديدة .

وأصبح من مصلحة إنجلترا وهولندا على المستوبين السياسى والنجارى وقف تفوق النقوذ الفرنسى ، ومنع فرنسا من أن تصبح خليفة للبندقية بجاريا ، فكان مندوبو لويس الرابع عشر لدى السلطان يطلبون طرد جميع البنادقة من ممتلكانهم ، علاوة على ذلك فإن حرب الحلف المقدس كانت قد دمرت بالفعل التجارة الإنجليزية في الليفانت بعد أن توقف البلاط السلطاني عن إستيراد سلم الرفاهية من إنجلترا . وهكذا أصبح الشغل الشاغل لكل من لورد باجت Jacop Colyer السفير الإنجليزي في الأستانة والهولندى يعقوب كولير باجت Jacop Colyer هو التوسط لعقد معاهدة سلام بين الباب العالى والدول المسيحية على أساس الحفاظ على الوضع الراهن ، أي أن يحتفظ كل طرف بالأراضي التي استولى عليها وتظل المناطق التركية في حوزة الأوروبيين ،

وقد عقد كوبريلى حسين مجلساً للتشاور انتهى بوضع بعض التعديلات التى تختص باحتفاظ تركيا بإقليم ترنسلفانيا وطلب من باجت أن ينقلها إلى الملك الإنجليزى ، وبذلك تجحت الوساطة الهولندية - الإنجليزية . وفى الشهور الأخيرة من عام ١٦٩٨ عقد مؤتمر للسلام فى مدينة كارلوفتز فى كروانيا الواقعة على الضفة اليسمنى للدانوب ، وتجتبت المفاوضات إثارة الخلافات القديمة بين المنتصرين والمهزومين بحضور مندوبي الدول الأربعة الكبرى ، ثم أضيفت روسيا بناء على طلب الإمبراطور . ولم يكن بطرس الأكبر راضيا عن أى تسوية تمنحه أزوف فقط والمناطق التى في حوزته لأن لديه مشروعات توسمية فى مضيق كيرتش ويرغب فى الوصول إلى البحر الأسود ، لذلك لم يوقع إلا عنى هدنة لمدة عامين فقط ، وكان بشعر بالمرارة الأن الهابسبرج لم يلتفتوا إليه واعتبروه و مجرد كلب و ، وتركوه يخرج من المؤتمر صفر اليدين .

وأخيراً توصلت الأطراف إلى معاهدة لمدة خمسة وعشرين عاماً ، أدخلت فيها تعديلات طفيفة على مبدأ و الحفاظ على الوضع الراعن و ، حيث احتفظ الهابمبرج يسلافونيا وترنسلفانيا وقسم كبير من المجر بدون تمسفار وجزء من شرق تيزا ، ولم يتركوا للأتراك سوى ثلث ممتلكاتهم في المجر . أما بولندا فقد استعادت بودوليا وكامينيك وغرب أوكرانيا وإقليم يقع شرق تيزا ، واستحبت من مولدافيا . واحتفظت البندقية بالمورة وجزيرة سانتامورا وغالبية دالماشيا وألبانيا ، وتنازلت عن المناطق الواقعة شمال خليج كورنثة . ورفض الأتراك التخلي عن تكلى الثائر المجرى الذى لجأ إلى استانبول وتسليمه إلى النمساويين ، وتم نفيه إلى آسيا الصغرى في منطقة آمنة بعيدة عن الحدود الإمبراطورية حيث لحقت به زوجته مع كامل ميرائها بأمر من الإمبراطور . وفي ١٦٩ يناير ١٦٩٩ تم التوقيع على معاهدة كارلوفتز في ساعة معينة حددها الأتراك لأسباب فلكية ، وصاحب ذلك طلقات المدافع من قلعتي بيترواردين وبلجراد .

وهكذا وبنهاية القرن السابع عشر ، تنتهى حقية من تاريخ الدولة العثمانية وصفها المسيحيون بالعدوانية والتوسعية أثارت الخوف في أوروبا لثلاثة قرون ، ولكن ظلت الدولة العثمانية قوية في آسيا ، برغم تراجعها في أوروبا وهزالمها المتكررة التي سجلتها مجموعة من المعاهدات المهينة ، وانتهى عصر العظمة المغابرة للغزاة الأوائل ، وحسب أقوال الساسة الأوروبيين و أصبح الانحطاط العثماني حقيقة واقعة سياسياً بتزايد استقلال أقاليمها عنها ؛ .

لقد تزايدت قوة الغرب بتزايد نمو الدول القومية فيه وانحسرت قوة الشرق ، واتسعت الهوة بين الطرفين في المجال العسكرى وفي المجالات الإقتصادية والإجتماعية أيضاً . وفي المجال الداخلي ، صارت الدولة العثمانية متخلفة وتعانى من زيادة التدهور والسقوط ، وخارجيا أحدقت بها الأخطار العسكرية والدبلوماسية وأغرى ضعفها القوى العدائية على محاربتها ، وعلى رأسها روسيا التي وصلت إلى إمراطورية بيزوغ فجر القرن الثامن عشر .

## القسم الخامس المنافسة الروسية الفصل الرابح والعشروة

كان بطرس الأكبر حاكماً مطلقاً يقارن بالسلطان محمد قاهر بيزنطة منذ قرنين ونصف من الزمان ، وقد الخذ لنفسه عدة ألقاب مثل و إمبراطور روما الثالثة ، وو حاكم روسيا المستبد ) وو القيصر قنسطنطين الجديد لمدينة القسطنطينية الجديدة ، كما الخذ شعاراً عبارة عن نسر مزدوج الرأس (۱) ، ليوضح رغبته في استخلاص القسطنطينية من أيدى العثمانيين . لقد كان حاكماً مطلقاً مثل السلطان لدولة عسكرية قامت على الغزو الإمبراطورى واتخذت سياسة عدائية تعتمد على التوسع الإقليمي في أوروبا رآسيا سار عليها القياصرة الذين خلفوه في القرون التألية . ولقد ألبتت روسيا القيصيرية أنها العدو الرهيب للأتراك الذي لم يشهدوا له مثيلاً من قبل ، فكانت دولة متحدة وقومية مثل بقية أوروبا المسيحية ولها مصالح قومية وسياسية ودينية متفاوتة ، وقومية مثل بقية أوروبا المسيحية ولها مصالح قومية وسياسية ودينية متفاوتة ، في أنها كانت تمسارس سلطانًا قوياً على الرعايا الأوروبيين التابعين للعدو في أنها كانت تمسارس سلطانًا قوياً على الرعايا الأوروبيين التابعين للعدو الكافر .

وفوق كل ذلك كان بطرس الأكبر رجلاً عصرياً بينما ظل الأتراك مربطين بالماضي فالسلاطين الأوائل مجموا في توحيد الدولة من خلال إقامة المؤسسات والأجهزة ذات الطابع الشرقي في وقت تفوق فيه الشرق على الغرب ، واكتسبوا خبرتهم الأولية من نعط حياتهم الوثني القبلي في براري آسيا ثم من حضارات العصور الوسطى . وقد مجموا فيما بعد في إدخال محسينات على هذه المؤسسات وخلقوا نظاماً مركزياً يعتمد على مصادرهم البشرية والطبيعة مكونين دولة مستنيرة منظمة رجيشاً نظامياً منضبطاً ، بينما كانت أوروبا في هذا الوقت لا تزال تعتمد على نظام و الدولة المدينة ، وعلى التقسيمات الإقطاعية التي تميزت بالتفكك والتخلف ومن ثم عجزت عن مقاومة الأتراك .

ولكن الآن ومع مرور الزمن إزداد التطور وانعكست الأوضاع وأصبح الغرب أقوى من الشرق ، وصار هذا الإمبراطور الجديد ممثلاً لهذا الانجاء الجديد ورائداً للإستنارة ، فكان بطرس الأكبر مفعماً بالطاقة والنشاط

<sup>(</sup>١) كان النسر مزدوج الرأس هو شعار الدولة البيزنطية .

مصمماً على مخفيق النصر على الدولة العثمانية التي كانت قد وصلت إلى مرحلة الإنهيار . وقد اقتبس القيصر بطرس الأول الحضارة عن الغرب الأوروبي أو اتبع أسلوب ؛ التغريب Westernization . وكنان أول درس تلقاء في صباه هو مماناته في انقلاب الموسكوڤيين الذي قاموا به ضد فرقة تعادلُ الانكشارية تخمل اسم Streltsy وعندما قاموا بتمرد آخر بعد ستة أعوام مخديدًا في عام ١٦٩٨ ، دمر قوتهم بأسلوب وحشي ، إذ كنان يراهم أتباعًا للشيطان وليسوا جنودًا ، وكان القضاء عليهم من العوامل التي فتحت الطريق أمام إعادة تنظيم شثون البلاد وغديثها وتوسيع قاعدة الجيش الروسى عن طريق تأسيس فرق عسكرية جديدة . وقد سار الجيش الجديد على النسق الأوروبي فأصبح على درجة عالية من الكفاءة العسكرية واستطاع في المجال السياسي تنفيذ أهداف القيصر . وخلال خمسة عشرة عاماً من العمل الشاق الذي يعادل ما قام به محمد الفاع ، استطاع بطرس استغلال الموارد الأولية والمهارات العكرية لبلاده إستغلالاً ناماً من أجل بناء إميراطورية روسية عالمية . وفي مقابل ذلك كان العثمانيون يسيرون في طريق الانهيار بعد أن فشل نظامهم العسكري في مواكبة الغرب . فقد كان الرواد الأواثل من العثمانيين يتميزون بالكفاءة القتالية واعتمدا على فرق الخيالة والمشاة والانكشارية وسلاح المدفعية ، وكانوا جديرين بالقيادة على عكس أعدائهم الذين لم تتوفر فيهم عذه الصفات .

لقد تفوقت دول الغرب الأوروبي بمرور الوقت في مجال تطوير سلاح المدفعية وسلاح القروسية والمشاة ، وانفقوا الكثير على التدريب والتسليح وإدارة الجيوش ، وأصبحت هناك فرقاً حديثة للمشاة مدرية تدريباً جيداً ، وقرقاً حديثة للفروسية الخفيفة ، كما أدخلوا التقنية العسكرية الحديثة في مجالات تنظيم ونقل الإمدادات العسكرية والأسلحة والملابس والمواد الغذائية بعد أن ظلت تعتمد على الفنون العسكرية العتيقة التي تميزت بالقصور والتخلف . هذا في الوقت الذي ظلت فيه الجيوش العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر والثامن عشر تعتمد على الأساليب القاصرة في عمليات الإمداد والتموين والتنظيم على على ما هو متوفر في المناطق عمليات المدد يعتمد في تمويله على عمليات السلب والنهب وفي إمداده الغذائي على ما هو متوفر في المناطق عمليات السلب والنهب وفي إمداده الغذائي على ما هو متوفر في المناطق

المحيطة بميدان المعركة ، فقد تطلب الأمر وضع نظام جيد للإمداد وإيجاد تخطيط ملائم للإدارة الإقتصادية العمكرية .

لقد تطورت أساليب القتال في أوروبا المسيحية خلال القرنين الأخيرين ، وتحررت أوروبا من قيود العصور الوسطى من خلال حركة الإصلاح الدينى وحركة النهضة ، وحدث تطور إقتصادى في مجال التجارة والنواحي العلمية ، وهذه النواحي جميعًا تشكل الأسس التي قامت عليها المعضارة الغربية الحديثة . أما الدولة العثمانية فقد ظلت لقرنين من الزمان عاجزة عن التقدم تعانى من قيود البيروقراطية المتخلفة والإنهيار الإقتصادى والتجارى والصناعي ، كما ظهر لديها قصور في المواد الخام أعاقها عن التطور ، كل ذلك مع استمرر اعتقادها بتفوق نظمها ومؤسساتها التقليدية .

وقد صاحب التدهور العسكرى العشمائي تدهور في نظام الحرف التقليدي الذي كانت تعتمد عليه القوات المسلحة ، فنظام طوائف الحرف الذي قعب دوراً إجتماعياً واضحاً في الماضي وضمن الحماية للعمناعة التقليدية أصبح الآن لا يتمشى مع متطلبات الصناعة الحديثة من المرونة والإختراعات الحديثة ، ومن ثم ظل رجال هذه الطوائف يعارضون أي محاولة للتحديث أو الإصلاح تعتمد على التقنية الحديثة ، وظلوا حبيسين لعاداتهم المتوارئة ونظام ساعات العمل المحدودة الذي ساروا عليه . والأكثر من ذلك ، أن نظام الضوائب والقيود المالية التي كبلت المواطنين العثمانيين وقفت في طريق التقدم والنجاح ، وجعلت الصناعة العثمانية عاجزة عن منافسة الواردات الأوروبية . ومن ناحية أخرى تخالفت الانكشارية مع طوائف الحرف ، ورفضت أي محاولة للإصلاح المسكري على حساب إمتيازاتها في الوقت ورفضت أي محاولة للإصلاح المسكري على حساب إمتيازاتها في الوقت طرورة ملحة .

لقد كانت المشكلات التي تعاني منها الدولة العثمانية إقتصادية في جوهرها ، فتجارة الحاصلات الزراعية التي كانت تشكل أساساً للموارد المالية للدولة كانت في حالة سيئة مقارنة بمثيلتها في دول أوروبا ، وقد نشأ هذا التدهور في الحقيقة من تركز جميع المعاملات المائية للدولة في أيدي

الأقليات ، حيث كان رجال البنوك والتجار من الإغريق واليهود والأرمنيين . وظل السلاطين العثمانيون ، يحكم كراهيتهم للكفرة ، يرفضون إقامة جسور من التماون الإقتصادي بين هذه الأقليات ورجال المال والتجارة في المؤسسات الحكومية بينما تواجد هذا النظام في أوروبا ونمثل في التآلف وتبادل المصلحة بين الحكومة ورجال المال والتجارة ، وكان سببًا في انتماش المجتمعات الأوروبية أنذاك ، وطالما ظلت المؤسسات الحكومية العثمانية والمؤسسات التجارية الخاصة منفصلة عن بعضها البعض تواجد التدهور الإقتصاى ، وغاب المخاصة الطويل الأجل والواسع المدى للمشروعات المالية ، وظل خاضعًا للضغوط الأوروبية المتمثلة في تغيير نمط التجارة أو سياسة العرض والطلب أو عدم الوفاء بإحتياجات الصناعات الحرفية ، كل هذا في الوقت الذي أقامت غيم أروبا مصائع للغزل والنسيج وغيرها من المنتجات المصنعة .

إن عدم القدرة على مواجهة المشكلات ترجع إلى اتجاه التفكير الإسلامي والقالم على الإيمان المطلق بتفوق الحضارة الإسلامية وعدم الإعتراف بأن القوة العدمانية بدأت تنهار بالفعل أمام التقدم الحضارى الغربى ، كما أنها ترجع إلى التحصب ، الذى خلقه التعليم الإسلامي القائم على الاعتماد على الماضي المتوارث ، وعلى أن مشيئة الله نافذة دون أدنى اعتبار للقدرة البشرية ، والتي قد يؤدى تدخلها إلى تغيير مجرى الأحداث ، ولم يكن تبار الرجعية العثمانية قاصراً على الانكشارية وطوائف الحرف ، بل امتد إلى العلماء الذين مثلوا بدورهم اتجاها معاكساً ومعارضاً لأى تغيير حفاظاً على الإستبازات المتوارثة في ظل النظام العسكرى والإقتصادى القائم ، وعند بداية القرن الثامن عشر ، شاء الله أن يحدث تحول ، في مركز القوة ، وانتقلت من الإسلام إلى السيحية ، فتغيرت الدنيا من حول العثمانيين وظهر العدو الجديد وهو الدولة الموسية الناشئة المجديد وهو الدولة .

ولكن لم تتحطم البنية الأساسية التقليدية برمتها ، فظل الإسلام يمثل الروح الدافعة للدولة والقاعدة التسلية لمؤسساتها برغم الفساد والتدهور ، واندثر حزب الأتواك المحافظين وظهرت قوة للبحث والإحياء من بين التابعين للسلطان والذين مثلوا في ذات الوقت الجماها جديداً لتخبة من رجال القلم أكثر من

رجال السيف ، أو من الأفندية أكثر من الباشوات أو البكوات ، وهي الطبقة الجديدة التي كانت تختلف عن الطبقة البيروقراطية القديمة ، وغالبية أفرادها لم يكونوا من الذين اعتنقوا المسيحية أو خريجي مدرسة القصر السلطاني القديمة بل من مسلمي الجيل الثاني والجيل الثالث الذين الجهوا إلى توظيف اليونانيين والمسيحيين لقدراتهم الفائقة .

لقد هدأت العواصف الداخلية والخارجية بعد التوقيع على معاهدة كارلوثتز Karlovitz فمن الناحية الداخلية ، استغل كوبريلى حسين الصدر الأعظم المحبوب والذى اشتهر بلقب و كوبريلى الحكيم ، على عكس سلفه الذى لقب بكوبريلى القاسى العنيف ، استغل فرصة هذا الهدوء للقيام يبعض الإصلاحات الإدارية الضرورية ، وكانت بصفة خاصة فى المحالات المالية والقانونية والتعليمية . وفى مجال القوات المسلحة تجع فى إعادة الانضباط لفرق الانكشارية ، وفى مجال البحرية العثمانية قام ببناء تخصينات جديدة ، وجعل وسائل الدفاع السلطانية على أهبة الإستعداد . كما شيد عدها من الجسور والقنوات وشق الترع وأقام المساجد والأسواق على نفقته الخاصة كما فعل محمد الفاخ من قبل وغيره من السلاطين العظام ، وفوق كل هذا ، اهتم بتحقيق الرفاهية للمجتمعات المسبحية التي ظلت مهملة لفترة طويلة ؛ اهتم بتحقيق الرفاهية للمجتمعات المسبحية التي ظلت مهملة لفترة طويلة ؛ فأعفى سكان الصرب وولاية تمسقار المجرية من ضوية الرؤوس لمدة عام ، وفى منطقة الرومللي قلل من قوائد الديون التي كان يدفعها الرعايا ، وفي منطقة منويا سمح بحرية إقامة مراعي للماشية .

وقد جاءت هذه الإجراءات لتحسين أوضاع الفلاحين المسيحيين في الموقت المناسب لأن بطرس الأكبر كان يهدف من خلال حروبه مع الدولة العشمانية إلى التوسع الإقليمي على حساب الدولة والعسمل على تدميرها داخليا من خلال السيطرة على الأقليات المسيحية ، فقد أدعت الكنيسة الروسية فرض حمايتها على المسيحيين الأرثوذكس أى المسيحيين الشرقيين في جميع المناطق العثمانية ، إذ كانت غالبهة اليونانيين ترجع في الأصل إلى المنتصر السلاقي ، ومن الناحية الدينية كان يساورهم الشك في اللاتين فتطلعوا إلى الروس كمحروين ومن ثم لقى الوكلاء الروس كل ترحيب من

جانبهم ، ونوافق ذلك مع خطط بطرس في نشر الدعاية المقرونة بالوعود بالمساعدة المالية وتخريض المسيحيين على التخلص من حكم الكفرة ( العثمانيين ) ، وقد وجد عناصر مؤيدة من ذوى النفوذ في المؤسسات الكنسية مثل دوميثيوس Dositheus بطريرك أورشليم الذي تعاون معه في هذا المجال وكان من رجاله المخلصين .

ولكن في البلقان كان الكهنة يتطلعون إلى حماية روسية ضد محاولات الكانوليك النمساويين لتحويلهم من المذهب الأرتوذكسي إلى الكانوليكي ، وليس ضد المسلمين الأتراك لأنهم لم يسعوا إلى ترغيبهم في اعتناق الدين الإسلامي . وكانت التوسلات تتوالى إلى موسكو لتحريرهم من البابوية والجزويت (۱) اللين تكتلوا ضد الأرلوذكس أكثر من التكتل ضد الأتراك واليهود . وفي واقع الأمر ، فإن بطرس الأكبر برغم حماسه لبسط الحماية على المسيحيين الأرتوذكس ضد الكفرة ، لم يسارع باتخاذ خطوة فعالة في هذه المقترة لأن كل اهتمامه كان ناحية الهدف الإستراتيجي ، وهو تأسيس القوة الروسية على البحر الأسود .

لقد أصبحت الدولة العثمانية الأن تنعم بالسلام ، وأصبحت علاقاتها بالغرب المسيحي أقل تعقيداً من ذي قبل ، فبعد التصديق على معاهدة كالوفتز بستة شهور ، أقيمت احتفالات ضخمة بهذه المناسبة أمام قصر السلطان في استانبول مما ساهم في إبجاد جو من الصداقة مع الدول الأوروبية ، وتم تبادل السفراء بين الباب العالى وأعداته السابقين بشكل دائم أكثر من السابق . ومنذ بداية القرن الثامن عشر تكيف الدبلوماسيون العثمانيون مع الحضارة الأوربية ومع ثقافة الغرب بعد أن طالت إقامتهم في العواصم الأجنبية ، وصاروا أكثر نفهما للأساليب الحكومية وللإنتخاهات السياسية الغربية .

وكنانا السفير العثماني الجديد لدي النمسا هو إبراهيم باشا وهو من

الجزويت أو اليسوعيون هم من أهم الجماعات التابعة للكنيسة الكاتوليكية والتي عملت على استرداد مكانتها في القرن السادس عشر ء وتنسب إلى أجناتيوس ليولا الأمياني .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي .

القادة المتميزين الذين شاركوا في حصار فينا مع قره مصطفى ، ولكنه دخل فينا هذه المرة محملاً بالهدايا القيمة للإمبراطور ، وشملت الجواهر وخيمة حريرية مثل خيمة السلطان تعلو أعمدتها تيجان مستديرة من الذهب ، كما أهدى الإمبراطور السلطان خزانة من الفضة الخالصة ونافورة صناعبة وبعض المشغولات الفنية النمساوية الرفيمة ، وفي استانبول أقيمت مأدية غذاء للسفير النمساوى حضوها السلطان وقدم له وسام الشرف مع أطباق السمك المقلى القادم من مياء البوسفور ، وكرم أيضاً المبعولون الأجانب الآخرين ممن هم أقل درجة ومن بينهم ممثل بولندا .

وبعد فترة قصيرة ، عين سفير جديد لانجلترا وهو السير روبرت ساتون Robert Sutton ليحل محل لورد باجت الذي قام بدور وسيط مع مندوب بولندا لتوقيع معاهدة كارلوثتز ، وقد قابل السلطان ساتون بحفارة نتيجة للخدمات التي أسدتها بلاده للسلام ، بينما كان يشعر بالعداء بخاه روسيا لأن بطرس الأكبر رفض التوقيع على معاهدة كارلوثتز واكتفى بالموافقة على هدنة لمدة عام فقط ، كما سبق الذكر ، وعندما حان وقت تجديدها ، كلف المبعوث الروسي بهذه المهمة .

وقد جاء هذا السفير إلى استانبول على ظهر سفينة حربية ومرتدياً الزى العسكرى ليستمرض إحدى السفن التي بناها القيصر في ترسانته الجديدة ، مما أثار دهشة وضيق السلطان . ولم يكتف المبعوث الروسي بذلك ، بل قام بإطلاق ٤٠ طلقة مدفعية من مدافع السفينة الجديدة ، وكرر هذا العمل عند الاحتفال بأحد الأعباد الروسية وعند وصول بقية سفن الأسطول الروسي .

وفى ظل هذه الظروف ، بدأت المحادثات واستغرقت الستة شهور الأولى من عام ١٧٠٠ ، وتميزت بالتعقيد والصعوبة ، وفى النهاية قبل العثمانيون التوقيع على معاهدة ألزمتهم بإزالة القلاع الأربعة المقامة على نهر الدنيبر وليس التنازل عنها كما طلبوا ، وكانت هذه القلاع تشكل عقبة فى طريق المواصلات وفى مراعى تتار القرم فى أراضى الإستبس ، كما سمع لهم بتوسع محلود فى المناطق الواقعة حول آزوف ، ورسمت الحدود بين الدولتين

بإيجاد منطقة صحراوية عازلة تقع بين آزوف وخليج بيريكوب Perekop (١) ، مع الايتعاد عن شبه جزيرة القرم . كذلك ألزم التئار بإيقاف غاراتهم على الأقاليم الروسية ، ولكنهم منحوا حقوقا متساوية مع الروس في المصايد والملاحات في المناطق الواقعة حول دلتا النهر ، وأصبح لهم حقوق الصيد البرى في المناطق البرية الواقعة على ضفاف النهر وكذلك صيد الأسماك وقطع الأخشاب وإقامة المناحل ، ويتوقف القيصر عن دفع الضرية السنوية للخان ، وألتى كانت تمثل نوعاً من النفاخر والتعالى عليه ومن بنود هذه المحاهدة أيضاً ، أن أصبح لروسياً سفيراً دائماً لدى الباب العالى يتبع نظام التمثيل الدبلوماسي المعمول به مع الدول المسيحية الأخرى .

وقد شغل هذا المنصب الكونت تولستوى Count Tolesioi . غير أن هذه المعاهدة لم نمنع الروس من الاستمرار في تدعيم قوتهم البحرية وإقامة قلاع جديدة على بحر آزوف ، وقد أزعج هذا العمل خان القرم فحاول دون جدوى تجديد الحرب معهم . ومن ناحية أخرى ظل الروس يكروون مطالبهم على الباب العالى وهي حرية الملاحة في البحر الأسود والتنازل عن قلعة كرتش ، ولكن قوبلت بالرفض وأثارت قلق الأتواك حول نمو الأسطول المرومي في آزوف فصمموا على حماية البحر الأسود كشريان ملاحي هام وحاولوا إغلاق المتبوق وقاموا ببناء قلعة جديدة بالقرب من تاجازوج أطلقوا عليها يني كيل أوجنيكيل Yeni Kale ، والتي وضع تصميمها لاجيء من مودينا كيل أوجنيكيل عام ٢٠٠٣ ، وقد تمكنوا بذلك من التحكم في المدخل واكتمل بناؤها في عام ١٧٠٣ ، وقد تمكنوا بذلك من التحكم في المدخل الشمالي للمضيق ، ووضعوا بطاريات قوية على المياه لتدمير أي سفينة خاول اقتحام المور .

وفي الداخل ، واجه كوبريلي حسين معارضة لإصلاحاته من العناصر الرجعية ممثلة في المفتى ورئيس الخصيان السود وأجبرته دسائسهم على اعتزال

الحليج بيريكوب هو خليج واسع يبلغ هرطسه ثمانية كيلو مترات وبربط شبه حزيرة القرم بقارة أرروبا .

أنظر : La Rousse , p . 1595

المنصب بعد أن سقط صريع المرض ، وانتهت حياة الصدر الأعظم ، بعد خمسة أعوام من العمل المضنى ، للإقامة في مزرعة على بحر مرمرة وألزم بإعادة جميع أملاكه وثروته للسلطان ، وعند رحيله أهدى السلطان ستين جواداً من أجود الأنواع وجميع مجوهراته ، وما لبث أن توفي بعد ثلاثة شهور إثر مرض عضال .

وفي عام ١٧٠٣ ، عادت الفرضي إلى الدولة مرة أخرى عن طريق الررات الانكشارية والفرق الأخرى مطالبين بزيادة المرتبات . واستمر هذا الوضع المتردى لستة أسابيع وكاد يشعل حرباً أهلية . وعند تلكوء السلطان مصطفى في العودة من أدرنة إلى استانبول ، سار المتمردون من الانكشارية ومعهم الطلبة وافعين راية الرسول (مَلَّكُ) بقيادة المفتى إلى أدرنة حيث حاول جيش السلطان التصدى لهم وسحق التحرد ، ولكن انضم هذا الجيش المضاد إلى التحرد بفضل قيادته السيئة ، وطالب الجميع السلطان بالاعتزال ، وأمام عجز، عن المواجهة والفشل الذي كان يلاحقه منذ مرحلة الشباب وفشله في مبادين القتال وفي إدارة شتون البلاد ، انحني أمام العاصفة وابتعد عن الأضواء .

## الفصل الخامس والعشروي

تولى السلطان أحمد الثالث (۱) الحكم ، وهو شقيق السلطان مصطفى ، في ظروف آمنة والدولة تنعم بشمار السلام . غير أن بعض المشكلات ظهرت في الأفق الدولي تختص بحروب الملك لويس الرابع عشر المعروفة ، بحرب الورائة الأسبانية ، والتي انهكته فأراد عقد نخالف مع الأتراث ، وحث سقيره دى فريول De Forriol على القيام بهذا العمل حتى يتمكن من إرسال حملة عسكرية ضد الهابسبرج في المجر . ولكن السلطان رفض الدخول في حرب لمساعدة الكفرة الذين يحارب بعضهم البعض ، ولو أنه أبدى استعداداً حرب لمساعدة الكفرة الذين يحارب بعضهم البعض ، ولو أنه أبدى استعداداً صالحها .

وعلى الجيهة الروسية ، طلب بطوس الأكبر استمرار السلام مع العثمانيين لأنه انشغل بتحقيق التوسع الاستعمارى الروسى في المنطقة الواقعة بين البحر الأسود في الجنوب وبحر البلطيق في الشمال ودخل في صراع مع الملك شارل الثاني عشر (٢) ملك السويد الذي حاول التوسع على حساب الروس ، وقد عقد من أجل ذلك تخالفاً مع الدانمارك وبولندا ، ودارت الحرب ضد السويد ، والتي عرفت بحرب البلطيق " War of the Baltic " ، وكانت هذه الحرب بمثابة فرصة للدولة العثمانية الالتقاط الأنفاس ، وقد انتهت أيضا مفاوضات السلام الروسية مع العثمانيين في ١٧٠٥ بالانفاق على ضمان الهدوء على حدود منطقة القرم ، واستغل الأثراك هذه الفرصة لتقوية خطوط دفاعاتهم الشمالية ومواقبة تحركات الروس ، فكانوا يرسلون أسطولاً حربياً لعمل مناورات عسكرية سنوية في البحر الأسود . وبعد أن هزم القيصر ملك

<sup>(</sup>١) حكم السلطان أحمد الثالث من١٧٠٣ إلى١٧٣٠ .

أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، في أصول التاريخ العثماني .

<sup>(</sup>۲) كان شارل الثاني عشر ملكاً على السويد من ١٦٩٧ إلى ١٧١٨ . وحقق عدة انتصارات عسكرية على ملك الدانمارك في ١٧٠٠ ، ولكنه هزم أمام الروس في بلطافا ، ثم هاجم النرويج وقتل في أثناء المعارك معها ... وقد ألف عنه قوليتر كتاباً بعنوان و تاريخ شارل الثاني عشر ، وصدر ١٧٣١ .

أنظر: La Rousse, p . 1240

السويد في معركة بلطاقا ( بلطاوة ) Poltava في عام ١٧٠٩ ، إزدادت قوة الروس ، ولجاً شارل الثاني عشر إلى العثمانيين طالباً الحساية وعقد تخالف وإقامة علاقات دبلوملسية معهم ، ولكن السلطان رفض ، كما رفض مطلب الروس بتسليم الملك إليهم ، وأوضح أنه لا يعتزم خرق اتفاق السلام مع القيصر ، ولا يسعى لإعادة ملك السويد إلى عرشه ، وبرغم ذلك سعى الروس إلى مضايقة العثمانيين واستفزازهم بنشر وكلائهم في إقليم مولدافيا لإثارة القلاقل ، ثم جددوا اعتداءاتهم ضد السويد ، فأرسل السلطان قوة صغيرة المساعدة الملك وحمايته في مدينة بندر Bender الواقعة على نهر الدنيستر . وقد أدت هذه الظروف إلى زيادة الضغوط على الباب العالى من جانب الفريق المؤيد للحرب بشن هجوم على الروس ، وأخيرا اقتنع وعباً قريق الانكشارية وسجن السمير تولستوى في الأبراج السبعة ، واستعد للسير بجبوشه عبر الدائرب إلى نهر بروث في مولدافيا .

ولم يكن رقت هذه الحرب مناسبًا للقيصر الروسى لأنه كان مشغولاً يتأمين نفسه من جهة الشمال في البلطيق ، ومن ثم لم يستعد عسكرياً بدرجة لائقة ، كما لم يتمكن من نقل قواته إلى البحر الأسود . فأخذ يسعى في بذل الوساطة لإنهاء النزاع مع الأتراك ، ولكنه فشل ، فخرج على رأس الحملة إلى ضفاف نهر بروث Pruth (۱) معتزماً عبوره على أمل أن تلحق به قوة مسيحية مساعدة ، ولكنه وجد نفسه في أرض جرداء ويعاني من نقص في الإمدادات ، لأن القوى المسيحية فقدت الثقة في قدرته على تحقيق النصر . كما فشل في إعاقة تقدم الجيش السريع الضخم الذي جاء عبر الدانوب والذي ضم التتار والأتراك وتميز بقوة التسليع وخاصة يسلاح المدفعية . وسرعان ما استطاع هذا الجيش إحتلال المرتفعات المطلة على نهر بروث ، ومنها تقدم لإغلاقه ، ومن ثم أصبح القيصر أمام أمرين لا ثالث لهسما ،

 <sup>(</sup>١) تهر بروث أحد فروع تهر الدانوب ، ويقصل بين رومانيا وروسيا ، ويبلغ طوله
 ٥٩٥٠ .

أنظر : La Rousso, p . 1622

وهما : إما الهزيمة التامة وإما الإستسلام ؛ فأصيب بنوبة صرع وأنزوى داخل خيمته في حالة من اليأس وخيبة الأملُّ ، وأشد ما كان يخشآه أن يقع أسيرًا في يد الأتراك ، ولذلك قرر أن يقبل أي شروط تعرض عليه تنقذه من عبودية الأسر ، ومن فقدان جنته في سان بطرسبرج . وفي هذه اللحظة الحرجة أخلت زوجته كاترين التي كانت تصاحبه في هذه الحملة ، والتي تعيزت بقوة الشخصية ، تشجعه وتثير حميته وتعيد إليه عقله ، ثم اقترحت مع مجموعة من ضباط الجيش أن ترسل في طلب الهدنة إلى الصدر الأعظم بلطجي Bataji ، ثم جمعت مجوهراتها رعدة آلاف من الروبلات الدُّهبية من الضباط ، وأرسلتهم هدية إلى المسكر العثماني كإغراء للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بدلاً من الإستسلام . وكانت الشروط التي قبلها بطرس هي : تسليم أزوف والمناطق المحيطة بها ، وتحطيم القلاع المقامة في تاجا نروج وعلى تهر الدنيبر ، وانسحاب الروس من بولندا ، وعدم التدخل في شئون القوجاق ، وضمان الأمان لعودة الملك شارل الثاني عشر إلى ملكه في السويد . وهنا انتهت أحلام الغيصر للسيطرة على البحر الأسود ، وقد عبر عنها قائلاً : ١ لقد طردني الله من هذا المكان كما طرد آدم من الجنة . كما انهارت آماله في إقامة أسطول بحرى في البحار الجنوبية بعد أن مخطمت سف التي لم يكتمل بناؤها إثر اصطدامها بالصخور وأعيدت هياكلها الخشبية إلى ترسانات

وكانت هذه الشروط التي وقع عليها الصدر الأعظم ، الذي لم يكن على دراية بالنواحي العسكرية ، أفضل بما كان يتوقع القيصر ، لأنها كانت مخمل الطابع الدفاعي عن الدولة العثمانية أكثر من الطابع الهجومي ، فضلاً عن أنه لم يخسر شيئًا من أراضيه ، ومن ناحية أخرى أثارت هذه الشروط استياء ملك السويد لأنه رأى جيش القيصر عائداً أمامه وسط دوى الطبول ورفرفة الأعلام وهو عاجز عن مهاجمته ، وقد حاول الحصول على مساعدة عسكرية لشن هجوم عليه ولكنه فشل ، وكل ما حصل عليه هو وعد من محان القرم بأن يعيد تخصيل الجزية السنوية من القيصر المهزوم .

وقد اتخذت سياسات أكثر أمنا في الفترة التالية بفضل نفوذ السفير

البريطاني السير روبرت سانون ، والذي دون في تقريره أن الأتراك كانوا سعداء بالأسلوب الذي تم به إقرار السلام ، بصرف النظر عن تصرفات ملك السويد وخان القرم ، فقد أدت الوساطة التي قام بها هو وزميله السفير البولندي إلى إعادة العسل بشروط السلام مرة أخرى وذلك في أعقاب مجدد التهديد بالحرب من جانب الأتراك الذين وسعوا حدود إقليم آزوف ومنعوا الروس نهائياً من الدخول إلى البحر الأسود ، وقد عقدت معاهدتان متناليتان في عامي الاناع والمعتنين وتعزيز وسائلهم الدفاعية عجاه روسيا .

أما ملك السويد فقد ظل على عدائه للروس ، ولكنه حينما أدرك تخلى الباب العالى عنه قبل أن ترافقه فرقة حراسة إلى الحدود ليواصل السير شمالاً إلى سواحل البلطيق .

ويفضل هزيمة بطرس الأكبر في بروث ، مو ربع قرن من الزمان دون انتهاك للسلام القائم مع العشماليين ، غير أن الأخيرين لم يقنعوا بمجرد التفاخر بالنصر الذي تحقق على الروس ، بل قاموا بتحديث قواتهم العسكرية وجعلوها تحت قيادة صدر أعظم من الخاربين وهو داماد على (۱) ، الذي أعد العدة لمواجهة العدو التقليدي وهو البندقية بعد أن أغرته حالة الانهيار الذي وصلت إليه ، والذي كان أسوأ من الانهيار العشماني ، قضلاً عن عزلتها السياسية . وقد اشتهر داماد عند اليونانين بلقب "Commourgi" وتعنى و الوزير المقدام دو الفكر البيروني ، . وقد قرر الثأر واستعادة الموزة التي سلبها القائد البندقي المسن موروزيني ، بعد وفاته ، وبعد أن أقرت ذلك معاهدة كارلوفتز . وفي عام ١٧١٥ ، أعد العدة وكما هو مألوف استطلع رأى الفلكيين ، وخرج بجيش ضخم وحصل على قوة بحرية من تثاليا ، وحاصر كورنتة لثلالة أسابيع حتى استسلمت ، وفي حقيقة الأمر ، فإن اليونانيين ، كما فعلوا في قبرص وكريت من قبل ، كانوا على استعداد لإستقبال الأتراك كمحررين من طغبان اللاتين وسادتهم البنادقة ، ولذلك لم يقدموا لهم أي

<sup>(</sup>١) داماد كلمة تركية نعني الصهر .

مساعدة . ومن ثم تقدم الجيش العثماني في سهولة ويسر إلى المورة ، وأعاد الإستبلاء على جميع القلاع البندقية بما فيها مودون وكورون ونقارين ، وانتهت حملتهم بعد بضعة أشهر دون أن يخاطر البنادقة في الدخول معهم في معركة حاسمة . وينهاية عام ١٧١٤ كانت البندقية قد فقدت كل المورة وجزر الأرخبيل ، ثم البع العثمانيون ذلك بالإستبلاء على المينائين المسيحيين المتبقيين في كويت وحتى يكملوا طرد البنادقة من المنطقة اليونانية بأسرها شنوا هجوما أخر على كورفو وعلى الجزر الأيونية .

ولكن هذا النصر التاريخي الذي أحرزه داماد على قوبل بهزيمة عثمانية غير متوقعة في جبهة أخرى ، لأنه لم يضع في الحسبان رد فعل إمبراطور الهابسبرج شارل السادس (١) عقاه البندقية ، ولم يفكر في إمكانية تدخله لمسالحها ، خاصة بعد أن استجاب في البداية لطلب الأتراك بالوقوف على الحياد ، وفرق ذلك بذل وساطة لإحلال السلام بين الطرفين . غير أنه حينما طلبت البندقية العول منه على أساس خرق العشمانيين لمعاهدة كارلوفتز ، استجاب وعقد معها حلفاً دفاعاً ، وكان واقعاً عجت تأثير الأمير الذكي يوجين أرف سافوى الذي خشى من المنجاح السريع للأتراك وخطر تواجدهم في الجزر الأيونية وإمتداده للممتلكات الإمبراطورية الإيطالية ، واحتمال اتباعهم البحرر الأيونية في شرق أوروها قد تمتد إلى ممتلكاته الألمانية ،

ومن ناحية الباب العالى ، كان هناك المحتلاف فى الرأى حول هذا الحلف وكيفية التعامل معه ، حيث اعترض الحزب المؤيد للسلام فى الديوان السلطانى على شن حرب جديدة مع الإمبراطورية النمساوية ، ولكن بعد مناقشات ساخنة تجح الصدر الأعظم المؤيد للحرب فى كسب تأييد بعض العلماء ، وصدرت فتوى من المفتى تؤيد الدخول فى حرب جديدة وهكذا خرج جيش عشمانى من جديد فى عام ١٧١٦ إلى بلجراد ، وأعاد التاريخ

 <sup>(</sup>١) شاول السادس هو الاين الشاني لليوبولد الأول وكنان إمبراطوراً عملي الإمبواطورية المقدسة من ١٧١١ إلى ١٧٤٠ .

أنظر: La Rousse, p . 1522

نقسه وحدث ما حدث عند أول لقاء بين السلطان مصطفى الثانى والأمير يوجين ، إذ اعترض القادة العثمانيون عنى التكتيكات العسكرية ، واختلفوا هل يسيرون شمالاً بانجاه نمسقار أم جنوباً بانجاه بيترواردين ولكن تغلب داماد على معارضيه ، ولم يلتفت للإستطلاعات الفلكية ، وعبر نهر ساقا ، وسار بمحاذاة الضفة الجنوبية للدانوب ليحاصر بيترواردين .

وفي المعسكر النمساوى اعترض القادة أيضاً على التكتيكات المطروحة منذ البداية ، وكانوا يخشون القوات العشمانية كبيرة العدد ، واحتمالات الهزيمة أمامها وسادهم القاق من داماد على بعد أن ذاعت شهرة انتصاراته في اليونان ، فحار بعضهم من مخاطرة الدخول في معركة مفتوحة ، وطالبوا باتباع سياسة التريث ، ولكن هذا الانجاء تعارض مع خطط الأمير يوجين الذي كان بعلم جيدا الأتراك وطبيعة أسلحتهم التقليدية وإمكاناتهم القتائية عند مواجهة الهجوم المخطط وعجزهم عن اختراق صفوف العدو . ومن ثم قرر أن يبدأ بالهجرم في صيف ٢١٧١ ، وكان اللقاء قرب قرية كارلوقتز التي شهدت توقيع المعاهدة التي خوفها العشمانيون ، التي صارت تشهد الآن مجيهم لمقاتلة النمساوين .

وهكذا وصل داماد على إلى بيترواردين ليجد قوات الأمير يوجين في انتظاره ، وفي البداية حققت الانكشارية بعض النجاح واقتحمت قلب المشاة النمساويين ، ولكن يوجين عززهم بالإمدادات فشنوا هجوماً على الانكشارية من جهة اليمين ونجحوا في كسر شوكتهم . كما تشتت شمل قوات الفروسية من السباهية وتراجعت في ارتباك ، برغم أن الصدر الأعظم ظل يضربهم بسيفه ليتقدموا ، وفي حركة بائسة تقدم هو بخيوله مع مجموعة من الضباط إلى قلب جيش العدو ، كما فعل كوبريلي محمد من قبل منذ الضباط إلى قلب جيش العدو ، كما فعل كوبريلي محمد من قبل منذ أكثر من عشرين عاماً في سلانكامن لحقظ ماء الوجه ، ولكنه أصيب ، مثل محمد ، بجرح قاتل في الجبهة من رصاصة بندقية ، ونقل على ظهر جواد محمد ، بجرح قاتل في الجبهة من رصاصة بندقية ، ونقل على ظهر جواد إلى كارلوقتز ، حيث أدت وقاته إلى هزيمة القوات العثمانية بشكل حاسم . واتبع يوجين هذا النصر بالإستيلاء على قلمة نمسقار ، وكانت آخر القلاع واتبع يوجين هذا النصر بالإستيلاء على قلمة نمسقار ، وكانت آخر القلاع الإسلامية المتبقية في المجر ، والتي ظلت خاضعة للعثمانيين منذ أن استولى الإسلامية المتبقية في المجر ، والتي ظلت خاضعة للعثمانيين منذ أن استولى

عليها السلطان سليمان العظيم وقد عامل حاميتها معاملة طيبة ، وسمح للسكان بالرحيل دون تدخل ، ثم نفذ مخططه بإحلال الألمان والنمساويين محلهم لإستعمارها ، وبعد أن أكمل هذا العمل أطلق على تمسقار اسم ، لينا الصغيرة ، Little Vienna .

وكان الإستيلاء على تمسفار تمهيداً لحصار بلجراد في العام التالى حين هب العثمانيون لإنقاذ حاميتهم وخرجوا على رأس جيش أضخم مرتين من المجيش السابق . وكان موقف النمساويين حرجاً ، ولم ينقذهم سوى التردد والتكتيكات العسكرية غير المتكافئة من جانب الأقراك . فقد كادت القلعة أن تسقط في أيدى الأتراك أمام العجز النمساوى عن الهجوم على المحاصرين ، إلا أن يوچين استجمع قواه وشن هجوماً جريفاً مفاجئاً واقتحم صفوف المشاة والفروسية وأشاع الاضطراب فيها ، وواصل تقدمه رافعاً راياته الزاهية الألوان غيط به فرسانه وسط دقات الطبول وبرغم استموار طاقات البنادق العثمانية فقد التحم الطرفان في معركة بالسلاح الأبيض ، وتفرقت الانكشارية في هرج ومرج .

وهكذا استطاع هذا القائد الجرئ أن يقلب الميزان ، وعادت بلجراد إلى النمساويين مرة أخرى ، وكذلك بيترواردين ، وتكبد العثمانيون خسائر فادحة في الرجال والسلاح ، وجرح يوچين نفسه في هذه المعارك . وقد وصف الإمبراطور هذا النصر بأنه الأعظم على مر العصور ، وقد أصبح خالداً في الفن الشعبي النمساوى ، وظلت تشدو به الأجيال عند الخروج للمعارك العسكرية .

والآن جاء وقت السلام ، ومرة أخرى كما حدث في كارلوڤتز ، قامت المجلسلترا وهولندا بدور الوسيط بين الطرفين على أساس مبدأ "Uti" " "possidetis" (۱) د ما تحت أيدينا ملك لنا ٤ . وفي باساروڤتز ، وهي مدينة صدينة صغيرة ، تم التوقيع على معاهدة في ١٧١٨ ، وبمقتضاها تنازل

 <sup>(</sup>١) Uti possidetis (١) اصطلاح لاتيني يعني الإيشاء على ما ثم الإستيلاء عمليه أثناء الحرب . أو الإيقاء على الوضع الراهن .

المعثمانيون للهابسبرج عن كل ما تبقى فى المجر ، برغم عدم رضاء جميع السكان بذلك ، كما تنازلوا عن الجزء الأكبر من الصرب وبلجواد وسمندريا وولاشيا والبوسنة وقد منح هذا الوضع الجديد الإمبراطور شارل السادس الفرصة لتدعيم مركزه فى شرق أوروبا ، وهذا لم يتحقق من قبل لأسلافه العظام خلال حروبهم مع الأتراك . أما البندقية ، فكان وضعها سبقاً ؛ إذ تنازلت فى المعاهدة المنفصلة التى وقعتها مع الأتراك عن المورة كلها . ولم مختفظ سوى بكورفو والجزر الأبونية وبضع موانئ فى دلماشيا وألبانيا . كما تنازلت عن جزء من إقليم كان بمثابة عون للسلطان لتدعيم تخالفه مع راجوزا . وهنا ، كان الفضل للإمبراطورية العثمانية ، برغم ضعفها ، فى القضاء على جمهورية البندقية وإنهاء دورها كفوة سياسية مؤثرة . وإذا كان هذا تمويضاً للأتراك ، فإنهم دفعوا ثمنه فى شرق أوروبا حيث وصل الإنهيار المعتماني إلى الدرك الأسفل ؛ فإذا كانت معاهدة كارلوفتز قد جعلت العثمانيين قبة لا يحسب الأسفل ؛ فإذا كانت معاهدة كارلوفتز قد جعلت العثمانيين قبة لا يحسب خى موقف الدفاع فقط ، ولم تعد تراودهم أدنى فكرة للهجوم على أوروبا .

## الفصل السادس والعشروق

استفاد السلطان أحمد الثالث ، رجل السلام ، بحالة السلام التى سادت الدولة فى فترة الاثنتى عشرة عامًا الأخيرة من حكمه ، مؤسسًا اتجاهًا جادًا ناحية الاقتباس من الحضارة الغربية والإصلاح . وقد ولد هذا السلطان ونشأ بعيدًا عن القصر السلطاني بناء على رغبة محظية والده ، وبذلك تجنب مساوئ الحبس فى القفص . وبرغم أنه تأثر بالنساء منذ شبابه ، إلا أنه كان محصنًا ضد دسائس الحريم ، فكان حاكمًا قويًا ومحنكًا ومستنبرًا ، ولديه الرغبة فى الاستجابة للمؤثرات الغربية والشرقية والمزج بينهما ، كما كان محال للموسيقى والأدب والفنون ، فجمع حوله مدرسة من شعراء البلاط المميزين ، وأقام فى القصر السلطاني مكتبة جديدة زاخرة بالخطوطات القيمة .

لقد تمتع هذا السلطان بموهبة تذوق الجمال ، ولذلك صمم وشيد عداً ضخماً من المبانى ، وكان يحب الطبيعة وزراعة الأشجار والزهور وسماع أغاريد الطيور وصبوت خرير المياه ، ولذلك اتخذ تقليداً جديداً لرجال البلاط والباشوات وهو الاستمتاع بقضاء فصل الصيف على الشواطئ في منطقة رأس القرن الذهبي على المجانب الأوروبي ، حيث شق القنوات البديعة وأقام البحيرات الصناعية والشلالات والناقورات لتوفير المياه لرى الحدائل . وفي المركز قام ببناء قصراً صيفياً عرف بد ، باب السعادة ، وجعله على طراز قلعة مارلي (۱) الفرنسية التي شهدت في القرن السابع عشر والتي أحضر خططها السفير العثماني من باريس ، وشيد حوله مجموعة من القصور والساحات السفير العثماني من باريس ، وشيد حوله مجموعة من القصور والساحات والأكشاك ، وبضع مئات من القيلات ، وكلها بنيت بالخشب والجص ، ولم والأكشاك ، وبضع مئات من القيلات ، وكلها بنيت بالخشب والجص ، ولم النفقات . وكان هذا النموذج يتخذ طابع البناء الفرنسي التقليدي المنتشر في باريس ولكن من منظور تركى . كذلك شيد عدداً من مدن الملاهي المزينة ، باريس ولكن من منظور الركي . كذلك شيد عدداً من مدن الملاهي المزينة على سواحل آسيا العدية ، وساحات واسعة على ضفاف البوسفور الأسيوية ،

 <sup>(</sup>١) شيد نويس الرابع عشر قلعة ماولى ، وكانت محاطة بالتنتي عشرة مقصورة ، وقد تعرضت للدمار ألناء الثورة الفرنسية .

أنظر : 1514 . ي. La Rousse

وجلب لهذه المبانى مهندسين معماريين من أوروبا وآسيا ، فقد ذكر السفير الفرنسى لويس سولير فيلونوف Louis Sauveur de Villeneuve أن بعضهم كان من فرساى والآخر من أصفهان . وهكذا بدأ البلاط التركى السير في طريق التجديد والنغيير ، وظهر في شكل جديد 3 أحيانًا تبدو أمواج البوصفور والقرن الذهبي متلألأة وعليها القوارب المغطاة بالمظلات الحريرية . وأحيانًا تظهر مواكب الفرسان في منظر بديع يجمع بين جمال الخيول وفخامة سروجها التي تبهر الأنظار ، ويربق الذهب والفضة الذي يغطى رؤوسها ، والنجام المطعم بالأحجار الكريمة ؟ .

لقد نعم السلطان بالأبهة والفخامة في القصر السلطاني وقاسمه أعياده وساهجه وحبه للفنون الجميلة صهره داماد إبراهيم الذي تولى منصب الصدارة العظمى الإثنتي عشرة سنة الأخيرة من حكم السلطان ، وكان يختلف عن الصدور العظام الثلاثة عشرة الذبن شغلوا الخمسة عشرة سنة الأولى من حكمه وكان محبًا للأبهة والظهور والحفلات التي كاننت تستغرق وقتًا طويلاً من الليل ، وقد أحضر خبراء خصيصًا لإبتكار أساليب جديدة لإضاءة استانبول حتى ظهرت من مرتفعات مدينة بيوا متالاً لأه في المساء بمبانيها وحدائقها والنافورات الجذابة التي انتشرت بها .

وقد عبر عن هذا المشهد أحد السفراء الفرنسيين الجدد فقال : و لقد أحيطت قباب المسجد بالأنوار الساطعة في المساء ، وتعالت بين مآذنها آيات الفرآن في السماء وقد أضاءت الأنوار حروفها ٥ . وفي المناسبات الخاصة ، كان يتم إضاءة مدينة امتانبول لثلاثة أيام وليالي متواصلة ، ففي مناسبة زواج ثلاثة من بنات السلطان ، واثنتان من بنات شفيقه ، وختان أربعة من أبنائه ، أمر الصدر الأعظم بأن تعم الأفراح جميع أنحاء البلاد ، وأحضر من ولايات المدولة أكثر من ٢٠٠٠ عازف و ١٥٠٠ من المحاكين وعازفي المزمار والحواة ولاعبى الأكروبات ، بالإضافة لعدد ضخم من الطهاة ، ثم أمر السلطان مفتش المطابخ السلطانية بصنع حلوي على هيئة أربعة نخلات بأحجام خوافية للأمراء الصغار ، وآخر ذوات حجم أقل لبقية المدعوين . وقد تغاني الطهاة في صنع نماذج خارقة من الحلوي مثل حديقة طولها خمسة ياردات وعرضها

أربعة باردات لنعبر عن طلاوة الزواج .

وكانت أعياد الحلوي تقام في القِصر السلطاني شتاء حيث يتباري الشعرة، في إلقاء القصائد ، مع الرقص وألعاب الظل الصينية ، وكان يصاحب توزيع الحلوي إقامة الصلوات . وفي الربيع أقام السلطان حفلات أخرى خصصِها لزهرة التيوليب ، إذ كان مولعًا بالزهور مثل الياسمين والسوسن ، إلا أن زهرة الشيوليب كانت ذات مكانة خاصة لديه ، وقد عرفت بالتركية بـ. ١ زهرة اللالة ﴿ ، فحروفها هي حروف اسم الله نما جعل لها قدسية خاصة ، حتى أنها اقترنت بحكم السلطان وأصبح يعرف ب ١ عصر اللالة ، أو ١ عصر التيوليب ، والتيوليب زهرة برية تنمو في براري آسيا ، وجاءت مع الأتراك في هجراتهم مجّاه الغرب منذ قرون عدة ، وكان أول من أدخلها إلى الغرب هو بوسبيك السفير النمساري في القرن السادس عشر ، بصفته أحد علماء النبات ، فقد كان يأخذ شتلاتها عند العودة أي إلى أقليم الفلاندرز (١) . وأصبحت مخمل في أوروبا نفس الاسم الذي أطلقه عليها الأتراك رهو توليند Tulbend أو توريان - Turban كما في اللغة الفارسية . وبعد فترة قصيرة بدأ التجار الأوروبيون في استبراد هذه الزهرة على نطاق واسع ، ثم تمت زراعتها في هولندا واشتق منها النتي عشرة نوعًا . وقد خلقت هذه الرهور نوعًا من الهوس بها بين الصفوة العثمانية خلال القرن السابع عشر ، فإنتشرت زراعتها في مساحات واسمة ، وتسببت في ثراء البعض كما أنْ ندرتها في بعض الأحيان تسببت في ضياع ثروات البعض الأخر حتى أنها عرفت و بذهب أرروبا د .

وكان السلطان محمد الرابع ، والد أحمد ، هو الذي أدخل هذه الزهرة إلى تركيا وأقام الحدائق التي ضمت أنواعًا عديدة منها في القصر السلطاني ، أما السلطان أحمد الثالث فقد استورد منها أنواعًا عديدة من هولندا وفارس ، وزرعها بعناية فاتقة في حداثقه وخمص مسماحات معينة لكل نوع على

 <sup>(</sup>١) إقليم الفلاندرز يقع شمال فرنسا على بحر الشمال بين فرنسا وبلجيكا ، وهو الآن جزء من بلچيكا .

أنظر: 1338 p. 1338

حدة . وكان عيد الربيع بالنسبة له هو عيد التيوليب. The Tulip Fête وكان يقيم له احتفال في القصر السلطاني أسوة بالأعياد الدينية الإسلامية في شهر أبريل من كل منة . وكنان الاحتقال يستمر لأمسيتين منتاليشين في ضوء القمر وفي حدائق القصر التي نظم فيها السلطان زراعة هذه الزهرة على شكل مدرجات مصنفة حسب النوع واللون ، وكانت توضع بينها الفوانيس ذات النوجاج الملمون والكرات المليشة بالسوائل الملونة ، كما وضع أقضاص طيور الكناري وغيرها من الطيور المفردة النادرة بين فروع الأشجار ، بينما يجلس هو على كرسي العرش في الخيمة السلطانية ليتقبل فروض الطاعة والولاء من رجال الدولة . وتخصص الليلة الثانية للحريم السلطاني ومعهم السلطان بمفرده ، حيث تعزف الموسيقي وتنشد الأغاني ويُنظم الشعر وترقص العبيد ، وتسير السلاحف حاملة القناديل فوق ظهورها خلال الحداثق لإضاءة مزارع التيوليب ، وأحيانًا كانت توضع أكياس من النقود مع الحلوى الملونة وبعض الحلى بين الأزهار ، تقليدًا لشجرة عيد الفصح في أوروبا ، وتنتقل الجواري هنا هناك بحثًا عن هذه الأشياء الجميلة ، وقد وضع إبراهيم باشا في إحدى المرات حوهرة زرقاء بين الأزهار ، وجعلها جائزة لمن يعشر عليها ، وكان يغطيها بقناع أبيض لحمايتها من الشمس في الطقس الحار .

ولم تستخدم زهرة النيوليب على واجهات القراميد وغيرها من فنون الديكور العثمانية فقط ، بل أصبحت مادة للإلهام فلشعراء العثمانيين الذين نظموا أشعارهم على النسق الفارسى ، مما يعد علامة جديدة في الشعر العثماني . وكان الشاعر الذي ذاع صبته في هذا العصر هو « نديم » الصديق المخلص والشاعر الفيلسوف ، والذي عبر عن الأبهة والعظمة ونلوق الحياة يقوله : « دعونا نضحك ونمرح ونستمتع بمباهج الحياة » . لقد أصبحت بقوله : « دعونا نضحك ونمرح ونستمتع بمباهج الحياة » . لقد أصبحت هذه الزهرة رمزاً فلشعر التركي ورمزاً فلتحرر من القيود . وقد عبر عن هذا الانجاه شاعر معاصر يدعى يحيى كمال في إحدى قصائده قائلاً : « إن النصر هو الجمال الذي يظهر في شكل الزهرة الجميلة وقبلات التيوليب » .

لقد كان عصر التيوليب يمثل مولد حقبة جديدة في الدولة العثمانية ، وليس مجرد طراز عابر ، حقبة تعتمد على العالمية والإستنارة التي تعكس روح الإصلاح المتحرر والتغيير الجذرى الذى ينطئع إلى الغرب بعلومه المتقدمة وثرائه الإقتصادى وقونه العسكرية حاملاً معه العلمانية لتدخل إلى مجالات القيم الدينية التقليدية للإسلام في الشرق. لقد آمن العثمانيون بضرورة الإصلاح الإجتماعي والثقافي الذى يعتمد على الحضارة الغربية ، برغم أن هذا الانجاء كان محدوداً في البداية في نظاق الصفوة العثمانية المحاكمة . وهكذا أصبحت زهرة التيوليب رمزاً لفجر نهضة تركية جديدة متأثرة بالحضارة الغربية .

وفي عام ١٧٢٠ ، أرسلت الحكومة المتركية مبعوثًا خاصًا إلى بلاط الملك لويس الخامس عشر (١) يدعى شابى محمد (٢) ، لطلب عقد تخالف مع فرنسا ، وكانت التعليمات المكلف به ، إلى جانب مهمته الرسمية من الصدر الأعظم ، هى زيارة القلاع والمصانع القرنسية والإطلاع على جميع الأعمال المتحضرة وكتابة تقرير عنها وعن إمكانية إقامتها في تركيا ، وبالفعل كتب شلبى تقريراً مطولاً عن زياراته أصبح قاعدة للمتغيرات المستقبلية في تركيا ، وقد صحب محمد شلبى في رحلته ابنه سعيد الذي كان من أوائل الأتراك الذين تعلموا اللغة الفرنسية ، وكتب شلبى عن مدينة باريس التي بهرته وعن فنونها وعلومها وحدائق الحيوانات بها وحدائق النباتات والمسارح ودور الأوبرا والعادات الإجتماعية ، وسجل دهشته وإعجابه بالنساء الفرنسيات وعلومكاتهن عن الرجال والحرية التي تمتعن بها ، كما اهتم بمرصد باريس وعلومكات علوج بك الفلكية ، وهو من أشهر علماء الغلث في الفلكي وبلوحات علوج بك الفلكية ، وهو من أشهر علماء الغلث في

 <sup>(</sup>١) تولى لويس الخامس عشر الحكم في ١٧١٥ وهو في من الخامسة ، وبعد من أضعف طوك فرنسا ، وفقدت فرنسا في عهد، مستعمراتها في كندا والهند بعد حرب السنوات السبع ( ١٧٥٦ – ١٧٦٢ ) وتوفي في عام ١٧٧٤ .

أنظر : حمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأرووبي الأمريكي .

 <sup>(</sup>٢) يعتبر شلبى محمد أول سفير عثماني في باريس ، وحمل الكتاب الذي أصدره بعد عودته من فرنسا اسم ٥ سياحتامة ٤ .

أنظر : ناهد إبراهيم دسوقى ، محاولات الإصلاح فى عهد السلطان سليم الثالث وأثر الغرب الأوروبي فيهما ( ۱۷۸۹ – ۱۸۰۷ ) ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، آداب إمكندرية ۱۹۸۱ .

سموقند في القرن الخامس عشر ، وتقابل مع سان سيمون (۱) وكتب عن مجاربه وسجل ميله إلى النساء ، ثم أعرب عن أمله في تأسيس مطبعة عند عودته إلى القسطنطينية ، وقد اعتبرت القوى الرجعية العثمانية الطباعة بدعة وعارضتها بدعوى التحوف على مستقبل البلاد ، ومن ثم أخذ سعيد بن محمد شلبي على عاتقه مهمة إدخال هذا الفن إلى تركيا لأنه آمن به وبقيمته الثقافية ، فأسس في ۱۸۲۷ أول مطبعة في العالم الإسلامي بمساعدة إيراهيم متفرقة (۱) ، وهو أسير من المجر ، وأي أن إدخال الطباعة إلى الأتواك وسيلة فعالة لنقل أفكار وأساليب الغرب إليهم .

وقدم سعيد شابى مذكرة إلى إبراهيم باشا ، وتعمد طباعتها ، ليرفعها إلى السلطان ، وتساءل فيها : ه لماذا استطاعت الأم المسيحية التي كانت ضعيفة في الماضى ، مقارنة بالأم الإسلامية ، الإستيلاء على أراضى المشمانين وهزيمة جيوشهم المنتصرة أيدا ؟ وبعد الإجابة على هذا السؤال ، حث على ضرورة استيقاظ المسلمين من سباتهم ، ودعاهم إلى التعرف على أحوال الأعداء ، والأخذ بالأساليب الأوروبية المحديثة في مجالات الإدارة والتنظيم والتكتيك العسكرى وأساليب القتال ، وطالب بتوسيع الآقاق العسكرية والمسامية عن طريق دراسة علم الجغرافيا وعلوم الملاحة البحرية التي أدت إلى والسيامية عن طريق دراسة علم الجغرافيا وعلوم الملاحة البحرية التي أدت إلى بعام المعمون ، كما طالب بأن يتعلم العشمانيون الدوس من الجيران الروس الذين استعان قائدهم القيمر بأن يتعلم العشمانيون الدوس من الجيران الروس الذين استعان قائدهم القيمر بالنباع نصائحهم بأن يتعلم العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمخبراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمغراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمغراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمغراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمغراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمغراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم بالمغراء في هذه العلوم من النول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم

 <sup>(</sup>١) لوى دى روثرى سان سيمون ، أديب فرنسى ولد في باريس ( ١٦٧٥ – ١٧٥٥ )
 وقه إصدارات أدبية كثيرة ، ورسم العديد من الشخصيات الشهيرة في هذه الفترة ،
 وتمير أسلوبه بالقوة والخيال .

أنظر : p . 1671 و La Rousse

 <sup>(</sup>٢) ولد إبراهيم متفرقة في ١٩٧٤ في المجر ، وقد أسرته الجيوش العثمانية أثناء حروبها
 في المجر في سن الثامنة عشرة ثم بيع في الأستانة واعتنق الإسلام ، ثم شغل وظيفة
 مترجم للباب العانى من ١٧١٨ حتى ١٧٣٥ ، وترفى ١٧٤٥ .

أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ، جـ. ٣ ، ص ١٧٢ .

وإرشادتهم ومساعدتهم . وكان يرى أن الأتراك فاقوا شعوب الأرض في تطبيق الشانون والنظام ، فإذا استطاعوا تعلم العلوم العسكرية الحديثة وقنونها لن تقهرهم أمة على وجه الأرض ثم طلب من شيخ الإسلام إصدار فتوى تبيح طباعة الكتب ، وصدرت ولكن مع تخريم طباعة القرآن الكريم وبعض الكتب الدينية الأخرى ، ولم تسمح إلا بطباعة بعض الكتب العلمانية مثل المعاجم وكتب العلوم .

وعندما اقترب عهد السلام من النهاية ، شعرت الانكشارية بقلق من الأساليب الحديثة التي اتبه بها السلطان ، والهمته بالسبر على نهج الكفرة والخروج على المالوف والابتعاد عن الاهتمام بمصالح البلاد . وفي خريف الخروج على المالوف والابتعاد عن الاهتمام بمصالح البلاد . وفي خريف المهمانيين والغرس بوصول نادر خان (۱) إلى الحكم ، وكانت له ميول عنوانية نجاء الأفراك ، وتزامن مع قبام نمرد من جانب فرقة الانكشارية في ألبانيا ، فتصدى لها الصدر الأعظم إبراهيم بنقب بينما كان السلطان بتفقد حداثتي التبوليب على الساحل الآميوي لليوسقور . وانتهى الأمر بإذعان السلطان لمطالب الانكشارية الثائرة وسلم لهم الصفر وانتهى الأمر بإذعان السلطان لمطالب الانكشارية الثائرة وسلم لهم الصفر وعندما استشعر دنو الخطر من حيانه وحياة أبنائه تنازل عن الحكم لإبن شقيقه محمود الأول ، الذي أخرج من القفص وجعله سلطانًا ، وعاد هو إلى القفص محمود الأول ، الذي أخرج من القفص وجعله سلطانًا ، وعاد هو إلى القفص موة أخرى ليقض به بقية منوات عمره .

لقد كان حكم السلطان أحمد الثالث بلا شك يمثل اتجاها إصلاحياً جديداً أخذ في النمو في الفترة التالية . فمذكرة إبراهيم متفرقة التي أوضحت مدى الحاجة إلى الإصلاح العسكرى طبعت من جديد وقدمت للسلطان الجديد محمود الأول (٢) الذي ألبت أنه يتمتع بشخصية قوية برغم أنه

<sup>(</sup>١) كان نادر خان حاكمًا على فارس من ١٧٣٦ إلى ١٧٤٧ .

أطر: La Rousse ,p . 1551

<sup>(</sup>٢) حكم السلطان محمود الأول من ١٧٢٠ إلى ١٧٥٤ .

أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطلى ، في أصول التاريخ العثماني .

كان مسن ضحايا القفص ، واستطاع متفرقة إعادة الحياة إلى مطبعته مرة أخرى ، وطبع العديد من المؤلفات الأوروبية التي حملت الأفكار الحديثة والمكتشفات العلمية الحديثة في أوروبا ، وقد نشر بمعاونة لجنة مؤلفة من خمسة وعشرين مترجماً عدداً ضخماً من المؤلفات التي تناولت أسوار علم البخرافيا وفن رسم الخرافط ، والتي كان متخصصاً فيها ، وعلم الفلك والعلوم الطبيعية ، ومن بينها ترجمة لأرسطو ومعلومات عن التلسكوب والمبكروسكوب والمغناطيسية والبوصلة ، ونظريات جاليليو في الرياضيات بمختلف فروعها ، ونظريات ديكارت ومؤلفات طبية . وعندما توفي متفرقة في ١٧٤٥ ، توقفت ونظريات ديكارت ومؤلفات ، طبية . وعندما توفي متفرقة في ١٧٤٥ ، توقفت المطبعة عن العمل وظلت بعض الكتب المترجمة على هيئة مخطوطات ، ولم تبعث الطباعة مرة أخرى في تركيا إلا في ١٧٨٣ ، وقد أدى هذا العمل إلى تبعث الطباعة مرة أخرى في تركيا إلا في ١٧٨٣ ، وقد أدى هذا العمل إلى توقف عصر اليوليب الذي كان يحمل طابع النهضة التركية .

## الفصل السابع والعشروق

لقد أصبحت الدبلوماسية هي سلاح العثمانيين الفعال مع أوروبا أكثر من الحرب ، وانتهت أيام تعالى الهلال ورغبته في القضاء على الصليب عن طريق الحماس الديني والقوة العسكرية . انتهى ذلك العصر في بيتر واردين بهزيمة داماد على ، آخر المجاهدين ، على يد الأمير يوچين القائد الماهر الذي كان على دراية بششون الحرب الحديثة ، وأدرك غالبية الأتراك أن الدور العثماني في الشئون الأوروبية أصبح دفاعيا ويعتمد على الحلفاء ، وأن الهلال في حاجة إلى الصليب ، ومن ثم أقام الباب العالى تنظيمًا لإيجاد تمثيل دبلوماسي دائم مع الدول الأوروبية . فمنذ قيام الدولة وحتى توقيع معاهدة كارلوفتز ، لم يكن هناك تبادل دبلوماسي بين المسلمين وأوروبا ، ولم تكن هناك دراية بالقانون الدولي ، فالعثمانيون يسيرون وفق نظمهم الخاصة ، فهم الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تستقبل مبعوثي الدول المسيحية والكفرة وتسمح بالإقامة للبعثات الدبلوماسية على أراضيها دون أن ترسل مبعوثيها في المقابل . وقد أدى هذا الأسلوب إلى عزلة الأتراك عن النظاء الأوروبي في وقت مخولت فيه المناطق لأوروبية إلى دول برغم استمرارهم في عملية التوسع الإقليمي على حساب أوروبا . وقد بدأ الاحتكاك بأوروباً مع توفيح المعاهدات مثل كارلوفتز ويساروفنز ، وروعيت قواعد القانون الدولي والدبلوماسية الأوروبية ، وأصبح هناك علاقات عثمانية ومفاوضات مع الغرب بعيدة عن المجال العسكري ولكن من منطلق الضعف وليس القوة . على أن هذه العلاقات ظلت لفترة طويلة من طرف واحد فقط لعدم وجود بعثات دبلوماسية عشمانية دالمة في النخارج ، وفي الداخل كانت هناك إدارة صغيرة فقط نتولى الشئون الخارجية .

وكان أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في تركيا يعانون من هذا الوضع ، فاضطروا إلى اللجوء إلى الدسائس لتنفيذ التعلميات والضغط والتحايل للتوقيق بين مصالح بلادهم والمصالح العثمانية ، ولذلك كانوا يعيشون في إحباط مستمر وعزلة عن بلادهم لقلة الاتصال بسبب صعوبة المواصلات بل أصبحوا هم وزملاؤهم من الدبلوماسيين الآخرين يعانون من الدبلوماسيين الآخرين يعانون من العزلة التامة في الحي الخصص للأجانب في مدينة بيرا Pera . وكانت قناة الاتصال الوحيدة عن طريق العاصمة استانبول عبر القرن اللهبي ، مما جعلهم

يخضعون للبروتوكول العثماني القائم على الدسائس والخطط السرية التي كان يحيكها الصدور العظام والتي كانت تؤدي إلى التأجيل وتعطيل المفاوضات في معظم الأحيان . ويضاف إلى ذلك ، أن الدبلوماسيين الأجانب واجهوا مشكلة اللغة فجهلهم باللغة التركية من جهة ، ومعرفة قلة من الأتراك باللغات الأوروبية من خلال احتكاكهم بالأسرى المسيحيين الذين استخدموا في الوظائف الإدارية من جهة أخرى ، جعلهم يعتمدون على المترجمين الشخصيين الذين كانوا في العادة من اليونانيين أو من ذوى الأصول اللاتينية من منطقة الليفانت . وكمان هذا المترجم هــو الوسسيط مع موظفي الباب العَالَى ، وكثيرًا ما كان يتحدث بالطريقة الَّتي تناسبه ويظهر اهتصاماته الخاصة على حساب زملائه من التراجمة الآخرين أو الأصدقاء . ولكن في عام ١٦٦٩ ، أدخل تعديل وتحسين على هذا النظام عن طويق إنشاء إدارة للترجمة تابعة للباب العالى ضمت المسيحيين اليونانيين والأرمنيين أو الفئة المعروفة بالفناريين (١) ، ثم أصبح رئيسها يعادل وزير الخارجية وصار له إدارة بها عدد من الوظائف الهامة شغلها السيحيون الذين يدينون بالمذهب الأرثوذكسي لأنهم بحكم معاملاتهم التجارية مع الغرب ، أجادوا اللغات الأوروبية ، كما كان أبناؤهم يتعلمون في بعض جامعات الغرب مثل جامعة بادرا Padua (۲) ، وكان بعضهم ثمن يشغلون مناصب سفراء أو حكام للولايات المسيحية التي تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السبادة العثمانية .

وهكذا صدار العشمانيون يعتسمدون على العناصر المسيحية ويستخدمونهم في نظام الخدمة الداخلية دون اللجوء إلى التجنيد أو إجبارهم على اعتناق الدين الإسلامي ، وأصبح المترجم ضروريا ولا غنى عنه كهسمزة وصل مع أوروبا ، كما أصبحت هناك علاقات منتظمة مع الميعرثين

 <sup>(</sup>١) الفناريون هم التراجمة اليونانيون من حي الفنار أحد أحياء مدينة القسطنطينية .
 أنظر : La Rousse , p . 1600

 <sup>(</sup>٢) جامعة بادوا ، جامعة إيطالية ، تعد من أقدم الجامعات في أروبا ، وهي تقع غرب البندقية .

أنظر: La Rousse , p . 1851

الأجانب ، ولقاءات دائمة ينافشون فيها أعمالهم والترجمة للوفود الأجنبية التي تأتى للسلطان ، وتبادل للآراء وترجمة للمراسلات التي تأتى من الدول الأجنبية مما جعل السلطان على دراية مستمرة بالشئون الأوروبية .

وبرخم ذلك ظل السفراء الأجانب يعانون من الفشل الدبلوماسى ، ويحضرنا في هذا الصدد بجربة النبيل فيلونوف Villeneuve سفير الملك الفرنسي لويس الخامس عشر في بدايات القرن الثامن عشر ، والذي كان مكلفاً بتقوية النفوذ الفرنسي لدى الباب العالى بعد أن ضعف في الفترة السابقة أمام النفوذ الإنجليزى . وكان فيلونوف يسعى عن طريق العلاقة السخصية وإعنمانا على الصداقة الفرنسية – المتركبة التي أرسى دعائمها الملث فرنسوا الأول ، لإقامة علاقات مميزة مع الباب العالى وتفضيل فرنسا على ما عداها من الدول الأخرى ، حتى يمكن سد الفجوة التي ظهرت بين الضعف العشماني والقوة الروسية التي هددت توازن القوى في أوروبا . ولكن ، بعد أن وصل السفير إلى القرن الذهبي في الزي الرسمي واستعوض القوة البحرية الفرنسية ، تأخرت مراسم الاحتفال بقدومه على شاطئ البوسفور ، كما تأخل موعد مناقشة المسائل السياسية ، وفي النهاية لم يحظ إلا يعشر دقائق فقط الاحترام الواجب ، إلا أنه أجره على التدخين ، برغم أنه من غير المدخنين .

وعندما حاول فيلونوف مراراً مناقشة الموضوعين الأساسيين وهما الإمتيازات الأجنبية ، وحماية الأقليات المسحية باغته الصدر الأعظم بالسؤال عن حدائق فرساى الجميلة وعن نظائرها التي أقيمت في تركبا ومياهها العلبة ، ثم أرسل مترجمه إلى السفارة الفرنسية فجمع المعلومات عن كيفبة إستيراد النباتات والأعشاب من فرنسا ، ومرت ثمانية أشهر وفيلونوف يتحلى بالصبر حتى يحظى بمقابلة الصدر الأعظم مرة أعرى ، وسبب ذلك أن الباب العالى كان يفضل مقابلة المقيم الإمبراطرى النمساوى على حساب السفير الفرنسي ، تمشياً مع السياسة الدفاعية التي ساوت عليها تركبا بعد هزيمة الأتراك المشينة في بلجراد والتي جعلتهم يبحثون عن وسائل لتهدئة الإمبراطور وعدم بجديد النزاع معه ، لأنه بعد أن حصل على إمتيازات عديدة في معاهدة

بساروقتز وامتلك شركة أوشتند الإمبراطورية وتوجه إليه قطاع من المسيحيين أصبح منافسا خطيراً للتجارة في الليفانت ، وتوجه إليه قطاع من المسيحيين اللاتين لطلب المساعدة بعد أن خذلتهم فرنسا . ولكن ، تغير هذ الموقف بشكل جذرى في عام ١٧٣٠ بعد عزل أحمد الثالث وإعدام الصدر الأعظم وانتهاء النظام الإصلاحي الذي سار عليه ، ونجح فيلونوف في الحصول على الدعم العثماني للسياسة الفرنسية ، قفي خلال بضعة شهور حصل من القائل الأعلى للبحرية العثمانية على إعفاءات جمركية للتجارة الفرنسية ، كما أعاد الصدر الأعظم المتفرنس طوبال لفرنسا إمتيازاتها الدينية السابقة ، وأصبح المبشرون الذين تعرض وضعهم القنصلي للهبوط في الفترة السابقة ، قادرين المبشرون الذين تعرض وضعهم القنصلي للهبوط في الفترة السابقة ، قادرين وعادت الإعفاءات الضريبية للآباء المسيحيين في الأماكن المقدسة بعد إستبعاد وعادت الإعفاءات الضريبية للآباء المسيحيين باستعادة الكنائس التي أحرقها المسيادة التركية منها ، وسمح للمسيحيين باستعادة الكنائس التي أحرقها المسلمون بحجة أن أجراسها توقظ الملائكة في المساجد ، وبتشييد كنائس المسيحية . وبذلك يكون إمبراطور فرنسا قد استعاد مكانته كحامي للمقيدة المسيحية .

واستأنف فيلونوف دوره السابق من جديد وصار يسدى النصح والمشورة للباب العالى في علاقاته الخارجية ، وقد خضع الصدر الأعظم لتأثيره التام حتى أصبح لا يخفى عنه سرا ويصارحه بوجهات النظر العشمانية هجاه الإمبراطور النمساوى والقيصرة أنا Anna (١) التي خلفت يطوس الأكبر .

ولكن بعد عزل طوبال ، محلفه صدور عظام لا يميلون للسياسات الفرنسية مما عرض مركز فرنسا للحرج في بعض المواقف . ففي عام ١٧٣٣ دخل الإمبراطور النمساوري والقيصرة أنا في تخالف من أجل حرب الوراثة المبولندية (١) ضد فرنسا المنافسة لهم ، وضغطت النمسا وروسيا على

 <sup>(</sup>١) أنا Anna ، هي إينة شقيق بطوس الأكبر وإمبراطورة روسيا من ١٧٣٠ إلى ١٧٤٠ .
 أنظر : La Rousse , p . 1122 .

<sup>(</sup>٢) استمرت حرب الوراثة البولندية من١٧٣٣ إلى ١٧٣٥ وحصلت فيها فرنسا على دوقية أورين .

أنظر ؛ عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي .

وفي عام ۱۷۳۴ ، قام الروس بتوجيه جيش ضخم ناحية أوكرانيا ، اعتماداً على حياد الباب العالى ، لحصار دانريج Danzig (۱) هدفهم الرئيسي ، ونمكنوا بفضل مساعدة أمير وارسو التابع لهم من التحكم في غالبية بولندا . وقد جعلهم هذا الوضع قادرين على التحرك من البلطيق إلى سواحل البحر الأسود لينتقموا لهزيمة بطرس الأكبر أمام الأتراك في موقعة بروث ، وحتى يثير الروس القلاقل في منطقة القرم ولقوات خانات التتار التابعة للسلطان ، يخركت جيوشهم بالنجاء أزوف واستولوا عليها دون إعلان الحرب ، وفي فات الوقت غزوا القسم الأكبر من شبة جزيرة القرم عن طريق خليج يبريكوب ،

<sup>(</sup>۱) لمدينة دانزيج البولندية أهمية تاريخية ، فقد تمتعت بشبه استغلال ذاتي في الفرن الثامن عشر ، ثم أصبحت نابعة لبروسيا في ۱۷۹۳ . وخلال حروب الثورة الفرنسية خضعت للحكم الفرنسي في ۱۸۰۷ ، ثم مخولت إلى مدينة حرة من ۱۸۰۷ إلى ١٨٠٤ عضعت للحكم الفرنسي من المدينة من ۱۸۰۵ إلى ١٨١٩ ، ثم مدينة حرة مرة أخرى في ۱۸۱۹ ، وضمت إلى الرابخ الألماني الأول في ۱۹۳۹ ، وكان اجتياح الألمان لها في نفس السنة افتتاحاً للحرب العالمية الثانية ، وفي عام ۱۹۲۵ أصبحت بولندية . أنظ : ۱۹۵۵ أصبحت بولندية .

وهاجموا خطوط دفاعاتها وحصونها ، واستولوا عليها بعد مقاومة عنيدة من التتار ، ثم أعملوا فيها السلب والنهب والمذابح وخربوها بشكل لم يحدث من قبل لا من بطرس الأكبر ولا من أى جيش روسي آخر . ولكن ، برغم ذلك ، كانت النتيجة النهائية هي الانسحاب بعد معاناة الجوع والمرض والإنهاك في يوارى الاستبس المجدبة قبل حلول فصل الشتاء . وهكذا تعادل هذا النجاح المبدئي الذي حققه الروس مع هزيمة الانسحاب ، وقد ترك ذلك تأثيراً في شكل الشعور بالأمان الزائف لدى العثمانيين ، ومن ثم استعدوا للحرب وتعبئة الجيوش للسير إلى مدخل الدانوب ، وكان من الممكن أن تحقق المقاومة العيمانية نتائج طبية إلا أنه أعقب فقدان آزوف دخول الروس إلى البحر الأسود ومحاصرة القلاع الثلاثة التي تحرس مداخل أنهاره ، ثم إعلان القيصرة حرية ومحاصرة القلاع الثلاثة التي تحرس مداخل أنهاره ، ثم إعلان القيصرة حرية الملاحة للسفن الروسية الحربية والتجارية ، وبعني هذا تحويل البحر الأسود إلى بحيرة روسية وفتح الطريق إلى استانبول وإلى المضايق وشرقي البحر المتوسط بحيرة روسية وفتح الطريق إلى استانبول وإلى المضايق وشرقي البحر المتوسط حيث تجارة الليفانت المجزية على حساب الدول الغربية .

وطالب الإمبراطور شارل السادس بنصيبه في الغنيمة مهدداً بالتدخل العسكرى ، ووقع على معاهدة سرية مع روسيا بالموافقة بهذا الشأن . أما عن الأتراك فقد أحجموا عن مواجهة الأعداء في ميدان القتال ، وفضلوا بلل الوساطة عن طريق أحد سفراء الدول المسيحية ، وتبارى في هذا المجال سفير إنجلترا وسفير هولندا والمقيم العام الإمبراطورى . في صيف ١٧٣١ واصل العمدر الأعظم الجديد ، الذي كان على علاقة غير وليقة بفيلونوف ، الاستعداد العسكرى وعزم على التوجه إلى مدينة يندر في يسارابها بالقرب من الاستعداد العسكرى وعزم أنه كان يتوقع البدء في مفاوضات السلام وليس مدخل الدانوب ، برغم أنه كان يتوقع البدء في مفاوضات السلام وليس الحرب ، ولما كانت القوات النمساوية الإمبراطورية منهكة من أثر الحروب البولندية ، وفي حالة لا نسمح لها بالدخول في حرب جديدة ، فقد تقرر البدء في المفاوضات بين النمساويين والروس من جانب وبين العثمانيين من جانب وبين العثمانيين من جانب آخر من خلال الوساطة .

وفي صيف ۱۷۳۷ ، وفي مدينة نيميروف Nemirov الواقعة في أوكرانيا البولندية عقد المؤتمر ، وكانت القوات النمسارية والروسية على استعداد لإثارة القلاقل ضد الأتراك في أي وقت فكانوا يتفاوضون والأسلمة في أيديهم ، وكانت المطالب الروسية تتممثل ليس ققط في حرية

الملاحة في البحر الأسود ودخول الأساطيل إلى البوسفور ثم إلى البحر المتوسط بل توسيع الحدود الروسية لتصل إلى الدنيستر ، والتنازل عن كوبان وغيرها من أراضي التنار شمال البحر الأسود ، والاعتراف بمولداڤيا وولاشيا ولاتين مستقلتين في ظل السيادة الروسية . أما النمسا فقد طالبت بالتنازل عن البوسة والصرب ، وسارت بقواتها بالفحل إلى هذه المناطق واستولت على قلعة نيس في الصرب وأرسلت مذكرة بهذا المعتى إلى العدو المهزوم ولم يكن أمام الأتراك سوى حيار واحد هو رفض هذه الشروط ورفض الإجتماع وحمل السلاح للدفاع عن بلادهم

وكان الأمل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تدخل فرنسا ، ولكن حكومة لويس الخامس عشر أظهرت ترددا في البغاية ، وفضلت أن يتنازل العثمانيون عن آزوف للروس كبديل للحرب ، ثم عدلت عن هذه السياسة أمام التهديد الروسي بالدخول إلى البحر المتوسط ، وقررت ضمان سيادة الدولة العثمانية مهما كان الثمن ، ومن ثم أصبح هناك طرفان وجها لوجه الأتراك وبجائبهم فرنسا وروسيا وبجائبها النمسا ، ولما كانت منطقة الليقانت مجالاً حيوياً للتجارة الفرنسية ، فقد أقر الكاردينال فلوري ضرورة الإيقاء على الدولة العثمانية برغم ضعفها وتصدعها لأنها تشكل عاملاً أساسياً في حفظ التوازن العثمانية برغم ضعفها وتصدعها لأنها تشكل عاملاً أساسياً في حفظ التوازن الوين ، وانطلقت من قرساي سياسة دبلوماسية هجومية جديدة تعتمد على الوكلاء الفرنسيين في فينا للقضاء على التحالف الروسي – النمساوي وعلى عارسة الضفوط على الأتراك لإقناعهم بأن الحرب أفضل من قبول السلام بشروط مهينة ، وحيتما أدرك الصدر الأعظم خديدة النمسا وروسيا ، استجاب بشروط مهينة ، وحيتما أدرك الصدر الأعظم خديدة النمسا وروسيا ، استجاب فلفداءات الفرنسية ، وجهز جيشاً لدخول الحرب في جبهتين التمساية والروسية .

وكان التوقيت مناسبًا على الجبهة النمساوية لأنه بعد وفاة الأمير بوجين ، تم تقليل أعداد القوات المقاتلة بالإضافة إلى هبوط معتويات الجنود ووجود عدد من القادة غير الأكفاء وقيام الخلاف بين النمساويين وحلفائهم الروس فضلاً عن عدم وجود خطة محددة للعمل العسكرى . وفوق كل ذلك واجهت النمسا من جهة الغرب مقاومة شرسة من جانب القوات المحاربة الإقطاعية في جبال البوسنة ، وتحول عدد كبير من السلاف المسيحين إلى

مسلمين ، وفي الشرق استعاد العثمانيون مدينة نيس وفتحوا الطريق من وادى موراقا إلى بلجراد . أما الروس فقد كانوا أكثر نجاحاً من النمساويين وتمكنوا من الإستيلاء على قلاع أوتشاكوف Ochakov وكينبورن Kinburn عند مدخل البوج ولكنهم فشلوا أمام غابات الاستبس الحارة وعجزوا عن مواصلة التقدم إلى الدانوب ،

كان النجاح العسكرى التركى راجعاً إلى اللاجئ الفرنسى كونت دى بويفال النجاح العسكرى التركى راجعاً إلى اللاجئ الفرنسى كونت دى بويفال المصاوى ، ثم دخل فى خدمة السلطان العثمانى ، وأسس فرقاً من قاذفى القنابل ودربها على النسق الأوروبى ، وعمل جاهداً على إعادة تنظيم وتحديث وتحسين القوات المسلحة العثمانية بشكل عام . وأمام هذه الإنتصارات التركية المذهلة ، قبل فيلونوف القيام بدور الوساطة لدى الباب العالى من منطلق القوة ، غير أن شعور الكراهية التركية المشتعلة ضد الكفرة فشل فى منطلق القوة ، غير أن شعور الكراهية التركية المشتعلة ضد الكفرة فشل فى الوقت الذى التزم فيه النمساويون بسياسة دفاعية فى بلجراد ، استطاع الأتراك الإستيلاء على قلعتى مستدريا وأورسوفا الواقعتين على الدانوب قبل بلجراد ، الإستطاع الأتراك وعند نهر الدنيستر ، وأجبروهم على التراجع بعد أن انتشرت الأمراض بينهم وعند نهر الدنيستر ، وأجبروهم على التراجع بعد أن انتشرت الأمراض بينهم وكابدوا نقصاً فى الإمدادات ؛ فقاموا بإخلاء قلعتى أوتشاكوف وكيبورن ، وهنا ؛ جاءت اللحظة المناسة ، للتدخل الفرنسى فحصل فيلونوف على رسالة وهنا ؛ جاءت اللحظة المناسة ، للتدخل الفرنسى فحصل فيلونوف على رسالة المن الملك لويس الخاصس عشر وصف فيها السلطان يد و الصديق العزيز وسن الملك لويس الخاصس عشر وصف فيها السلطان يد و الصديق العزيز وسن الملك لويس الخاصس عشر وصف فيها السلطان يد و الصديق العزيز وسن الملك لويس الحقيق العزيز وسف فيها السلطان يد و الصديق العزيز

<sup>(</sup>۱) كونت دى بونيقال من أسرة نبيئة من ليموزين ، وخدم بجدارة في الجيش الفرنسي خلال حرب الوراقة الأسبانية ، ولكنه انضم للجيش المعادى بعد إهانة لحقت به ، وأصبح يعمل عقت إمرة الأمير بوجين صاحب سالوى ، وفي عام ۱۷۱۷ اعتلف معه فعرض خدماته على عدة دول معادية ولم يحالفه النجاح ، فائجة إلى السلطان أحمد المثالث ودخل في خدمته واعتنق الإسلام وأصبح إسمه ؛ أحمد 4 ، واستمر في خدمة العثمانيين في عهد السلطان محمود الأول ، وبذل جهداً واضحاً في إصلاح الفرق العسكرية العثمانية وحصل على رقبة باشا في ۱۷۳۵ وتوفي في ۱۷۶۳ .

أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ، جـ ٣ ، ص ۱۷۹۷ - ۲۹۸ .

المخلص ، وقرر تسليمها إلى السلطان في قصره وبرفقته وقد كبير ، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية مصحوبة بطلقات المدفعية لإظهار مكانة فرنسا ، وحرص على إشاعة جو من الصداقة العثمانية لفرنسا بشكل لم يسبق له مثيل ونجح في ذلك إذ تدفقت الهدايا على أعضاء السفارة الفرنسية ، وظلت فرقة الموسيقى السلطانية تعزف بلا توقف في ساحة القصر ، وصاحبت فرقة حرس الشرف الانكشارية السفير الفرنسي في جميع تحركاته .

وبعد ذلك غادر فيلونوف وبعثته الرسمية الكبيرة إلى أدرنة لمقابلة الصدر الأعظم ، وهناك علم أنه قد رحل على رأس الجيش إلى نيس ليتوجه بعدها إلى بلجراد ، فذهب إلى نيس ووصلته أنباء معركة هامة وقعت في كروتشكا لايمنيلاء عنوب بلجراد بين الأتراك والنمساويين حينما حاول الأخبرون الإستيلاء على أورسوفا فحاصرهم الأتراك وأجبروهم على التراجع إلى بلجراد بخسائر فادحة ، وقد عظم الأتراك هذا النصر بدرجة أثارت مخاوف فيلونوف ، بخسائر فادحة ، وقد عظم الأتراك هذا النصر بدرجة أثارت مخاوف فيلونوف ، أقوى القلاع في أوروبا بعد أن قام المهندسون الألمان بأعمال تطوير وتخديث أقوى القلاع في أوروبا بعد أن قام المهندسون الألمان بأعمال تطوير وتخديث كبيرة قبها ، فخشى أن يندفع الأتراك في غمرة النشوة بالنصر ويخاطروا بالهجوم عليها فيتعرضوا للهزيمة ، خاصة رأن الأنباء قد وصلت ببداية توجيه ضربات عشوائية إليها .

ومن حسن الطالع أن هبطت الروح المعنوبة للنمساويين ، ووجد فيلونوف فرصته في اللحظة التي أرسل فيها الإمبراطور بعثة برئاسة الجنرال قون نيبرج Von Neipperg إلى بلجراد وأمده بصلاحيات كاملة للتفاوض ونوقيع معاهدة مسلام منفصلة ، بغير الروس ، مع الباب العالى . وأبدى الجنرال مهارة في التفاوض ، وأعلن عن إستعداده للتنازل عن بعض الأقاليم باسم الإمبراطور ، ولكن حهنما وصل الأمر إلى بلجراد طلب هدم تحصيناتها وتسويتها بالأرض مقابل التنازل عنها ورفض الصدر الأعظم تحقيق هذا الشرط إلا إذا حصل على مفاتيح بلجراد في يده ، برغم أنه كان يرغب في السلام ولم يفعل ذلك الارضاء جنده المقاتلين . وقد أدرك فيلونوف حقيقة الموقف من جهة الطرفين ، وأراد التوصل بسرعة إلى تسوية مرضية لهما مستغلاً تشوق النمساويين للسلام ، فاقترح أن يحطم النمساويون التحصيات التي شيدوها النمساويين للسلام ، فاقترح أن يحطم النمساويون التحصيات التي شيدوها

بأنفسهم ويتركوا الأسوار التركية الأصلية للقلمة ، فوافق الإمبراطور وتم التصديق على المعاهدة بضمان فرنسا ، وبمقتضاها استرد العثمانيون كل ما فقدوه في الصرب والبوسنة وولاشيا في معاهدة بساروقتس ، وصار الدانوب وولاية تمسقار الجلية يشكلان الحدود بين النمسا وتركيا .

كان لهذا الإستسلام المنفصل من جانب النمسا وقع سئ على الروس ، حيث حدثت مفاجأة في الجبهة الروسية وانتصر الروس على الأتراك بعد أن وضع القائد الروسي المارشال ميونخ Momich خطة عسكرية جديدة بجنب فيها السير في مناطق الاسبس حول البحر الأسود واتبع طريقاً جديدة بالتحرك شمالاً إلى بولندا وعبور الدنيستر وبروث ، ثم ترجه إلى مولدافيا وتمكن من الإستيلاء عنوة على قلعة خوتزيم ثم جعل عليها أحد الأمراء الصغار الذي بخع في ضم المسيحين حوله لتحريرهم من المسلمين ، ثم تقدم إلى جاسي ومنها إلى شمال الدانوب ، ثم سار إلى بسارابيا واتخذ من بندر قاعدة للعمليات العسكرية حتى يتمكن بعد ذلك من الإنطلاق إلى قلب تركيا وأصبح لدى الأتراك الاستعداد لمواجهة الروس على ضفاف الدانوب ، وكان وأصبح لدى الأثراك الاستعداد لمواجهة الروس على ضفاف الدانوب ، وكان جيشهم مكون من ١٠٠٠ ألف من خيرة الجنود المتعطشين للنصر . وقد عبر ميونيخ عن هذا الموقف قاتلاً : ف فليشكر الأتراك محمد ( الله ) وفيلونوف ميونيخ عن هذا الموقف قاتلاً : ف فليشكر الأتراك محمد ( الله ) وفيلونوف بيبرج ، فلم يعد أمام الروس سوى التوقيع على معاهدة سلام منفصلة في بيبرد مع الباب العالى ، وبذلك مخقق النجاح للوساطة الفرنسية الثانية .

وفي هذه المعاهدة تخلى الأتراك عن آزوف بشرط تدمير قلعتها وتسويتها بالأرض ، وبخولت الأراضى المحيطة بها إلى صحواء جرداء وأصبحت حداً فاصلاً بين روسيا وتركيا . كما احتفظ الباب العالى بحق بناء قلعة على تهر الدون جنوب آزوف ومنع الوجود الروسي في مياهه ، وعدم السماح لأي سفينة روسية سواء حربية أو بخارية بالدخول إلى البحر الأسود ، ومنع إقامة استحكامات بحرية على سواحله في المستقبل ، واحتفظ الروس بمنطقة منزوعة السلاح بين نهرى البوج واللنيس ، واستعاد الأتراك جميع الأراضي المتى فقدوها في القرم ومولدا في وسارايها بامتثناء إقليم أوكرانها اللي ظل في أيدى الروس ، وعلى الصعيد الديلوماسي ، وبناء على مشورة الوسيط الفرنسي ،

لم يصمم الباب العالمي على مجديد شروط معاهدة بروث حتى لا يعطى الروس الفرصة للتدخل في شهون بولندا الداخلية .

لقد وضعت معاهدة بلجراد حداً لحرب قصيرة الأجل ، مهينة للهابسرج ومحطمة للروس ومربحة للعشمانيين على مدى جيل من الزمان . فقد بدأ الأتراك يستمتعون بالراحة من النزاع مع العدو التقليدى روسيا ، أما النمسا فقد استعادت مكانتها وتخلصت من النزاعات التى كانت تهدد أمنها بعد هزيمتها أمام الأتراك . وبرغم أن انتصار الأتراك في المعركة كان عائداً إلى أخطاء القادة النمساويين ، فإن الجنود الأتراك اعتبروا أنفسهم مازالوا قادرين على القتال ومواجهة العدو في أكثر من جبهة في آن واحد . إن الفضل في تقيق النصر والسلام يرجع أولاً وأخيراً للدبلوماسية الفرنسية ولذكاء فيلونون وبمد نظر، ، فقد استطاع إتناع العشمانيين بالقتال في اللحظة المناسبة وبنحقيق السلام مع النصر ، كما كان يستعمل أسلوب المناورات مع كل وبتحقيق السلام مع النصر ، كما كان يستعمل أسلوب المناورات مع كل طرف على حساب الآخر أثناء المفاوضات ، وكانت هذه هي السمة الجديدة لحفيد جديد في العلاقات العشمانية الخارجية ، وتعني أن القوة العسكرية المهد جديد في العلاقات العشمانية الخارجية ، وتعني أن القوة العسكرية الاعتماد على حلفاء مسيحين لمواجهة المنافسة من جانب المسيحين .

ومن خلال الوساطة الفرنسية ، ضمنت فرنسا تفوق نفوذها ومركزها للى الباب العالى ، ووقعت على معاهدة للصداقة والتجارة في عام • ١٧٤ تضم أربعة وعشرين بندا جددت الإمتيازت السابقة ولكن يشروط أفضل ولفترة أطول ، وفتحت آفاتًا أوسع للتجارة الفرنسية في شرق المتوسط . وفي فات الوقت حصن الباب العالى نفسه ضد التهديد الروسي بتوقيع معاهدة للصداقة والتجارة مع السويد مشابهة للمعاهدة الفرنسية ، كما وقع على حنف دفاعي التجارة مع فرنسا ، وكان الأول من نوعه توقعه الدولة العثمانية مع دولة مسيحية وأخيراً منح الفرنسيون حقوق حماية المسيحيين اللاتين في الدولة العثمانية في الدولة فرنسا فوياً على قطاع مهم في البلاد . وهكذا حققت فرنسا مصالحها في القرن النامن عشر بشكل يتمشى مع رغبة العثمانيين في الاعتماد على حليف من عائم الغرب المتحضر والمتطور .

## الفصل الثامن والعشروة

ماد السلام لجيل من الزمان في الممتلكات العثمانية الأوروبية لأن الدول الأوروبية كانت في هذه الفترة في حالة حرب ، فبعد وفاة شارل السادس إمبراطور الهابسبرج في ١٧٤٠ ، قام نزاع حول الإرث النمسوى الذي أصبح في يد ابنته ماريا تريزا (١) ، نما أدى إلى نشوب حرب الوراثة النمساوية (١) ، ثم مروغ قوة بروسيا في أوروبا بقيادة الملك فردريك لم حرب السنوات السبع ، ثم بزوغ قوة بروسيا في أوروبا بقيادة الملك فردريك العظيم (٣) . وقد لعبت فرنسا دور صانع السلام والحامي للدولة العثمانية ، وكانت على إستعداد لتقدم المزيد من أجل مصالحها وليس مصالح العثمانيين ، وهي يذلك جعلت من الأتراك عاملاً فعالاً ومباشراً في توازن وتخالف نزاعاتها في أوروبا . وحينما وضعت خططها الخاصة بالنمسا ، القسوى خلال نزاعاتها في أوروبا . وحينما وضعت خططها الخاصة بالنمسا ، وتخالفت مع بروسيا والأمراء الألمان ضدها ، مارست ضغوطها على الأتراك للقيام بغزو المجر ووعدتهم بإمتلاكها إذا مجموا في الحرب ، ولكن السلطان محمود الأول ، الذي خلف أحمد الثالث ، كان صلها وصمم على موتف الحياد بل وأصدر مرسوما بطائب فيه الدول الأوروبية بالعدول عن الحرب ، وبيدى إستعداده لبذل الوماطة ، وهي وساطة من جانب وكافره بين مسبحين ، وبيدى إستعداده لبذل الوماطة ، وهي وساطة من جانب وكافره بين مسبحين ،

 <sup>(</sup>۱) ماريا تريزا ( ۱۷۱۷ - ۱۷۸۰ ) كانت ملكة على المجر في ۱۷۱۱ ثم بوهيميا في ۱۷۲۳ ، وهي والدة چوزيف الثاني وليوبولد الثاني وماري الطوانيت زوجة الملك الفرنسي لويس السادس عشر .

أنظر : La Rousse , p . 1513

<sup>(</sup>۲) امتدت حرب الوراثة النمساوية من ۱۷٤٠ إلى ۱۷٤٨ ، وتعرف بالحروب السيليزية بسبب مهاجمة ملك بروسيا لسيليزيا لإدعاءات فيها ، فتكون حلف من فرنسا وأسبائيا وبافاريا وكسونيا ضد النمسا لحرمان ماريا تريزا من أملاكها التي ورثتها . وانتهت بعقد صلح اكس لاشايل ۱۷۱۸ الذي نص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي الأمريكي ـ

 <sup>(</sup>٣) فردريك العظيم هو فردريك النائي ملك بروسيا من ١٧٤٠ إلى ١٧٨٦ . وهو مؤسس عظمتها وقوتها العسكرية حتى استطاعت إنجاز الوحدة الألمانية في النصف الثاني من القرن التاميع عشر .

أنظر: La Rousse . p . 1354

من أجل أن يعم السلام ، غير أن هذه اللفتة لم يكن لها تأثير سوى إبتسامة صغيرة .

وكان السبيل الوحيد أمام فرنسا هو طلب المساعدة من اللاجئ بونيقال اليمارس تأثيره على الباب العالى ويقنعه بدخول الحرب مقابل الحصول على مكافأة مجزية ، ولكن باءت مهمته بالقشل أمام صمود السلطان والوزراء العثمانيين على موقفهم ، وفي العقد التالى جددت فرنسا مساعيها لدفع الباب العالى للدخول في حلف مع بروسيا والسويد ، ولكنها قوبلت بالرفض ، وأصر السلطان على الوقوف على الحياد، غير أنه أيد مساعى ماريا تريزا ووساطة إنجلترا لعقد معاهدة سلام دائم بين بروسيا والنمسا .

وخلال هذه العقود غض العشمانيون النظر عن المخاطر التي هددت مستقبلهم وركنوا للجمود والكسل الذي تناسب مع طبيعتهم ولم يكن هناك سوى أقلية من الصفوة الحاكمة تدرك مدى الضعف الذي أصبحت عليه الدولة ونادت بإعادة تنظيمها وتسليحها وإعدادها للجولة القادمة مع روسيا التي ستأتى لا محالة ، وكانت المؤسسة الحاكمة تعانى من قصور واضح على جميع المستويات ، وبرغم ذلك كان هناك تجاهل لهذا الوضع إنطلاقا من التقليد المتوارث بأن العثمانيين ومؤسساتهم معصومين من الأخطاء ولا يحتاجون لمساعدة الكفرة المنحطين ، ومن خلال التجارب السابقة ، حاول الصدور العظام القضاء على مفاسد الجهاز الإداري الذي أصيب بالتلوث ، وتبينوا أن الانكشارية التي هي عماد الجوش العثماني تخولت إلى عناصر غير وتبينوا أن الانكشارية التي هي عماد الجوش العثماني تخولت إلى عناصر غير على الواردات فانشغلت بالعمل التجاري وخلدت إلى السلام مساهمة بذلك على الفرادات فانشغلت بالعمل التجاري وخلدت إلى السلام مساهمة بذلك في الفساد العام .

وعندما توفى السلطان محمود في ١٧٥٤ ، خلفه شقيقه عبشمان الثالث (١) ، ضحية القفص ، والذي أثر على تكوينه الجسدي فجعله محدياً ،

 <sup>(</sup>١) ظل عثمان الثالث في الحكم من ١٧٥٤ إلى ١٧٥٧ م .
 أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، في أصول التاريخ العثماني .

وقد سار على نهج شقيقه السلمى لثلاثة أعوام ، ثم خلفه السلطان مصطفى الثالث (۱) الذى ترك أمور الدولة فى يد الصدر الأعظم راغب باشا شبيه آل كوبريلى . وكان الصدر الأعظم الجديد رجلاً مستنيراً ممن ثلقوا تعليمهم فى أوروبا وأعجب باسحق نيوتن ، وطالب بالأخذ بالحضارة الغربية ، ولكنه رأى أنه من مصلحة البلاد فى المرحلة الراهنة اتباع نظام الإصلاح دون المساس بالمؤسسات التقليدية . وفى مجال السياسة الخارجية ، اتبع سياسة السلام القائمة على توازن القوى ، وحتى يوازن بين قوة النمسا وبروسيا وقع مع بروسيا معاهدة فى ١٧٦١ لتكوين حلف دفاعى هجومى مخسباً لأى ظروف طارئة ولأن بروسيا كانت من الدول التى ليس لها أطماع إقليمية فى الدولة العثمانية .

ولما كان راغب باشا مدركا لخطورة الروس وتهديداتهم فقد قرر ضرورة السهر في عملية إصلاح وتخديث القوات المسلحة العشمانية أولا ، فأعاد تنظيم الترسانة البحرية وشيد مصنعاً للمدافع وكون فرقاً من بناة الجسور وشرع في بناء سفن حربية جديدة . كذلك أقام مدارس للرياضيات والتدريب البحرى والهندسة والمدفعية ، وأدخل نظام التدريبات اليومية لفرق الانكشارية والسباهية والفروسية الإقطاعية في الأفاضول ، وفي المجال الإداري بذل جهداً في إعادة تنظيم الإدارة والنظام المالي العثماني ، وقضي على عصابات قطاع الطرق في الأناضول . كما ضمن وصول إمدادات إضافية من الحبوب لسد إحتياجات السكان في الأراضي المقدسة في مكة والمدينة ، وفي مجال أعمال المنافع العامة حاول بعث المشروع القديم لحفر قناة تربط بين البحر الأسود والبحر المعامة عن طريق البوسفور لتمر في آسيا الصغري ثم إلى خليج أزنيق ثم إلى بحر مرمرة .

وقد نخح راغب باشا في القضاء على الطبيعة القلقة للسلطان واتبع كل الأساليب لكسب ثقته منذ البداية ، غير أن مصطفى الثالث لم يكن رجلاً مسالًا هادئًا ، وإنا تميز بالنشاط والحساس ، الذي كنان من صفات

<sup>(</sup>۱) حكم السلطان مصطفى الثالث من ۱۷۵۷ إلى ۱۷۷۳ م . كنور أن من بالدر الدراد الدر

الأجداد العظماء ، ولللك قرر أن يحقق مصلحة شعبه ويحكم بنقسه ، فكان يعقد الجلسات الطوال مع الانكشارية لمناقشة الخطط العسكرية وسط أكواب الشراب التقليدية ، وكان يخاطبهم ٥ أصدقائي ، أتعشم أن نحتسي سهيًا هذا الشراب في الربيع القادم خلف أسوار قلعة بندر ؛ .

كان السلطان يرى أنه ينبغي أن يقوم الأتراك بدور أكثر فعالية في الشتون الأوروبية ، ولكنه لم يمارس شتون الحكم بنقسه إلا بعد وفاة راغب باشا في ١٧٦٣ ، وتزامن هذا مع وصول عدر جديد قوى إلى السلطة في روسيا ، وهي الإمبراطورة كالرين العظمي (١) ، التي اشتهرت بلقب ، سميراميس الشمال ، ، وذلك في أعقاب إنقلاب عسكري تخلصت فيه من زوجها الفاسد بطرس الشالث . وكانت كاترين تطمح إلى أن تصبح قيصرة على شواطئ البوسفور يعد الإطاحة بالدولة العشمانية . وكانت التطورات التي حــدثت في بولندا أيضاً مثيرة للسلطان فبعد وفاة أوغــطس الثالث (٢) ، ملك بولندا ، تعرضت البلاد للإنهيار من جديد ، وتخالفت كاترين مع العدو القديم فردريك العظيم ملك بروسيا في ١٧٦٤ ، واقتسمت القوات البروسية والروسية بولندا بالتواطؤ مع النمسا ، ثم وضموا عليها ملكا كان المشيق السابق لكاترين.

وإزداد غضب السلطان لهذه التطورات ولتفاخر كانرين بقموتها وقمال : لابد من البحث عن الوسائل الكفيلة بالإطاحة بهؤلاء الكفرة ، وصمم على مقاتلتهم ، ولكن اعترض الديوان لأن القوات العسكرية لم تكن في حالةً استعداد تام . وفي ذات الوقت قررت كانرين الاحتفاظ بهـدوء الباب العالى حتى لكمل إستعداداتها ، واستعملت أسلوب الذهب لكسب تأييد أعضاء الديوان لمنع الحرب ، وأخفت نواياها السرية يخماه العشمانيين ، وسارت وفق مسياسة الاستنفزاز في مناطق عبديدة وهي الجبل الأسود وألبانيا

<sup>(</sup>١) كاترين العظمي هي كاترين الثانية إسراطورة روسيا من ١٧٦٢ إلى ١٧٩٦ . أنظر: La Rousse , p . 1226

<sup>(</sup>٢) كان أوغسطس الثالث ملكاً على يولندا من ١٧٢٢ إلى ١٧٦٢ .

أنظر: La Rousse , p . 1149

رمولدافيا رولاشيا وجورجيا ومنطقة القرم . وفي منطقة ٥ صربيا الجديدة ٤ وهي الواقعة بين البوج وحدود أوكرانيا شبد الروس تحصينات في المنطقة المحايدة بمقتضى معاهدة بلجراد حتى بتمكنوا من قطع الاتصالات بين الأثراك والنتار في حالة وقوع الحرب . وكانت آخر أعمال الإثارة هي تتبع اللاجئين البولنديين في المناطق التابعة للأتراك في إقليم بلطة بالقرب من حدود بسارابيا ومحاصرتها وإشعال النيران فيها ثم إقامة مذبحة للأولنديين والأثراك معاً .

وكانت هذه الانتهاكات للمعاهدة السابقة من الأمور التي أشعلت غضب السلطان ، فأجمع الديوان السلطاني على إعلان الحرب على روميا فوراً ، ولم يعترض سوى الضدر الأعظم محسن زادة باشا الذي رأى أن القوات العسكرية غير مستعدة وأنه من الخاطرة الدخول في حرب قبل الربيع المقبل حتى لا تستقيد روسيا من هذا الوضع ، ولكن السلطان العجول ، وجد أن الفرصة مناسبة للتخلص من محسن زادة فعزله وعين خلفاً له حمزة باشا الذي أرسل مذكرة إلى المبعوث الروسي أوبرشكوف Obreskov يطلب فيها أن تسحب القيصرة قواتها من يولندا ، وحينما رفض بناء على التعليمات الواردة إليه من سان بطرسبرج كان مصيره السجن في الأبراج السبعة وإعلان الحرب على روسيا .

وقد قدمت فرنسا النصح للسلطان بصفتها الحليف القديم الخلص ، بالضغط على الديوان للتريث وعدم التسرع في قوار الحرب ، ثم كلف شوازيل (۱) من فرساى سفيره لدى الباب العالى دى فرجين بأن يبصر الوزراء العشمانين بأخطار الروس في بولندا والمناطق الأخرى ، ولكن دون جدوى وفشلت جميع المساعى معهم ، فأرسل قصر فرساى البارون دى توت مبعوثا فوق العادة ومستشاراً عسكرياً للسلطان ، وكلفه بتحديث الأسلحة والذخيرة العثمانية ، وقد أصيب دى توت يصدمة من القصور الشديد الذى كانت عليه ترسانة استانبول ، ورجد أن تقاليد الحرب وفنونها قد غابت

 <sup>(</sup>١) كان ايتين فرانسوا شوازيل وزيراً للحربية الفرنسية من ١٧٦١ إلى ١٧٧٠ .
 أنظر : 1249 . La Rousse , p . 1249

عن الجيش العثماني ، والتحصينات روسائل الإمداد والتدريب والتنظيم في حالة يرثى لها . كما رجد الجهل قد خيم على الضباط حتى بأبسط المبادئ الجغرافية ، وعدم الانضباط واضح في مبادين القتال ، ووحدات كثيرة من الجنود ترفض الخروج للقتال ، والسرقات متفشية في دار الإمداد والتموين نما أدى إلى نقص حاد فيها . أما عن الفروسية الإقطاعية فقد توقفت عن القيام بواجبها العسكرى ، والانكشارية يعتدون على رؤسائهم ، وفرق المشاة ترفض الخروج للقتال إلا بصحبة الضباط ، أي أن الجيش العثماني كان في حالة فوضى شاملة .

أما السغن البحرية العثمانية التي أصلحها وطورها راغب باشا من قبل فقد أصبحت في حالة سيئة ، وصارت من الطراز القديم المتخلف ، فقد ذكر دى توت في تقريره ، أن السفن التي كانت تضع المدافع على الأسطح كانت مدافعها ضعيفة وارتفاعاتها مصحمة لتناسب عمائم البحارة ، وأن عملية التجهيزات العسكرية للسفن كانت في أيدى رجال جاهلين لا يدركون شيئا ، وأنه كان من حق القائد الأعلى للبحرية العثمانية تعيين الأشخاص في المناصب القيادية في السفن لمن يدفع أكثر ، وهؤلاء متحوا حق إجراء المزادات على الوظائف التابعة لهم .

لقد كان دخول السلطان مصطفى في رحى الحرب بدون استعداد من الأمور التي جعلته في وضع سئ أمام كاترين التي جعاءت بخمس جيوش جيوش انتشرت من الغرب إلى الشرق على طول الدنيستر وفي مولداڤيا وأوكرانيا قبالة خليج بيريكوب في الطريق المؤدية للقرم بين الدون والقوقاز ، وفي تغليس بين جورچيا والأناضول . أما في الجبهة العثمانية ، فإن خان القرم كريم چيراى هو الوحيد الذي بدأ الهجوم في فصل الشتاء القاسي في يناير ١٧٦٩ بعصاحبة دى توت الذي ارتدى ملابس التتار وإصطحب معه عشرة جياد من القوقاز ، وحينما مات جواده العربي الأصيل من قسوة البرد ، عشرة جياد من القرقاز ، وحينما مات جواده العربي الأصيل من قسوة البرد ، نقل إلى خارج المركة وتحول لحمه إلى لحم مدخن فاخر يقدم مع الكافيار . وقد اندفع جيش الخان الضخم ، الذي كان في أغلبه من القرسان ، عبر الدنيستر والبوج إلى السهول الثلجية في الصرب الجديدة ، وعاد ومعه آلاف

الأسرى ، ثم توفى فور عودته ، ولم يكن خليفته فى مستوى شجاعته . ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الصدر الأعظم القائد الجديد للقوات المسلحة محمد أمين ، فقد كان من رجال القلم وليس له دراية بالأمور العسكرية ، وكانت تعيينه دليلاً على موء اختيار السلطان ، فقد فاجا القادة العسكريين عند وصوله إلى الدانوب فى ربيع ١٧٦٩ ، بالسؤال عن كيفية تنظيم الحملة ولم يتجاوب معهم ، ورغم ذلك عبر بقواته الدانوب إلى مولدافيا بدون خطة مخددة للعمليات العسكرية تما أدى إلى التراجع العام نتيجة نقص الإمدادات وتقشى وباء الملاريا لكثرة الناموس فى مناطق المستنقمات ، وكان ذلك من الأمور التى سهلت على الروس الإستيلاء على خوتزيم ثم التقدم إلى مولدافيا وولاشيا . ولما علم السلطان استدعى محمد أمين وأعدمه . وكانت هذه النكبة هى الأولى فى سلسلة النكبات العشمانية فى المنطقة الواقعة بين الدنيستر والدانوب .

وعند نهاية العام طرحت القيصرة مشروعها الخيالى وهو غزو اليونان وخرير شعوبها المسيحية من نير الأتراك الكفرة حتى تهتز مشاعر العالم المسيحى . وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد نشرت منذ فترة وكلاءها في اليونان للقيام بدعاية واسعة لها من خلال توزيع الصلبان والأناجيل وصور القيصرة والوعود بمساعدة اليونانيين في حالة إعلان الثورة . وكان رد فعل الأتراك هو الإستنكار ، ومع جهلهم بالجغرافيا ، كانوا يتساءلون : كيف يستطيع الروس نقل أسطولهم من البلطيق إلى البحر المتوسط ؟ وفي كرونستاد يستطيع الروس نقل أسطولهم من البلطيق إلى البحر المتوسط ؟ وفي كرونستاد وجعلت على قيادته الثين من القادة الروس الذين لم يتعودا على ارتياد البحر وجعلت على قيادته الثين من القادة الروس الذين لم يتعودا على ارتياد البحر بينما كانت القيادة الفعلية لجون الفنستون John Eiphinston القائد المخنث الإنجليزى ، لأن البحرية الروسية كانت لا تزال تعانى من التخلف وسفنها تعانى من القصور وخاصة في نظام المدفعية والبحارة في حالة بدائية لأنهم تعانى من القصور وخاصة في نظام المدفعية والبحارة في حالة بدائية لأنهم كانوا من الفلومين الذين المترعوا من خلف المحروات أو من نزلاء

 <sup>(</sup>١) كرونستاد جزيرة روسية وقاعدة بحرية ثقع غرب لينتجراد في خليج فنلندا .
 أنظر : La Rousse . p . 1459

المستشفيات . ولما كان الأدميرال الفنستون يعلق على هذا القصور كانت القيصرة درد قائلة : ( إن جمهل الروس يرجع إلى الحداثة ، ولكن جهل الأنراك يرجع إلى الكهولة 1 .

وعندما رست سفنها في الموانئ الإنجليزية استقبلت بحفارة وزودت بالأجهزة والتعليمات والإمدادات والبحارة المهرة والضباط بحيث لم يعد هناك ذورق روسي يخلو من أجهزة حربية إنجلبزية ، إذ كانت السياسة الإنجليزية أنذاك تقوم على تشجيع التوسع الروسي لمقاومة فرنسا ، ولكن بدون التخلي عن السياسة التقليدية وهي الحفاظ على سيادة الدولة العثمانية ، ومن تم اعتبرت الحكومة الإنجليزية أي محاولة من جانب فرنسا أو أسبانيا لمنع دخول الأسطول الروسي إلى البحر المتوسط بمنابة عمل عدائي .

وضعت الحملة الروسية تحت قيادة الكونت أورلوف Orloff شيق كاثرين المفضل والذى كان يحلم بإعتلاء عرش اليونان ، وعندما أبحر الأسطول الروسي بعيداً عن سواحل المورة في عام ١٧٧٠م لتى التشجيع من الوكلاء البنادقة الذين عقدوا معاهدات سوية مع الثوار لتشجيع الثورة المسيحية العامة ضد العثمانيين ثم توجهت السفن الروسية إلى منطقة مانى Mani العامة ضد العثمانيين ثم توجهت السفن الروسية إلى منطقة مانى عصابات حيث كان السكان يتوفون إلى التخلص من الحكم التركى ، ولكن لم تكن هناك خطة محددة للحملة ، ومن ثم فشل الروس في التحكم في عصابات قطاع الطرق التي سكنت المناطق الجبلية والتي لم تكن بجيد سوى قتل الأسواك . واستخدم حاكم المورة محسن زاده باشا ، الصدر الأعظم السابق ، العنف مع المتمردين واستعان بعصابات قطاع الطرق الألبان ، وتمكن من دحر اليونانيين ومعاونيهم ، ودفع بالقوات الروسية إلى سفنها وذبح الثوار المسيحيين اليونانيين ومعاونيهم ، ودفع بالقوات الروسية إلى سفنها وذبح الثوار المسيحيين على الساحل ، فلم يكن أمام الروس سوى الجلاء عن شبه الجزيرة . وتوج على الساحل ، فلم يكن أمام الروس سوى الجلاء عن شبه الجزيرة . وتوج بالحصول على نقب ه فاغ المرة » .

ولكن ظلت القوات الروسية باقية في البحر المتوسط وأثبتت كفاءة في البحر أكثر من البريعد أن أوقعت الهزيمة بأسطول عثماني في مضيق خيوس ودفعته إلى خليج تسخميه Cheshme وحاصرته ، ثم أشعلت النيران في سفنه بواسطة سفينة يقودها ملازم بحري إنجليزي كما دون تي توت في مذكواته ، وكنانت نتيجة هذه المغامرة الجريفة أن إمتلأ الميناء بالسفن والبارود والمدفعية محدثًا ما يشبه البركان الذي أغرق جميع السفن التركية . وكانت هذه أسوأ هزيمة لقيها الأسطول التركي منذ موقعة لبيانتو ، واحتفلت كاترين بهذا النصر بإقامة قموس للنصر في منطقة تسارسكو - سلو - Tsarsko -Scio (١) . وصنعت نيشاناً لكل مقائل مدون عليه عبارة 1 كنت هناك ، . وتطلب هذا الموقف تصرفًا حاسمًا من جانب القائد الإنجليزي ، فصمم على أن يبحر الأسطول الروسي في الحال إلى الدردنيل ، حيث كان في حالة قصور دفاعي واضح ، ثم يدخل إلى بحر مومرة لضرب استانبول والاستيلاء عليها ، غير أنَّ أُورِلُوف ، القائد الروسي الناجع ، والذي لقبته كانوين بــ شندمسكي Cheshmeski أظهر نردداً ، وظل يدور حول مدخل المضيق بسفنه ، فأثار اتتباه الأتراك ، وسرعان ما قاموا بمساعدة البارون دي تون وعدد من المهندسين الأوروبيين ببناء أربعة يطاريات النتنان على الجانب الأوروبي للمضيق واثنتنان على جانبه الأسيوي لضرب أي سفينة تخاول العبور . وفي مقابل ذلك لجأ الفنستون Elphinston القائد الإنجليزي إلى إغلاق المضيق من ناحية تنيدوس ، بينما حاصر أورلوف قلعة لمنوس لمدة ستين يوماً حتى كادت أن تسلم لولا أن استدعى السلطان القائد البحرى حسن الجزائرى ، وهو قرصان من أصحاب البطولات البحرية لقك الحصار ، فطلب أربعة آلاف مقاتل مسلحين بالبنادق والسيوف تم جمعهم من الرعاع المتشرين في طرقات استانبول ، وقد تمكنوا من النزول بطريقة سرية إلى الساحل الشرقي للجزيرة وباغتوا المحاصرين وردوهم إلى الخنادق وأجبروا بقية القوة الروسية على فك الحصار والعودة إلى سفنهم ، وقد كافأه السلطان على هذا العمل بترقيته إلى قائد عام البحرية العثمانية .

 <sup>(</sup>١) تسارسكو - سلو منطقة في روسيا تقع بالقرب من لينتجراد ، وهي الآن مخمل إسم بوشكين ، وكاننت المقر الصيفي للقياصرة الروس .

أنظر : La Rousse, p . 1744

وظل أورلوف في البحر المتوسط لبعض الوقت حيث كان يقوم بمضايقة السفن التركية وقطع خطوط الانصال بين العاصمة وممتلكاتها الآسيوية ، ثم بدأ السياسة المعسروفة عن الروس وهين التدخل في الشئون الداخلية لمصر وسوريا ، ومساندة المملوك على بك (١) في ثورته ضد الياب العالي وإمداده بالأسلحة والمؤن وبعض الفرق بالتحالف مع والى عكا . وقد استطاع على بك الاستيلاء على قسم كبير من سوريا بعد هزيمة الوالي العثماني في دمشق ، ولكن هزم في طريق العودة في معركة عسكرية عن طريق الدسيسة أو الخيانة ، وقتل فيهاً • • ٤ من أفراد الفرق الروسية ، وأرسلت رأسه ومعها أربعة من الصباط الروس الأسرى إلى السلطان في استانبول . وفي الجبهة الرئيسية للقتال بين الروس والأتراك على طول الحدود بينهما دارت معارك متوالية بين الطرفين ، ففيي عام ١٧٧٠ غجح الروس في الدخول إلى مولدافيا وولاشيا ودفعوا بالأتراك إلى نهر الدانوب وسقطت جميع القلاع التركية الواقعة شماله في أيديهم ، ولم يشعل المقاومة ضدهم إلا السكان النتار في منطقة بندر ، ولكن بعد حصار دام شهرين وبعد قتال ضاري لم يثبق منهم على قيد الحياة سوى الثلث ، وسقسطت تبعًا لذلك قلاع الدنيستر شأنها شأن قلاع الدانوب في أيدي الروس . وفي عام ١٧٧١ جاءت نهاية شبه جزيرة القرم نفسها بعد أن هاجممها الروس من ناحبتين من خليج بريكوب ومن مضيق كيرتش ، وإحتلوا أراضيها وعمتها الفوضي والنزاع الداخلي ببين التنار والترك ، وتم أسر الوالي العثماني بعد أن فر الخان دون إبداء مقاومة وفقد التتار بذلك أخر مناطق نفوذهم في شبه الجزيرة . أما أبناء الخان فقد أصبحوا عنت الحماية الروسية التي وعدتهم بمنح الاستقلال لشبه الجزيرة ، ولكنهم بعد أن أوسلوا إلى سان

<sup>(</sup>١) على بك هو على بك الكبير الذي تولى منصب شيخ البلد في مصر في ١٧٦٠ ، ثم قام بعزل الوالى العثماني في ١٧٦٨ وتقلد منصب القائمقام وجمع بينه وبين مشيخة البلد . وقام بمحاولة الاستقلال عن الدولة العثمانية بالتعاون مع قائد الأسطول الروسي في البحر المتوسط ولكنه فشل وتوفى في ١٧٧٣ بعد صراع مع عملوكه -محمد بك أبي الذهب .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي ، ص ١٤٨ –١٤٩ .

بطرسبرج أقسموا يمين الطاعة والولاء لكاترين . وهكذا فقد الأتراك غالبية الساحل الشمالي للبحر الأسود وجزءًا من أوجزاكوف وكينيورن ، وفي القوقاز طرد الروس الأتراك من جورجيا ومينجرليا Mingrelia .

وعندما علمت النمسا وبروسيا بالانتصارات المتواصلة التي حققتها جارتهم القوية روسيا ، عرضوا على كاترين التوسط من أجل السلام لدى الباب العالى ، ولكنها ردت قائلة بأنها لن تتفاوض إلا مع السلطان نفسه دون تدخل من أى قوى خارجية ، وفي ذات الوقت أحرز السلطان تقدما دبلوماسيا مع النمسا وبروسيا بخصوص وضع خطة لتقسيم بولندا ، ثم انبع ذلك بعقد عالف مع النمسا وفرنسا طلباً للمساعدة ضد روسيا ، وأخيراً وافقت القيصرة ، بعد انتهاء حملة ١٧٧١ ، على إعلان الهدنة في فوكشاني وبوخارست ، ثم دخل الطرفان الروسي والتركي في مناقشة شروط السلام .

إنهارت المفاوضات بين الطرفين بسبب رفض المفتى وهيئة العلماء التنازل عن شبه جزيرة القرم لأنها دولة إسلامية تخت سيادة السلطان الخليفة ولا بمكن وضعها تخت حماية دولة مسيحية . وبوغم موافقة السلطان والصدر الأعظم وكبار رجال الدولة على الشروط المقترحة للسلام ، إلا أنهم تراجعوا ورفضوها خشية قيام العلماء بثورة في استانبول ، ولذلك تجددت الحرب مرة أخرى بعد توقف دام سنة ، وعين محسن زاده باشا ، فاتح المورة ، في منصب الصدر الأعظم للمرة الثانية ، فقام يتنظيم الجيش وتسليحه وبعث الحياة في البقية البافية منه ، وخرج على رأس حملة في عام ١٧٧٣ قاصداً الضفة الجنوبية للدانوب وبلغاريا في المنطقة الممندة من قلعتي سلستريا وهنشوك إلى سواحل البحر الأسود . وفي البداية حاصر العثمانيون الروس في سلستريا ، ونشب القتال في الطرقات وأجيروهم على الإنسحاب ، فدير الروس مذبحة للسكان المدنيين العزل في مدينة بازارجك انتقامًا من الأتراك ، ولكنهم هرعوا منسحبين يعد أن شاهدوا الأتراك فجأة في معسكرهم وتركوا خلفهم قدور الطعام وبها اللحوم التي لمم يكتمل نضِجها . وفي ذات الوقت ، تقدمت قوة روسية أخرى إلى مدينة قارنا ولكنها هُزمت أمام الأتراك بمساعدة إحدى فرق الأسطول البحري العثماني ، ودفعوهم خارج مياه البحر الأسود . وأعطى هذا النصر حافرًا للأتراك لشن هجوم جديد في عام ١٧٧٤ من منطقة شوملا التي تتحكم في وادى الدانوب من فاحية البلقان ، يهدف طرد الروس من قلعة هيرسوقا Hirsova ، غير أن الروس استطاعوا إلحاق الهزيمة بالقسم الأكبر من الجيش العثماني والاستيلاء على معسكرهم ، ولم يتركوا لهم سوى قوة لا تكفى للدفاع عن مدينة شوملا ، وباقت خطوط اتصالاتهم مع استانبول مهددة بسبب انجاه الروس جنوباً فاحية مضايق البلقان . وكانت هذه نهاية المعارك العسكرية ، وأرسل الصدر الأعظم أحد الضباط إلى المعسكر الروسي لطلب الهدنة ، فطلب منه الروس إرسال مندوبين لمناقشة شروط السلام بدلا من الهدنة ، واستقر الطرفان على شروط محاهدة كونشوك قينارچة من الهدنة ، واستقر الطرفان على شروط محاهدة كونشوك قينارچة رفضت من قبل منذ عامين . وقد أخر الروس التصديق على المعاهدة لأربعة أيام حتى يتوانق مع الذكرى السنوية لمعاهدة بروث قينمحى أثرها المرير من النفوس .

لقد كانت هذه المعاهدة الجديدة مهينة للدولة العثمانية وشروطها أكثر قسوة من جميع المعاهدات السابقة ، وقد وقعتها القيصرة لأنها كانت ترغب في السلام بعد التكاليف الباهظة التي تكيدتها لتحقيق الانتصارات ، ولأنها كانت تعانى من مشكلات داخلية في بولندا ، وبمقتضى المعاهدة سيطر الروس على شبه جزيرة القرم ولكنهم لم يحكموا قبضتهم عليها ، واعترفوا بالاستقلال السياسي للتتار الذين يعيشون في المنطقة الممتدة من بسارايها إلى حدود بولندا ، وأصبحت تخضع لحكم حاكم وطنى منتخب بدون تدخل لا من جانب الروسي ولا الأتراك ، ومن الناحية الدينية تقرر أن يظل التتار رعابا من جانب الروسي ولا الأتراك ، ومن الناحية الدينية تقرر أن يظل التتار رعابا دولي بحقوق السلطان على مسلمين خارج حدود دولته ، ومن ناحية أخرى دولي بحقوق السلطان على مسلمين خارج حدود دولته ، ومن ناحية أخرى كان احتفاظ الروس بمفاتيح قلعتي كرتش ويني كيل ومدن آزوف وكينبورن

 <sup>(</sup>١) كوتشوك - لينارجة هي مدينة بلغارية .

أنظر : La Rousse, p . 1459

من الأمور التي أدت إلى تقوية مركزهم في شبه الجزيرة ، ولم يبق أمامهم سوى ضمها بشكل تام وانتزاعها من الأتراك في أي وقت . كما سمحت المعاهدة بدخول الأساطيل الروسية إلى البحر الأبسود ، وهو الحلم الذي كان يواود روسيا منذ أيام بطرش الأكبر من قرن مضى ، ومن ثم لم يعد البحر الأسود بحيرة عشمانية كما كان من قبل ، ومنح الروس حقوق الملاحة في مياهه ، ولكن مع احترام كل طرف لمباهه الإقليمية . وقضت المعاهدة أيضًا بوجود تمثيل ديلوماسي روسي في الدولة العشمانية في المنطقة التي نمس المصلحة الروسية ، وفي البحر المتوسط أجبر الأسطول الروسي على الإنسحاب من الأرخبيل اليوناني ، وفي آسيا استرد الباب العالمي چورچيا ومينجرليا ، وكذا ولايتي ولاشيا ومولداڤيا في أوروبا ، ولكن مع مخفظ مهم وهو أن يقيم السلطان الحكم العادل للسكان ويمنحهم حرية العبادة ، وأن يكون للروس حق التدخل في شفونهما عن طريق الوزراء الروس المعتمدين لدي الباب العالى . وقد امتد هذا الحق فيما بعد ليشمل بسط الحماية الروسية على جميع الرعايا المسيحيين في الدولة العشمانية مما أدى إلى نشوب تزاعات مستقبلية . كذلك سمح للرعايا الروس يتأدية فريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في فلسطين دون دفع ضريبة الرأس مع التمتع بحماية القوانين العثمانية .

إن معاهدة كوتشوك - قينارجة لم تؤد فقط إلى تقطيع أوصال الدولة المشمائية بانتزاع مناطق منها ، ولكنها شكلت بداية سياسة جديدة لتمزيقها من الآن فصاعداً . ومن الناحية الدينية أدت إلى زيادة الإنهيار الداخلى الذى كان الروس هم المستولون عنه ، حيث أجبروا السلطان على السماح بوجود وزير روسى مقيم بصفة دائمة لدى الباب العالى ، وعلى منح الإمبراطور لقب بادشاه .

لقد أثبتت أعمال السلطان مصطفى أنه كان يتمنع بقوة الإرادة وبالنوايا البناءة التي تميل إلى الإصلاح ، فقد شجع جهود البارون دى توت في تأسيس مدرسة الرياضيات ، وجعلها تخت إدارته لتعليم ضباط البحرية والجيش وغيرهم أسرار علم حساب المثلثات ، وظل يتطلع إلى أن تحكم أسرته العالم

مثل جهانجير (۱) ، وكانت مخدره آمال عريضة عبر عنها في قصائده الشعرية مشخذاً لنفسه لقب و فاغ العالم ، ولكنه توفى قبل أن يشهد إنهيار هذه الآمال . ففي عام ۱۷۷۳ صحم على أن يقود ينفسه حملة عسكرية إلى الدانوب ، ولكن اعترض العلماء ومنعه الوزراء لسوء حالته الصحية ، ولم يلبث أن توفى بعد عدة أسابيع عند منتصف العام ، ولم يحقق نواياه في بعث الدولة من جديد والدفاع عنها ضد الاعتداءات الروسية ، والعودة إلى عهد أجداده الطموحين المستنبرين بعد أن وقفت الظروف الشخصية ونقص الموارد حاللاً في طريقه .

خلف السلطان مصطفى شقيقه عبد الحميد الأول (٢) الذى خرج من القفص وعمره ثلاثة وأربعون عاماً . وقد وجد عند بداية توليه المرش الخزينة السلطانية خاوية لدرجة أنه عجز عن دفع هبات الانكشارية التي كانت تمنع عند تولية كل سلطان جديد . وكان لطيفاً وحازماً ومتجدد الشباب حيث أنجب اثنين وعشرون طفلاً توفى أغلبهم ، وتولى واحد منهم العرش فيما بعد باسم محمود الثاني الذي كان يحمل في عروقه الدماء الفرنسية من أمه إيميه دوبوك دي ريفري الذي كان يحمل في عروقه الدماء الفرنسية من أمه إيميه حوزفين (٢) ، والمحظية المفضلة لوالده . لقد حكم السلطان الجديد إمراطورية خارجة لشوها من حرب طاحنة استموت ثلالة عشرة سنة وفي حاجة إلى خارجة لشوها من حرب طاحنة استموت ثلالة عشرة سنة وفي حاجة إلى السلام ، غير أن هذا الأمل كان بعيد المنال لأن الإمبراطورة كاثرين ، ما كانت تفرغ من مشاكلها الداخلية حتى بدأت تلتفت و للمشروع العظيم 4 الذي

<sup>(1)</sup> جهانجير هو نور الدين محمد جهانجير (١٦٠٥ - ١٦٥٧) من أباطرة دولة المغول في الهند .

أنظر : عسر عبد العزيز عمر ، تارخ الشعوب الإسلامية ، طر المعرفة الجامعية ١٩٩٩ . ص ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) حكم السلطان عيد الحميد الأول من عام ١٧٧٣ إلى ١٧٨٩ م.
 أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، في أصول التاريخ الشمانى .

 <sup>(</sup>٣) الإسبراطورة جوزفين (١٧٦٣ -١٧٦١) زوجة نابلبون بونابرت من ١٧٩٦ حتى
 ١٨٠٩ ...

أنظر : La Rousse, p . 1446

وضعته نصب عينيها وهو تدمير النولة العثمانية ، وكما وصفها حليفها الإمبراطور چوزيف (١) إمبراطور الهابسبرج ، إنها إمرأة ذات هدف وحيد لا تحسيد عنه ، وعندما ولد لها الحفيد الثاني في عام ١٧٧٨ لقبته بقنسطنطين ، وكتب عنه إيتون Eton الإنجليزي المقيم في بلاطها قائلاً : و لقد نشأ بين أحضان المربيات اليونانيات وتعلم اللغة اليونانية على أيدي المعلمين اليونانيين وألقتها في فترة قصيرة ، وأعد ليصبح إمبراطوراً على عرش القسطنطينية ، ولذلك لم يشك أحد في مشروع الإمبراطورة ، . وكانت الخطة التي وضعتها تقوم على أن يحكم هذا الإمبراطور بالتحالف مع الإمبراطور النمساوي على أن تستقل سان بطرسبرج بالقسم الأوروبي من الممتلكات البيزنطية ، ويصبح حاكمًا على إمبراطورية مسيحية تضم ولاشيا ومولداڤيا وجمهورية أثينا القديمة وإسبرطة في اليوناك ـ ولذلك تركزت دعاية كاترين في اليونان لدفع السكان المسيحيين على حمل السلاح ضد الكفرة العشمانيين والتعاون مع روسيا . وقد أدى هذا إلى قيام القبائل التي تسكن المناطق الجبلية في أبيروس بإعلان الثورة ، لم توجه وفد من اليونانيين إلى سان بطرسبرج لتقديم إلتماس إلى القيمصرة ، بصفتهم مواطنين لدولة لازال حاكمها صغيرًا ، لمنحهم السلاح الذي لا يستطيعون شراته لخوض المعركة ، فوعدتهم بتلبية طلباتهم ، ثم طلبوا أن يقسموا يمين الطاعة والولاء لحفيدها في جناحه الذي حمل إسم بازيل Basileus (٢) ، وأمرهم الصبي فتسطنطين قائلًا باليونانية : ٩ اذهبوا وستسير الأمور وفق رغباتكم ٠ .

وفي ذات الوقت كانت كاترين مشغولة بتحقيق أهدافها الخاصة في القرم التي حصلت على استقلالها في معاهدة قينارجة . فبعد أن انتخب التنار

<sup>(</sup>١) جوزيف هو الإميراطور چوزيف الثاني حكم من ١٧٦٥ إلى ١٧٩٠ .

أنظر : La Rousse, p . 1446

 <sup>(</sup>٢) بازیل نسبة إلى بازیل الأول المقدرتی الذی كان إمبراطوراً للشرق من ٨٦٧ إلى
 ٨٨٦ ...

أنظر: La Rousse, p , 1164

أحد الخانات من أفواد الأسرة الحاكمة ، وهو دولت جيراي ، وجده الروس غير ملائم لتطلعاتهم ، فأثاروا الاضطرابات ضده ، ثم أرسلوا قواتهم إلى القرم بحجة إعادة النظام وقاموا بعزله وتعيين خان آخر من الموالين لهم كان في السابق أسيراً في سان بطرسبرج ، وصار دمية ضعيفة منفذة لرغبات الروس كمما جاء في وصف التنار والأتراك . ولما كان الأتراك غير مستعدين لخوض حرب جديدة ، صمموا على إظهار نفوذهم في القرم بطريقة سلمية ، فقاموا في عام ١٧٧٩ ، بإيعاز من فرنسا ، بتجديد معاهدة قينارچة مع روسيا واعترفوا بالخان الجديد وطالبوه بضرورة الالتزام بالبنود التي تخص المسلمين . وقيما بعد ثار التتار ضد هذا الخان لأنه صنيعة الروس وينفذ سياستهم فأرسل وفدًا إلى سان بطرسبرج طالبًا الحماية ، وكان رد القيصرة إرسال جيش جديد إلى القرم وقمع الثورة وقتل الثوار ، ثم أتبعت ذلك بضم القرم إليها بصفة فهائية بناء على مشورة الأمير بوتمكين Potemkin قائد قواتها ومستشارها وعشيقها الذي رأى أن الوقت قد حان لهذا الإجراء . أما الخان النعيس فقد تعرض لموجة من التهديدات والإهانات ليتخلى عن الحكم للإمبراطورة التي ما لبث أن أعلنت بصفة رسمية ضم شبه الجزيرة في عام ١٧٨٣ ، بالإضافة إلى كوبان Kuban وما حولها . وسجن الخان الضحية لفترة وعومل بوحشية قم تم ترحيله خارج الحدود إلى تركيا حيث قطعت رأسه .

إن العالم الغربي كان واثقاً من قيام الروس بتحرير القرم وإنقاذ سكانها من نيران حرب أهلية ومن مخاطر حرب خارجية كانوا معرضين لها بحكم وجودهم في منطقة الحدود بين روسيا ولركيا ، وقد عبرت القيصرة عن هذا الوضع قائلة : • إن العناية الإلهية هي التي جاءت بالروس إلى القرم ، وعندما صحم نيسلاء النتار على الحرب حتى الموت من أجل استقلال بلادهم ، أعمل الجنرال پول بوتمكين ، وهو ابن عم الأمير ، فيهم السيف وحدلت مذبحة واح صحيتها حوالي ٣٠ ألف تتارى ، بخلاف عشرات الآلاف الذين فروا إلى المنفى ومعهم أعداد كبيرة من السكان الأرمينين المسيعين حيث تعرضوا للموت من جراء الجوع والبرد القارس في مناطق المسيحيين حيث تعرضوا للموت من جراء الجوع والبرد القارس في مناطق الاستبس شرق بحر آزوف ، وكوفئ الجنرائي على هذا العمل بمنحه رتبة القائد الأعلى لقوات البحر الأسود وحاكم الإقليم الروسي الجديد الذي أصبح إسعه الأعلى لقوات البحر الأسود وحاكم الإقليم الروسي الجديد الذي أصبح إسعه

تورى Tauris والذي اشتمل على القرم وما حولها . أما الأمير بوتمكين نفسه فقد وصل إلى أعلى مراتب المجد وحمل لقب التوريني Taurian .

وبعد عدة سنوات ، توثقت العلاقات بين كاترين وإمبراطورية الهايسبرج ، ثم قامت برحلة إلى مستعمراتها الجديدة مع بوتمكين المظفر في منطقة الحدود الجنوبية معلنة يدء عهد الاستعمار والتقدم ، ثم لحق بهما الإمبراطور جوزيف وتفقد قاعدة خرسون الجديدة على الدنيبر حيث أقيم قوس النصر ودونت عليه عبارة ؛ الطريق إلى بيزنطة ﴾ . وقد أظهر الإمبراطور الود والإحترام للإمبراطورة ، وزار مينا سباستيبول الجديد وشاهد السفن الحربية الروسية الراسية فيه ، ثم عبروا منطقة الاستبس وناقشوا الخطط التفصيلية لتدمير الدولة العثمانية ومصير الأنراك الفقراء الأشرار . وقد تزامن هذا التقدم الروسي المطرد مع اشتمال عدد من الثورات ضد الأتراك بهدف استفزازهم وإظهارهم أمام العالم الغربي المتحضر وأمام المثقفين بمظهر المعتدين ، بينما استطاعت روسيا أن تكسب تأييد الغرب واحترامه ، فقد رأى الأدياء الفرنسيون أن كاترين إمرأة مستنيرة تعمل من أجل التحصر ، واعتبر قولتير Voltaire (١) أن حربها مع السلطان مصطفى الثالث هي حرب بين العقلانية والتعصب وبين الحضارة والتخلف . أما كونت قولني Conte Volney (٢) فقد وصف الأتراك بأنهم برابرة البوسفور ، وأن غزو روسيا لهذه الدولة المنحطة الجاهلة يمنح فارس فرصة الحياة من جديد . ولذا فقد أعلن الباب العالي الحرب في ١٧٨٧ . وفي العام التالي أعلن الإمبراطي جوزيف الحرب على العثمانيين منتهكا بذلك معاهدة السلام معهم ، وذلك من أجل الاستيلاء على قلعة بلجراد ومن أجل تأييد كاترين . وكنانت الحملات البرية العشمانية مخيبة للأمال ، أما

 <sup>(</sup>۱) قولتير هو فرنسوا مارى قولتير الأديب والشاعر الفرنسي ( ۱۹۹۴ - ۱۷۷۸ ) :
 كما كان فيلسوفاً ومؤرخاً وترك العديد من المؤلفات في جميع هذه المجالات .

أنظر : La Rousse, p . 1775

 <sup>(</sup>۲) كونت ثولنى هو تشبطنطين فرانسوا ثولنى فيلسوف فرنسى (۱۷۵۷–۱۸۲۰).
 أنظر : 1775. Page Rousse, p. 1775.

في البحر فقد كان لدى الأتراك قائداً مثيراً للرعب ، وهو القرصان الجزائرى الشهير حسن الذى أصلح الأسطول وهج في إعادة السيادة العثمانية على سوريا والمورة ووقف في وجه التدخل الروسي في ألبانيا في مراحله الأولى ، وأخيراً كلفه السلطان بقمع ثورة المماليك في مصر (۱) ، ولكنه استدعاء بعد فترة قصيرة ليقود القوات العثمانية في البحر الأسود ، على أن يكون مسرح عملياته منطقة أوجزاكوف وبعمل جاهداً على استعادة قلعة كينبورن ومداخل نهرى البوج والدنيستر . ولكن القائد العثماني واجه مقاومة شرسة من جانب القائد الروسي الشاب سوقاروف Suvarov الذي كان من أقوى قادة العصر ، والذي مزج بين العلم العسكرى الحديث وقدرات الجند ، فكان يشاركهم واللي منزج بين العلم العسكرى الحديث وقدرات الجند ، فكان يشاركهم وظل ينتظر مجئ قوات حسن باشا ثم هاجمه هجوماً سريعاً خاطفاً بقوة صغيرة ، وأخيراً فتح النبران عليه عند مدخل النهر الذي إمتالاً بأسطول من طعين الحربية ، وحطم نقريباً كل أسطول حسن باشا ثم حول اسم كينبورن السفن الحربية ، وحطم نقريباً كل أسطول حسن باشا ثم حول اسم كينبورن الي ه مجد سوفاروف ه .

وفي شتاء العام التالى تمكن من الإستيلاء على أوجزاكوف بمساعدة بوتمكين وأغرق عددا كبيراً من الذوارق العثمانية في مدخل الدنيستر ، ثم تقدم إلى القلعة وسط النيران وعبر المياه المتجمدة في الميناء ، وانتقم الروس لطول المعاناة التي كابدوها في سهوب التتار القاحلة القاسية بإقامة مذبحة للسكان الأتراك في المناطق المحيطة بالقرى الروسية ، وقتلوا غالبيتهم فيما عدا قلة من النساء والأطفال في المدن ، وبنهاية عام ١٧٨٨ تنتهى الحرب في الجبهة الشرقية لصالح الروس ، وفي الجبهة النمساوية توقفت العمليات العمليات العسكرية لبعض الوقت يسبب تصميم الإمبراطور على أن يقود الجيش ينفسه بعد أن هزم أمسام العسف مانيسين ، ولكنمة أصسبب بالهلع

<sup>(</sup>١)سيطر على مقدرات الأمور في مصر في الفترة من ١٧٧٨ حتى ١٧٨٦ المملوكان إبراهيم بك ومراد بك . وكانت فترة حكمهما منن أسوأ العهود وقاسي المصريون من ظلمهما ، ولذلك أرسل السلطان حسن باشا على رأس حملة كبيرة لإعادة فرض السيطرة العثمانية من جايد على مصر .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي ، ص ١٥٠ .

وتراجع في المساء بانجاء تمسفار ، وانتشر الارتباك بين النمساويين في الظلام والأتراك يتتبعونهم ، وعندما استجمعوا قواهم وبدأوا في إطلاق النيران من كل جانب اكتشفوا في الفجر أنهم كانوا يطلقونها على أقرانهم في قلب الجيش النمساوي وسقط منهم الآلاف بين قتيل وجريح ، وقد استفاد الأتراك من هذه الكارثة وسارعوا بمهاجمة العدو والاستيلاء على عدد كبير من مدافعه ، وفقد الإمبراطور أيضًا عشرات الآلاف من رجاله من جراء مرض الطاعون ، ولذلك لم يتخاطر بقيادة جيوشه مرة أحرى .

وفى عام ١٧٨٩ وضعت القوات النمساوية تحت قيادة المارشال لودن Loudon ، وهو قائد عسكرى محنك وشرس يحمل الدماء الاسكتلندية فى عروقه ، وشارك فى حرب السنوات السبع ، واشتهر عنه أنه يعتبر الحرب مثل الضيف اللطيف ، وقد بعث هذا القائد الحياة من جديد فى الجيش النمساوى وقام بغزوات ناجحة فى البوسنة والصرب واستولى على مناطق كبيرة منها . كذلك وضعت فرق نمساوية أنحرى عقت قيادة أمير كوبورج The منها . كذلك وضعت فرق نمساوية أنحرى عقت قيادة أمير كوبورج prince of coburg وإنضمت إلى الفرق الروسية فى مولدا فيها بقسيادة بوتمكين ، واستطاعوا إحتلال المنطقة الواقعة بين الدنيبر ودلنا الدانوب ،

توفى السلطان عبد الحميد في بداية العام وخلفه إبن شقيقه سليم النالث (۱) ، وكان شاباً نشطاً مستنيراً يرغب في إنقاذ بلاده وإصلاحها واستهل حكمه بإصدار أوامره بتجنيد جميع الرجال المسلمين الذين تترواح أعمارهم بين سنة عشرة وستين عاماً ، ثم نقل القائد القدير حسن من قيادة أسطول البحر الأسود إلى منصب الصدر الأعظم وجعل له قيادة الجيش العثماني في الدانوب ، ونظراً لخيرة القائد الجديد في البحر أكثر من البر فقد جمع جيئاً ضخماً ليسحق به جيش كوبورج على حدود مولدافيا ، ولكن حسن لم يكن في كفاءة سوفاروف الذي وصل بقواته بعد يوم وليلة من

<sup>(</sup>١) حكم السلطان سليم الثالث من ١٧٨٩ إلى ١٨٠٧ .

أنظر : أحمد عبد الوحيم مصطفى : المرجع السابق ، ص ٣٢٠ .

السير في المناطق الجبلية إلى مهدان المعركة لإنقاذ النمساويين ، وكان شعاره لجنده ا تقدم واضرب بدون تأخير ا واستطاع خلال ساعتين قبل صباح اليوم التالى شن هجوم على المعسكر العثماني واستولى على اللخائر والخازن ومدافع الحمار ، ثم إنهال على الأتراك طعنا بالحراب في وحشية وضراوة ، وكان هذا اختبارًا للأتراك من الروس الذين كانوا يشبهونهم بالصلب البارد cold steel ، وطموال المعركة وسوقاروف يثير حماس جنده وبحثهم على الاندفاع بلا توقف . وأرسل سليم جيشًا ضخمًا آخر ولكنه لقي هزيمة جديدة على بد سوثاروف أيضاً على ضفاف نهر ريفنيك Rivnik فحولت الإمبراطورة إسمه إلى ريفينسكي . وقد أثارت هاتين الهنزيمتين حالة من الذعر والبلبلة في استانبول أخمدها السلطان بشنق المقاتل المسن حسن الذي طالما قدم الكثير لبلاده . وفي ذات الوقت استطاع لودن الاستيلاء على مدينة بلجراد والقلعة المجاورة لها في سمندريا بعد حصار دام ثلاثة أسابيع . ولكن في عام ١٧٩٠ توفى الإمبراطور جوزيف وخلفه إبنه ليوبولد (١) الذي اعترض على الحلف المقام مع روسيا ضد تركيا وانسحب منه ، ووقع على معاهدة سلام مع الأتراك في مستوقًا Sistova ، واحتفظ بالمناطق التي تم الإستيلاء عليها طبقًا لمبدأً الحفاظ على الحالة الراهنة status quo وكان يرى أن سياسة تدمير الدولة العثمانية لن تفيد بلاده.

لم يشعر الروس بالارتياح للتراجع النمساوى ، وواصلوا هجماتهم فى عام ١٧٩٠ لدفع الأتراك يعيداً عن بسارابيا وبلغاريا غير أنهم واجهوا عقبة كأداء هى قلعة إسماعيل (١) على مصب نهر الدانوب . ولكن سوفاروف واجه الحصار يكل شجاعة فى فصل الشتاء الطويل ، ثم أمر بشن الهجوم على

<sup>(</sup>١) هوليوبولد الثاني إمهراطور النمسا منن ١٧٩٠ إلى ١٧٩٢ .

أنظر : La Rousse, p . 1476

 <sup>(</sup>٢) تعتبر قلعة إسماعيل من أهم القلاع العشمانية ، وهي الآن مدينة في رومانيا .
 وحملت هذا الإسم نعبة إلى القائد العثماني الذي فتحها في القرن الخامس عشر في عهد بايزيد الثاني ، وكانت تمتاز يموقعها الحربي الحصين .

أنظر : ناهد إبراهيم دسوقي ، محاولات الإصلاح ، ص ١٣٦ .

حامية القلعة الحصينة ، وبعد أن كابد خسائر فادحة استطاع دك أسوارها وبدأ القتال بين الأتراك والجنود الروس وشارك فيه المدنيون الأتراك في الطرقات ، وأعقب وأخيراً لقى الأتراك والتتار حنفهم بعد ساعتين من الفتال الضارى ، وأعقب ذلك عمليات سلب ونهب للمدينة لمدة ثلاثة أيام ثم مذبحة وحشية جعلت سوقاروف نفسه ينزوى في خيمته ويزرف الدمع لهول المنظر ، ثم أرسل رسالة إلى الإمبراطورة يبشرها بالنصر في شكل أبيات شعرية .

لقد أصبحت الهزيمة العثمانية حقيقة واقعة لا يمكن إخفاؤها ، وجاء دور الوساطة موة أخرى ، ودخلت الدول الأوروبية في هذه الفترة في مرحلة جديدة في مجال السياسة الخارجية ، فإنجلترا البعت سياسة جديدة نقوم على التقارب مع العثمانيين ومعاداة الروس ، بعد أن كان العدو الرئيسي لها هو فرنسا . فكانت وجهة نظر اللورد شاتام Chatham رئيس وزراء إنجلترا أن التدخل إلى جانب الأتراك ليس في صالح إنجلترا ، أما شارل جيمس فوكس Charles James Fox وزير الخارجية فكان يؤيد سياسة حزب الأحرار وهي أن سياسة التحالف مع دول الشمال بما فيها روسيا هي سياسة الرجل الإنجليزي المستنير لأن إنجلترا تربح من التجارة معها ، ولكن الأوضاع تغيرت في أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية وأصبح الخطر القادم من روسيا في المقام الأول . وقد مخولت سياسة التقارب الإنجليزي – الروسي إلى العكس منذ وصول بت الصنير Pitt (١) إلى السلطة والذي كون تخالفًا ثلاثيًا في عام ١٧٩٠ ضم إنجلترا وبروسيا وهولندا من أجل الحقاظ على الدولة العشمانية ، ولذلك انسحب الإمبراطور چوزيف من الحرب ووقع معاهدة سستوفا السابق ذكرها . ثم سعت إنجلتوا وبروسيا لحمل الروس على توقيع معاهدة مع الأزراك على نفس الأسس التبي وقعت عليها معاهدة سستوقا وهي الاحتفاظ بالمناطق التي

 <sup>(</sup>۱) بت الصغير هو وليم بن (۱۷۰۹-۱۸۰۹) وهو ابن وليم بن ( كونت شاتام ) ،
 وأحيانًا يطلق عليه بن الثاني ، وكان رئيسًا لوزراء إنجلترا من ۱۷۸۳ إلى ۱۸۰۱ ،
 ومن ۱۸۰۶ إلى ۱۸۰۹ ، وهو الذي أعلن الحرب على فرنسا ونظم ثلاقة أحلاف
 دولية ضدها .

أنظر : La Rousse, p . 1608

تم الاستبلاء عليها ، ولكن صممت كاترين على الاحتفاظ بالمناطق التى استولت عليها ، وكان ردها المتعجرف على ملك بروسيا هو : ١ الإسراطورة تعلن الحرب وقتما تشاء ، وتعلن السلام وقتما تشاء ، وأنها لن تفرط في الأراضى الواقعة بين الدنيستر والبوج ، وقد أوضح الحلفاء خشيتهم من وجود أسطول روسي في مدخل النهر تتخذه روسيا وسيلة لتهديد القسطنطينية بشكل مباشر ، فأعلنت عن استعدادها لإعادة هذه المناطق في مقابل مطالبة بريطانيا للأتراك بالتخلي عن إدعاءاتهم بصفة نهائية في القرم .

وهنا صمم الحلفاء على التدخل باستخدام القوة ، فقررت الجملتوا إرسال السحول من ٣٥ سفينة إلى بحر البلطيق ، وأسطول آخر أصغر إلى البحر الأسود ، وقروت بروسيا إرسال جيش يرى إلى ليفونيا (١) ، ليس بهدف مخقيق مكاسب إقليمية عن طريق القوة ولكن لضمان الأمن للباب العالى . ولكن عندما طلب بت موافقة البرلمان الإنجليزى ، مؤكداً على أهمية الدولة العثمانية في مخقيق التوازن الأوروبي ، وعلى أن التوسع الروسي على حساب الأتراك سيشكل خطورة على بروسيا وبقية دول أوربا ، لقى معارضة شديدة في مجلس العموم من فوكس وبيرك ، فأعلن الأول أن روسيا هي الحليف مطلبيمي لإنجلترا ، وتساءل : ما هي مصلحة إنجلترا في معارضة ضمم الروس الطبيعي لإنجلترا ، وتساءل : ما هي مصلحة إنجلترا في معارضة ضمم الروس بيرك فقد أكد أن الأنزاك في الأصل شعبا آسيويا ومعزولين تماماً عن الشئون الأوروبية وليس لهم أي دور في توازن القوى ، وفي أثناء المناقشات زادت حدة الأوروبية وليس لهم أي دور في توازن القوى ، وفي أثناء المناقشات زادت حدة للعارضة واعتبر الأقراك بدائيين بينما امتدح الكثيرون الإمبراطورة كاترين العارضة واعتبر الأقراك بدائيين بينما امتدح الكثيرون الإمبراطورة كاترين استبلاء كاترين على القسطنطينية وطرد الأنراك من أوروبا سيحقق أعظم نفع استبلاء كاترين على القسطنطينية وطرد الأنراك من أوروبا سيحقق أعظم نفع استبلاء كاترين على القسطنطينية وطرد الأنراك من أوروبا سيحقق أعظم نفع

ليڤونيا منطقة تقع على بحر البلطيق كانت محل نزاع بين روسيا والسويد في القرن الثامن عشر . ثم كونت هي ولنوانيا واستونيا جمهوريات في ١٩٢٠ واحتلتهم روسيا في الحرب العالمية الثانية

أنظر : La Rousse, p . 1484

للبشرية . غير أن الحكومة الإنجليزية اعترضت على قسوة معاملة الإمبراطورة للأم الضعيفة ، وأكنت أنه إذا لم يتم كبح جماح الروس ، سيصبح لروسيا السيادة البحرية ليس على البحر الأسود فقط ولكن على البوسفور والبحر المتوسط . وعلى ذلك لم يحصل بت على الأغلبية وزادت الضغوط عليه حتى أنه قسر التخلى عن فكرة الحرب التي لم تعد مستساعة منذ إندلاع الحرب في العرب في الغرم . ولكنه استطاع أن يقر نظرية الحفاظ على توازن القوى في أوروبا والتي ترتكز على مبدأ منع نصو الإمبراطورية الروسية ومنع إنهيار الدولة العمانية .

وبعد أن مني الأتراك بمجموعة من الهزائم والخسائر على عدة جبهات بسبب قواتهم العسكرية المتردية ، أعلن الباب العالى عن استعداده للسلام ، كما كانت ظروف كاترين مواتية لأنها انشغلت من جديد في مسألة تقسيم بولندا أو تدعيم نفوذها فيها . وفي جاسي (١) ١٧٩١ بدأت المفاوضات وتنازلت روسيا عن المناطق التي استولت عليها غرب الدنيستر ، وأصبح هذا النهر حداً فاصلاً بين روسيا والدولة العثمانية ، وحققت القيصرة حلمها بالحفاظ على أوجزاكوف والمنطقة الواقعة بين الننيبر والبوج ، ولكن بوتمكين لم يحقق حلمه الأزلى في حكم مملكة مسيحية شمال الدانوب تضم ولاشيا ومولدافيا وبسارابيا ، وما لبث أن توفي بعد أيام من توفيع المعاهدة . أما مشروع إقامة إمهراطورية يونانية خمت حكم قنسطنطين فقد أهمل تعامًا وعادت اليونان ترزح تخت الحكم التركي . ويمقتضي هذه المعاهدة أصبحت كاترين قادرة على السيطرة على البحر الأسود وعلى الملاحة فيه ، والوصول إلى القسطنطينية ، لأنها امتلكت أسطولا أضخم من أسطول الأتراك ، وكانت تخطط لإرسال جيش قوى عند الضرورة من بولندا إلى استانبول ، ولكنها توفيت فجأة في عام ١٧٩٦ بالسكتة القلبية ونعم العثمانيون بفترة مِن الراحة . ثم تغير مجرى التاريخ ليس بالنسبة للغرب فقط ولكن للشرق أيضًا نتيجة وقوع حدثًا هائلًا وهو الثورة الفرنسية .

 <sup>(</sup>١) جاس بلدة رومانية تقع في إقليم مولدافيا ، وهي مركز صناعي همام في الوقت الحالي .

أنظر : La Rousse, p . 1425

## القسم السادس عصر الإصلاح الفصل التاسع والعشروي

اعتلى السلطان الشاب سليم الثالث عرش السلطنة في عام ١٧٨٩ ، وهو العام الذي قامت فيه القورة الفرنسية ، وقد بدأت مبوله الإصلاحية في النضوج بعد إنتهاء الحرب التركية - الروسية حيث اتخذ عدة خطوات عملية ترجع جذورها إلى عصر التيوليب وما بعده منذ نصف قرن من الزمان ، كما أعطت الشورة الفرنسية هذه الأفكار الإصلاحية دفعة واضحة . وكان العثمانيون ينظرون إليها في بادئ الأمر على أنها عمل داخلي بحت يخص أوروبا وحدها ، ولم يهتم بها سوى أقلية من الأتراك اعتبروها بداية لحركة فكرية جديدة بمكن أن يستفيد منها الشرق والغرب على حد سواء ، لأنها بعيدة عن المسيحية وثورة عقلانية ذات طابع علماني وتخمل في جوانبها دروساً من الغرب يتعلم منها العالم الإسلامي لأنها لا تنازعه في المعتقدات دروساً من الغرب يتعلم منها العالم الإسلامي لأنها لا تنازعه في المعتقدات الدينية ولا في التقاليد .

لقد اعتلى سليم العرش في مرحلة انهيار الدولة وفقدانها لأجزاء كثيرة من ممتلكاتها مثل المجر وترنسلڤانيا والقرم وآزوف ، وبرغم صلابتها ، فإنها بدأت تعاتى من التفتت والإنقسام الداخلي ؛ فقد إنهارت سلطة السلطان المركزية وظهرت سلطة الباشوات المحليين اللبين نعسفوا في استعمال حقوقهم وفي فرض الضرائب : معرضين بعض الولايات للثورة أو لخطر التهديد بها ، مثل الوهابيين الذين ظهرت قوتهم في الصحراء العربية ، والدروز في هضاب سوريا وقلسطين ، وقبائل السوليوت في أبيروس شمال اليونان ، وبكوات المماليك الذبن اعتدوا على سلطة السلطان في مصر ، وانتشار النزعة إلى الاستقلال بين مختلف الرعايا المسيحيين في الدولة . ولقد تواجدت مصادر أخرى للمصيان في أنحاء الإمبراطورية تشابه ذلك مثل القساد الذي عم نظام الإقطاع المسيحي الأوروبي ، فنظام توارث الإقطاعات الذي أوجده سليمان القانوني أدى إلى ظهور طبقة محلية عرفت بالدرة بكوات أو أمراء الوديان بخمعت في أيديهم الأراضي والسلطة فتمادوا في إزدراء السلطان وممارسة الضغوط على التابعين لهم مما أدى إلى انتشار البؤس والفاقة بين الفلاحين ، بينما كانت الأزمات المالية التي تعانى منها الحكومة المركزية حادة ومستعصية . وكانت مهمة السلطان الجديد هي إصلاح الأوضاع وخاصة المركزية وإدخال إصلاحات ذات طابع غربي وجعلها تتلاءم إلى حد ما مع

المؤسسات العثمانية التقليدية ، ولكن ظهر فيما بعد أن هذه المؤسسات كانت تشكل عقبة كؤود في طريق التغيير والتحديث .

وقد عرفأت مشروعات سليم الإصلاحية التي وضعها بعد توقيع معاهدة السلام مع روسيا ، بالنظام الجديد ، وهو مصطلح مقتبس من النظام الجديد الذي أتبع فئ فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية وجاء في مراسلات لويس السادس عشر مع البيلطان . وقد اتبع السلطان مبدأ الشوري في برنامجه الإصلاحي واضعاً بذلك أساس تقليد جديد في الدولة العثمانية ؛ ففي عام ١٧٦١ ، والجيش العشماني لا يزال في الدانوب ، أرسل تعليماته إلى النينُ وعشرين شخصًا من رجال الدولة من المدنيين المسكريين وشخصيات دينية واثنين من الموظفين المسيحيين ليقدموا مشروعات إصلاحية في شكل مذكرات تقدم للسلطان تشبه المذكرات الفرنسية التي قدمت في ١٧٨٩ ، لمناقشتها في عدة إجتماعات ولجان تشكل لهذا الغرض . وكان هذا النظام الجديد الذي استغرق التخطيط له أكثر من عامين يشمل الإصلاح العسكري والمدنى للدولة ، وطرح للجميع وحظى بموافقة عامة كمحاولة لإستعادة النجاح الإقتصادي للبلاد . إلا أنَّ المطلب الأساسي للبلاد في هذه الفترة كان الإصلاح العسكري ؛ وفي هذا الصدد أرسل السلطان مبموثين إلى أوروبا في عام ١٧٩٢ لجمع المعلومات عن النواحي العسكرية والإدارية والإجتماعية والْأَفْكَارِ السباسية فَمَى الدول الأوروبية مع التركيز بشكل خاص على التمسا ، وكتابة تقرير مفصل عنها ، ولكنه اعتمد بشكل أساسي على الفرنسيين في عمليات التدريب والتعليم للجيش الجديد الذي أنشأه ، حيث أرسل قائمة بالضماط والفنيين المطلوبين إلى باريس ، وكان من بين المتقدمين الشاب نابليون بونابرت .

وقد ركز السلطان سليم في عملية التحديث العسكرى على سلاح المدفعية الذي نال عنايته وإهتمامه وكتب عنه مقال قبل توليه العرش ، وكذلك الذخيرة وهمين مصانع البنادق وترسانات الأسلحة ، كما قام بتوسيع مدرسة الهندسة العسكرية القديمة وأدخل عليها مخسينات ، وأنشأ مدارس عسكرية بحرية جديدة لتعليم فنون المدفعية والتحصينات والفنون البحرية والعلوم

المساعدة لها . وكان غالبية المعلمين في هذه المدارس من الضباط الفرنسيين ، وهؤلاء تمكنوا بفضل تشجيع السلطان ومساعدته من تأسيس مكتبة أوروبية ضمت نسبة كبيرة من الكتب الفرنسية مثل موسوعة ديدو. (١) ، كِـمـا أصبحت اللغة الفرنسية هي لغة الدراسة الرسمية لجميع الطلاب ، وفي عام ١٧٩٥ أدخلت توسعات على هذه المكتبة بعد إحياء المطبعة الفرنسية القديمة في استانبول ، ووضعت محت إدارة مدير فرنسي جديد ومعه نخبة من الطابعين الفرنسيين الذين استقدموا خصيصًا من باريس ، وقد ساعدت هذه الإصلاحات على خلق جيل جديد مستنير استطاع أن يقف على أسس الثقافة الغربية من خلال الاطلاع على الآداب الفرنسية . وقد زاد من تدعيم التأتير الفرنسي وجود مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين في استانبول ، وهؤلاء عملوا على ضمان التأييد السياسي للثورة الفرنسية في الدولة العثمانية فأثاروا سخط الدبلوماسيين النمساويين والبروسيين . وفي عام ١٧٩٣ رفع علم الجمهورية الفرنسية في احتفال مصحوبًا بالتحية من سفينتين فرنسيتيز. راسيتين خارج القصر السلطاني ، كما رقع العلم العثماني وسط أعلام الدول الأخرى وإلى جانب العلم الأمريكي ، وبذلك غرست شجرة الحرية في الأرض النوكية .

وقد طرأ تطور ملحوظ على مجتمع استانبول ، نتيجة للجهود الفرنسية وللاحتكاك بين المسلمين والفرنسيين ، فتكونت طبقة جديدة من الأتراك المتحدثين بالفرنسية والفرنسيين المتحدثين بالتركية بما ساعد على تبادل الآراء بين الغريقين ، وانتشرت الروح الفرنسية الثورية بين مجموعة محدودة من الأتراك بمن استلهموا أفكارهم من الغرب الأوروبي ، وكانت العناصر المسيحية في الدولة العثمانية وخاصة اليوتانيين والأومينين المقيمين في استانبول على

دنیس دیدرو (۱۷۱۳–۱۷۸۵) فیلسوف فرنسی أصدر مرسوعة مخمل إسمه فی ۱۷۵۱ ، وله مؤلفات عدیدة و کان یعقد صالوناً أدبیاً شهیراً ، ربعد من أشهر فلاسفة القرن النامن عشر .

أنظ : 1294 . La Rousse , p . 1294

صلة وثيقة بالغرب وشغلوا مناصب هامة في الدوائر الحكومية والإقتصادية العشمانية ، وهؤلاء انفتحوا على التعليم من خلال الإصلاحات الجديدة وتمكنوا من ترجمة الكتب الفرنسية وتعليم اللغات الأجنبية ، وعملوا كتراجمة للغة التركية للمعلمين الفرنسيين . وبرغم ذلك لم يظهر أى تأثر بالثورة الفرنسية على هذه الطبقة وخاصة أثرباء البونانيين حيث وجدوا في أى تغيير ضياع لإمتيازاتهم الراهنة ، ولم تحدث الاستجابة إلا عندما حاول الفرنسيون جذبهم لمبادئ الثورة كأقليات مسيحية ، وفي هذه الفترة لم يزد دورهم عمن نقل التأثير الغربي في المجالات التجارية والديلوماسية إلى العثمانيين .

وفي الحقيقة استطاع الباب العالى قتح نافذة وسمية جديدة على الغرب الأوروبي ، وكان من بين التقارير التي وصلت السلطان تقرير ينصح بضرورة إرسال الأفراد إلى أوروبا للدراسة وملاحظة المجتمع الأوروبي ، وقد أدى هذا إلى إنشاء سفارات عثمانية دائمة في عام ١٧٩٣ في خمسة عواصم أوروبية مهمة كان أولها لندن في بلاط الملك جورج الثالث (١) ، وقد زود السفراء بتعليمات لدراسة أنظمة الدول المبعوثين إليها ومؤسساتها ، رقد صاحبهم التراجعة الإغريق المعتادين ، وتراجعة من شباب الأتراك للعمل كسكرتارية مع تكليفهم بتعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها ودراسة أساليب المجتمع الغربي وبصفة تكليفهم بتعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها ودراسة أساليب المجتمع الغربي وبصفة أعمال الدبلوماسية الأوروبية كانت محدودة بسبب تأثير الثورة الفرنسية أعمال الدبلوماسية الأوروبية كانت محدودة بسبب تأثير الثورة الفرنسية والحروب النابليونية ، ومن ثم لم يأت الوقت بعد لتأسيس وزارة للخارجية والحروب النابليونية ، ومن ثم لم يأت الوقت بعد لتأسيس وزارة للخارجية المتركية لتكون مصدراً لسياسته الخارجية ، ولكن وجدت هيئة من الشباب الأتراك مثل أولئك الذين تواجدوا في القوات المسلحة عمن اكتسبوا بعض الخبرات والقدرة على فهم الانجامات العلمانية الغربية ، وهؤلاء حصلوا على الخبرات والقدرة على فهم الانجامات العلمانية الغربية ، وهؤلاء حصلوا على

 <sup>(</sup>١) كان چورج الثالث ملكًا على بريطانيا من ١٧٦٠ إلى ١٨٢٠ ، ويعد المسئول عن ضياع المستعمرات الويطانية في أمريكا .

أنظر : La Rousse , p . 1366

مناصب في إدارات الباب العالى وأفادوا الإمبراطورية بمعارفهم الجديدة . وهؤلاء حدث تبادل للآراء بينهم وبين الأجانب المقيمين بأعداد كبيرة في استانبول خلال حكم السلطان سليم مما ساعد على إدراك أسلوب الحياة على النسق الأوروبي .

وفى ذات الوقت استطاع النظام الجديد من خلال التقارير المختلفة والمذكرات أن يتعامل مع المشكلات الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بالإصلاح . ففى مجال إدارة الولايات ، اقترح هذا النظام إيجاد تنظيمات لتحجيم سلطات الباشوات بتحديد مدة بقاء الوالى فى منصبه بثلاث ستوات وألا يعد تعيينه إلا بعد الوصول إلى درجة معينة من إرضاء الحكومين . كذلك وضعت تنظيمات لتعلق بضرائب الولايات فاقترح الفاء نظام الالتزام فى الأراضى الزراعية على أن يصدر مرسوم بأن تتولى الخزينة السلطانية جمع الشرائب الحكومية . وفي الحكومة المركزية اقترح تقييد سلطة الصدر الأعظم حيث فرض عليه ضرورة التشاور مع الديوان فى الأمور المهمة . وبذلت محاولات لإصلاح نظام الأراضى الزراعية وخاصة أراضى التيمار (۱) وغيرها من الهبات الأخرى ، فعند وفاة المالك ينبغي ألا تباع الأرض أو تزرع لأن هذا النظام هو الذي أدى في السابق إلى ظهور قوة غير شرعية ممثلة في الدرة بكوات الذين توارثوا هذه الأراضى ، ومن ثم تقرر أن تعود هذه الأراضى إلى السلطان وتقوم الخزينة السلطانية يجمع الضرائب المفروضة عليها .

وقد نوقشت الترتيبات الخاصة بإنعاش إقتصاد البلاد ، فكانت هناك محاولات لإستعادة قيمة العملة التي تناقصت بسبب التضخم والضغط الإقتصادي الناجم عن الحرب مع روسيا ، وفرضت رقابة حكومية على تجارة

<sup>(</sup>١) التيمار هو إقطاع من الإقطاعات العسكرية التي تمنع للسباهية ومساحته صغيرة نسبياً ، وكان بطلق على التابع الإقطاعي تيمار صاحبي ، وكان يدر على صاحبه إيراداً يبلغ ثلاثة آلاف أقيحة ، وكان على هذا التابع الإقطاعي أن يقدم إلى الجيش العثماني وقت الحرب عدداً محدداً من الغرسان .

أنظر ، عمر عبد العوبو عمر ، محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية ، الإسكندرية ٢٠٠٠ .

الحبوب لأن الحالة المالية في البلاد كانت تعتمد على وضعية الميزان التجارى ، واقترح إنشاء بحرية تجارية عثمانية بمولها الأتراك لتصبح التجارة التركية في أيدى المسلمين على حساب الرعايا المسيحيين . كذلك تركز الاعتمام على إمكانية الحصول على قروض أجنبية لعلاج الأزمة المالية ، ولكن لقى هذا الاقتراح معارضة لأن الحكومة الإسلامية كانت ستلجأ إلى الاقتراض من دولة مسيحية لعجز الدول الإسلامية عن تقديم مثل هذه القروض ، ووضعت خطة لحظر تصدير الأحجار والمعادن الشمينة وتشجيع استغلال المناجم ، وكان هناك انجاء لإنشاء صناعة وطنية من خلال تأسيس مصانع للبارود والورق ، والقليل من هذه الترتيبات تبلور في شكل إصلاح بضرورة وجود إقتصادى ملموس أيده ذوى الآراء الحرة الذين ظهروا على السطح وشعروا بضرورة وجود إقتصاد وطنى حديث .

غيبر أن النظام الجمديد الذي أوجمده سليم الأول تركز في المحال العسكرى ، فالإصلاح الفعال يعتمد على حكومة فعالة وهذه بدورها تعتمد على حيش حديث فعال ، وبسبب تولد الروح الحربية في المدارس العسكرية اقترح بتأسيس فرقة عسكرية جديدة من المشاة النظاميين يتم تدريبهم وبجهيزهم على النسق الغربي ، وهذه التجربة تم تمويلها من خزيئة خاصة وضعت مخت رئاسة أحد وزراء الديوان من ضرائب الإقطاعات الزراعية التي تعود إلى ملكية السلطان ، ومن ضرائب جديدة فرضت على الخمور والتبغ والبن وغيرها من السلم . وهكذا أعطيت دفعة قوية للنظام الجديد وأصبح في الإمكان القيام بإصلاح عسكري واسع النطاق ، وقد أدى هذا الإصلاح إلى ردود أفعال متضاربة بين الأتراك ؛ فالمحافظون كانوا بأملون في إعادة الأمجاد العسكرية الغابرة للإمبراطورية عن طريق بعث الأساليب العسكرية القديمة ، أما المعتدلون فكانوا يميلون إلى تخديث المؤسسات العسكرية ولكن بالعودة إلى الماضي العثماني ، وأخيرًا كان هناك الأصوليون الذين آمنوا بعدم قابلية الجيش القديم للإصلاح وشجعوا السلطان على خلق جيش جديد على النسق الأوروبي . وقد أخد سليم برأى الفريق الأخير من أجل ضمان الأمن داخل حدود الإمبراطورية ومن أجل تعزيز الإصلاح الداخلي ، ومن أجل الحفاظ على سيادة الدولة في مواجهة التهديدات الخارجية . وهو هنا يسير على درب بطرس الأكبر الذي أنشأ جيشًا حديثًا مدربًا على الطراز الأوروبي وهزم به أعداء، في الداخل والخارج .

وخلال الحرب الروسية الأخيرة قام الصدر الأعظم يوسف باشا بأسر سجين يُدعى عمر أغا وهو من أصل تركى ودخل في خدمة الروس وأراد أن يناقش معه النظام العسكرى في الدولتين . وبدأ التجربة بالسماح بتكوين فرقة صغيرة من اللاجئين وجعل لهم زيا عسكريا على النظام الأوروبي ، وبعد التهاء الحرب أخذ عمر معه هذه الفرقة ووضعها في قرية قريبة من استانبول ليشاهد السلطان سليم كيف يحارب الكفرة في المعارك العسكرية . وقد تأثر السلطان بسرعة بتفوق هذه الفرقة في استخدام الأسلحة النارية مقارنة بالفرق التركية ، كما أدرك مدى تفوق العدو المسيحي في نظام التسليح والإنضباط ، وطلب استمرار يقاء هذه الفرقة وضم إليها مجندين جدد من اللاجئين مع قلة من فقراء الأنوك المسلمين الذين وافقوا بعد تردد على تلقى التدريبات من فقراء الأنوك المسلمين الذين وافقوا بعد تردد على تلقى التدريبات واستخدام الأسلحة الجديدة . وعندما عرض الأمر على الديوان رأى أن إدخال هذه الوسائل إلى فرق الإنكشارية سيؤدى إلى إشعال ثورة لذلك لم يصمم السلطان على خطئه في هذا الشأن .

وفي عام ١٧٩٦ وصل إلى استانبول سفير من الجمهورية الفرنسية يدعى أوبير دوباييه Aubert Dubayet وكان يحمل رتبة لواء وحصل على حق إعادة فتح السفارة الفرنسية وتمتعها يكل حقوقها وإمتيازاتها ، وعلى إعادة تأسيس الكنائس الكاثوليكية ، وأحضر معه هدايا عديدة للسلطان عبارة عن نماذج من المدافع الحديثة والذخيرة بصحبة عدد من المهندسين الفرنسيين ورجال المدفعية لتعمليم الأتراك وللمساعدة في إدارة الترسانات والمساعد الحربية ، وقد أدت جهودهم إلى تحسينات ملحوظة في صناعة وتجهيز وأداء البنادق التركية . كما صحب دوبايه هيئة من المعلمين المشاة العسكريين ومن فرق الفرسان الفرنسيين لإعطاء دروس للإنكشارية والسباهية ، وقد تم بالفعل تسليح فرق الخيالة وتدريبها على النموذج الأوروبي ، بينما ظلت الإنكشارية رفضًا تامًا التعرب على هذه الأسلحة أو تعلم أساليب المناورات الفرنسية الحديثة ومن ثم اقتصر دور هيئة التدريس المصاحبة فلسفير الفرنسي على

تدريب الفرق الصغيرة التابعة لعمر أغا والتي أصبحت تحمل إسم فرق الطويجية . وعندما مات السفير وغادر عدد كبير من الضباط المصاحبين له تركيا أدخل القائد الأعلى للبحرية العثمانية حسين بعضهم في محدمته وسمح للمسلمين بالإلتحاق بالفرق الجديدة التي لم يزد عددها على ٦٠٠ جندي .

وفي نهاية المطاف لم يستجب لهذه الأفكار التقدمية للثورة الفرنسية والتي أيدها للسلطان سوى قلة من الأتراك ، أما الغالبية العظمي من الرجعيين في الدوائر الحكومية فكانت تعتبر الثورة الفرنسية عملا داخليا يخص الغرب المسيحي الهمجي ولا يخص الشرق في شئ إلا بشكل غير مباشر ، وجاء الإنطباع الخاص بموقفهم في التعليق الذي نشر في الجريدة بواسطة السكرتير الخاص للسلطان أحمد أفندي في يناير سنة ١٧٩٢ والذي قال فيه : ١ ليجمل الله الثورة في فرنسا سبياً في انتشار الزهري في أعداء الإمبراطورية وليقذف الله بهم في رحى التناحر مع بعضمهم البعيض لتستفيد منه إمبراطوريتنا ~ آمين 11 . ومن جانبه كان سليم يأمل في أن يظل بميدًا عن هذا النزاع لأن الاشتباك في حرب لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بسياسته الداخلية الإصلاحية ، ورغم ذلك لم يكن هناك مفرًا من الحرب ، فمَع وصول تابليون إلى السلطة في فرنسا أصبح من العسير يخفيق آمال سليم في السلام إذ كانت طموحات نابليون في السيادة تجعل الدولة العثمانية واقعة خحت تأثيرها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . ففي عام ١٧٩٧ تم التوقيع على معاهدة كامبو - فورميو Campo - Formio بين فرنسا والإمبراطورية النمساوية ، وقضت بتفكيك وإنهيار جمهورية البندقية وكان نصيب الفرنسيين الجزر الأيونية والمدن الرئيسية الملحقة بها ، وهذا الوضع أعطى لفرنسا فرضة لنشر آرائها عن النحرية والمساواة في مناطق الحدود مع الدولة العشمانية وبالتالي إمكانية إشعال الثورة في اليونان والبلقان .

وكان أمام نابليون حسرية توجيه قواه ضد منافسين آخرين ولكنه عزم على ، كما ذكرت حكومة الإدارة الثورية ، إعادة تأسيس الوجود الفرنسي في الشرق لأن هذا يمثل إحدى ضرورات الصراع مع إنجلترا . ولكنه لم يسع في هذه المرحلة إلى إشعال صراع مباشر مع الدولة العشمانية كما فعل قيصر روسيا إذ كانت الإمبراطورية العثمانية تنهار بالفعل أمام عينيه وأعلن لحكومة الإدارة أن الدولة العثمانية ستسقط في الوقت الذي نحدده نحن ، وحاول تقوية المصائح الفرنسية التجارية والدينية داخل حدود الدولة العثمانية ولكن مع الاستئثار في نفس الوقت بإحدى أهم ولاياتها وهي مصر . وكان متأثراً في فلك بأفكار باليران Talleyrand (۱) التي ثرى ضرورة الحصول على مستممرات جديدة ولتكن مصر إحداها . وتأثر أيضاً بتوسلات التجار الفرنسيين في القاهرة الذين طلبوا منه أن يجعل مصر مستودعاً للتجارة الفرنسية مع الشرق على حساب التقوق الإنجليزي في الهند .

جمع نابليون في ميناء طولون أسطولا ضخما من السفن والقوات البرية وثارت التكهنات حول وجهته وهدفه ، فقيل في البداية أنه يمثل الجناح الأيمن للجيش الذي سيغزو إنجلتوا ، ولكن حينما أبحر جهة الشرق في إبريل ١٧٩٨ ظهر واضحا أنه سيغزو مصر ، وكانت الأرامر التي تلقاها نابليون من حكومة الإدارة والتي كتب مسودتها شخصيا ، هي أن يعمل على طرد الإنجليز من جميع ممثلكاتهم في الشرق وتدمير محطاتهم النجارية في البحر الأحمر وشق قناة في برزخ السويس واتخاذ الترتيبات الضرورية لجمل هذا البحر تحت السيطرة المطلقة للجمهورية الفرنسية على أن يتم توصيله بالبحر المتوسط عن طريق شق قناة ، وكان يسير في هذه الطموحات على خطى الإسكندر المتولي على مالطة من بقايا فرسان القديس يوحنا ، وسا الهند ، وبعد أن استولى على مالطة من بقايا فرسان القديس يوحنا ، وسا بأسطولة قبالة سواحل الإسكندرية ، ثم سار بجيشه نجاه القاهرة . وهنا استيقظت مصر من سباتها الطويل لتواجه هذه القوة المسبحية التي جاءت

<sup>(</sup>۱) هو شارل موريس تاليران وزير خارجية فرنسا من ۱۷۹۷ إلى ۱۸۰۷ ، وكان رئيسًا لإحدى الأسقفيات ثم دخل في نزاع مع البابوية وترك العمل الديني وصار من أكثر المقربين لنابليون بونابرت ، وكان وزيراً للخارجية أيضًا في عهد الملك لويس الثامن عشر ووقع على معاهدة باريس الأولى في ۱۸۱٤ ، وشارك في مؤتمر فينا في نقس السنة ، وأصبح مفيراً لفرنسا في لندن في القترة من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۳۵م .

أنظر : La Rousse , p . 1727

لتخترق قلب أرض الإسلام منذ أيام المحملات الصليبية . وقد أظهر نابليون احترامه للإسلام وأثار حمية جنده قائلاً : د إن أربعين قرنا من الزمان تنظر إليكم ، ثم هزم المماليك في موقعة الأهرام (۱) في صيف ۱۷۹۸ وسيطر على مدينة القاهرة وحورها من المماليك الطغاة المنتصبين للسلطة ، إذ أن المماليك كانوا أعداءه الحقيقيين وليس الأتراك ، وأخذ يكرر إحترامه للتحالف الفرنسي – التركي ، وكان يشارك تاليران الرأى في تضاؤل سلطة السلطان العثماني على مصر وتخولها إلى مجرد سلطة إسمية وإمكانية استعادتها ، غير أن هذا كان وهما كبيراً لأن آخر محاولة قام بها السلطان لاستعادة سلطاته على مصر كانت في عام ۱۷۸۷ .

وبعد تردد وتخبط دخل الباب العالى في تخالف مع روسيا (١) وإنجلترا ضد فرنسا ، وسُجن السفير الفرنسي في الأبراج السبعة وزج بأعداد كبيرة من الرعايا الفرنسيين في السبحون ، وساعد الأسطول الإنجليزي المسلمين في القبض على التجار الفرنسيين في مواني الليفانت ، وفي ذات الوقت أبحر أسطول روسي من البحر الأسود إلى اليوسفور حيث استقبله السلطان بحرارة واستعرض سفنه ، ثم أبحر بمصاحبة أسطول تركى إلى البحر المتوسط ، وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة التي ترتفع فيها الراية الروسية جنبا إلى جنب مع الهلال ، وتم إخلاء الجزر الأيونية من الفرنسيين بواسطة أسطول الكفرة مع الهلال ، وتم إخلاء الجزر الأيونية من الفرنسيين بواسطة أسطول الكفرة مساعدة البابا ضد حلفاء نابليون في السواحل الإيطالية .

 <sup>(</sup>١) موقعة الأهرام هي موقعة إمياية التي هُــزم فيها المماليك أمام الفرنسيين بقيادة مراد
 بك .

أنظر، عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر، الإسكندرية، ١٩٩٩.

 <sup>(</sup>٢) تكون هذا التحالف من الدولة العثمانية وروسيا وإنجلترا ومملكة نابولي ثم أعلمت بعده
 النمسا الحرب على فرنسا في ١٧٩٩ ، ويعرف بالتحالف الدولي الثاني .

أنظر ، عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق .

وتلقى نابليون ضربة ثانية لأسطوله الضخم من الأسطول الإنجليزي بقيادة نلسون (١) ، برغم أن الأسطول الإنجليزي كان أقل من الأسطول الفرنسي ، بعد أن تتبعه من نابولي وفشل في اللحائ به في الظلام الدامس ، وأخيرًا ظفر به في خليج أبي قير وأغرقه ولم تنجو منه سوى سفينتان . وهكذا صار أسطول نابليون محاصرًا في مصر وفقد أية وسيلة لملاتصال بفرنسا . وبرغم ذلك قاد نابليون قواته في ١٧٩٩ مدعمًا بالبحارة الذين ينجوا من الأسطول المغرق ومن الجنود الذين حاربوا المماليك رنزل إلى سوريا بهدف السيطرة على جميع الولايات العربية الخاضعة للسيادة العثمانية ، وأعلن أن قواته ستنزل إلى نهر الفرات في منتصف فصل الصيف ثم تبحر في الخريف إلى الهند . وبعد أن استرلى على غزة ويافا متبعًا خطى الصليبيين توقف عند قلعة مدينة عكا ، لأن حاكمها القوى أحمد باشا الجزار (٢) كان يمتلك جيشًا قويًا من الألبان والبوسنيين وشكل خطراً على السلطان ذاته ، وهو الذي تولى الدفاع عن المدنية ضد الكفرة . وقد دام الحصار الفرنسي لعكا شهرين ثم ظهر الأسطول الإنجليزي مرة أخرى في البحر بقيادة السير سيدني سميث لملاحقة الأسطول الفرنسي وقدم المساعدة للجزار في شكل الجند والبحارة والمدفعية الثقيلة والتعزيزات التركية التي أنزلت إلى الساحل ، وكانت نضم فرقة من الفرق الجديدة التي أسمها السلطان سليم والني تميزت بالتسليح الجيد ، وبرغم أن

 <sup>(</sup>١) هو راديو نلسون (١٧٥٨-١٨٠٥) أميرال بريطاني صاحب الانتصار البريطاني على
الأسطول الفرنسي في خليج أبي قير ١٧٩٨م ، وعلى القوات الفرنسية البرية في
ترافالجار أو الطرف الأغر ١٨٠٥م .

أنظر: La Rousse , p . 1556 : أنظر

<sup>(</sup>٢) كان أحمد باشا العجزار من المعاليك التابعين ليعض بكوات المعاليك في مصر ولقب بالعجزار لكثرة من قتلهم من أعدائه ، وقد رحل إلى الشام بعد أن انتتلف مع على بك الكبير ، ثم منحه العثمانيون مدينة عكا بعد سقوط ظاهر العمر ، وتوفى ١٨٠٤ .

أنظر ؛ عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث .

نابليون تمكن من إلحاق الهزيمة بجيش عثماني (١) كبير قادم من دمشق إلا أنه فشل في اقتحام عكا ، وعلق قائلاً : ١ إن مصير الشرق يتوقف على هذه القلعة التعسة ٤ ، وأجبر على التراجع بعد أن تكبد خسائر فادحة في الصحراء في طريق العودة إلى مصر .

وما لبث نابليون أن واجه قوة عثمانية جديدة قادمة من رودس على متن أسطول السير سيدني سميث وهزمها في موقعة أبي قير البرية ودفع بالأتراك إلى البحر مرة أخرى حيث إمتاأت المياه يعمائمهم بعد أن غرق منهم الآلاف ، واستعاد بذلك سيطرته على المماليك ، غير أن آماله تبددت نهائيا في إقامة إمراطورية فرنسية في الشرق بفضل القوة البحرية الإنجليزية فقور الرحيل وسلم القيادة إلى الجنرال كليبر وغادر مصر سراً مع فرقته عائداً إلى فرنسا وركز إمتمامه على تحقيق طموحاته في الغرب ، فوجه ضربة لحكومة الإدارة عن طريق القيام بإنقلاب عسكرى ونصب نفسه القنصل الأول ، وبعد عامين نزل إلى مصر أسطول إنجليزي - تركى مشترك بقيادة الجنرال والف أبركرومبي إلى مصر أسطول إنجليزي - تركى مشترك بقيادة الجنرال والف أبركرومبي فرنسا ، ثم تم توقيع معاهدة إميان Amiens في ١٨٠٧ بين إنجلتوا وفرنسا وبين فرنسا والباب العالى ، وبمقتضاها أعبدت ميادة السلطان إلى مصر وغيرها من الممتلكات الأخرى ، وحل حكم باشوات السلطان الى مصر حكم ونسجيت القوات الإنجليزية من مصر .

ولكن أثارت هذه المغامرة التي قام بها نابليون إنجلترا وجعلتها تتبع سياسة جديدة في البحو الأحمر ، فوقعت معاهدة مع سلطان عدن ووضعته غت حمايتها وجعلته تابعاً لها حتى لا تتعرض الهند للغزو عن طريق مصر أو تتعرض مصر للغزو عن طريق الهند ، واتخلت الحيطة أيضاً في مناطق ساحلية أخرى من الممتلكات العثماتية ، فقى الخليج الفارسي قامت شركة الهند الشرقية بطرد الفرنسيين من عمان وأقامت قنصلية إنجليزية دائمة في البصرة

 <sup>(</sup>١) هزم نابليون الجيش العثماني في موقعة تل طابور في ١٦ أبريل ١٧٩٩ .
 أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، المرجع السابق .

وجعلت القنصل الإنجليزى الوكيل السياسي للجزيرة العربية . وهكدا كان فشل نابليون دافعًا لزيادة النجاح الإنجليزى في المنطقة . وفي ظل معاهدة إميان قصيرة الأجل تنازلت فرنسا عن إدعاءاتها في الجزر الأيونية والأراضي الملحقة بها وظلت مخت الحماية الروسية - التركية حيث بقيت روسيا في الجزر وتركيا في المدن الرئيسية والقلاع القوية ، وقد تمكنت بعض هذه الجزر من التحرر بواسطة على باشا حاكم بانينا الألباني الذي كان بمتلك قوة كبيرة من رجال العصابات ، وهو من المنشقين على الباب العالى واستطاع إثارة رجال العبائل ضده ومنهم قبائل السوليوت المسيحية الثائرة والتي كانت تتمتع بدرجة من الاستقلال في مناطق أبيروس وجنوب ألبانيا .

وعاد السلام مرة أخرى بين الباب العالي وفرنسا ووافق السلطان على غرير المسجونين الفرنسيين وإعادة الممتلكات الفرنسية ، وتم تجديد معاهدة الإمتيازات في شكلها الأول مع إضافة حقوق جديدة للملاحة والتجارة الفرنسية في البحر الأسود وإعادة بعث النشاط التجاري الفرنسي مع الروس والإنجليز - وبعد توقف دام ثلاث سنوات عادت مكانة فرنسا إلى سابق عهدها من القوة في استانبول وساهم في ذلك خجاح نابليون السريع في أوروبا وفشله في مصر ، وازدهر التحالف الفرنسي ~ التركي وصار هناك سفير فرنسي لدى الباب العالى وسفير عثماني جديد في باريس ، وبينما كان السلطان يتمتع براحة قصيرة بعد مشاكله مع الأجانب قام تمرد داخلي خطير في الصرب حيث أسست الانكشارية نظاماً طاغياً واغتصبت السلطة المركزية في إقليم بلجراد كما فعل المماليك في مصر ، وقتلوا الوالي العثماني وجعلوا خليفته لا حمول له ولا قوة وقسموا البلاد إلى أربعة أقسام ووضعوا عليها قادة تابعين لهم ، كما وضعو أراضي السباهية مخت سيطرتهم ومارسوا ضغوطهم على الرعايا من الفلاحين المسيحيين الذين استجاروا بالسلطان طالبين الحماية وتوسلوا إليه بصفته مولاهم وسلطانهم فقالوا : 3 أنت سلطاننا : احضر وانقذنا من القوم الظالمين الأشرار ، وإذا تخليت عنا فإننا سنهوب ونلجأ إلى الجبال والغابات أو نلقى بأنفسنا في الأنهار ونضع نهاية لمحياتنا ٠ .

وكان السلطان يواجه أنذاك نقصا في القوات اللازمة لقمع مثل هذا

التمرد وإستعادة السيادة من الانكشارية ، ولذلك استثار المسيحيين والسباهية المعزولة وطلب المساعدة من حاكم البوسنة ، وبمعاونة بعض الجنود المسلمين والأثراك تمكن من إشعال الثورة ضد الانكشارية وأقام لهم مذبحة يواسطة الصرييين أنفسهم ، وكانت هذه الثورة من جانب الفلاحين تمثل الجاها غير مألوف في التاريخ العثماني ، فهي ثورة من جانب أقلية مسيحية نتعاون مع الحكام المسلمين وليس ضدهم ، أما الانكشارية فقد تمكنت من الاستعانة بباشا وادين وبعض العناصر المسلمة المتعصبة في المدن ، ولكنهم هزموا وإنهار حكمهم الطاغي واستعرض المسيحيون بكل فخر رؤوس قادة الانكشارية الأربعة في المدسكر الصريي ، والآن صارت الصرب كلها في أيدى الصربيين أنفسهم باستثناء بلجراد وبعض القلاع التي كانت بها حاميات عثمانية .

وبعد أن حقق السلطان أهدافه طلب من الرعايا المسيحيين إلقاء السلاح والعودة إلى ديارهم ومزارعهم ء ولكن ظهرت نعرة قومية قوية لدى الثوار في أعقاب هذا النصر خاصة بعد أن كانوا قد تلقوا تدريبًا عسكريًا على استعمال الأسلحة النارية طوال العشرين سنة الماضية في ظل السيادة النمساوية مما جعلهم مقاتلين أشداء ، وقد لاحظ هذا التغير المندربون الأتراك الذين ذهبوا لإعادة الأمن في المنطقة وثارت دهشتهم لأنهم ألفوا رؤية الصربيين عزلاً ويؤساء ، ولم يألفوا صياح أحدهم قائلاً : ﴿ أَيُّهَا الْجِيرَانُ ، ماذا قدمتم لرعاياكم ٩ ٩ . وهكذا أثبت الصربيون رجودهم في مواجهة السلطان وطالبوا بالاستقلال وبرئيس منتخب هو قرة چورچ أو چورچ الأسود ، وكان إبناً لأحد الفلاحين الذي صار فيما بعد من تجار الخنازير . وقام قرة چورج بارنداء زي رعاة البقر واحتقر العلامات الدالة على فئته ولجأ إلى الجبال ومعه فرقة شرسة وأشعل المقاومة ضد الانكشارية ، وبدافع منه لجأ الصربيون إلى طلب المساعدة من الروس أشقائهم المسيحيين وأتباع مذهبهم مذهب الكنيسة اليونانية ، ولما كان القيصر حليفاً للأتراك في ذلك الوقت فقد نصح الثوار بتقديم مطالبهم للباب العالى ووعدهم يتأييدها ، ولذلك أرسلوا لجنَّة إلى السلطان تطالب بالتنازل عن بلجراد والمناطق المحيطة بها . وقد أثارت هذه المطالب أعضاء الديوان السلطاني المسلمين ورفضها السلطان وأمر بسجن أعضاء اللجنة ، ثم أرسل ثلاثة حملات متتالية لقمع الثوار ولكنها لقيت الهزيمة على أيدى الثائر قرة چورچ ، والذى اتبع ذلك بطرد الحاميات التركية من بلجراد والقلاع الأخرى وطلب من روسيا فرض حمايتها على بلاده . وهو بذلك ساهم فى صنع تاريخ للصربين بحصولهم على الاستقلال الكامل من الحكم العثماني ، وصارت الصرب أول دولة مسيحية بلقانية تحصل على الاستقلال بجهودها الذاتية في القرن الذى شهد بزوغ الوعى القومى .

شهدت استانبول نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً في عام ١٨٠٥ حيث دخلت انجلتر وروسيا في تنافس قوى مع فرنسا من أجل الحصول على مساعدة تركيا والدخول معها في مخالف ضد فرنسا ، وبرغم توقيع معاهدة إميان فقد ظل نابليون يوجه أنظاره إلى الشرق ، فأرسل بعثة إلى الليفانت برئاسة الجنوال فرنسوا مباستياني François Sebastiani الذي كان قسيسًا في الأصل ثم حقق شهرة عالمية وصار يجمع بمين العسكرية والذبلوماسية وقادرا على القيام بإنجازات في المجالين ، وطالب السلطان بإعادة تأسيس المصالح الفرنسية التجارية ، ولكنه في الحقيقة كان يفكر في إمكانية إرسال حملة فرنسية إلى شرق المتوسط . وبعد أن أعلن نابليون نفسه إمبراطوراً على فرنسا أصبح سباستياني سفيرا فوق العادة لدى الباب العالى وأخذ يمارس ضغوطه على العثمانيين لدفعهم للتدخل ضد روسيا مستغلأ تحقيق الانتصارات الفرنسية على النمسا والتي انتهت بتوقيع معاهدة برسبرج Pressburg (١) في ١٨٠٥ التي استردت فرسا بمقتضاها كروانيا ودالماشيا وصارت ممتلكاتها مجاورة للممتلكات العثمانية ، وأصبح نابليون تبعاً لذلك قادراً على إقامة قوة حدودية على إستعداد إما لمساعدة تركيا أو غزوها حسيما تقتضي الظروف . وقد شجعت الانتصارت الفرنسية في أوروبا السلطان سليم على إصدار مرسوم سلطاني يعترف بنابليون إمبراطورًا ويمتحه لقب ٥ بادشاة ٥ (٢) ، كـما أرسلُ سفيرًا فوق العادة ليعبر عن مشاعر الود والصداقة والإعجاب إلى فرنسا ، وقد رد نابليون على هذه الرسالة عن طريق سفيره قائلاً : 1 إن ما يسر العشمانيون

<sup>(</sup>١) برسيرج مدينة في تشيكسلوفاكيا .

<sup>(</sup>٢) بادشاء كلمة فارسية تعنى الملك.

يسرنا وما يكدرهم يكنرنا " . وقد أثارت هذه المراسلات إستياء السفراء الإنجليز والروس ، وتكرر طلب روسيا للحصول على المساعدة التركية في شكل حلف دفاعي هجومي ، يل ذهب القيصر إلى أبعد من ذلك وطلب من السلطان أن يعترف به كحامي لجميع المسيحين الأرثوذكس في الملولة العثمانية وأن يمنحه حق التدخل في شئونهم بواسطة السفير الروسي .

أثارت المطالب الروسية حمية المسلمين فلجاً السلطان إلى سباستيانى طلباً للمشورة ، ونبع ذلك قيامه بعزل الهسبودارات (۱) الفناريين في ولايتي الدانوب ولاشيا ومولدافيا لأنهم وقعوا تخت التأثير الروسي وصاروا وكلاء للقيصر وثبت دورهم في إثارة الاضطرابات في الصرب بالتعاون مع قرة چورج واعترض الروس على هذه التصرفات واعتبروها خرقاً للمعاهدات الموقعة مع الأتراك ، ولما علم السفير الإنجليزي بالاعتراض الروسي أوعز إلى السلطان بأن القوات الإنجليزية البحرية والبرية رمن إشارته ، وكان السلطان يميل إلى السلام ولكنه قابلاً للإثارة في ذات الوقت وحانت الفرصة أمامه بهذا التصرف الروسي ولكنه قابلاً للإثارة في ذات الوقت وحانت الفرصة أمامه بهذا التصرف الروسي بتجديد التحالف الإنجليزي الروسي وطرد السفير الفرنسي ، ومن ثم عاد بتجديد التحالف الإنجليزي الروسي وطرد السفير الفرنسي ، ومن ثم عاد الأسطول الإنجليزي من حيث أني وأبحر من الدردنيل إلى بحر هرمرة في الأسطول الإنجليزي ما حيث أني وأبحر من الدردنيل إلى بحر هرمرة في المالي طالباً امتسلام الأسطول العثماني ومهدداً بإشعال النيران فيه وبضرب المتانبول بالقنابل .

وبعد جهود مضنية استطاع الأتراك فتح باب المفاوضات بين الوزير الإنجليزى والأدميرال ولرجاء رحلته لعشرة أيام . وبمساعدة سياستياني ، الذى نصب خيمته في حدائق السراى السلطانية ، أمكن تقوية تخصينات استانبول ووضع المدافع فموق البيطاريات ، كسما حسرك السلطان أسطول

الهمبودارات جمع عسبودار وهو لقب أطلق على حكام ولاشها وموادالها ، وكانوا بتمتعون بالاستقلال الذاتي في ظل السهادة العثمانية .

أنظر : جب ، يوون ، المجتمع الإسلامي والغرب الجدا ترجمة أ.د أحمد عبد الرحيم مصطفى ، القاهرة ١٩٧٠م .

بعيداً عن المنطقة ، وقام المهندسون العسكريون التابعون لسباستيانى بإصلاح دفاعات الدردنيل ، وهكدا ضاعت الفرصة من داكورث وأدرك أن ضرب استانبول بالقنايل سيضع أسطوله أمام خطر داهم فأبحر عائداً إلى الدردنيل وهذا بفضل تصرف سباستياني السريع ووضع المدفعية على أهبة الاستعداد ، وتبع ذلك قيام السلطان بإدخال ٠٠٠ رجال المدفعية الفرنسيين في خدمته للدفاع عن المضايق ، وبذلك تدعم التحالف الفرنسي – التركى .

وقد أعقب فشل مغامرة داكورث البحرية فشلاً آخر حينما توجه من مالطة إلى مصر لخشيته من تجدد الغزو الفرنسي عليها وكان هدفه تأسيس فاعدة بحرية في الإسكندرية عن طريق احتلالها ، وكان يأمل في الحصول على مساعدة المماليك الذين كانوا يسعون للوصول إلى السلطة في مصر ضد القوة الجديدة التي ظهرت على السطح وهي قوة محمد على الألباني من مقدونية والذي ولد في نفس العام الذي ولد فيه نابليون وحاربه في أبي قير ، ثم صار سيدا على القاهرة بمساعدة الحامية الألبانية السلطانية واعترف به الباب العالى باشا على مصر ، لقد عزل محمد على القوة الإنجليزية في الإسكندرية وتفاوض بشأن انسحابها يشروط مرضية ، وأتاح له هذا الوضع أن يستفيد من وجود الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط عن طريق توفير الإمدادات له من ولايته الخصيبة ، وكان هذا أول ظهور لهذا الماكم المقدام على مسرح الأحداث استطاع فيما بعد تأسيس حكم مستقل له ولأسرته بعيداً عن سيطرة السلطان العثماني .

إن الحرب ضد روسيا على الدانوب كانت بطيئة ، فلم يدفع الفريقان الروسى والتركى يكل قوانهم إلى ميدان القتال خشية نابليون ، وتخبر سليم طريق الإستفادة من وجود الانكشارية على جبهة القتال وغيابها عن البلاد ليستمر في إصلاحاته العسكرية في قرق النظام الجديد ، وصارت فرق الطويجية ، وهي قرق المدفعية التي دربها الفرنسيون ، في وضع متفوق على الانكشارية . أما الفرقة الصغيرة بقيادة عمر أغا والتي أثبتت وجودها أمام أسوار عكا ، وتغلبت في بلغاريا والرومللي على عصابات قطاع الطرق ، وهزمت الانكشارية التي وقفت في رجهها بالتعاون مع الولاة المحليين ، فقد قرر

السلطان زيادة أعدادها بإضافة فرقتين جديدتين تم تسليحهم وتدريبهم وفق النموذج الفرنسي .

وفي عام ١٨٠٥ واجه السلطان نقصاً في الفرق العسكرية المزمع خروجها ـ في حملة ضد الروس فاتخذ خطوة جريئة بأن أصدر مرسومًا بإعلان التجنيد العام للانضمام للفرق الجديدة ليحل محل النظام المألوف القائم على التجنيد الاختياري أو الإرادي ، وكان هذا يعني ضم عناصر من عامة الشعب إلى الفرق الجديدة وكذلك من الانكشارية حيث قرر أن ينقل منها أفضل الجنود الشباب . وبرغم أن الانكشارية فشلت في بلجراد بفضل الرعايا إلا أنها كانت لا تزال قوية في ولايات أحرى وقاومت مرسوم السلطان بشراسة في أدرنة وقتلت الموظفين الرسميين الذين حاولوا إجبار أفرادها على طاعة السلطان ، كما هاجمت قوة من الفرق الجديدة في الأناضول والتي كان حاكمها يؤيد إصلاحات السلطان وهو باشا قرمان ووقع اشتباك بين الطرفين على نهر الدانوب انتهى بهريمة فرق الباشا . وقد أثار هذا الحدث الانكشارية في امستانبول والتي كانت تلقى العون من الرجميين في الديوان ومن يعض العلماء ، فبدأت في إثارة الاضطرابات المتي كان يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية في عاصمة البلاد في الوقت الذي تخارب فيه الدولة روسيا . وأمام هذا الموقف العصيب اضطر السلطان إلى التراجع عن الإصلاحات وقام بحل فرق الأناضول وعزل مستشاريه المصلحين وعين أغا الانكشارية في منصب الصدر الأعظم . ولكن في أوائل صيف ١٨٠٧ وبعد رحيل القوة الإنجليزية بوقت قصير صدرت الأوامر إلى فرق اليامق وهي الفرق المساعدة لتكوين حامية لمدفعية البوسيفور ، وأن ترتبدي الزي الأوروبي ويجمهز على النسق الأوروبي أيضًا ، ولكنهم تمردوا وثاروا وساروا إلى ساحة ميذان الخيل في استانبول ولحق يهم يضعة مثات من الانكشارية حاملين قدور الطعام ، وهو نظام تقليدي تعودوا عليه ويعني أنهم لن يقبلوا طعام السلطان ، وأيدهم القائمقام موسى باشا والمفتى الأكبر الذي عين مؤخراً وتكونت محكمة لحاكمة مستشاري السلطان والوزراء المؤيدين للإصلاح والذين تسببوا في قيام الثورة في استانبول ونقرر قتلهم جميعًا وقتل البعض منهم في الساحة والبعض الآخر هي ديارهم ، ورضعت رؤوس سبعة عشرة منهم أمام الثوار . وكان من سوء حظ السلطان أن المفنى السابق الذى كان من أكبرمؤيدى برناسجه الإصلاحى قد توفى فى العام الماضى وصارت أغلبية العلماء من المعارضين للإصلاح ، فأجبر على الخضوع وأصير مرسوماً بحل فرق النظام الجديد ، ولكن جاء هذا المرسوم متأخراً وعجز عن حماية عرشه إذ تخالف ضياط الانكشارية مع المفتى الأكبر وأعلنوا ضرورة عزل السلطان لأنه أدخل أساليب الكفار إلى المسلمين وعزم على التخلص من فرق الانكشارية المدافعة عن الشرع والرسول (تلك ) والتى تعمل لمصلحة الدين ولآل عشمان ، ثم صدرت قتوى تبيح هذا العزل وإلغاء فرق النظام الجديد والفرق الموجودة فى عدا علم المعلم إلى الققص حيث أعلن الطاعة لابن عمه الشاب مصطفى ليصبح سلطاناً ونصحه بألا يجرى تغييرات كبيرة فى المهلاد وتمنى له حكماً أفضل من حكمه ، ويقال أنه حاول أن يتجرع السم ولكن مصطفى دفع عنه الكأس وأقسم أن يفتديه بحياته ،

حكم السلطان مصطفى الرابع لعدة شهور فقط ، فقد كان لا يزال هناك أصدقاء ومؤيدون لسليم ، وبالتحديد مصطفى البير قدار أو حامل اللواء وهو باشا إقليم روتشوك على الدانوب والذي كنان من أقوى مؤيدي المرنامج الإصلاحي للسلطان ، والذي قرر إعادة سليم إلى العرش عن طريق القيام بانقلاب عمسكري ، وكانت الظروف مهيأة لذلك بعد توقيع الهدنة مع الروس ، كما كان محت إمرته جيشًا كبيرًا غالبيته من البوسنيين والألبان ، وهؤلاء ساروا إلى استانبول رافعين راية الرسول (١٩٩٤) بهدف توجيه ضربة للانكشارية واحتلال القصر الملطماني وعزل مصطفى وإعادة سليم إلى العرش ، ولكن تصدي لهم حرس القصر ورفضوا فنح البوابات فاقتحموها ، وهذا التأخير البسيط أدى إلى وقوع كارلة حيث أمر السلطان مصطفى في الحال بقتل سليم وأخيه محمود حتى يتخلص من آخر المطالبين بالعرش السلطاني ، وبالفعل قتل السيافون سليم بعد مقاومة شرسة وألقوا يجثته أمام البيرقدار فور دخوله إلى فناء القصر ، ولكنه ما لبث أن أزاح مصطفى من على كرسي العرش بمساعدة جنده الألبان قائلاً : 3 لماذا أنت هنا ، اترك هذا المكان لمن يستحقه ٤ . وكان السيافون قد فشلوا في العثور على محمود بعد أن أخفته إحدى الإماء في مدخنة الحمام ، ثم عثر عليه الجند الألبان المنتصرون ، وقبل

حلول الظلام أعلنت شعلة النيران في القصر السلطاني عزل مصطفى وتعيين محمود سلطانًا ، وصار البيرقدار صدرًا أعظمًا . وبعد أن تخلص من الفتلة وأتباع السلطإن السابق مصطغى وقائد فرق البامق اتخذ الوسائل الكفيلة بإعادة البرنامج الإصلاحي الذي بدأه سليم ، فأعاد تأسيس فرق النظام الجديد ودربها على النسق الأوروبي وأطلق عليها فرق السكمان (١) ، وأعاد رموز الإصلاح وقادته من جُذَيد ، وكون للمرة الأولى في الدولة العثمانية مجلسًا استشاريًا من كبار رجال الدولة وجعل مقره في القصر السلطاني وأعلن أمامه البرنامج الإصلاحي الذي كنان يعتمد على إعادة إصلاح قسم كبير من فرق الانكشارية للقضاء على مفاسدها ، كما ثبت حقوق وإمتيازات فرق الأعيان (٢) والدرة بكوات ، وبعد مناقشات حول هذه النقطة أرضح أنه بهدف إلى استقطاب هذه العناصر في الحكومة المركزية للاستفادة منهم وللقيام بمسئولياتهم يشكل شرعي ووفق شروط محددة . كما تصالح مع الأنكشارية والعلماء المتحالفين معتمداً على حماية فرق السكمان ، وأعاد الفرق البوسنية والألبانية إلى مواقعها في الولايات ، وكان هذا تصرفًا غير حكيم لأن الانكشارية عادت إلى الثورة مرة أخرى وهاجمت قصر البيرقدار وأشعلوا فيه النيران ثم لحقوا به في أحد الأبراج التي هرب إليها وأشعلوا فيه النيران حتى مات محترقًا ، وانتصرت لورتهم وأعادوا النظام القديم بكل مساوته وبشكل أقوى من السابق .

وهكذا فشلت الحركة الإصلاحية التي قام بها سليم الثالث بعد وقت قصير ، ويعد سليم الأوحد بين السلاطين العثمانيين الذين آمنوا بأهمية الإصلاح الجذري للإمبراطورية ، فقد حاول أن ينجز ما قام به السلطان سليمان القانوني منذ ٢٥٠ سنة على النسق الإسلامي لصالح البلاد ، ولكن بروح علمانية جديدة وعلى النسق الغربي . إن فشله المرير يرجع إلى ضعف

<sup>(</sup>١) السكمان تعنى الجند النشطين بالتركية .

 <sup>(</sup>٢) صار للأعبان وهم الأشخاص المعبرين في الإقليم وضعاً سياسياً في القرن الثامن عشر وامتلكوا مساحات واسعة من الأراضي وأحياء كاملة .

أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ~ جد ١ ( الأعيان ) .

نخصيته ووهن تواياه ، كما يرجع إلى فشله في التعرف على الاتجاهات النفسية للشعب العثماني وبالتالي عجزة عن قيادته وإقناعه بإصلاحه وهو ما قام به سليمان من قبل ، وبرغم استنارة سليم وإخلاصه فإنه سمح للفريق المناهض للإصلاح بأن بشعل المقاومة ضد التحديث . ولكن السبب الجوهري لفشل مليم يرجع إلى حقيقة خطيرة وهي أنه كان يفتقر إلى القوة اللازمة لحماية مثل هذه المهمة الجسيمة إذ اعتقد أنه بضربة واحدة يستطيع تغيير النظام التقليدي الذي سارت عليه الحكومة منذ قرون عدة والذي كان مؤثراً النظام التقليدي الذي سارت عليه الحكومة منذ قرون عدة والذي كان مؤثراً النجاح الإصلاحه أن يقوم بإعادة تنظيم البناء الأساسي الذي قامت عليه مؤسسات الدولة ، أو بالأحرى كان عليه أن يؤسس دولة جديدة بآلة جديدة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها وتوفير القوة القادرة على حماية السلطان من هيمنة شبخ الإسلام ورجال الدين ( العلماء ) وجميع العناصر الممثلة للإسلام . إن سليم حاول القيام بمهمة خارقة بمقاييس العصر وفشل في الجنازها لأنه حاول إدخال الأساليب الحديثة مع وجود القوى التقلدية المرتبطة بالبنيان التقليدي .

إن سياسة سليم الإصلاحية كانت تعكس وجهات نظر أقلية من النخبة العشمائية التي تميزت بسعة الأفق والتي تميزت عن النخبة القديمة التي تواجدت في عصر التيوليب الإصلاحي ، وذلك في الوقت الذي تواجدت فيه غالبية محافظة قوية في الجيش وفي الجهاز البيروقراطي الفاسد من الذين استفادوا من إصلاحات سليمان ، وأقامت نوعًا من التوازن بين القوى الداخلية في الدولة ، ثم صارت هذه العناصر المحافظة مثلاً سيئًا في استخدام السلطة لتحقيق مصالحها الشخصية فهم يبيعون المناصب والإستيازات السلطة لتحقيق مصالحها الشخصية فهم يبيعون المناصب والإستيازات ويشمجعون المحاباة والربا في نظام ضريبة الأراضي والملكيات الزراعية ويحيثون فساداً في مؤسسات الأوقاف . وفي المستويات الدنيا حصل الكثيرون منهم على دخول طفيلية كما فعلت الانكشارية وانخرطت في سلك الأنشطة على دخول طفيلية كما فعلت الانكشارية وانخرطت في سلك الأنشطة التعجارية ، ومن ثم كانت هذه القوى معرضة لفقدان مراكزها وإمتيازانها مع النظام التقليدي إيقاء لثرواتها . لقد شكلت هذه العناصر جميعاً بناءاً صلباً النظام التقليدي إيقاء لثرواتها . لقد شكلت هذه العناصر جميعاً بناءاً صلباً

متماسكًا لا يمكن تدميره ، وكانت هذه القوى ذاتها رافضة في ذات الوقت لتقبل أي تغيير برغم فسادها ، كما حدث مثلاً في الثورة الفرنسية التي أنعشت روح الشورة في العالم أجمع لقرن تالي . إن الأقلية إلمصلحة ظلت معزولة وواقمة خخت رحمة التيار المحافظ لعدم رجود قوة فاعلة تقف خلفها وتشجعها ، ولم يكن أمامها إلا أن تؤيد بقاء الحاكم أو عزله ﴿ لقد فقد سليم حياته يسبب سياساته المتفرنسة ، ورغم فشل إصلاحاته القائمة على بعث الأفكار الغربية المستنيرة ، فقد توغلت ، بعد حكمه ، الأفكار الغربية أبي قلعة الإسلام وتوسعت آفاقها وتخولت من مجرد نهر صغير إلى تيار جارف خلال القرن التاسيع عشر . إن الثورة الفــرنسية عجزت عن المحافظة على مبادئها في ظل هذا المُناخ غير الملائم ، فمهادئ الحرية كانت متواجدة في الإسلام بمفهوم شرعي ولكنها الآن صارت ذات مدلول سياسي ، والمساواة التي لم يكن لها علاقة وثيقة بالإحسان كانت ضاربة ببجذورها في الإسلام دون تطرف في الشروة والإمتيازات الإجتماعية ، والإخاء الذي اتخذ شكل الوطنية في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية من جانب الأقليات المسيحية هو نظام قائم ومتواجد ويشمل العالم الإسلامي ككل. وبرغم ذلك ظلت المبادئ الأخلاقية للإسلام مؤثرة وفعالة حتى الأيام الأخيرة للنظام العشماني مع وجود هذه القوى السلبية وقد عبر عنها أحد الدبلوماسيين الأتراك قائلاً : • إن بلادنا أقوى دولة في العالم برغم محاولات تدميرها التي تأتي من الخارج وما نقوم به نحن من الداخل ، فهي صامدة أبدًا ۽ .

## الفصل الثلاثوق

يعتبر السلطان محمود (١) الحاكم الوحيد من آل عثمان الذى استمر في الحكم لجيل من الزمان في هذه الفترة ، وبعد من أقوى السلاطين المصلحين وخليفة السلطان محمد الفاتح وسليمان القانوني في هذا الجال ، وكان محمود يشبه نفسه ببطرس الاكبر المصلح الروسي ، وربعا كانت ميوله الإصلاحية ورغبته في الاقتباس من الغرب ترجع إلى والدته الفرنسية ، لأنه تلقى تعليما إسلاميا تقليديا ولم يظهر أي انجاه في بداية حياته للأفكار الغربية . وفي شبابه تأثر بابن عسمه سليم الثالث الذي كان عملي صلة وثيقة به ، ورغم أنه شاهد المعارضة التي شنتها ضده الرجعية العثمانية الممثلة في العناصر الدينية والعسكرية فإنه صمم على الإصلاح ، ولكنه لم يبدأ في سياسته الإصلاحية الفعلية إلا بعد عقدين من الزمان بعد أن تأكد له بأن الإصلاح هو الطريق الوحيد لإحياء الإميراطورية .

وقد شغل السلطان في بداية حكمه بالنزاع مع روسيا ، إذ كان نابليون بونابرت قد هجر العثمانيين حلفاء الأمس وحاول عقد تخالف مع القيصر الروسي إسكندر (۲) في ۱۸۰۷ ضد إنجلترا ، ومعت الدولتان لاقتسام ممتلكات الدولة العشمانية ، وأوضحت كلا منهما المناطق التي لها مصلحة مباشرة فيها ، فروسيا ترى أن شرق البلقان هو مجالها ، وفرنسا ترى أن ألبانيا واليونان وكريت وبعض جزر الأرخييل مناطق ذات أهمية خاصة بالنسبة لها . وخططت الدولتان لتتقدم فرنسا بهذه المطالب إلى السلطان فإذا رفض تسعى وخططت الدولتان لتتقدم فرنسا بهذه المطالب إلى السلطان فإذا رفض تسعى مع حليفتها لتحرير أوروبا من ظلم الأتراك . وتخت ضغط من فرنسا وبرعايتها عقد الباب المالى هدنة مع روسيا لمدة عامين دون مناقشة أى شرط للسلام أو وضع حد لمنع تجدد الحرب معها مرة أخرى .

<sup>(</sup>١) حكم السلطان محمود الثاتي من ١٨٠٨ إلى ١٨٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) كان القيصر إسكندر الأول إمبراطوراً على روسياً من ١٨٠١ إلى ١٨٢٥ ودخل فى
 عدة معارك مع نايليون وهي أوسترلتز وإرلاو وفردلاند ، وكون الحلف المقدس فى
 1٨١٥ .

أنظ ، 1107 , La Rousse , p . 1107

وفي ذات الوقت وأي القيصر الروسي إسكندر أن ضعف وإنهيار الأسرة العثمانية الحاكمة بدا واضحاً في أعقاب مقتل السلطان مصطفى الرابع (١) وتولى السلطان الطفل ( محمود الثاني ) الحكم ، وأنه من السهل على روسيا القضاء عليه ، ومن ثم بدأ يسعى لتقسيسها وليحتفظ من الوليسة بالقسطنطينية والدودنيل وذلك في معاهدة سرية مع نابليون . وقد وافقه نابليون مبدئيًا ، ثم عاد السفير الفرنسي واقترح أن تظل القسطنطينية وشواطئ المضيق منطقة حرة ، ولكن المفاوض الروسي طلب القسطنطينية لأنها عاصمة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية وهي تنتمي تاويخيا وطبيعيا للشرق ، فاشترط المفاوض الفرنسي أنه في حالة التنازل عنها تخصل فرنسا على الدردنيل وشواطنه بصفته الطريق الصليبي القديم المؤدي لسوريا ، وهنا رفضت روسيا أي تخالف مع فرنسا لفتح الطريق من البحر الأسود إلى البحر المتوسط . وهكذا انهارت أحلام نابليون بإقامة تخالف روسي فرنسي لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وإعضاعها لحكمها . ووجد تابليون البديل لهذا المشروع بالتوجه إلى مصر الحصينة وإحتلالها قبل أن تختلها إنجلترا . وفي إرفورت (٢) ١٨٠٨ أعاد النظر في مخالفه مع روسيا ضد الباب العالى خاصة وأن القوات الروسية كانت لا نزال تحستل ولاشيا ومولداڤيا وكانت في حالة نزاع مع إنجلترا ، فقور انتظار رد الفعل البريطاني على هذا التحالف المقترح . وكرد فعل لهذا التحالف قامت الإمبراطورية النمساوية بالسعى للتوسط لدى الباب العالى لإبجاد مصالحة بينه وبين بريطانيا حيث ساءها إستبلاء روسيا على الولايشين الدانوبيتين ، ورأت في ذلك إخلالاً بالتوازن الدولي . وبرغم التهديدات الفرنسية فقد أثمر هذا

<sup>(</sup>١) حكم السلطان مصطفى الرابع من ١٨٠٨ إلى ١٨٠٩ .

أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ، في أصول التاريخ العثماني .

 <sup>(</sup>٢) إرفورت مدينة في شرق ألمانيا ، اجتمع فيها نابليون مع القبصر الروسي في ١٨٠٨
 في محاولة للتوانق .

أنظر: I.a Rousse , p . 1318

التوسط عن توقيع معاهدة الدردنيل في ١٨٠٩ والتي أدن إلى جحدد الحرب مرة أخرى بين روسيا وتركيا ، وعبرت القوات الروسية ، التي خرجت من ولاشيا ، نهر الدانوب للإستيلاء على سسلتريا ولكنها واجهت مقاومة من جميش الصدر الأعظم عند شوملا ، ولم تتمكن من عبور سلسلة جبال البلقان ، ويرغم أنها تمكنت من الإستيلاء على روتشوك بعد مقاومة كبيرة . وفمي ١٨١١ إنهار التحالف الروسي الفرنسي وهدد الخطر الفرنسي روسيا من جهة الغرب ، وبات لزامًا على الروس تقوية دفاعاتهم من جهة الدانوب ولذلك رأوا أنه لا بد من إيجاد حالة من السلم مع الباب العالى فوقعوا معاهدة معه في صيف ١٨١٢ ، قبل أسابيع قليلة من اجتياح جيش نايليون لموسكو ، وهي معاهدة بوخارست واعترفوا فيها بنهر بروث حدا فاصلا بين روسيا وتركيا ، وأعاد القيصر بقية مولدائيا وكل ولاشيا للسلطان مع احتفاظه ببسارابيا ليقترب من مدخل نهر الدانوب . وقد حاول نابليون أن بستميد الصداقة التركية ليدفع الأنزاك لمهاجمة الروس على جبهة الدانوب ووعدهم بضمان أمن الولايتين الدانوبيتين وباستعادة القرم ولكن محاولته جاءت متأخرة وباءت بالغَمْلُ لأن الأتراك كانوا قد توصلوا إلى سلام بالفعل مع الروس نخت ضغط من إنجلترا ، ووضعوا بذلك حداً لخططات نابليون لتدمير الإمبراطورية العثمانية . وكان الصربيون هم أكثر الأطراف تضرراً في معاهدة بوخارست إذ كانوا مخت حماية روسيا ، فاستعاد السلطان بلجراد وبعض القلاع الأخرى ووضع فيها حامهات تركية وأزيلت القلاع التي شيدها الصربيون ، وفي العام التالي وبعد سقوط نابليون عادت الصرب دولة تابعة للأتواك مرة أخرى .

لقد بقيت الإمبراطورية العثمانية التي خطط نابليون والكسندر لتدميرها على قيد الحياة لقرن آخر من الزمان ، ولكن عوامل الإنهيار الداخلي والخارجي وصلت إلى مدى بعيد في عهد محمود الثاني ، وكانت أولي هذه العوامل ما حدث في اليونان من تزايد حدة القومية اليونانية التي بدأت منذ أرائل القرن التاسع عشر في شكل حركة الإحياء الأدبي وأحدثت نهضة يونانية على النسق التقليدي استلهمت أفكارها من فلاسفة الثورة الفرنسية المتحروين ، واعتنقها فئة من اليونانيين منذ عهد سليم الثالث ، وقد طالب أصحاب هذا الانجاه بتحسين التعليم حيث قامت مجموعة من الأثرياء

اليونانيين بإنشاء مدارس بعثت الحياة في تاريخ اليونان ، وبإصدار كتب في الخارج باللغة اليونانية . وقد تواجدت بذور التحرر والبعث للروح القومية اليونانية من خلال هذا الانجاء الذي مثلته فثات الفناربين العاملين في خدمة الباب العالى والجاليات البونانية التجارية المتواجدة في استانبول وسالونيكا وسميرنا وفي مختلف جزر الأرخبيل اليونانية ، والتي كانت في غالبيتها مستقلة ذأتيا مثل خيوس التي أبغي فيها الأتراك على نظام الحكم القائم على النسق الجنوي بنموظفيه وجنده ، كذلك بعض الجزر الأخرى مثل هايدرا وسبتساى وبسارا Hydra , Spetgai , Psara والتي ظل يها نظام الجاليات البحرية الذي يتقاسم فيه البحارة حمولات السفن رهؤلاء أصبحوا نواة للأسطول اليوناني في المستقبل. وهكذا كان في سواحل اليونان الكثير من اليونانيين المتصلين إتصالاً وثيقاً بالغرب بصفة دائمة . أما في أرض اليونان الداخلية نكانت الروح الوطنية أقل ظهوراً لإحكام الإدارة العثمانية قبضتها على السكان ليس لدواعي أمنية ولكن لجمع الضرائب ولتحقيق المصلحة الشخصية للباشوات الفاسدين الذين يحكمونهم . وكانت الوظائف الرسمية التي تتحمل الأعماء في اليونان تشمل القوجة باشوات أو الرؤساء وهم الموظفين الرسميين وملاك الأراضي الذين اعتنقوا الإسلام للاحتفاظ بملكياتهم ونفوذهم وهؤلاء جميعا ميطروا على المدن القرى وكانت مهمتهم العمل كوكلاء للموظفين الرسميين الأتراك في جمع الضرائب من السكان واتبعوا في ذلك أساليب سادتهم العثمانيين ، وتمتعوا بمركز متميز لحفظ الأمن والنظام في البلاد وهذا جعلهم يمارسون ضغوطا على أتباعهم المسيحيين . كذلك كانت الكنيسة المسيحية محافظة في مظهرها وتمثل جزءاً من المؤسسة المدنية التي تتمتع بحماية السلطان وتمارس ضغوطاً واسعة النطاق على السكان اليونانيين.

وهكذ تواجدت بين هذه الفئات سواء كانت الكهنوتية أو ملاك الأراضى أو الموظفين الرسميين مصالح مشتركة أدت إلى تخويل النهضة الثقافية اليونانية إلى ثورة يونانية سياسية هدفها تحقيق الاستقلال القومي . وكانت فكرة الوطن اليونانية ، والتي نمثلت في العقيدة اليونانية واللغة اليونانية ، تتحول ببطء إلى واقع مادى ملموس على أسس صلبة خلال هذه الفقرة . وفي البداية ظهرت عصابات شرسة مخمل إسم كلفتس Kiephts سكنت المناطق الجبلية لتكون

في مأمن من السلطة التركية وعائمت على الملصوصية وقطع الطرق ، ويمرور الوقت تحولت هذه العصابات إلى جماعات معترف بها واستخدمت كسلاح شرعى وفعال ضد طغيان الأتراك ، وبدأت تقوم بأعمال بطولية تخدم القضية الوطنية اليونانية . وهذه الجماعات ركزت نشاطها في جبال المورة وأبيروس والرومللي وفي جزيرة كريت وبعض الجزر الأخرى التي كان بها زعامات متوارثة سرعان ما تخولت إلى قيادات سياسية إستعداداً للثورة القادمة . وقد استخدم الأتراك فرقاً مسيحية مسلحة تعرف بـ أرمانولي Armatoli ضد هذه العصابات ، ولكن هذه الفرق غالباً ما كانت تنضم إلى هذه العصابات . وفي البحر كانت هناك عصابات المائلة بين البحارة الشرسين في الجزر والمناطق المساحلية ، عاشت على القرصنة مثلما عاشت المصابات البرية على قطع المعلوق . وأصبحت روح المفامرة منتشرة بين هذين النوعين من العصابات ؛ الطرق . وأصبحت روح المفامرة منتشرة بين هذين النوعين من العصابات ، الجزر الأيونية من نابليون في ١٨١٤ هي النموذج المحتلي ، ورجود العلم الجزر الأيونية من نابليون في ١٨١٤ هي المدرية وأشعل الثورة في جميع أدحاء البريطاني على هذه الجزر أثار الرغبة في الحرية وأشعل الثورة في جميع أدحاء البريانان .

وكان لابد أن يكون هناك تخطيط وتنسيق لهذه الثورة حتى تحقق النجاح فتشكل أول تنظيم عام يحمل إسم فيليك هيماريا Philike Hetaeria ويعنى واسعة الأصدقاء ٤ أقامته الجالية التجارية اليونانية التي تميزت بعلاقات واسعة داخل اليونان وخارجها ، وذلك في أعقاب فشل ثورة يونانية ضد الأتراك وبمساعدة روسية في عام ١٧٧٠ . وكان مؤسسها هو الشاعر اليوناني الوطني ريجاس فيرايوس Rigas Pheraios الذي جمل للثورة اليونانية نشيدا قومياً . وكما حدث في رومانيا ، كان ريجاس الذي تميز بطبيعة شعرية غير واقعية ، يحلم بتكوين إنجاد فيدرالي مستقل يضم قوميات مسبحية عديدة مثل واقعية ، يحلم بتكوين إنجاد فيدرالي مستقل يضم قوميات مسبحية فيه وكذلك الإمبراطورية البيزنطية وتكون اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية فيه وكذلك الكنيسة اليونانية وكذلك المحتمل السلاح في شكل اتحاد مسيحي لتحقيق الحربة اليونانية على غرار قرة جورج وغيره من قادة الثورات المسيحية الذين هبوا ضد السلطان ، ولكن أعدم جورج وغيره من قادة الثورات المسيحية الذين هبوا ضد السلطان ، ولكن أعدم الأتراك ربجاس عما أدى إلى إنهيار الجمعية الذين هبوا ضد السلطان ، ولكن أعدم الخرى في عام ١٨١٤ ولكن ليس في اليونان بل في روسيا بواسطة ثلالة من الحرى في عام ١٨١٤ ولكن ليس في اليونان بل في روسيا بواسطة ثلالة من

التجار اليونانيين في أودسا ، وكان لها فرع سرى في أثينا تحت إسم الجمعية الأدبية اليونانية يهدف إلى نشر أفكارها بين الطبقة اليونانية المتعلمة دون إثارة شكوك الأتراك .

وقد امند نشاط الجمعية وأصبح لها فروع عديدة ووكلاء في الولايات التوكية الأووبية وفي مدن أسيا الصغرى ، واتخذ نشاطها شكل انحاقل الماسونية بنشاطها السري المحكم وشاراتها المبهمة ويمين الولاء والإخلاص الواجب القسم به ، وقد جذبت دسائسها ومكائدها الكثير من العناصر المتطرفة في الجاليات البلقانية ، وكان من بين أعضائها ضماط روس وتمتعت برعاية الوكلاء القنصليين الروس أعوان القيصر السريين ، وحظيت بتأبيد القيصر نفسه واستعداده للدعم العسكري في حالة إعلان الثورة . وهكذا ضمن البونانيون الحليف الذي يعتمدون عليه فانطلقوا في مسيرتهم . وقد عرضت رناسة • جمعية الأصدقاء ، على أحد أعوان القيصر الروسي المفضلين وهو چون کابودستریا John Capodistria ، والذی کان بعامل فی خدمته فی سان بطرسبرج ، وأحد الموقعين على اتفاقية إعلان الحماية الإنجليزية على الجزر الأيونية ، ولكنه رفض فعرضت على الكسندر أبسلانتي Alexander Ypsilantis وهو يوناني من حي الفنار ، وكان أفراد أسرته يعملون كمحكام لولاشيا ومولدافيا ويحملون إسم الهسبودار Hospodar ، وكسان من الشخصيات المميزة التي خدمت في الجيش الروسي ، وتم تعيينه بالقعل في عام ١٨٢٠ في منصب: الوكيل العام للسلطة العليا ٤ . ولما كان أبسلانتي يتمير بالروح الثورية فقد قرر أن ينشر الثورة في الشمال ضد العثمانيين ، فقاد قواته العسكرية وعبر نهر بروث الذي كان حداً فاصلاً بين الروس والأتراك وتوجه إلى مولداثيا وولاشيا ، وكان يعتمد على إمكانية إيجاد وحدة بين المسيحيين اليونانبين والرومانيين ، ولكنها لم تتحقق ولم يحصل على أي دعم للقضية الهللينية في ولاشيا بل واجه ثورة محلية رفع فيها الثوار شعار ٥ اليونان لليونانيين ، ورومانيا للرومانيين ، واحتقره القيصر وطرده من جيشه ، وأعلن البطريرك ضده قرار الحرمان إرضاء للسلطان . ثم أرسل العثمانيون جيشا إلى بوخارست قضت تمامًا على جيشه المقدس ، وفر أبسلانتي نفسه إلى النمسا حيث منجنه الإمبراطور . وبذلك انتهى حكم الفناريين اليونانيين لولايتي

الفانوب ووقد الاستقبلال الروماني وأصبيحت روساني؛ خياضيعة لاهكم الهسبودارات الذين يتم اعتيارهم من بين الأمراء الرومانيين .

ولم مخصل البونان على استقلالها إلا بعد إشعال مجموعة من الثورات في مساحة واسعة من البلاد بواسطة جمعية الأصدقاء التي قاديما مجموعة من الفناربين من بينهم شقيق أبسلانتي وهو ديمتري Dimitri الذي كان قائداً في جزر البلوبونيز ، وعدد أخر من المتعارعين الذين عاونوا الثوار . ويعتبر تاريخ ٢٥ مارس ١٨٢١ هو البداية الحقيقية للثورة فهو ناريخ صدور الإعلان الثوري من فرع الجمعية في باتراس . ومن حسن الحظ أن السلطان محمود لم يكن يدرك خطر الشورة اليونانية الراهن ، واختار هذا الرقت لأرسال حملة إلى أبيروس للقضاء على الباشا الثائر على باشا الذي نُقب ﴿ بأَسْدَ بِانْتِيا ﴾ ، والذي كان قد تمكن من تكوين قوة ضخمة بمساعدة الجيش الألباني ، ووسع نطاق نفوذه واستقل هن اثباب العالمي واعترف به نابليون بونابرت من قبل. وفي ١٨١٩ استطاع الإستيلاء على ميناء بارجا أهم موانوم الأدرباتيكي ، ولكن تمكن خصمه وعدوه اللدود الألباني إسماعيل من الفرار وطلب الحماية من السلطان في استانبول ، فعينه في وظيفة هامة وهي أن جعله أحد رجال الخدمة الداخلية في القصر السلطاني ، وقد حاول على افتياله ولكنه فشل ، ودفع هذا السلطان لإعلان على باشا عاصيًا وخارجًا على سلطة السلطان وعين خصمه في الباشوية بدلاً منه وكلفه بمحاربته ، وظلمت الحرب سجالاً لمدة عامين بلا طائل ، فكلف السلطان قائد قوات المورة خورشيد باشا بالخروج على رأس حملة للقضاء على باشا ونجيح بالفعل في هذه المهمة بعد أن قبض عليه في إحدى قلاع جزيرة بحرية وقطعت رأسة ورؤوس ثلالة من أبنائه وأحد أحقاده وأرسلت إلى السلطان في استانبول .

ونتيجة لذلك أصبحت قلاع المورة خالية من وسائل الدفاع فتمكن النوار البونانيون من إحتلالها كما تمكنوا بمساعدة الثوار البحريين أو القراصنة من السيطرة على مداخل الموانئ الهامة مما أدى إلى إعاقة وصول الإمدادات العثمانية وتقوية حرب العصابات في المناطق الجبلية ، وتمكن الثوار أيضاً من السيطرة على جزيرة سبتساى Spetsai ، وأغلقوا خليج نوبليا Nauplia على نفقة أرملة يونانية ثرية وكذلك خليج بسارا Psara وهايدرا Hydra ، ونجح

قادة السفن في إثارة الناس ضد الأساقفة اليونانيين . وتردد نشيد شعبى في جميع أنحاء شبه الجزيرة يقول الن يبقى تركى على قيد الحياة في المورة الوصاحبها مذابح ضد جميع المسلمين ، وانتشار الثورة إلى خليج كورنئة حيث قتل عدد كبير من سكان مدينة ليفاديا Livadia ، واعتلى الفلاحون الأسوار للإستبلاء على أثينا والتي كانت ملكا خاصاً للسلطان وسكانها لا يقل عددهم عن عشرة آلاف تسمة ، ولكنهم لم يتمكنوا من الإستيلاء على الأكروبولس Acropolis منذ أن أعيد خصينه في أعقاب الحصار البندتي . وفي الغرب شبت ثورة عارمة في مدينة ميسولونجي Mesolonghi ، وفي الشمال شبت ثورة أخرى في مثلث شبه جزيرة مقدونيا في خالسيديس وقرميا من أجل الدفاع عن القضية . وفي كريت كان غالبية السكان من وقرميا من أجل الدفاع عن القضية . وفي كريت كان غالبية السكان من المسلمين المونانية وهؤلاء ارتكبوا مذابح ضد المسيحيين وذيحوا رئيس أساقفة الأصول اليونانية وهؤلاء ارتكبوا مذابح ضد المسيحيين وذيحوا رئيس أساقفة كانديا وخمسة من الأساقفة داخل مذبح الكاتدرائية عما أدى إلى إثارة غضب كانديا وخمسة من الأساقفة داخل مذبح الكاتدرائية عما أدى إلى إثارة غضب كانديال البيال فأغلقوا ميناء كانيا Canea بمساعدة الأسطول اليوناني

ولم يكن السلطان محمود ليذعن أمام التحدى الذى يواجه سيادته وقرر استخدام العنف ضد اليونانيين للمذابح التي أقاموها للأتراك في المورة ، وفي امتانيول أعدم المترجم اليوناني للباب العالى وعدد من الفناريين . كما قام بشنق البطريرك اليوناني في المورة في يوم عيد الفصح وعلى جثته على بوابة القصر السلطاني لثلاثة أيام انتقاما للمذابح التي ارتكبت في تريبوليتزا القصر السلطاني لثلاثة أيام انتقاما للمذابح التي ارتكبت في تريبوليتزا قامت سفينة حربية تابعة للنوار اليونانيين بتحطيم بارجة تركية بطاقمها قبالة قامت سفينة حربية تابعة للنوار اليونانيين بتحطيم بارجة تركية بطاقمها قبالة غيوس ، انتقام الأتراك بتدمير الجزيرة عن آخرها وباعوا بعض سكانها البالغ عددهم بضعة ألاف كمبيد ، وطردوا البعض الآخر إلى المنفى .

ويمكن القول أن هذه الإجراءات غبحت في دفع الثورة جهة الشمال ناحية خليج كورنثة ، ولكنها فشلت في إنتلاع جذورها من المورة . وانشغل اليونانيون في المرحلة التالية بالمشاكل السياسية وبإنشاء حكومة محلية ، وأقاموا مجالس محلية في المناطق التي استولوا عليها مثل مجلس السنانو في مسينا

والحكومة المركزية في جزر البلوبونيز وحكومات منتخبة في شرق المرومللي وغربه ، وهذه الهيئات كانت تشكل كبانات معارضة لملاك الأراضي ورؤساء الكسنيسة والفناربين والتجار الموجودين في الجزيرة والكلفتس الذين ظلوا يتمسكون بوضعهم القانوني في البلاد ، وأصبح هناك انخاذا ضمنيا بينهم لأنهم كان لا يعتبرون أنفسهم يونانيون يتمتعون بالحس الوطني . وكانت أول محاولة لإقامة حكومة مركزية يونانية تلك التي تمت في أعقاب سقوط مدينة تربيولي حينما دعا ديمتري أبسلانتي إلى عقد مؤسر قومي بالقرب من أبيدورس Epidaurus وأعلن فيه الدستور في ١٨٢٢ واعتبره يوما مجيداً لأنه قام على أسس جمهورية وتضمن سلطنين تشريعية وتنفيلية ، وأصبح رئيس قام على أسس جمهورية وتضمن سلطنين تشريعية وتنفيلية ، وأصبح رئيس الفناريين في الغرب في إقليم ميسولونجي ، وتواري أبسلانتي إلى الظل ألفناريين في الغرب في إقليم ميسولونجي ، وتواري أبسلانتي إلى الظل . وهكذا بخول هذا الشعب الذي خضع لعدة قرون للقهر الشرقي الذي ربطه بقيود التخلف والرجعية إلى مجتمع متحرر يقيم نظاماً دستورياً وفق النظام الغربي .

وفي عام ۱۸۲۲ سقطت نوبليا Nauplia في أيدى الثوار البونانيين بقيادة قائد الكلفتس كولوكوترونس Kolo Kotrones وتعتبر أهم موانئ جزر البلوبوتيز الشرقية وعاصمتها الطبيعية ولكنه رفض الدعوة لعقد سجلس قومى في نوبليا وانسحب أتباعه ليدخلوا مخت حماية هايدرا وسبستاى وانتخبوا رئيساً لهم هو الثرى هادريوت كوندوربونيس Hydroit Koundouriotis الألباني الأصل ، وتركوا كولوكوترونس سيداً على المورة ، وأصبح من الجلى أن اليونانيين لن يقبلوا أحداً من أبناء جلدتهم كحاكم عليهم ، وأصبح جلياً أيضاً أنه لا مناص من أن يحكمهم أمير من الغرب ، وهذا شئ مألوف بالنسبة ليونانيون لأنهم منذ مرحلة مبكرة وهم يعتمدون على الدعم الغربي . ولكن من الناحية العسكرية سادهم شعور بخيبة الأمل لأن أوروبا أرادات أن تعيش في من الناحية نامليون ، وذلك كما جاء في ميثاق عصبة الملوك التي الكدت على ضمان الهدوء والسلام لعقد تالى ، وكان هذا يعني أن إنجلترا

والنمسا وروسيا لن تدخل في حرب من أجل القضية اليونانية الوطنية ولذلك استنكروا جميعًا قيام الثورة ، وفي سؤتمر فيرونا (١) الذي عقد في عام ١٨٢٢ اتفق الحلفاء على عدم استقبال المندوبين اليونانيين لأنهم لوربين .

ولكن برزت روح جمديدة بين اليموتانيين وهمي الغميله للينيمة Philhellenism والتي تظرت إلى البونانيين هلى أنهم من نسل الأبطال البواسل للعصر الكلاسيكي وأثير حماسهم بواسطة جامعي الآثار وطلاب الدراسات الكلاسيكية والمثقفين والأدباء والشعراء ، وفتحوا عيون العالم على المكان الذي ولدت فيه الحضارة الهللينية والذي كان بسكنه الإغريق القدماء ، الذي شهد آنذاك محاولة مجديد وبعث هذه الحضارة . وقد انتشرت هذه الرسالة الهللينية عن طريق الجاليات اليونانية التجارية في عواصم الغرب الأوروبي وروسيا ، ونجحت هذه الجهود في تكوين ﴿ اللجان الهللينية ﴾ لجمع الأموال اللازمة للثورة ، وقد ساهم الأثرباء اليونانيون المتفيون وخاصة في روسيا بمبالغ كبيرة ، وانضم عدد كبير من الشباب المتطوعين من أوروبًا وأمريكا إلى هذه اللجان للدفاع عن القضية اليونانية ، وقد عبر وليم كوبت William Cobbet عن الثورة اليونانية بقوله : • لقد أشعلها الشعراء ودعمها ماديًا الأثرياء لصالح الروس ٥ . وكنان من بين الشعراء الذين دافعوا عن اليونانين لورد بايرون Lord Byron (٢) الذي زار اليونان في ١٨٠٩ وخلدها في قصيدة شعرية ، ونقل نشيد الثورة الذي وضعه ريجاس إلى إيطاليا ، ثم قضى خمسة شهور في سيفالونيا خلال عام ١٨٢٣ داعيًا للقضية اليونانية ، وأصبح معد ذلك هو المستول عن جمع المساعدات المالية للثوار بعد أن خجح في الحصول على قرض مالي ضخم من الجمعية اليونانية في لندن . ولكن

 <sup>(</sup>١) يمثل مؤتمر فيرونا نظام المؤتمرات Congress System الله سارت عليه أوروبا في القرن التاسع عشر لمناقشة المشاكل التي تواجه دولها .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، الناريخ الأوروبي الأمريكي المحديث .

 <sup>(</sup>٢) هو جورج جوردون بايرون ولد في لندن (١٧٨٨–١٨٢٤) وهو شاعر وله قصالك عديدة شهيرة ، وأقام في الشرق زمن الثورة اليونائية وتوفى في ميسولونجي .

أنظر : La Rousse , p . 1209

عندما دخل بايرون إلى أرض الثورة في ميسولونجي في عام ١٨٢٤ وجد الفرقة والإنقسام بين الثوار اليونانيين وبعضهم يحارب البعض الآخر فيحا يشبه الحروب البلوبونيزية (١) ، ويصفة خاصة كمان الصواع دائراً بمن مؤيدي كولوكوترونس ومؤيدى كوندوريونيس في الداخل والمخارج ، وقد انزعج بايرون لهذا الانقسام ، وبرغم أنه كان رومانسيًا في الحديث عن القضية اليونانية ، إلا أنه كان واقعيًا في مخايل الواقع اليوناني ، فرأى أن اليونانيين الذين مخرروا من الطغيان وقعوا في خلافات حول أسلوب التحرر والقيادة المناسبة له ، ووجد أن مهمته هي العمل على إحتواء هذه الصراعات ، وقد نجح إلى حد ما حين أصدر تعليماته بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم المالي لكوندوريوتيس ، فكانت النتيجة أن سلم كولوكوترونس مدينة نوبليا حتى يحصل على نصيبه من هذا الدعم ، ولكن لم تكد تمضى عدة شهور حتى اندلعت الحرب الأهلية مرة أعرى بين كولوكوترونس وكوندوريوتيس ، ولكن هزم الأخير وسجن في هايدرا ، وتوارى ماڤروكورداتوس عن مسرح الأحداث . وهكذا ضاع القرض الإغليزي الخصص للدفاع عن البلاد ضد الأثراك في القضاء على أسباب النزاع بين اليونانيين ، بينما مات بايرون على إلر إصابته بحمى الملاربا من مستنقعات ميسولونجي واعتبر في عداد شهداء القضية اليونانية وأحد أبطالها ، وأشعلت وفاته لهبب الحركة الهللينية في أوروبا وساعدت على تأكيد فكرة بعث الأمة اليونانية في العالم المتحضر .

وقد حققت المرحلة الأولى من حرب الاستقلال اليونانية النجاح برغم الصراعات الداخلية ، وأقارت السلطان في ١٨٢٥ الذي أدرك مدى عجز قوانه في القضاء عليها ، وقشله في المحصول على تعزيزات من ولاياته الآسيوية ومن شم قرر طلب المساعدة من واليه القوى محمد على الألباني الأصل باشا مصر ، والذي كان قد كون جيشا حديثا منذ نهاية حملة بونابرت ودريه على

 <sup>(</sup>۱) كانت الحروب البلوبونيزية بين أنينا وإسهرطة في الفئرة من ١٣١ إلى ٤٠٤ ق.م واستمرت على مدى ثلاثة مراحل وانتهت بمجئ أرستقراطية الثلاثين إلى أنينا .

النسق الغربي ، وسهل أن ساعد السلطان في حربه في الجزيرة العربية . وقد وعد السلطان محمد بباشوية كريت والبلوبونيز في مقابل القضاء على الثورة في اليونان ، بينما كان محمد على بخطط للإستيلاء على باشوية سوريا .

وحرج إبراهيم باشا ابن محمد على من الإسكندرية على رأس قوة بحرية كانت تعد الأقرى في منطقة حوض البحر المتوسط ، وتقدم من كريت إلى ميناء مودون الحصين غربي المورة ، وبدأ عملياته العسكرية مفتتحا المرحلة الثانية من الحرب اليونانية . وفي خلال ثلاثة أعوام بخحت قواته المدربة القوية في الإستيلاء على جزر اليلوبونيز ونشرت الرعب والفزع في المنطقة مثلما كان يفعل الأتراك ، وأعادت السيادة التركية إلى المنطقة .

وقد أدى هذا النصر إلى تخفيق الوحدة بين اليونانيين ، وتم الإفراج عن كولوكوترونس وعَين قائداً عامًا لقوات المورة ، ولكنه هزم في معركتين متتاليتين على أيدي إبراهيم باشا . وفي العام التالي ١٨٢٦ ، نقل إبراهيم قواته إلى داخل البونان لتعزيز القائد التركي رشيد باشا الذي كان يحاصر ميسولوننجي ، ونجح بالفعل في تغيير مجرى الأحداث ومنع أسطولاً يونانياً من دخول الميناء والدخول في المعركة النهائية التي شارك فيها السكان المدنيين وحقق فيها النصر ، وسقطت ميسولونجي في يد إبراهيم باشا والأتراك وتبعها إنهيار حكومة كوندوريونس وتجدد النزاع بين الزعيمين المتنافسين ومجالسهما ، ولكن تحكن إننان من الضابط الأجانب الذين كانوا يعملون في قيادة القوات البرية والبحرية اليونانية ، من رأب الصدع بين المجلسين وتكوين مجلس وطني جديد ووضع دستور جديد وانتخب كابودستريا الأوتوقواطي وليساً له ، وهؤلاء الضباط هم : الأيرلندي سير ويتشارد تشيوش Richard Church ، والاسكتلندي لورد كوتشرين Lord Cochrane . وفي نفس الوقت ضرب رشيد باشا حصارًا حول أثينا ، وحاول كوتشرين إنقاذها هي والأكروبولس ولكنه فشل وسقطت مرة أخرى في أيدي الأتراك في يونية ١٨٢٧ . وظهر للجميع أن اجتياح أراضي اليونان وضع حداً لحرب الاستقلال . ولكنها لم تكن النهاية ، إذ وجدت الدول الأوروبية أنه لايد من التدخل بعد مت سنوات من إراقة الدماء ، وظهر الروس كعنصر نشط يمارس الضغوط على الأثراث ، بينما قام النمسايون محت حكم مترينخ (۱) بالضغط على الثوار ، أما فرنسا وإنجلترا فقد خشيتا من قيام حرب جديدة بين روسيا وتركيا ، خاصة وأن فرنسا كان يحكمها منذ عام ١٨٢٤ ملك متحرر هو شاول العاشر (۲) واتفق في الرأى مع قادة الأسطولين الإنجليزى والفرنسى في البحر المتوسط بأن وجود قوة بحرية يونائية أيضاً ستشكل ضمانة ضد القرصنة . وفي داخل إنجلترا بدأ حزب المحافظين يشخذ سياسة تحرية في أعقاب سقوط لورد كاسلويه ومجئ جورج كانتج (۲) ذو العقلية الحرة والذي عين ستراتفورد كانتج مفيراً له لدى الباب العالى . وقد تأثر الرأى العام الإنجليزى في هذه الفترة بالفظائع التي ارتكبها إبراهيم باشا وبيعه اليونائيين كعبيد وما أشيع عن رغبته في إحلال المصربين محلهم ، كما تأثر الرأى العام أبضًا بالتضحية البطولية للورد بايرون في مبيل القضية اليونائية .

وكانت المهمة الأولى للدول الأوروبية هى تثبيت الحدود المستقبلية لليونان ووضعها كدولة ، وتوصلت روميا وإنجلترا إلى التوقيع على اتفاق مبدئى فى سان بطرسبرج فى ربيع ١٨٢٦ لإيقاف المذابع والمصالحة بين اليونانيين والأتراك ، وكان المبدأ العام الذى أكدوا عليه هو ألا يحصل اليونانيون على الاستقلال وإنما يدفعون الجزية السنوية للسلطان ويتمتعون بالاستقلال الذاتى فى إدارة نشونهم الداخلية . وفى الخريف طالب اليونانيون بتوسيع نطاق هذا الاثفاق وتوقيع فرنسا عليه ، وكان كاننج ، الذى توفى بعد وقت قصير ، قد

 <sup>(</sup>١) هو مترينخ ونيبورج (١٧٧٣ -١٨٥٩) مستشار النمسا الذي اشتهر بسياسته الرجعية ومعارضته للحركات التحرية في أوروبا .

أنظر : La Rousse , p . 1527

 <sup>(</sup>٢) كان شارل العاشر ملكاً على فرنسا من ١٨٣٤ إلى ١٨٣٠ وهو شقيق لويس الثامن عشر وهو المسئول عن الإحتلال الفرنسي للجزائر ١٨٣٠م .

أنظر : La Rousse , p . 1239

 <sup>(</sup>٣) كان چورچ كاننج وزيراً لخارجية إنجلتوا ثم رئيسًا لوزرائها في ١٨٢٧ وتعسير
 بالتحور .

أنظر : La Rousse , p . 1217

أصر مبدئيًا على ضرورة توقيع صاهدة بهذا للعني في لندن في يونية ١٨٢٧ بعد شهر من سقوط أثينا . وعلى علما الأساس اتذى على أنه نسدل الدول الثلاث وساهاتها لدى الهاب العالمي ، قابة وقض يقييمون علاقات دولية مع اليونانيين تتضدن تبادل القناصل والاعتراف بالمناطق النبي مختت أيديهم كشولة مستقلة ، وقد وافق اليونانيون على هذا الانفاق ولكن رفضه السلطان واعتبره تدخيلاً سافيرًا من الدول الأجنبية في شفونه الداخيلية وتعدياً على حقوق سيادته ، فطلبت الدول عقد هدنة بين الطرفين وأرسلت روسيا أسطولها إلى البحر المتوسط ليناحق بأساطيل إنجلترا وفرنسا ، ومن جانبه رفض إبراهيم باشا الهدنة انتظارًا لأوامر السلطان ، ثم حاصرت أساطيل الدول الثلاثة الأسطولين المصرى والعثماني في خليج انمارين وانفق قادتها على ألا يبدأوا بإطلاق النيران إلا إذا بدأ إبراهيم في حالة إصراره على عدم تبيول الصدنة والرحيل إلى الإسكندرية . ولسرء الحظ أطلقت سفينة مصرية النيران على سفينة صغيرة كانت مخمل المفارضين فردت عليها السفينة الفرنسية وبدأت المعركة التي انتهت بإغراق وتدمير أسطول إبراههم باشا بالكامل ، وكانت هذه أسوأ كارثة يحرية تحدث للدولة العثمانية منذ موقعة ليهانتو . وقد ابتهجت إنجلترا وفرنسا لهذا العمل ، بينما اعتبرته النمسا كارثة مروعة ، ووصفه الدوق ولنجتون (١) الذى أصبح رئيساً لوزراء إنجلترا بأنه حدث مفزع ، واستحق عليه الأميرال كودر يجتون وسام الفروسية الرفيع من الملك وليم الرابع ولكنه أقبل بعد فترة قصيرة من رئاسة الأسطول بعد أن مخقق النصر لليونانيين وكان فانخة الطريق لتحررهم النهائي .

أما كابودستريا الرئيس الجديد للمجلس الوطني ، فقد قام بجولة في العواصم الأوروبية للحصول على الدعم والتأييد ، ثم عاد في أوائل ١٨٢٨ إلى نوبليا للقيام بواجباته في إعادة السلام إلى البلاد ، وبدأ بإرسال قواته إلى المناطق التي أخلاها إبراهيم باشا تأكيداً لإقامة دولته الجديدة عليها ، وحقق

 <sup>(</sup>١) هو أرثر ولسلى ولنجئون (١٧٦٩ -١٨٥١) ، وكان رئيسًا لوزراء إنجلتوا من ١٨٢٨ إلى ١٨٣٠ .

أنظر : La Rousse , p . 1781

في ذلك بجاحاً جزئياً ، ثم سعى إلى تأكيد قوته الشخصية بتعيين قوة حراسة وهى القوة الهللينية وجعلها تحت تصرفه ووعد بالدعوة لمجلس وطنى جديد لوضع شروط الدستور الجديد إله وبدأ يحكم من خلال هيئة سكرتارية تابعة له . ثم حصل الإنجليز على تعهد من محمد على بسحب قوات إبراهيم باشا البرية ، وتولت القوات الفرنسية مطاردة البقية الباقية منها في تريبولتزا والمورة ، ثم أرجئت التسوية النهائية لتجدد الحرب بين روسيا وتركيا . وكان الروس يمارسون ضغوطا دبلوماسية على الباب العالى منذ عدة سنوات ، بعد أن مرضوا عليه معاهدة أكرمان المهيئة في ١٨٢١ والتي أكدت على شروط معاهدة بوخارست السابقة ووسعت تطاق بعض بنودها وحصلت بمقتضاها على بعض القلاع الفركية في آسبا ، وعلى إمتيازات كاملة على سكان مولدافيا وولاشيا وعلى حقوق سياسية جديدة في الصرب . وعندما فقد الأتراك أسطولهم في نفارين وأصبحت البحرية الرومية متفوقة في البحر الآسود ، قرا القيصر نيقولا الأول (١) الدخول في حرب مع عدو موسكو اللدود ، وأثناء الاستعداد للحرب أخذ السلطان زمام المبادرة وأعلن الحرب على روسيا في نشاء ١٨٢٧ .

وفى الربيع التالى خرج القيصر الروسى نيقولا بنفسه على رأس الجيش لمبور نهر بروث ، وبعد أن استولى على الولايتين حاصر عدداً من القلاع الواقعة على الطريق إلى البلقان متجها إلى استانبول عاصمة السلطان ، وقد قاومهم الأتراك من خلف الأسوار وسقطت قارنا بفعل الخيانة ، وتبعشها سلستريا ثم شوملا التي تعد مفتاح الممرات الجبلية ، وفي العام التالى كان على رأس القوات الروسية المارشال ديبيتش Diebitsch الذي تعدى مولتكة Sabalskanski وتعنى على مابر البلقان ، وخاص هذا القائد موقعة رئيسية في سهل كولوتسكا

 <sup>(</sup>١) كان نيقولا الأولى قيصراً على روسيا من ١٨٢٥ إلى ١٨٥٥ وهو ابن القيصر بول
 الأولى وتوفى قبل نهاية حرب القرم .

أنظر : La Rousse , p . 1559

Kulewiska الواقع قبالة شوملا وهزم فيها الأتراك وشتت شملهم وفقدوا كل مدفعيتهم بأقل قوة روسية واتخذ بعد ذلك القرار الجرئ بعبور البلقان دون انتظار لإخضاع قلعة شوملا يحاميتها ودون التخلص من بقايا المدافعين عن كولوتسكا وبينما كان القائد التركي رشيد باشا بجهز دفاعاته ، ترك القائد الروسي جزءًا صغيرًا من قواته لمواجهته ، وسار ببقية الجيش لمدة تسعة أيام في جبال البلقان وعبر ممراتها وفتح بمرا إضافيًا للحصول على الإمدادات من الأسطول الروسي في البحر الأسود ، وكان يضع في اعتباره حماية الفلاحين المسيحين الذين رحبوا بالروس عند ظهورهم أمام أسوار أدرنة عاصمة الأتراك في أوروبا ، وقد سلمت حاميتها بدون طلقة مدفعية واحدة لأن ظهور الجيش الروسي فجأة أذهلها لأنه لم يحدث من قبل أن عبر هذه الممرات الجبلية أي من الجيوش المقاتلة . وقد أعد ديبيتش نفسه لجميع الاحتمالات السبئة مثل مواجهة مفاجآت من جانب الأتراك بعد هذا العبور القاسي والمعاناة في الجبال واحتاط للأمر وبرغم توقع الفشل قرر مراصلة السير إلى استانيول ثم إلى المضايق وقطع عدة أميال في هذا الطريق . وفي العاصمة ساد الفزع والهلع ودعا السلطان الأتراك إلى التطوع لتقوية وسائل الدفاع عن المدينة ، وأخرج الراية المقدسة وأعلن عن عزمه قيادة قواته بنفسه ، وظهر أمام الشعب ليس على صهوة النجواد مثل أجداده ولكن على عربة وبدون الترثيبات المألوفة في موكَّبه مما ثبط من عزيمة شعبه . وقد أشار عليه الوزراء بالجنوح إلى السلم وكذلك سفيرى إنجلترا وفرنسا فرضخ ، وبذلمك أنقذ ديبيتش من كارثة محققة. وأرسل في خريف ١٨٢٩ وفدًا إلى معسكره للتفاوض حول معاهدة أدرنة .

وقد وافسق المارشال الروسى على الشروط المعتدلة التي عرضها عليه الأتراك ، وقبل باسم القيصر النخلى عن التوسع الإقليمي والتنازل عن جميع المناطق التي استولى عليها خلال الحرب ولكنه احتفظ بجزء من ولاشيا وبمدخل الدانوب عند منطقة سولينا Sulina التي تتحكم في النهر ، وبذلك لم يعد النهر يشكل الخط الدفاعي الأول للإمبراطورية العثمانية . وبرغم أن السلطان استرد ولاشيا ومولدافيا إلا أنهما تمتعنا بالاستقلال الدائي وأصبح من السلطان استرد ولاشيا ومولدافيا إلا أنهما شععما هسبودارات من أبنائهما مدى حقهما إقامة جيوش خاصة بهما ويحكمهما هسبودارات من أبنائهما مدى الحياة بدون أي تدخل من جانب الأتراك في شئونهما الداخلية ، مع تهجير

غالبية السكان المسلمين إلى خارجهما . كما تمتمت الصرب باستقلالها ، وفي آسيا استرد السلطان قارص وأرضروم وبايزيد ولكن احتفظ الروس بهدورجيا وبعض أجواء من القوقاز .

وبالنسبة لليونان التي انسحبت منها القوات المقاتلة قبل السلطان الشروط السابقة التي رفضها في معاهدة لندن ، وجميع التسويات التي فرضتها عليه الدول الأوروبية الثلاثة ، ويعنى هذا قبوله قيام دولة يونانية مستقلة شمامًا عن سيادته . وبعد مداولات مع اليونانيين حول الحدود ، تقرر بصفة نهائية في عام ١٨٣٠ تأسيس مملكة يونانية ضمت العديد من الجزر باستشاء كريت وأمبحت تئاليا وألبانيا هي ولايات الحدود بين الدولة الجديدة وبين السلطان .

وخضعت الدولة اليونانية الجديدة لنظام الملكية الورائية وأصبح حاكمها يحمل إسم و ملك اليونان ، على أن يتم اختياره من الأسرات الحاكمة فى بريطانيا أو فرنسا أو روسيا ، وقد وقع الاختيار أولاً على الأمير ليوبولد ابن الملك جورج الرابع ، ولكن رفض كابودستريا هذا الاختيار فى البداية لأنه كان يتطلع إلى الحكم ، قم عاد ورشح ملك بلجيكا ، ولكن بعد اغتيال كابودستريا فى عام ١٨٢١ على أيدى أحد أعدائه لروحه الدكتاتورية ، أصبح الأمير أوتو Otho ملكا على اليسونان وهو أبن الملك الهلليني لودفيسج فى باقاريا ، واعترف به السلطان كأول ملك هلليني على اليونان لجيل من الزمان .

ولا شك أن هذه الخسائر الفادحة خلال عقد واحد كانت بمشابة الكارئة للإمبراطورية العثمانية ، وترجع إلى سوء حكم السلطان وكراهبته وإلى ضغوط الدول الأوروبية الثلاث والشروط التي فرضوها عليه والتي كلفته فقدان أسطوله وفقدان اليونان وغيرها من الأقاليم العثمانية ، وهذا بلا شك دفعه إلى إتباع سهاسة إصلاحية غيرت شكل البناء السياسي والإجتماعي للدولة .

## الفصل الحادي والثلاثوي

وجد السلطان محمود الثانى أنه من الأفضل عدم البدء في يرنامجه الإصلاحي في بداية حكمه ، وبالفعل أرجاً و لسبعة عشرة عاماً حتى يتمكن من القضاء على المشكلات العديدة التي واجهته في الداخل والخارج وكان أبرزها الثورة اليونانية . وكان الهدف من الإصلاح هو نقل تركيا من دولة من دول دول العصور الوسطى تقوم على أساس ديني إلى دولة دستورية متحضرة تقوم على أساس ديني إلى دولة دستورية متحضرة تقوم على أسس علمانية ، والقضاء على النظام التقليدي وإقامة أنظمة حديثة أكثر موونة تشبه أنظمة أوروبا . وكان من أهداف السلطان أيضاً إستعادة سيادته لمواجهة التحديات القائمة سواء في العاصمة أو في الولايات ، وقد وضع نصب عينيه مجسرية سلفه سليم الثالث وجعلها النموذج الذي يجب أن يحتذى . وقد بدأ السلطان بمحاولة تقوية السلطة المركزية خاصة وأن الدولة شهدت مخللاً واضحاً في تلك الفترة وتدخلت الدول الأوروبية في شتونها الداخلية ، وكان يسير بتؤدة وبخطوات محسوبة فتخلص من الولاة الثائرين ثم الداخلية ، وكان يسير بتؤدة وبخطوات محسوبة فتخلص من الولاة الثائرين ثم التفت إلى أمراء الوديان فحاول وضع حد لتجاوزاتهم والقضاء على إمتيازاتهم وبخح في إستعادة أراضي الدولة من القوى الحلية التي سيطرت عليها في الأناضول والرومللي وأبرزها قوة على باشا حاكم بانينا .

وأصبحت الخطوة التالية أمام السلطان هي مواجهة أقوى أعدائه وهم فرق الانكشارية مصدر الفساد والاضطرابات في البلاد ، فقد أدرك أن مشروعات الإصلاح لن محقق تقدمًا طالما بقيت الانكشارية ، وبدأ في صيف ١٨٢٦ تنفيذ مخطعه وتخديدًا بعد سقوطه قلعة ميسولونجي (١) في أبدى قوات إبراهيم باشا ابن محمد على حيث كانت هذه القلعة شاهدًا على نفوق القوات الجديدة التي استخدمها واليه محمد على في مواجهة الثورة اليونانية ، وجعلت السلطان يزداد تصميمًا على إقامة جيش جديد مدرب ومسلح على النسق الغربي لينقل البلاد من حافة الإنهيار الفائمة . وقد بدأ محمود في إجراء الغربي لينقل البلاد من حافة الإنهيار الفائمة . وقد بدأ محمود في إجراء

 <sup>(</sup>١) ميسولونځى مدينة يونانية تقع على البحر الأيونى واشتهرت بالماومة البطولية فى الحرب اليونانية .

أنظ ، 1535 . La Rousse , p . 1535

إصلاحات موسعة في فرق المدفعية حتى يمكن استخدامها في القضاء على فرق الانكشارية ، كما أكثر من الاعتماد على فرق الحرس الخاص على حساب فرق الانكشارية ، ثم جعل على رأس فرق المدفعية مجموعة من الضباط بقيادة قائد مغوار وشرس حمل لقب ه الجحيم الأسود ، وجعله على أهبة الاستعداد دائما وصار مقرها على ضفاف البوسفور . وأعقب السلطان هذا العمل بأن طلب من كبار رجال الدولة المؤيدين لبرنامجه الإصلاحي السعى لإصدار فتوى بإنشاء فرق عسكرية جديدة مدربة ومجهزة على النسق الأوربي .

وقد تأثر محمود بتجربة السلطان سليم الثالث الذي أسس من قبل جيشاً جديداً ولكنه أراد أن يظهر الفرق الجديدة بعثاً للنظام العسكري القديم أيام السلطان سليمان القانوني فأعلن أنها ستدرب على أيدي ضباط مسلمين أو الأوروبيين علاقة بها .

وبخح بذلك في الحصول على فترى من المفتى والعلماء بأهمية الحاجة إلى مثل هذه الفرق غاربة الكفار على أن يتم إصلاح فرق الإنكشارية أيضاً بأن تقدم كل فرقة ١٥٠ رجلاً ليتم تدريبهم على النسق الحديث مع الفرق الجديدة . وكما توقع السلطان رفضت الانكشارية تنفيذ هذا الأمر وقلبوا القزانات واستعدوا للثورة كما فعلوا في عام ١٨٠٧ حينما بجمعوا في ميدان الخيل وطالبوا برؤوس الوزراء ، ولكن السلطان كان قد استعد لهم هذه المرة وكانت قواته الخاصة وفرق المدفعية في حالة جيدة وغالبية الشعب تؤيد إصلاحه فخرج إليهم بنفسه حاملاً راية الرسول (ملك وحوله رجال الدين وكانت الانكشارية تملأ الطرقات الضيقة حول القصر السلطاني وفتحت النيران عليهم وقتل المرجعة فحاولوا الإحتماء بثكناتهم من المذيحة المنظرة ولكن السلطان دمرها عليهم وقتل فيها ما لا يقل عن ١٠٠٠ جندى المنتظرة ولكن السلطان دمرها عليهم وقتل فيها ما لا يقل عن ١٠٠٠ جندى المنتف المساعة تم القضاء على النظام العسكرى التقليدي الذي مارت عليه البلاد لخمسة قرون والذي طالما أثار الرعب في أوروبا بنجاحاته مارت عليه البلاد لخمسة قرون والذي طالما أثار الرعب في أوروبا بنجاحاته وساهم في ذات الوقت في إنهبار الإمبراطورية ، ثم أكمل السلطان هذا العمل وساهم في ذات الوقت في إنهبار الإمبراطورية ، ثم أكمل السلطان هذا العمل بقتل كل من تبقى من الانكشارية في الولايات المنتلفة وكان عددهم وساهم في ذات الوقت في الهبار الإمبراطورية ، ثم أكمل السلطان هذا العمل بقتل كل من تبقى من الانكشارية في الولايات المنتلفة وكان عددهم

بالآلاف. وفي نفس اليوم أعلن إلغاء فوق الانكشارية وألقابهم وشاراتهم ، وبعد شهر قام بحل فرق البكتاشية المتصوفة التي كانت تؤيد الانكشارية لعدة قرون وتساند ثوراتهم ، وأعدم قادتها ودمن زواياها ونفي مؤيديها ، وأطلق على هذا العمل الإصلاحي ، الواقعة الخيرية ، تيمناً بالقضاء على هذا الفرق العسكرية الضالة التي طالما تسببت في يأشعال الثورات والفتن داخل حدود البلاد ، ثم أعلن عن تكوين فرقه الجديدة التي أصبحت محمل إسم ، عساكر محمد المنصورة ، .

وهكذا وبعد متوات من الاستعداد والدراسة صدر هذا القرار الحكيم الذى استلهم الماضى لمستقبل أفضل ، وبدأ عهد جديد من الاستنارة والتقدم نحو مجتمع متحرر متحضر بهدف خلق دولة تركية حديثة وثيقة الصلة بالحضارة الغربية في الأجزاء المتبقية منها وهي مساهمة جادة لإطالة عمر هذه الدولة . وكانت الممتلكات السلطانية في أوروبا وآسيا في حاجة إلى تقوية القيضة عليها لمواجهة التهديدات الخارجية ، فوجد السلطان أنه ينبغي وضع مبادئ جديدة لنظام علماني يقوم على الفصل بين مؤسسات الدولة وبين الدين ، وكان هذا هو جوهر سياسته الداخلية ، وكان أول عمل عسكرى عاجل قام به السلطان هو التخلص من الانكشارية فم اتبعه يسرعة بتأسيس الجيش الجديد واستبدل منصب السر عسكر بمنصب أغا الانكشارية ، وهو ووزيراً للحربية في ذات الوقت ومستولاً مستولية خاصة عن الفرق الجديد وورث من أغا الإنكشارية مسئولية الحفاظ على الأمن العام وواجبات الشرطة وصار من وورث من أغا الإنكشارية مسئولية الحفاظ على الأمن العام وواجبات الشرطة وصار من واجباته الأساسية .

وتقرر أيضًا وضع اثنى عشر ألفًا من جنود الشرطة في العاصمة ونشر أعداد أخرى في الولايات على أن يظل الجميع في الخدمة لإثنى عشر عامًا .

وحتى يستكمل السلطان إصلاحاته المسكرية ويجعل من جيشه الجديد قوة مؤثرة وفعالة أخذ قسطاً من الراحة من الحروب وكذلك فعل الروس الأعداء التقليديين للعثمانيين بعد أن أدركوا أن هذا السلطان النشط يختلف عن سابقيه فتوصل الطرفان إلى التوقيع على معاهدة أدرنة (١) ، وتشرغ السلطان بعدها لتدريب وتسليح جيشه الجديد وكان يضع نصب عبنيه عجربة محمد على باشا وجيشه الحديث القوى . والذي كان المثل المحتذي أمامه ، وقد طلب السلطان من واليه في عام ١٨٢٦ إمداده باثنتي عشر حبيراً للإستعانة بهم ولما رَّفض طلبه انجه إلى أوروبا ، ولكنه لم يتجه إلى فرنسا لموقفها المؤيد والمتعاطف مع الثوار اليونانيين وللحمها مؤخرا لحمد على وكذلك إنجلترا التي تعاملفت مع الثورة اليونانية كمما رفض عرضًا في ١٨٣٤ من لورد بامستون Palmerston (٢) لإوسال فريق لتدريب فرقه العسكرية ، وأخيرا أرسل ثلاثة ضباط إنجليز إلى استانبول لتقديم المشورة في إعادة تنظيم الجيش بعد أن أرسل بعض الطلبة الأتراك للتعلم في المدارس العسكرية الإنجليزية . وفي عام ١٨٣٨ أرسلت بعثة عسكرية بحرية إنجليزية ولكن إنجازاتها كانت ضئيلة بسبب موقف الاستخفاض والاحتقار الذي اتخذه منها الأتراك . وأخيرًا لجأ السلطان إلى البروسيين لتحقيق غرضه ، وكان متأثرًا في هذا الصدد بشخصية ضابط صغير برتبة ملازم يدعى هلموت قون مولتكة Helmut von Moltke (۲) والذي استخدمه كمستشار لدقاعات الإمبراطورية ولتنظيم الجيش وتدريبه . ثم بدأ تبادل طلاب المدارس العسكرية والضباط بين تركيا وبروسيا والنمسا وبدأ يظهر معه التأثير الألماني في القوات المسلحة التركية

<sup>(</sup>١) وقمت معاهدة أدرنة في عام ١٨٢٩ بين روسيا والدولة العشمانية .

أنظر حول تفصيلاتها : عبد العزيز الشناوى ، الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، جد ١ ، القاهرة ١٩٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) كان بامستون وزيراً لخارجية إنجلتراا ومن أشد المعارضين السياسة محمد على
 رطموحاته .

أنظر : همو عبد العزيز عمر ، تاريخ مصر النحديث والمعاصر .

 <sup>(</sup>٣) هلموت قون مولتكة (١٨٠٠-١٨٩١) من كبار الضهاط البروسيين ، وصار قائداً عاماً للجيش البروسي من ١٨٥٧ إلى ١٨٨٨ ، وخاض المعاوك العسكرية أثناء الحرب الألمانية الفرنسية ١٨٧٠ .

أنظر: La Rousse , p . 1537

والذى استمر وتزايد حتى القرن العشرين. ولكن يبدو أن مولتكة لم يكن من المعجبين بشخصية السلطان محمود الثانى بعد أن اكتشف أنه أدنى من بطرس الأكبر ولا يشبههه ، كما تأثر موثتكة بكراهية واحتقار الأتراك للمستشارين والفنيين العسكريين الأوروبين وقد سجل في مذكراته قائلاً : • كان الضباط الأتراك على درجة من الأدب والالتزام إلى حد ما ، ولكن عامة الناس كانت نظرتهم إلينا مختلفة فلم يبادلونا التحية ولم ينظروا إلينا باحترام ، وكانت النسوة والأطفال يوجهون إلينا السباب والإهانات ، فالجندى التركى يطيعنا ولكن لا يحترمنا ، والإزوراء والاستخفاف بنا كان منتشراً بين كافة الطبقات ، وكذلك كان السرعسكر يمارس سلطات قوية علينا ويعرضنا لمضايقات عديدة ،

وكانت الخطوة التالية التى قام بها محمود هي محاولة الحد من سلطة العلماء (رجال الدين) كما فعل مع الانكشارية حيث كانوا يمثلون بؤرة قوية لمعارضة الإصلاح ولسلطته المطلقة ، ولم ينس أن العلماء هم الذين مخالفوا مع الانكشارية وأسقطوا سليم الثالث وأجهضوا إصلاحاته ، ومن ثم وضع في الاعتبار ضرورة بناء حكومة جديدة تخلو من سيطرة العلماء ، وبدأ بمحاولة فصل السلطة الدينية عن الشئون العلمانية ، وكان أمامه الصدر الأعظم وسلطته المطلقة في المجال الإدارى ، وشيخ الإسلام ومركزه القوى على السلطان نفسه ونزايد قوته في وقت ضعف الدولة ، ولذلك قرر أن يجعل السلطان نفسه ونزايد قوته في وقت ضعف الدولة ، ولذلك قرر أن يجعل منهما عناصر استشارية فقط مع كامل مسئولياتهما ونزع السلطة المطلقة المطلقة المهيئة الدينية الحاكمة كما كان من قبل ، وحتى في الأمور الدينية صار رأيه العلمانية أو غير الدينية ، وكان هدف السلطان هو القضاء على نفوذ العلماء العلمانية أو غير الدينية ، وكان هدف السلطان هو القضاء على نفوذ العلماء ورجعيتهم وكراهيتهم ومقاومتهم فلإصلاح ، وبالفعل لم يعد لهذه الهيئة تأثير بذكر على السلطان كما كان من قبل .

ومن ناحية أخرى جعل السلطان التعليم تحت إشرف وزارة التعليم ، والوظائف الشرعية من اختصاص وزارة العدل ، ووضع رقابة صارمة على إدارة الفتوى وصارت القدرات الشخصية للمفتى الأكبر ( شيخ الإسلام ) تؤخذ في الاعتبار . أما إدارة الأوقاف التي كانت تتمتع بمزايا كبيرة من خلال الأراضى الموقوقة والمؤسسات الدينية في المدن بعوائدها الضخمة فقد خضعت أيضاً لرقابة قوية ولم تعد مخت هيمنة العلماء الذين كانوا يتولون جمع أموال الأوقاف وإدارة شئونها وبالتالي شكلوا قوة إقتصادية في هذه المؤسسات الدينية .

وبعد أن فرغ السلطان من الإصلاحات في المجالين العسكري والديني الجمِّه إلى النظام الإداري وحارل أن يجعله علمانيًّا على النظام الأوروبي حتى يجاري بعض الطبقات العثمانية التي تأثرت بالحضارة الغربية . وكان أول إجراء قام به هو إلغاء منصب الصدر الأعظم الذي ظل على مدى قرنين من الزمان يمثل سلطة مطلقة مخت إسم الباب العالى ، وقسم سلطاته بين وزارتين منفصلتين هما ؛ وزارة الخارجية ووزارة الشئون المدنية والتي تحولت فيما بعد إلى وزارة الداخلية . كما محول منصب الدفتردار إلى وزارة مخمل إسم وزارة المالية ، وفوق الجميع تواجد الصدر الأعظم ولكن صار إسمه الوزير الأول ويقوم بدور الواسطة بين السلطان والحكومة ، ولكن عاد استخدام اللقب الأول بعد فترة قصيرة . وأصبح الوزراء يعقدون إجتماعاتهم في مجلس يحمل إسم مجلس الوزراء برئاسة الوزير الأول ومسئولين عن كل شفون الدولة ويعاونهم المجالس الاسمتشارية في وضع الخطط وانخاذ القرارات التي تعرض على السلطان . وكان أهم هذه المجالس مجلس الشئون العسكرية والمجلس الأعلى للشفون القضائية . وفي البداية كانت الوزارات الأربعة التعليم والتجارة والزراعة والصناعة تتبع مجلسًا استشاريًا يحمل إسم د مجلس المنافع العامة ، . وبرغم وجود هذه الأنظمة الجديدة فقد ظلت الرتابة العشمانية القديمة والإمتيازات القديمة قائمة ، ولم تتناول التغييرات الجديدة سوى المظهر وظل الجوهر كما

وفي الولايات لم تكن هناك أصداء واسعة لإصلاحات السلطان المركزية باستثناء إلغاء بعض النظم المعتمدة على العادات والتقاليد المتوارثة وظلت سلطة السلطان مطلقة . ومن الإجراءات التي اتخذت إحصاء الذكور في ولايتي الأناضول والرومللي باستثناء الولايات العربية وعمل مسح للأواضي الزراعية فيهما لتسجيل ملاك الأراضي ، وكان الهدف من هذه الإجراءات تسهيل عملية التجنيد للجيش الجديد وجمع الضرائب لتمويله ، وأخيراً قام السلطان

بإلغاء نظام التيمار الذى ساهم فى الماضى فى إعاشة قرق السباهية وتجهيزها لفرق الخيالة زمن الحرب . فمنذ نهاية القرن السادس عشر إنهار نظام الفروسة الإقطاعية مع تزايد الفرق النظامية التى مخصل على مرتبانها من الخزينة السلطانية ، وعادت تبعاً لذلك أراضى التيمار إلى ملكية السلطان ثم تخولت إلى أواضى خراجية بجبى منها الضرائب ، ولكن كانت هناك بعض بقايا لهذا النظام القديم فى الأناضول والرومللي فقام السلطان بإلغائها أثناء إلغاء فرق الانكشارية ، وبالتالى مسمحت له هذه الإجراءات بزيادة إحكام قبضته على جميع ولايات الإمراطورية .

وفي المجال القانوني أدخل السلطان تخديدات وتحسينات جوهرية فكانت جميع القوانين في الدولة تستمد من الشريعة الإسلامية وتعتمد على سلطة السلطان بصفته الخليفة وهذه لم تكفل المساواة للجميع فأدخل مصطلح ا العدالة ، التي تكفل الحقوق المتساوية للجميع أمام القانون ولذلك لقب بالسلطان ﴿ العادل ﴾ وأسس مجلساً للعدل منفصلاً عن المجالس التشريعية لتطبيق الإجراءات القانونية على كل من يتعدى على الحربات ويخرج عن حدود مستولياته من الموظفين الوسميين . وهذا يعكس رغبة السلطان في جعل الوظائف نوعًا من الخدمة العامة وتصبح مخت سلطة الحكومة وجعل هناك فروقًا بين القانون العام والقانون الجنائي ، وبين قوانين الشريعة والقوانين التي تخص الشتون العلمانية . ولكن فيما يتعلق بالأحوال الشخصية فقد ظل التشريع الإسلامي هو السائد بلا منازع ، فلا تغيير في قوانين الزواج والطلاق والملكية والميرات ووضع المرأة والعبيد ، وظل الدين هو أساس القانون ولم يستطع السلطان المساس به ، وظل الرجال يعيشون في الداخل وفق نظام العصور الوسطى ، أما في الخارج فقد أخذت تقاليد العصور الوسطى في التضاؤل . ويعد السلطان محمود الثاني رائد التحديث في الدولة العثمانية فقد ساهم بإصلاحاته المتعددة في حماية الشعب العثماني وضمان حقوق الرعايا ومخسين أوضاعهم المعيشية إلى الأفضل فهو حامي العقيدة والبشر والساعي إلى تغيير حياتهم بشكل مرضى .

وقد تطلبت هذه الانجاهات المستنيرة من السلطان العمل على تغيير نظام

التعليم وإيعاد سيطرة العلماء عليه فقد كان جوهر التعليم في المداوس الدينية (الكتائيب ) دينيًا ويعتمد على التلقين الشفهي ويركز على العبادات وواجبات البشر بجّاء الله والجتمع ، وهذا بلا شك ساهم في انتشار الأمية ، ولذلك جعل السلطان التعليم الإبتدائي إلزامياً في عام ١٨٢٤ ورفع بد شيخ الإسلام عنه ، ثم وجد أن هناك حاجة ماسة إلى مدارس عالية لتعليم المهارات الفنية المرتبطة بالنظام العسكري حيث كان الجيش في حاجة إلى عناصر جديدة متعلمة من رجال المدفعية والمهندسين ، فأعاد افتتاح مدرستي الهندسة البحرية والهندسة العسكرية اللتين أسستا منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وفي ١٨٢٧ ، وبرغم المعارضة الشديدة ، أوسل مجموعة صغيرة من الطلبة في بعثات إلى باريس مقتديًا بمحمد على ، ومجموعات أخرى إلى مختلف العواصم الأوروبية وهؤلاء شكلوا باكورة البعثات التركية إلى أوروبا والتي توالت بعد ذلك ، وقد لعب هؤلاء الطلاب عند عودتهم دورًا واضحًا في تطوير ومخديث البلاد . كذلك أسس السلطان مدرسة دائمة لتدريب الضباط وتخير معلميها من بين المعوثين من الضباط والجنود ووضع بدلك أساس هيئة من الضباط في الجيش التركي لجيل تال . ووضع السلّطان أيضاً أساس مدرسة للعلوم العسكرية على غرار أكاديمية نابليون العسكرية في سانت سير ، وبرغم أنَّ المعلمين بها كانوا إما فرنسيين أو بروسيين فإنها مثلت تقليدا عسكريا جديدا استمد جذوره من المجتمع التركي ، ونظامًا تعليميًا متقدمًا في المجالات الثقافية والإجتماعية والسياسية أفاد الأجيال التركية التالية ، وأسس السلطان أيضًا مدرسة للموسيقي العسكرية لتدريب فرق فارعى الطبول والبواقين على النظام الغربي وكان من بين معلميها دونيزتي باشا Donizetti Pasha وهو شقيق لملحن إيطالي شهير .

ومن الأعمال الجليلة التي قام بها السلطان إنشاء مدرسة سلطانية لتدريب الأطباء والجراحين اللازمين للجيش الجديد ، كما تم تدريبهم أيضًا على تقديم الخدمات للمدنيين محت رعاية المدارس الدينية في مسجد السليمانية وكان نعليمهم يعتمد على كتابات جالينوس وابن سينا .

وكانت المؤسسة الطبية التي أسسها محمود هي أول مدرسة في تركيا

تقدم التعليم المدنى الابتدائى والثانوى ، وفى ١٧٣٨ أعيد تنظيمها ونقلت إلى جاح مدرسة العبيد فى القصر القديم وزودت بعدد من المعلمين الأوروبيين وكان التعليم فيها باللغتين التركية والفرنسية ، وقد حضر السلطان بشخصه عملية الافتتاح روجه خطاباً للطلبة أوضح لهم أنهم سيدرسون الطب باللغة الفرنسية ، ولكن ئيس بهدف اكتساب اللغة الفرنسية ولكن بهدف تعلم الطب ورويداً رويداً سيدرسونه باللغة التركية ، وهو الفرنسية ولكن بهدف تعلم الطب بالفرنسية مسألة مرحلية أو مرحلة انتقالية وبالفعل بذلك اعتبر دراسة الطب بالفرنسية فى المرحلة التالية وذلك من خلال الكتب الأجنبية العلمية وغيرها من الكتب التى ترجمت بواسطة الطلاب الأتراك وهكذا كانت هذه نهاية الطب التقليدى فى تركيا وبداية الطب الحديث ، وهكذا كانت هذه نهاية الطب التقليدى فى تركيا وبداية الطب الحديث الإسلامية عن طريق إدخال مناهج حديثة مثل علم النشريح إنذى عارضه العلماء فاستخدمت نماذج تشريحية شمعية فى البداية ثم سمح للطلاب العمدام نماذج آدمية من جثث العبيد النوبيين .

ويحرور الوقت السع مجال هذه المدرسة لتغطى مساحة واسعة من المدراسات العلمية والثقافية والزراعية ، واستخدمت اللغة الفرنسية للتعليم في مجالات التاريخ الأوروبي والأدب الأوروبي وحلت محل اللغة الفارسية التقليدية . وهكذا وجه السلطان محمود اهتماماته للتواحي التعليمية العسكرية والمدنية وللفروع التعليمية المساعدة ، حيث كانت هناك حاجة للموظفين المدنيين لإدارة مؤسساته الحكومية ، وهذا الانجاء الجديد في التعليم كان يستمد أساسًا من التأثيرات الغربية ، وانعكس ذلك في التقرير غير التقليدي الذي أصدره مجلس المنافع العامة في ١٨٢٨ وجاء فيه : ٩ تهدف الموفة في العلوم الدينية إلى الخلاص في الآخرة ، ولكن العلوم الدنيوية تؤدى إلى مخقيق الكمال والتقدم في مجال الملاحة البحرية ويؤدى إلى تنمية النشاط التجاري ، وتؤدى العلوم الرياضية إلى التقدم في مجال الملاحة البحرية ويؤدى إلى تنمية النشاط التجاري ، وتؤدى العلوم الرياضية إلى التقدم في النواحي العسكرية وكذلك الإدارة العسكرية . العلام البحنة الامتشارية إلى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن الاستغناء عن وسائل وصلت اللجنة الامتشارية إلى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن الاستغناء عن وسائل

العلم الحديث وأن اكتساب المعرفة فيه هو السبيل لمعالجة العيوب ومن ثم فلايد من إيجاد نظام إداري جديد في المدارس 1 .

وكانت المدارس المقصودة في تقرير اللجنة هي المدارس الابتدائية رقد طالبت بجعل التعليم فيها علمانياً وقد لقى هذا الأمر معارضة شديدة من شيخ الإسلام ولذلك استمر التعليم الابتدائي في جوهره دينياً حتى القرن العشرين .

وأمام معارضة العلماء لجأت اللجنة إلى تطبيق إقتراحاتها على قوع جديد من المدارس يدرس بها تلاميذ أكبر سنا من تلاميذ المرحلة الابتدائية وأطلق عليها 1 المدارس الرشدية ، في محاولة لملا الفراغ بين التعليم الديني الأولى والتعليم العلماني العالى . وكان التقدم بطيقًا في هذا المجال حيث أنشئت مدرستان جديدتان فقط وألحقتا بمسجد السلطان أحمد ومسجد السليمانية وأدرجتا ضمن ميزانية التعليم في عهد السلطان محمود ، وكانت طبيعة المناهج بهما تختص بقواعد اللغة والأدب لأن الهدف منها كان إعداد خريجين للوظائف العامة .

وكانت هناك عقبة كؤود في طريق هذه الإصلاحات وهي اللغة ، فإصلاحات محمود لإدخال الإدارة الفرنسية والنظام الاجتماعي الغربي إلى المجتمع الاسلامي واجهت جهل الناس باللغات الغربية ، حيث لم تكن هناك سوى فلة من عهد سليم الثالث ممن أجادوا اللغات الغربية بتشجيع منه ، أما العناصر اليونانية التي عملت في مجال الإدارة فقد أبعدت منذ قيام الثورة اليونانية ، وتطلب الأمر عناصر جديدة من المسلمين لتحل محلها وخاصة في مناصب المترجمين في إدارة الباب العالى ، وكان المعدر الأعظم يضطر إلى مناصب المترجمين أي إدارة المباب العالى ، وكان المعدر الأعظم يضطر إلى السلطان وقرر إنشاء فصول لتعليم الترجمة في البلاط السلطاني ثم تطورت إلى مدرسة لشعليم اللجنية ، واتجه السلطان بعد ذلك إلى بعث الخطيط للمعليم اللغات الأجنبية ، واتجه السلطان بعد ذلك إلى بعث الخطيط الإصلاحية للسلطان سليم الثالث والتي لم تكتمل ، فقام في ١٨٣٤ بتكوين الإصلاحية للإندماج في المجتمع الغربي واستيعاب المؤثرات الحطارية الغربية ، وبالتعبية للإندماج في المجتمع الغربي واستيعاب المؤثرات الحطارية الغربية ،

منها ، وقد ساهم هذا في تقدم وتطور الخدمة الدبلوماسية الخارجية خلال الخمسين عاماً التالية وخرج من بين هذه العناصر صفوة الأتراك المستنيرين الذين قاموا بأدوار فاعلة في الشئون السياسية للبلاد .

ورغبة من السلطان في إيجاد وسائل اتصال بينه بين أفراد الجنمع العثماني أمر بإصدار أول صحيفة باللغة التركية في استانبول مع ترجمة باللغة الفرنسية ، وكانت تعمل إسم ( المرشد العثماني ) وكانت تعمدر للموظفين الرسميين ليظلعهم على سياساته ونشاطاته . وأعقب هذا العمل بإدخال الخدمة البريدية في ١٨٣٤ وجعل لها إدارة مسئولة وانتشرت فروعها في جميع أنحاء البلاد وشغل وظائفها الموظفون الأتراك واختصت بتسليم وتسجيل جميع المراسلات ، وافتتح السلطان بنفسه أول خط بريد منتظم بين سكوتاري وأدرنة وصار باكررة لخطوط بريدية أخرى . وإذا كانت الإصلاحات التي قام بها السلطان في انجالات العسكرية والقضائية والإدارية بطبئة التقدم فإن ذلك يرجع إلى صعوبة نقل الطابع الغربي كلية إلى دولة شرقية وتحويفها إلى دولة عرجة في وقت قصير .

وفى المجال الاجتماعي حدث تغير في ملامح الحياة الإجتماعية واصطبغت بالصبغة الغربية ، وقد بدأ السلطان السير في هذا الطريق بإنباع أساليب أوروبية داخل المبلاط السلطاني حيث أصبح يتنقل بين ضبوفه مرجا بهم ويتحدث معهم ويرحب بنسائهم أيضاً أي صار يقابل الناس بشكل مباشر ولا يتعزل عنهم أو يجلس خلف ستار كما كان يفعل من قبل ، واتبع تقليداً جديداً آخر بأن جعل وزراء يجلسون في حضرته ولا يقفون كما كان في السابق وأسس مكاتبهم بالآثاث الأوروبي واختفت الوسائد والآرائك وحلت محلها المقاعد والمناضد ، وعلى خلاف التقاليد الإسلامية علقت صورة زينية ضخمة للسلطان في المكاتب ، كذلك لفت السلطان الأنظار إلى ضرورة تغيير الكثير من العادات المتوارثة مثل إطالة اللحي وشجع على إرتداء الأزياء الأوروبية المحديثة ، وبدأ بإدخال الزي الأوروبي المكون من سراويل قصيرة وقمصان المحديثة وأحذية طويلة إلى شباب الجيش الجديد ، وصارت هذه العادات والأزياء الغربية مقبولة ومرضياً عنها ولم تشعل تمرنا أو ثورة كما حدث منذ عشرين عاماً في عهد سليم الثالث وأدت إلى عزله ، فلم ينظر الجندي العثماني إلى

هذه الملابس الضيقة على أنها علامة على الكفر والانحطاط بل نقبلها بروح جديدة .

وقد استبدل السلطان أيضاً الطربوش بغطهاء الرأس الإسسلامي التقليدي (العمامة) ، واستخدم غطاء للرأس في قواته العسكرية وهو الذي استخدم من قبل السلطان سليم الثالث في قرق النظام الجديد وكان مصنوعاً من اللباد ويحمل إسم سوبارة Subara وهو مخروطي الشكل ، ثم استبدله في عام المدم المطربوش المغربي المنتشر في شمال أفريقيا وقد استحسنه العلماء ولم يعترضوا عليه برغم أنهم شككوا في أصوله الإسلامية لبعض الوقت ، ولكن عندما حاول السلطان إضافة جزء أمامي لهذا الغطاء على شكل حافة جلدية الحماية عبون الجندي من أهاء الشمس رفض العلماء هذا التعديل لأنه يعوق الجندي عن أداء الصلاة بالشكل الصحيح (أي ملامسة الجبهة للأرض) . وقد انتشر استعمال الطربوش العشماني بين المدنيين والعسكريين على السواء بعد أن صدر مرسوم سلطاني بتعميمه في ۱۸۲۹ بين سائر الموظفين الحكوميين . وعني ذلك أصبح الزي القديم والعمامة علامة على الوظيفة الدينية وصار زيا رسميا لطبقة العلماء ( رجال الذين ) . كذلك أدخلت بعض التعديلات على الرهبان والأحذية السوداء الطويلة وخاصة بين سكان المدن .

لقد ظل السلطان محمود على مدى ثلاثة عشر سنة ، بعد القضاء على الانكشارية في عام ١٨٢٦ وهو يعمل جاهداً على إرساء دعائم الإصلاح في إسراطوريته وواجه الكثير من المشكلات المعقدة والأوقات العصيبة ولكنه صمد من أجل أن يرتقى ببلاده إلى مصاف الدول المتحضرة ، ولا شك أن مهمته كان عسيرة لأنه لا يمكن القضاء على العادات والتقاليد التي رسخت في أفئدة العثمانيين لقرون عدة دفعة واحدة وفي فترة وجيزة ، كما ظلت العناصر الدينية تتشكك في برنامجه الإصلاحي وانضمت إليها العناصر الرجعية المتشبثة بالماضي والرافضة للتغيير ، وإذا كان شعبه قد تمتع بثمار الأخذ عن المحضارة الغربية وعاش حياة جديدة باهظة التكليف وخاصة طبقة الموظفين الرسميين فإن الجميع افتقدوا الأمان والعلاقات الشخصية الوثيقة والإخلاص الرسميين فإن الجميع افتقدوا الأمان والعلاقات الشخصية الوثيقة والإخلاص الذي كان متوفراً في نظام الحكم القديم وصاروا مستخدمين مدنيين على

النسق الغربي بعيشون بأسلوب جديد ويفكرون بطريقة جديدة ورؤسائهم لا يحتكون بهمم احتكاكا مباشراً حسيما تقتضي قواعد العمل ، وربما دفعهم هذا الوضع لأن يصبحوا أكثر فساداً من ذي قبل .

وقد ظل السلطان في مأمن من تهديد الحرب داخل حدود بلاده خلال النصف الأول من حكمه ، ولكن هذا الأمان كان يمثل فترة هامة بالنسبة لملوالي الخطير محمد على إذ استغرقها في إعادة بناء أسطوله الذي فقده في نافارين وفي تقوية جيشه الذي زوده بعدد كبير من الضباط الغرنسيين . وكان السلطان قد وعد محمد على بمنحه باشوية كريت كمكافأة لتدخله في حرب المرة وأخذها بالفعل ولكنه كان يطمع في سوريا وطلبها من السلطان ولكنه رفض فقرر الانتقام منه وصمم على يحقيق أمله فإفتعل نزاعاً شخصياً مع باشا عكا التي تمثل مفتاح سوريا ثم أرسل إبنه إبراهيم على وأس جيش كبير عكا التي تمثل مفتاح سوريا ثم أرسل إبنه إبراهيم على وأس جيش كبير عما يستولى على سورها بالقوة ، وسيطر على غزة والقدس بدون مقاومة ثم حاصر عكا يمساعدة أسطول والده ، ثم سار إلى حلب ودمشق وحقق انتصارات في عمدة معارك ضد فرق السلطان الجديدة آلتي لم تكن مدربة جهداً لمواجهة العدو ، ثم عبر جبل طوروس ليستولى على قونية في قلب الأناضول واثجه ناحية بورصا قاصداً استانبول ذاتها ليحقق حلم محمد على في إقامة إمراطورية على أنقاض الدولة المنهارة .

انتشر الرعب في العاصمة وأرسل السلطان إلى الحكومة الإنجليزية متوسلاً في طلب المساعدة ، وقد أيده ستراتفورد كانتج بكل قواه ، وكان سفيراً لإنجلترا لدى الباب العالى ولكن رفض بامستون إغالته لأنه كان يسير على سياسة التقليل من حجم قواته المسلحة ، فلجأ السلطان مضطراً إلى طلب المساعدة من أعداله القدامي وهم الروس وقد سارعوا بتلبية النداء وإرسال قواتهم وأسطولهم إلى سباستيبول ونزلت قوة قوامها سنة آلاف جندى عند مدخل البوسفور لحماية استانبول ، وبعد سنة أسابيع أخرى وصلت قوة أكبر من الأولى من ميناء أودسا ، وهكذا سبطرت قوات القيصر على استانبول وتحكمت فيها من خلال جبل سكوتارى ، وبدا لفعالم أن روسيا هي الدولة وتحكمت فيها من خلال جبل سكوتارى ، وبدا لفعالم أن روسيا هي الدولة الأجنبية الوحيدة التي قدمت المساعدة للسلطان ، ومن ثم سار الجنود والبحارة الروس في طرقات استانبول يحرية تامة ، ثم طلب السلطان من الضباط الروس لني طرقات استانبول يحرية تامة ، ثم طلب السلطان من الضباط الروس لغريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة للريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة للدريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة للدريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة للدريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة للدريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة للدريب وقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة التحديد والمحدات التركية . وعندما استعدت قوات إبراهيم باشا لمواصلة التحديد والمحدات التركية .

السير إلى البوسفور فوجئت بوجود القوات الروسية فعدلت عن خطتها وقرر إبراهيم المدخول في مفاوضات نيابة عن والده ، وهنا تنبهت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية للخطر الروسي . ومارس باستون ضغطاً دبلوماسياً هائلاً على السلطان ليأمر بإنسحاب الأسطول الروسي في مقابل إذعان محمد على وضمان إنجليزي – فرنسي بعدم تكرار هجومه مرة أخرى . لم صدر فرمان سلطاني يقضى بمنح محمد على باشوية مصر وكريت وسوريا ودمشق وطرابلس وحلب وأطنة مدى الحياة فقط ولا تورث لذريته من بعده . وكان السلطان قد رقع على معاهدة منفصلة وهي أونكيار – اسكلسي Hunkair السلطان قد رقع على معاهدة منفصلة وهي أونكيار – اسكلسي Iskelessi من استانبول ، مع منحها سراحق عبور المضايق في أي وقت بسفنها الحربية وحق إنزال قواتها البرية على سواحل اليوسفور ، وتعهد السلطان يعدم منح هذا الحق لأي دولة أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة روسيا .

ولكن السلطان رفض التنازل عن جزء كبير من ممتلكاته الآسيوية لهذا الوالى الثائر الذى كان يعتزم مخويلهم إلى باشويات وراثية في أسرته ويستقل بها عن الباب العالى ، وبالفعل أعلن محمد على استقلاله عن السلطان المحمد المحمد المختلف منه وجمع قواته عند الفرات استعداداً لغزو سوريا بعد أن إزداد سخط سكانها من الحكم الطاغى الأكثر ظلماً من حكم السلطان نفسه ، وفي ١٨٣٩ أعلن الحرب الطاغى الأكثر ظلماً من حكم السلطان نفسه ، وفي ١٨٣٩ أعلن الحرب عليه ورتب الإرسال أسطوله للسيطرة على الساحل السورى بقواته البرية ولكنه هزم أمام الأعداد الهائلة من المقاتلين الذين اشتراهم إبراهيم باشا بأمواله ، وكذلك لقى أسطوله هزيمة محققة وأبحر به المقائد المخائن إلى الإسكندرية وسلمه محمد على . وعند هذا الحد خشيت الدول الأوروبية من المتدخل وسلمه محمد على . وعند هذا الحد خشيت الدول الأوروبية من المتدخل المروسي للمرة الشانية في الأزمة الراهنة فقررت الاجتماع لوضع تسوية الموسية – المتركية .

ولكن رفضت فرنسا الندخل مؤيدة إدعاءات محمد على ضد السلطان حفاظاً على مصالحها ، وتدخلت روسيا لوضع حل للأزمة مع الإبقاء على حقوقها في عبور الدردنيل ، ثم عقد بامستون مؤتمراً في لندن وتوصلت فيه إنجلترا وروسيا والنمسا إلى اتفاقية تقضى بأن يقوم محمد على بسحب قواته

من سوريا وإعادة الأسطول التركمي إلى الباب العالمي في مقابل الاعتراف به حاكمًا على باشوية مصر وأن تصبح وراثية في أسرته وأن يمنح باشوية سوريا مدى الحياة فقط ، وتقرر أن تقدم هذه الشروط لمحمد على وإذا رفضها تقوم أساطيل الدول الثلاثة بضرب موانئ مصر وسوريا . وعندما رفض محمد على بالفعل في بادئ الأمر هذه الشروط تقدم الأسطول الإنجليزي أمام السواحل السورية وقام بضرب بيروت وعكا بالقنابل ثم أنزل قوانه التي أشملت الثورة في الشام ضد حكم محمد على الفظ بالتعارن مع العرب وهزمت جيوش الاحتلال المصرية . وقد أثار هذا الموقف مخاوف فرنسا وخشيت من الاشتباك في حرب مع إنجلترا وكان لوى فيليب (١) يرفض فكرة الحرب كالية ، ومما زاد الهوقف سوءًا توجه الأسطول الإنجليزي بقيادة نابييه Napier إلى الإسكندرية والتهديد بضربها بالقنابل . وهنا تراجع محمد على وخشي أن يكرر نفس المصير الذي لقيه في عكا ووافق على التفاوض وأعاد أسطول السلطان وقبل باشوية مصر وراثية في أسرته ، ودقع الجزية للسلطان ، وتخفيض عدد الجيش المصري ، وانسحبت قواته من سوريا وعادت كريت إلى الحكم العثماني المباشر . رفي ١٨٤١ تم التوقيع على معاهدة في لندن ، بمشاركة فرنسا هذه المرة ، وتقضى بالاعتراف بالدردنيل والبوسفور كمياه تركية وحق تركيا في إغلاقهما في وجه السفن الحربية الأجنبية في وقت السلم ، وبقدر ما كانتُ هذه المعاهدة مغيدة لتركبا بقدر ما أثارت النزاع بينها وبين روسيا وكانت عاتبتها وخيمة بعد اثنتي عشرة سنة .

ولم يقدر للسلطان محمود أن يرى هزائم قوته على أيدى واليه الثائر أو يرى النتائج المشجعة التي آلت إليها المشكلة ، إذ توفى في ١ يولية ١٨٣٩ ، وبعد بحق من أعظم سلاطين الدولة العشمانية ، فبرغم أنه لم يكن قائناً

<sup>(</sup>١) كان لوى فيليب ملكاً على فرنسا من ١٨٣٠ إلى ١٨٤٨ وكانت سياسته الخارجية مكروهة من الفرنسيين وخاصة التحالف مع إلجملترا وكذلك موقفه من معاهدة لندن ١٨٤٠ . وكان عهده مليئاً بالاضطرابات الداخلية وترك الحكم في ١٨٤٨ لاجئاً إلى إنجلترا .

أنظر: La Rousse, p. 1493

عسكريا مثل سابقيه أو ماهراً في فن انحاورات الدبلوماسية فإنه بخح في المجال الداخلي في إثبات كفاءته كحاكم يتمتع ببعد النظر وكمخطط استطاع إنقاذ الدولة من إنهيارها وتخطيم قيود تخلفها والسير ببطء في انجاه التحديث والتحرر، وخلفه إبنه الأكبر عبد الجيد (١) وكان في السادسة عشرة من عمره.

 <sup>(</sup>١) حكم السلطان عبد المجيد من ١٨٣٩ إلى ١٨٦١.
 أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى في أصول التاويخ العشمائي .

## الفصل الثانى والثلاثوة

لم يرث السلطان عبد المجيد القدرات المتميزة لوالده محمود ، ولكنه تميز بالنوايا الطيبة والسير بإخلاص على هرب والده في تنفيذ إصلاحانه ، كما تميز بالرقة والنعومة حتى أطلق عليه • السلطان الأكثر رقة • ، وبرغم ذلك كَانَ شَايًّا رِذَيْنًا وَجَادًا . وَقَدْ وصَّفَه ستراتفوردُ كَاننج السَّفير البريطاني بعد أول مقابلة بأنه يمتلك شخصية سلطانية طيبة وملتزم بأداء الواجب بعيدا عن الصلف والغرور ، ويتميز بالصلابة التي تمتخ بها أجداده العظام ، ويميل إلى الإصلاح القائم على استخدام العقل والمبادئ المتجررة . وتوثقت الصلة بين ستراتفورد وعبد المجيد وكانت تمثل شيئا غير مألوف بين سلطان وسفير وأثرت الوالدة ، نفوذًا كبيرًا عليه منذ شبابه ، وهي شركسية الأصل وتميزت بقوة الشخصية وكانت مستشاره الأول في كل أموره . وقد اعترف عبد الجيد استراتفورد بأنه كان في حاجة إلى مساعدة عشرة باشوات ليحقق النجاح ، وقد حاول البحث عنهم بين الوزراء المتنافسين حتى وجدها في شخص مصطفى رشيد باشا الذي كان سفيرا للباب العالى في باريس ، وسنل مناصب عديدة أخرى . وكان رشيد في لندن في مهمة خاصة كوزير للخارجية عند وفاة السلطان محمود وعاد ليثبت للدول الأوروبية أن الدولة العشمانية قادرة على تأسيس نظام إداري وحكومي جديد في الوقت الذي انتشرت في أوروبا الأفكار الثورية الإصلاحية .

لقد وضع رشيد باشا برنامجا إصلاحيا قائماً على النموذج الأوربى ، كما فعل السلطان محمود ، وفي ٣ نوفمبر ١٨٣٩ وفي حديقة صغيرة في القصر السلطاني عصمت لإعداد أنواع معينة من الحلوى ثم أطلق عليها فيما بعد د ركن الزمور ، قرأ المنشور الإصلاحي الذي أعده في حضور السلطان وعدد من السقراء الأجانب وكبار رجال الدولة ، واشتهر هلا المرسوم باسم د خط شريف جلخانة ، وكان أول إصلاح في مجموعة المراسيم الإصلاحية التي صارت تعرف بالتنظيمات Tanzimat (١) . وتعد

 <sup>(</sup>۱) تطلق كلمة التنظيمات على الفرمانات الإصلاحية الثلالة التي صدرت في الفترة من ۱۸۳۹ إلى ۱۸۷٦ ، رهي : خط كلخانة (۱۸۳۹) وخط هـمــايون (۱۸۵٦) والدستور العثماني (۱۸۷۲) .

أنظر : عمو عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي .

هذه أقدم وليقة دستورية في دولة إسلامية تتضمن حقوقًا قانونية وإجتماعية وسياسية للرعايا في الدولة العثمانية مثل الماجنا كارتا Magna Carta (١) يقرها السلطان أمام المجلس ويتسم على إتباعها . لقد تبنت هذه الوثيقة الخطط والأفكار التي وضع السلطان محمود الثاني تصوراً لها في أخريات أيامه ، ثم صارت أساسًا لنظام عثماني جديد دام لعقدين تاليين . وقد كفلت هذه التنظيمات الحرية والأمان للحهاة وللنفش البشرية وللملكية الخاصة ، ووضعت تنظيماً محددًا لجياية الضرائب ولإلغاء نظام الالتزام ، كما وضعت أمس نظام عادل لجمع وججنيد الشباب للقوات المسلحة وحددت مدة الخدمة العسكرية ، وأوجنت الساواة العادلة للجميع في ظل القانون ، كما أكدت على عدم فرض أي عقوية بدون محاكمة عادلة . كذلك منح السلطان المجالس الاستشارية سلطات شبه تشريعية وزاد من أعضائها لتضم عددا من الوزراء وأعيان البلاد ، وكان أكثر هذه المجالس قوة مجلس القضاء الذي أعيد تنظيمه وتوسيعه في عام ١٨٤٠ ليقوم بدور جوهري خلال فترة التنظيمات ، وصار أعضاء هذه المجالس يتمتعون يحرية التعبير عن آراتهم ، وكان السلطان ملزمًا بتأييد قرار الأغلبية وإنباع الفرارات التي يصدرها القانون الوارد في الخط الشريف ، وكان هذا الوضع يشكل خديدًا لسلطة لسلطان المطلقة ولكن من الشاحية النظرية فقط لأن هذا الميثاق ليس إصلاحاً دستورياً وإنما هو محاولة لإيجاد نظام جديد في البلاد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ولم تشتمل بنود. على إيجاد تمثيل نيابي للسكان فأعضائه غير منتخبين وإنما يتم إختيارهم بواسطة السلطان نفسه ، وبقالهم في مناصبهم يعتمد على موافقة السلطان وتصديقه على القرار ، وهذا يعني أن السلطة المطلقة للسلطان باقية .

وكان من الأمور التي أثارت انتباء الغربيين في مبادئ التنظيمات هو المساواة

 <sup>(</sup>١) الماجنا كارتا تعنى المهد الأعظم الذي أصدرته الملكية الإنجليزية في ١٣١٥ ، وبعد
أقدم العهود التي دونت حقوق وإسهازات جميع فثات المجتمع الإنجليزي ، وهو أساس
الدستور الإنجليزي .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث .

العملية في الحقوق بين جميع الرعايا العثمايين دون تفرقة في الجنس أو العقيدة ، وقد قضى هذا المبدأ على التمييز بين المسلمين وغير المسلمين وضمن الأمان والحرية للجميع في مجالات دفع الضرائب والملكية الخاصة والتعليم سواء في المدارس العسكرية أو المدنية ، وفي التجنيد في الجيش والوظائف العامة في أي فرع من فروع الخدمة المدنية ، وقد اعتبر المندوب الروسي لدي الباب العالى خط كلخانة بمثابة ضربة ناجحة أثارت دهشة الغرب وتأمله خاصة أنه صدر في فترة تزايد فيها نمو حركة الإصلاحات والاعجاهات التحررية في أوروبا وفي الدولة العثمانية أيضا برغم بقاء أنظمتها التقليدية ، واعتبره دعوة جريثة من السلطان للمسبحيين ليدخلوا البلاد من أوسع أبوابها . أما اللمورد بامستون فقد اعتبر هذا المرسوم ضربة سياسية هائلة تركمت تأثيرها على الرأى العام في إنجلترا وقرنسا ، بينما رأى مترتيخ وغيره ممن كانوا يدركون الوضع الحقيقي للدولة العثمانية ، أنها ارتدت ثوباً فضفاضاً لا يلاثمها . وبرغم ذلك فقد عُقدت الآمال على هذا التأثير الأوروبي الجديد الذي دخل إلى الدولة وانتظر الجميع ثماره وخاصة الرعايا غير المسلمين المقيمين داخل البلاد والذين كانوا يتوقون إلى مراعاة أوضاعهم وغسينها ومعاملتهم مثل المواطنين العاديين ، فكان السماح فهم بأداء الخدمة العسكرية التبي حرموا منها نظير دفع الجزية أو ضريبة الرؤوس مكسبا كبيراً لأن هذا يعني أنهم سيقاتلون جنبًا إلى جنب مع المسلمين بعد أن ظل التشكك في إخلاصهم إذا ما قاتلوا مسيحيين مثلهم ، وتأكدت هذه الشكوك عندما طالبت بعض هذه العناصر بحماية روسيا من أجل خخفيق الإستقلال الذاتي أو الاستقلال الكامل.

ونظراً لأن مسألة تخرير الكفرة ومنحهم المساواة الكاملة مع المسلمين كانت تواجه عقبات عديدة وأولها ضرورة ثفوق الإسلام والتي كانت من أهم أسباب التفرقة في المعاملة بين الرعايا العثمانيين حسب ديانتهم ، فقد كان متوقعاً أن تكون المساواة الواردة في المرسوم غير مقبولة لا من الناحية الأدبية أو الإجتماعية في المجتمع المدني ، ولذلك ارتفعت أصوات المعارضة في أرجاء الدولة وعجز السلطان عن حسمها ، فقي عام ١٨٤١ اعتزم وشيد باشا تطوير التجارة الخارجية فأسس لهذا الغرض مجلساً جديداً للقضاء داخل وزارة

التجارة التي أنشأها حديثا ليتولى فض المنازعات التجارية وأعد قانونا نجاريا جديدًا على النسق الفرنسي في مسائل المشاركة والإفلاس وقوائم التبادل التجاري ، ولكن اعتبرها القضاة المسلمون مخالفة اللشريعة الإسلامية ، وسألوه عند عرض القانون على المجلس الأعلى هل يستمد هذا القانون من الشريعة الإسلامية ، فأجاب بأن التشريع الإسلامي يخلو من هذه الأمور فصاحوا ٩ ملعون ﴾ ، وتم إيقاف القاتون لأنه يلحق النضرر بالشجارة الخارجية ورضخ السلطان لمشيئتهم وعزل رشيد باشا وعاد إلى وظيفته السآبقة في مفارة ياريس وتوقفت الإصلاحات بفضل منافسة رضا باشا والسلطانة الوالدة التي عينت مستشارها المفضل عزت محمد في منعسب الصدر الأعظم وكان معروفا بكراهيته للأجانب وللأفكار الغربية . ويرغم ذلك نقذ رضا باشا الذي أصبح يشغل منصب السرعسكر سياسة إصلاحية لإعادة تنظيم الجيش العثماني ليجعله في حالة أفضل فقسمه إلى قسمين : القوات العاملة أو النظامية ومدة الخدمة بها خمسة أعوام ، والقوات الإحتباطية أو الرديف ومدة الخدمة بها أكثر من سبع أعوام ، وصار التجنيد العسكري يتم من خلال الإقتراع أما التدريب والتسليح والتجهيز والتنظيم فقد اعتسد على أسس غربية حديثة ، وبذلك تكونت قوة جيدة عددها حوالي ٤/١ مليون جندي من الأقوياء الذين مثلوا النظام والشجاعة والانضباط العثماني القديم ، وصار الضباط من الذين تلقوا تعليمهم في المدارس العسكرية الحديثة ، وكان هذا هو الجسيش العثماني المسلم الخالص الذي لايضم مسيحين بين صفوف برغم صدور المرسوم السابق ، وكانت أي محاولة للتغيير تشبه خلط الماء بالنويث ، أو كما عبر عنها لورد بامستون محاولة تشبه وضع قطة وكلب في صندوق واحد مغلق .

حقيقة كان غير المسلمين بعفون من أداء المخدمة العسكرية عن طريق دفع ضريبة الرؤوس ، ولكن كان يتم تجنيدهم في القوات البحرية كما هو مألوف ، فقد قام الضابط البحرى الإنجليزى أدولف سليد AdoIphus Slade مألوف ، فقد قام الضابط البحرى الإنجليزى أدولف سليد ولكنه فشل في صديق رضا باشا بتكوين فرقة منهم قوامها عشرة آلاف بحار ، ولكنه فشل في زيادة عدد السفن المقانلة . وكانت هذه هي المخدمة الوحيدة التي قدمها رضا لبلاده وهي تكوين جيش جديد ، وخلاف ذلك انتشر الظلم واضطراب الأمن

نتيجة صدور مرسوم كلخانة ، وبعد أن كانت هذه الكلمة تعنى ركن الزهور أو قصر الزهور صارت تعنى و ركن الغبار ٤ . وقد علم ستراتفورد كانتج أن رضا باشا استغل هذا الجو الفاسد وتواطأ مع وزير المالية واثنين من الرأسماليين المسيحيين لاختلاس مبالغ مالية طائلة من الخزينة السلطانية ، فنبه السلطان المستغير إلى ذلك وطلب منه مراقبة رضا باشا وتوثقت الصلات أكثر بين الطرفين ، واعتوف كانتج بأنه وجد في هذا السلطان المروءة أكثر من القوة ، وأنه كان دائماً يردد إمكانية الإستعانة بالأجانب في تحديث البلاد . ومنذ هذه الفترة وجدت مبادئ ومعتقدات كانتج البرونستانية قبولاً لدى المسيحيين في الدولة العثمانية وصار بالنسبة لهم بمثابة الحامي المخلص بسبب سياسانه مثل قيام شاب أرميني وآخر يوناني بالعودة إلى المسيحيين بعدان اعتنقا الإسلام السلمية فلم يظهر من جانبه أي اعتراض على أي شي إلا في بعض المناسبات مثل قيام شاب أرميني وآخر يوناني بالعودة إلى المسيحيين بعدان اعتنقا الإسلام فتم إعدامهما حسب الشريعة الإسلامية لإرتدادهما وعبر عن غضبه للسلطان فتم إعدامهما حسب الشريعة الإسلامية وأرتدادهما وعبر عن غضبه للسلطان وأخذ ههذا منه بعدم إهانة أي مسيحي في ممتلكاته من الآن فصاعداً وألا علم وزعه في جميع ولايات الدولة ، فأرسلت له الملكة فيكتوريا خطاب بخية . يضع عام وزعه في جميع ولايات الدولة ، فأرسلت له الملكة فيكتوريا خطاب بخية .

وقد كان سترانفورد كاننج يلقى الاحترام والتقدير من الأتراك لمكانته وشخصيته المحترمة وإخلاصه وأمانته ووضوح المجاهاته والتعبير عن آرائه ، كما كان المسيحيون يعتبرونه و ملك الملوك ، وبفضله سقط رضا باشا وعزله السلطان فى ١٩٥٤ وعين رشيد باشا فى مركز الصدارة العظمى وتجددت معه سياسة الإصلاح إرضاء لكاننج ، ثم أعلن السلطان أن الوزراء أساءوا فهم الإصلاح المسكرى ونطبيقه وكللك العمل من أجل مصالح الرعايا ، وأعان ضرورة تأسيس مدارس جديدة لنشر المعرفة وخصص لجنة للعناية بالمنارس الإبتدائية والثانوية واقترحت إنشاء جامعة عثمائية حكومية ، واستغرق تنفيذ هذا البرنامج الطموح سنوات عديدة وصادف عقبات كثيرة ، ووضع حجر الأساس بالفعل لمؤسسات الجامعة ولكن وقفت قلة الأموال عقبة فى سبيل الانتهاء منها وظلت جدران المباني التعليمية ترتفع لعدة أقدام فقط ، وفي مجال التعليم الإبتسدائي فقد أنجز القليل بسبب الرجعية الصارخة لرجال مجال التعليم الإبتسدائي وقد أخز القليل بسبب الرجعية الصارخة لرجال الدين ، وفي التعليم الذاتوى زاد عدد المدارس ولكن ببطء مع توصية اللجنة الدين ، وفي التعليم الثانوى زاد عدد المدارس ولكن ببطء مع توصية اللجنة

بضرورة الاهتمام بالدين ، ولكن كان هناك إطار عام لتعليم مدنى علمانى منفصل عن التعليم الدينى الذي ظل تخت سيطرة العلماء ، وبمرور الوقت تكونت طبقة متوسطة جديدة من خريجى هذه المدارس شغلت وظائف الجهاز البيروقراطى بغروعه المختلفة .

وقام السلطان بتجربة جريقة في حكومة الولايات تهدف إلى تطبيق مبدأ التشاور مع السكان في محاولة للوقوف في وجه غطرسة الولاة ، فتخير النين من النواب من كل ولاية من الأشخاص الذين يتميزون بالثقافة والخبرة والقدرة على القيام بأعباء الأعمال العامة ، وهؤلاء يجتمعون في مجلس أعيان الولايات ويعرضون آراءهم حول الأوضاع السائدة ومتطلبات الإصلاح في الولايات . وأسس السلطان لكل والى مجلساً يتم انتخاب أعضائه من السكان المحليين بهدف تأسيس حكومة نبايية مسئولة ولكنه فشل في هذا المجال لأن المحليين بهدف تأسيس حكومة نبايية مسئولة ولكنه فشل في هذا المجال لأن الرأى العام العشماني لم يستوعب روح الإصلاح ولم يفهم هدف السلطان الأثراك منه ، وقد تم تمثيل غير المسلمين بالفعل في هذه المجالس ، ولكن الأثراك المسلمين ظلوا الأغلبية المبيطرة على الأقلية والمؤثرة في قراراته ، وكان كانتج المسلمين ظلوا الأغلبية المبيطرة على الأقلية والمؤثرة في قراراته ، وكان كانتج نظام المجالس لأن إصلاح الجلخانة كان يسمح للقناصل الأجانب بالتدخل في وجه فساد الباشوات والدفاع عن الأقليات المسيحية والمطالبة بتحسين في وجه فساد الباشوات والدفاع عن الأقليات المسيحية والمطالبة بتحسين التركية ، وضمان جباية ضرية الأرض من رؤساء البغاء نقل العبيد في السفن ذاتهم .

وفى مجال القضاء تم تأسيس المحاكم المختلطة المدنية والجنائية فى عام ١٨٤٧ وكانت تضم أعداداً متسارية من القضاة العثمانيين والأوروبيين وكان انجاهها أوروبيا أكثر منه إسلامياً . وصدر أيضاً تشريع للجزاءات فى ١٨٥١ وكان رشيد باشا قد أعده منذ العام السابق على صدور تشريعه التجارى والذى تسبب فى عزله منذ عقد مضى ، ويختص بإدارة المحاكم التجارية وبه تسهيلات مالية وقضائية للأجانب وليس للرعايا فقط أى لكل الأجانب اللين يتعاملون بجارياً مع الدولة العثمانية والذين كان لا يجدون الحلول لمشاكلهم التجارية

في القضاء التركى ، ويرغم أن نظام الإمتيازات Capitulations (١) كان يضمن حق محاكمة الأجانب أمام المحاكمة القنصلية وقدم لهم الحماية في المحالين الجانب والجنائي فإن الحماية في الشئون التجارية كانت غير قائمة ، ومن لم توفرت هذه الحماية من خلال تكوين المحكمة التجارية والتي ضمت عدداً من المحاكم المختلطة مهمتها تسوية المشكلات التجارية القائمة بين الأثراك والأوروبيين . وقد أدخل هذا النظام في ١٨٥٠ وبعد القضاء التجاري أول اعتراف رسمى في تركيا وفي دول إسلامية أخرى يأول نظام تشريعي مغمل عن العلماء وشكل نقطة بارزة في مضمار التقدم والتحور الإقتصادي وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الإقتصاد التركي للدخول إلى ميدان التجارة الغريبة وتوفير ظروف التقارب والتعاون في العلاقات التجارية بين الطرفين .

وقد تم تنظيم هذه النواحى التجارية قبل التنظيمات العثمانية بوقت قصير فى شكل معاهدة بخارية أنجلو – تركية استندت إلى مبادئ التجارة الحرة ونظام التعريفة الجمركية على الصادرات والواردات وإلغاء القبود القائمة فى المجال التجارى ، وكانت مخمل الكثير من الفائدة للتجار الإنجليز والعثمانيين وأدت إلى تقوق التجارة الإنجليزية على التجارة الفرنسية فى الشرق . وكان الهدف من هذه المعاهدة مخديث النظام التجارى المتواجد ومجاراته للدول الأوروبية ، وقد وقمت قرنسا وهولندا اتفاقات بجارية مماثلة فيما بعد . وهكذا الجرد وشهدت نموا إقتصادياً وتفوقاً بجارياً واضحاً ، كذلك أصبحت أقاليم الدولة العثمانية سوقاً راتجة للمنتجات الصناعية الأوروبية ومصدراً لتصدير الموا الخام الزراعية والصناعية ، وتأسست بهما الشركات التجارية والبنوك وشركات الخام الزراعية والصناعية ، وتأسست بهما الشركات التجارية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات إقتصادية أخرى جديدة ، وتزايد سكان المدن عن طريق الهجرة من القرى ، وإنهارت الحرف البدوية التقليدية وإنهارت معها طبقة الهجرة من القرى ، وإنهارت الحرف البدوية التقليدية وإنهارت معها طبقة

 <sup>(</sup>١) تطلق كلمة إمنيازات على معاهدة الإمتيازات الكبرى التي وقعت بين الملك الفرنسي فرنسوا الأول والسلطان سليمان القانوني في ١٥٣٥ م .
 أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي .

أصحاب الحرف وكذلك طبقة الفلاحين . وخلال جيل واحد تزايد انساع المدن الرئيسية إلى أربعة أضعاف مساحتها وإمتلأت بالأوروبيين والقادمين من منطقة الليفانت الذين كونوا طبقة واسعة من رجال الأعمال طغت على الأتراك ، وبذلك انسعت الهوة بين المسلمين وغير المسلمين ، وكانت هذه شمار النظام الإقتصادي الأوروبي الحر .

وند واجه السلاطين دوماً مشكلة أخرى متمثلة في نقص فيمة العملة ونقص الأموال في الخزينة السلطانية نتيجة الفساد الذي استشرى في أجهزة الدولة وإنباع الأسلوب القديم في مواجهة التضخم عن طريق إنقاص قيمة العملة ء وخلال عهد السلطان محمود الثاني إنهارت قيمة العملة العثمانية ووصلت إلى مستوى متدني لتناسب مع المستوى الميشي للناس وحتى تستطيع الحكومة دفع رواتب الموظفين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير ، وقي عام ١٨٤٠ أصدر السلطان عبد المجيد مرسوماً بإنشاء البنك العثماني على التسق الأوروبي بضمان الحكومة ، وتبع ذلك إدخال العملة الورقية في شكل سندات مالية بمعدل فاثدة متغير ، وفي عام ١٨٤٤ أتخذت الحكومة عدة إجراءات لتحقيق الأمان للعملة بالانفاق مع البنك الجديد ، فتم سحب العملة القديمة وحلت محلها عملة جديدة على النظام الأوروبي قدرت قيمتها بالليزة الذهب ، وقد أدى هذا الوضع إلى نوع من الاستقرار المؤقت ، ثم تدهورت الحالة المالية في البلاد أمام التيار الرأسمالي الذي ساد القرن التاسع عشر ، وصارت مشكلة أمام الحكومات العثمانية المتعاقبة منذ عام ١٨٥٨ وما يعدها ، فلجأت الدولة إلى سياسة الاقتراض من الدول الأجنبية ﴿ ، أُوصِلُهَا إِلَى أَرْمَةَ مالية طاحنة .

وبات واضحاً أن المسلمين الأتراك لم يحققوا أدنى قائدة من البنوك والاستثمار الصناعى وكانت الفئات التي استفادت هي الأقليات غير الإسلامية من اليونانيين المقيمين في البلاد والأرمنيين واليهود وهؤلاء حققوا ثراء فاحث من عملهم كوسطاء للمشرعات الرأسمائية الأوروبية التي جاءت لتسيطر على الاقتصاد التركي وأدت بالتالي إلى زيادة نفوذ السفراء الأجانب في الدولة .

ومنذ أواسط القرن التاسع عشر فقدت روح الإصلاح في الدولة العشمانية القوة الدافعة ، وفشلت جهود ستراتفورد كانتج ، برغم نجاحاته السابقة ، في إصلاح أمور كثيرة مثل السجون وطرق المواصلات والقضاء على الفساد وتحسين الأحوال المالية للبلاد ، وبرغم اهتمامه الكبير بالمشكلات الدينية للأقلبات فقد فشل في تحقيق المساواة بين المسيحيين والمسلمين ، فكانت حصيلة جهودة المخلصة تنازلات على الورق ولم تترجم إلى أفعال ، وحتى وشيد باشا المصلح المجتهد واجه إنهياراً معنوياً نتيجة معارضة الحزب الرجعي في البلاد للإصلاح فغرق في الديون وانحرف إلى تيار الفساد ، والسلطان نفسه الذي اهتم بالإصلاح صار متردها ومتذبذباً في الشئون العامة واعتمد على كاننج في أمور كثيرة فكان بدوره يلجأ إلى تأجيل البت في الأمور بأسلوب متأدب ، وإنساق السلطان إلى فساد الحريم السلطاني وأثار دهشة المحقق والرحالة الإنجليزي تشارلز ما كفارلين Charles Macfarlane فكتب يقول ، وقبل أن يكمل السلطان عامه العشرين أنجب ثمانية أطفال من نساء مختلفات في الحريم السلطان غيم مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام ، وفي إحدى السلطان أنجب ذكراً ، وقبله بأسبوع كان قد أنجب أنثى ه .

وبرغم العجز المالى وتخذيرات كانتج من احتمال حدوث كارثة مالية فى البنوك ، توج السلطان إسرافه ببناء قصر ضخم حديث وهو قصر ضلمة باغية (١) على ضفاف البوسفور فى الجانب الأوروبى بعد أن أصابه الملل من القصر القديم ، وقد كلفه القصر الجديد مبالغ طائلة حيث شيد على الطراز الأوروبي الحديث بعد عصر النهضة ، وزينه بنقوش الركوكو Rococo (٢) وبالجدران الرخامية المطعمة بالذهب والبللور والألباستر والرخام السماقي ، وقام

 <sup>(</sup>١) ضلمة باغجة كلمة تركية تعنى قصر الحديقة ، وقد حل محل التصر القديم طويقابو ( قصر باب المدفع ) .

أنظر : ناهد إبراهيم دسوقي ، محاولات الإصلاح .

 <sup>(</sup>٢) الركوكو هو أسلوب في العمارة يتميز بوجود زخارف متداخلة ، وكان سائدًا في أوروبا في القرن التاسع عشر .

أنظر : La Rousse , p . 1019

بطلاء الأسقف ونقشها فنانون فرنسيون وإيطاليون ، وضمت حجرة العرش أضخم المرايا في العالم وفسى حجرة نوم السلطان صنع سريره من الفضة الصلبة .

وقد أعد هذا القصر الجديد ليحل محل القصر السلطاني القديم وصار مقر للإقامة الدائمة للسلطان بعيدا عن مركز الحكم ، وأقام فيه أيضا جميع المسلاطين الذين جاءوا من بحده ، وهو على النسق المخربي ويماثل تأثر السلطان بكل ما هو أوروبي ، كذلك كون السلطان فرقة موسيقية تركية دربها الموسيقيون الألمان والإيطاليون لتقدم أحدث المؤلفات الموسيقية الأوروبية التي الموسيقين وإقصى التقليدية ، كذلك جلب السلطان عدداً من الممثلين الأوروبيين وإقصى الباليه وغيرهم في الفنون الأخرى وشيدمسرحاً ملحقاً بالقصر لتقديم ومائل التساية ، كل هذا في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع المالية للدولة تنحدر بشدة إلى الهاوية من خلال الدمار والفوضي .

لقد أصاب كانتج الإحباط بسبب فشل وعود السلطان له ، وكان ضعف السلطان والعدر الأعظم من أهم عوامل الإحباط وشاركه في هذا الشعور بامستون الذي كان يخشى سقوط الدولة ويدرك ضعف سلطانها وسفاهة وزراته ، ولذلك نصح سفيره بأن يضغط على السلطان للقيام بالإصلاحات الأساسية ، وقد أوضح كانتج موقفه قائلاً : • كل شئ ذهب أدراج الرياح والهدف الذي كنت أقيم من أجله في هذه البلاد وهو الإصلاح ذهب إلى فير وجعه • لقد فشل وشيد باشا في مهمته الأساسية وهي الإصلاح ليس بسبب ضعفه ولكن لعجز الرأى المام العثماني عن فهمه ومجاراته وعجز الطبقة العلمانية المتعلمة عن تقديم العون له ، كما ظلت القوى الراديكالية في الدولة تعارض الإصلاح وتخشى نتائجه وآثار الأفكار الغربية على الحضارة في الدولة تعارض الإصلاح وتخشى نتائجه وآثار الأفكار الغربية على الحضارة الإسلامية ، فقد ظنوا أن محاولة كانتج للقضاء على الجمود ستلحق الضرر بالأتراك وستكون عقيمة بالنصبة للمسيحين ، وانتهى الأمر بأن اعتزل كانتج منصبه كسفير وعاد إلى إنجلترا في صيف ١٨٥٦ مثقلاً بشعور منى ، ولكنه منصبه كسفير وعاد إلى إنجلترا في صيف ١٨٥٦ مثقلاً بشعور منى ، ولكنه تلقى سيلاً من برقيات الشاء والمديح عشية رحيله أعادت له الثقة بالنفس ،

وكانت من الأرمنيين البروتستانت واليونانيين والإرساليات الأمريكية والحاليات التجارية في استانبول وسميرنا ، وكان يتوقع عدم العودة إلى الدولة العثمانية مرة أخرى ولكن تطور الأحداث خلال عام واحد دفعه إلى العودة وأصبح إسمه لورد ستراتفورد دى ريدكليف Lord Stratford de Redcliffe ولم يتعم بالسلام هذه المرة لأن البلاد كانت مقبلة على حرب جديدة مع روسيا .

## الفصل الثالث والثلاثوي

كان نيقولا الأول القيصر الروسي أوتوقراطيًا ومتسلطًا في حكمه ، وقد وضع في حسبانه السقوط الوشيك للدولة العثمانية ومارس ضغوطا ديلوماسية على الدول الغربية للمساهمة في تقطيع أوصالها ، فبدأ بإنجلترا حيث قام بزيارة وسمية إلى لندن في ١٨٤٤ ولكنه قوبل برفض متحفظ لمناقشة هذا الأمر ، وفي أوائل هام ١٨٥٣ ناقش هذا الموضوع بصفة وسمية في سان بطرسبوج مع السير هاملتون سيمور Sir Hamilton Seymour سفير بريطانيا واعتبر هذه المناقشة ذات أهمية تاريخية . أشار القيصر إلى حالة الفوضي التي آلت إليها الدولة العثمانية واحتمال انهيارها وطلب من إنجلترا أن تتوصل إلى تفاهم أو الفاق مع روسيا حول هذا الموضوع على ألا يتخذ أي طرف منهما خطوة مصيرية بدون موافقة الطرف الآخر ، وختم حديثه قائلاً : ٥ بين أيدينا وجل مريض يحتضر ، وإذا مات قبل أن نتخلذ التدابير اللازمة متكون كارثة ٤ . وكان رد سيمور أن اقترح اللجوء إلى طبيب وليس إلى جراح وأن المربض ينبخي أن يعامل برفق حتى يسترد عافيته ، ووافق نسلرود Nesselrade (١) مستشار القيصر ، على أن وجود هذ المربض على قيد الحياة أمر محتمل وأنه ينبغي محاولة إطالة عمره لأطول فترة نمكنة ، وكان هذا الرأي يطابق وجهة نظر رئيس الوزراء البريطاني لورد أبردين Lord Aberdeon (٢). وبعد عدة أيام أنصح القيصر عن مشروعه للسفير البريطاني مؤكداً أنه لا يزال يؤيد أحلام وخطط القيصرة كاترين بخصوص القسطنطينية ، وأنه لم يعد يخشى جانب الأتراك الآن ، ومن ناحية أخرى هو مستول عن مصالح عدة ملايين من المسيحيين في الدولة العثمانية وعن حمايتهم بمقتضى الماهدة ،

كاول روبوت نسارود ديلوماسي روسي من أصل آلماني ، أدار دفة السياسة الخارجية الروسية من ١٨١٦ إلى ١٨٥٦ .

أنظر: La Rousse, p. 1557

 <sup>(</sup>٢) تولى چورچ جوردون أبردين رئامة الوزارة البريطانية من ١٨٥٢ إلى ١٨٥٥ .

أنظر: La Rousse , p . 1094 : إنظر

ومن الأفضل النظر في جميع الاحتمالات من الآن حتى يتجنب الجميع حرباً أوروبية وكارلة في حالة سقوط الدولة . ثم ذكر للسفير بود وصداقة أن روسيا لن تتنازل عن القسطنطينية لأى دولة أخرى أبداً وكذلك الولايتين الدانوبيتين ولاشيا ومولدافيا واعتبرهما مستقلتين هخت حمايته ، كما أوضح إمكانية بسط حماية روسية على الصرب وبلغاريا ، أما مصر وكريت فلا مانع لديه من أن مختلهما بريطانيا ، فرد سيمور بأن وجهة نظر بريطانيا مجماه مصر لا تتعدى الحاجة إلى إيجاد وسيلة مواصلات آمنة بين الهند البريطانية والدولة الأم ( إنجلترا ) .

ورداً على هذه الأراء طلب جون راسل John Russel (۱) وزير الخارجية البريطانية الإطلاع على معاهدات حوب الوراقة الأسبانية التي تم التوقيع عليها في بداية القرن الثامن عشر بين إنجلترا وفرنسا وتقاسمنا فيها إمبراطورية كان حكسامها بلا ذرية زيعانون أمراض بدنية وعقلية وكانوا كأنهم موتى وهم أحياء ، وقارن بين هدذا الوضع ووضع الدولة العشمانية ، الرجل المريض ، اللي قد يطول احتضاره ويبقى على قيد الحياة لعشرين أو خمسين منة أو حتى مائة عام ، وعلى ذلك فالولايات التركية ليست مثل الولايات الأسباية ولا يمكن تقسيمها ، وحفر من محاولة توقيع أى إتفاق سرى بهذا الخصوص ولا يمكن تقسيمها ، وحفر من محاولة توقيع أى إتفاق سرى بهذا الخصوص قبول أي نوع من الوجود الروسي فيها لأنه سيتحول إلى ضم نهائي لها فيما بعد ، ونفي أي نية أو رغبة لدى إنجلترا للإستبلاء عليها . وكان موقف إنجلترا بعد ، ونفي أي نية أو رغبة لدى إنجلترا للإستبلاء عليها . وكان موقف إنجلترا بعد ، ونفي أي نية أو رغبة لدى إنجلترا للإستبلاء عليها . وكان موقف إنجلترا بعد ، ونفي أي نية أو رغبة لدى إنجلترا للإستبلاء عليها . وكان موقف إنجلترا بعد ، ونفي أي نية أو رغبة لدى إنجلترا للإستبلاء عليها . وكان موقف إنجلترا بعد ، ونفي أي نية أو رغبة لدى إنجلترا وروسيا وفيما أصبح يعون بالمسألة بتحييز بالثبات والجدية بجاء تركيا وروسيا وفيما أصبح بعون بالمسألة بتحييز بالثبات والجدية بجاء تركيا وروسيا وفيما أصبح بعون بالمسألة

 <sup>(</sup>۱) جون راسل (۱۷۹۲–۱۸۷۸) كان رئيسًا لوزراه بريطانيا من ۱۸٤٦ إلى ۱۸۵۲ ثم
 من ۱۸۹۵ إلى ۱۸۹۹ . وكان وزيرًا لملخارجية من ۱۸۵۲ إلى ۱۸۵۵ ، ثم من
 ۱۸۶۰ إلى ۱۸۶۵ .

لطر: La Rousse , p . 1658 : الطر

الشرقية The Esatern question (۱) ، وقد اتخذ نفس الموقف لورد كلارندون الشرقية Lord Clarendon الذي خلف جون راسل في وزارة الخارجية الإنجليزية ، وعبر عن ذلك في آخر رسالة إلى سير هاسلتون سيمسور قائلاً : ﴿ إِن تركياً في حاجة إلى أن يتحملها حلفاؤها وألا يضغطوا عليها بإدعاء اتهم بهذا الشكل المهين لسيادة السلطان وإستقلاله فهو في حاجة إلى تأبيد صديق ، وباختصار فإن الدول مثل الأفراد الذين يصابون بضعف بعد قوة فإنهم يصبحوا في حاجة إلى ما يزيل عنهم أسباب ضعفهم رانهيارهم ا

وكان واضحاً للسفير البريطاني أن القيصر الروسي يدعى مصالح مشتركة مع النمسا ، وأنه يطلب صداقة إنجلترا ليعزل فرنسا ، فالفرنسيون أعداء روسيا الألداء ولذلك تركزت مفاوضاته مع الباب العالى حول حماية الأماكن المقدسة في فلسطين والحماية العامة للمسبحيين في الدولة العثمانية . لقد كان هناك نزاع سهاسي حول المسائل الدينية بين القيصر نيقولا والإمبواطور نابليون الثالث (٢) بتعلق بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية ولم تخسمه الدولتان وأصبحت الحرب وشيكة بينهما ، فقد تمسلك الطرفان بقصص الإنجيل وبأضرحة بيت لحم وأورشليم وبالمناطق المقدسة الواقعة حولهم التي سار فيها السيد المسبح وأصبحت هذه الأماكن مصدر إلهام للفروسة الصليبية ومركزاً للحج من كل بقاع العالم المسيحي وتقام فيها شعائر الحج في ظل سادتها الأتراك كما يحدث في الأماكن المقدسة في مكة والمدينة ، وهذه المقدسات المسيحية والأديرة كان محل إحترام المقدسة في مكة والمدينة ، وهذه المقدسات المسيحية والأديرة كان محل إحترام

السألة الشرقية إصطلاح سياسي ظهر في القرن الناسع عشر وصار يطلق على عملية تقسيم ممتلكات الدولة العشمانية بين الدول الأرروبية بسبب ضعفها وإنهيارها وثورة الشعوب المسيحية شدها .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي .

 <sup>(</sup>۲) كان نابليون الثالث إمبراطورًا على فرنسا من ۱۸۵۲ إلى ۱۸۷۰ ، وهو ابن شقيق نابليون بونابرت .

أنظر: La Rousse , p . 1554

الجميع ، وفوق ذلك كان الحج إلى هذه المناطق يدر دخلاً سنوياً كبيراً ، وكان على السلطات المسيحية أن تفصل بين الكنائس المسيحية المتنازعة حول هذا الدخل وحول السيطرة على هذه الأماكن ، وكان هذا هو العنبب الرئيسي للنزاع الدائم بين هذه الأطراف .

وفي عام ١٧٤٠ استطاعت فرنسا من خلال معاهدة الامتيازات أن مخصل من السلطان على تنازلات تتيح لها توسيح إمتيازات الكنيسة اللاتينية في فلمطين ، ولكن حينما إنهار حماس فرنسا الديني وارتفعت مكانة روسيا الاستعمارية تخولت هذه الإمتيازات لصالح الكنيسة اليونانية الأرلوذكسية وصار أتباعها أكثر عدوانية من اللاتين الكاتوليك وخاصة في موسم الحج معتمدين على الدعم الدائم من الروس ، وحققوا الكثير من المكاسب والإمتيازات على حساب الفرنسيين . وعند نهاية القرن الثامن عشر إدعى الوهبان اللاتين في بيت لحم أن مكان ميلاد المسيح ظل في أيدى اليونانيين حرالي أربعين أو خمسين عاماً وأنهم حصلوا على هذا الحق بواسطة الفرمان استماني وبالتالي تم طرد اللاتين ، وأن نفوذ اليونانيين تزايد باطراد خلال الدّرن التاسع عشر مدعياً ملكية الأماكن المقدسة على حساب اللاتين ء وقام! بتطوير المؤسسات الخيرية والمدارس في ظل البطريركية الأرثوذكسية . وبه بمل الضغط الروسي انتقل انتخاب البطرك من القسطنطينية إلى أورشلهم وحشع بحرية لعدة قرون وتدفقت المساعدات المالية من الحكومة الروسية إلى فلسطين ، وتدفقت رحلات الحج من أقصى الأماكن من روسها وأوريا به بياً ، وأصبح الذهب هو المصدر الرئيسي من الثروة الكنسية المرائلة في المربح المقدس والمقدسات الأخرى مثل مياء نهر الأردن والمزود لل الس في بيت لحم ، وأصبحت الأرض المقدسة رمزأ دينيا مباركا للروس وسار حكاسم يتخمذونه سبيلا للنفوذ السياسي في المنطقة .

وحتى منتصف القرن عاسع عشر لم يفكر الفرنسيون في استرداد إمتيازاتهم في فلسطين ما ١ بقى الروس ضعاف ، ولكن عندما تزايد النفوذ الروسي قررت فرنسا تغير الوضع الراهن فأصدر لويس نابليون الرئيس الفرنسي والإمبراطور المنتظر تعليماته في ١٨٥٠ إلى سفيره في تركبا بأن يطلب من الباب العالى السماح بإحكام قبضة الكنيسة اللاتبنية على الأماكن المقدسة طبقاً لبنود معاهدة ١٧٤٠ ، وكان دافعه إلى اتخاذ عذا الموقف هو حاجته إلى الدعم السياسي للحزب الكاثوليكي ، وقد ثار على الفور النزاع بين الرهبان ونعسكت الكنيسة اليونائية بالفرمان الممنوح لها وتطور الأمر إلى التهابيد باستخدام القوة بين فرنسا وروسيا في هذه البقعة التي حباها الله بالسلام والمحبة بين الناس على حد تعبير وزير الخارجية البريطانية ، وقد هدأت حدة الصراع لفترة بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق يمنع الرهبان اللاتين حق المرور عبر كنيسة بيث لحم إلى الكهف الخاص بهم ، ولكنه اشتعل من المرور عبر كنيسة بيث لحم إلى الكهف الخاص بهم ، ولكنه اشتعل من الأبواب المؤدية إلى المؤود المقدس حتى يضعوا عليه النجمة الفضية المقدسة وفانوس على مقبرة العذراء .

كانت هذه هى المطالب الظاهرية التى شغلت تفكير الدالموماسيين الأوروبيين والتى كانت أساسًا إما لإشعال الحرب أو لإقرار السلام ، وهل كان هذا المفتاح مجرد مفتاح أم أداة شريرة لطود اليوناتيين وإدخال اللاتين إلى هذه المتاطق . وبعد فترة من الصحت الغامض من جانب الباب العالى قدم الصدر الأعظم الجديد المناهض للروس تنازلا واحداً للروس في مقابل عدة تنازلات للفرنسيين وعليها صار من حق فرنسا وضع النجمة الفضية في بيت لحم ، ومن حق بطرك اللاتين إمتلاك مفاتيح المزار المقدم ، وتسلمهم بالفعل في يوم عيد الميلاد في احتفال عام مع الإشارة إلى أن هذا الشرف سيشمل جميع بوم عيد الميلاد في احتفال عام مع الإشارة إلى أن هذا الشرف سيشمل جميع الكنائس ، وقد أصاب هذا الموقف اليونانيين والروس بالإحباط ، وثار النزع الدبلومامي بين الدولتين مرة أخرى وزاد الطين بلة أن القيصر نيقولا رفض في الدبلومامي بين الدولتين مرة أخرى وزاد الطين بلة أن القيصر نيقولا رفض في عسكريتين إلى الدانوب في منطقة بسارابيا إستعداداً لعبور الحدود التركية ، وجعل أسطوله على أهبة الاستعداد في مباستيبول ، وفي قبراير ١٨٥٣م أرسل وجعل أسطوله على أهبة الاستعداد في مباستيبول ، وفي قبراير ١٨٥٣م أرسل

القيصر سفيراً فرق العادة إلى الباب العالمي في سهمة صلح وهو الأمير منشيكوف Men shikov (١) ، وكان شخصاً متعجرفًا مكروهاً من الأتراك والإنجليز وأدى أسلوبة الدبلوماسي الخشن إلى قيام الحرب بين روسيا والدولة العثمانية .

وصل منشيكوت على متن سفينة حربية تخمل إسماً يميل إلى التهديد وهو ه الرعاد The Thunderer ، وصحب معه هيئة عسكرية ضخمة وقائد أسطول البحر الأسود بما يعنى أنه حمل رسالة التهديد وليس التصالح ، وبالفعل طلب من السلطان تطبيق معاهدة كونشوك قينارچة وإصدار فرمان جديد يمتح روسيا حق فرض الحماية على جميع الرعايا الأرثوذكس في الدولة العثمانية ، وأن يأخذ هذا الفرمان شكل الاتفاقية ، وتوقيع تخالف سرى دفاعي بين روسيا والباب العالى . وبات واضحًا أن هدف هذه البعثة ليس الاستقرار المديني وإنما تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى ، وقد رفض الباب العالى هذا التهديد واعتبره تدخلاً في شئونه الداخلية ، وكان رد فعل فرنسا العالى هذا التهديد واعتبره تدخلاً في شئونه الداخلية ، وكان رد فعل فرنسا العالى هذا التهديد واعتبره تدخلاً في شئونه الداخلية ، وكان رد فعل فرنسا الإيجي ، أما إنجلترا فقد التزمت الصمت ورفضت الطلب الذي تقدم به القائم بالأعمال الإنجليزي لإرسال أسطول إلى مالطة ، وكل ما فعلته هو أنها أعادت اللورد ستراتفورد دى ريدكليف كسفير لإنجلترا لدى الباب العالى مرة أعادت اللورد ستراتفورد دى ريدكليف كسفير لإنجلترا لدى الباب العالى مرة أعون ،

وصل سترانفورد في شهر أبريل ١٨٥٣ إلى استانبول عابراً بحر مرموة على متن سفينة حربية ودخل إلى قصر السفارة البريطانية ، وحتى هذه الفترة لم يحدث أى تغيير في الوضع الخارجي كما ذكر ألكسندر وليم كنجليك Alexander William Kinglake ، ولكن مجيئه حمل معه الشعور بالأمان والخوف في ذات الوقت ، والشيء المؤكد هو أن منشيكوف أصبح من الأن

 <sup>(</sup>۱) هو الأمير إمكندر منشيكوف الروسي ولد في سان بطرسبرج (۱۷۸۷ –۱۸٦٩).
 وفاد جزءًا من الجيووش الروسية في حرب القرم وهزم في ألما وأنكرمان ١٨٥٤.
 أنظر : 1526.
 La Rousse.

فصاعداً أمام خصم عنيد . أظهر ستراتفورد مهارة دبلوماسية واضحة عندما فصل بين موضوعين : الأول النزاع حول الأماكن المقدسة ، والشانى الاقتراحات الخاصة بفرض الحماية الروسية على الرعايا الأرتوذكس . وبالنسبة للموضوع الأول فقد حسم يوم عبد المبلاد بالاعتراف بإدعاءات اللاتين المبنية على الإمتيازات السابقة ، أما الموضوع الثانى فقد اعتبره من الأمور التافهة التى تعبر عن تفاهة صاحبها . وقام ستراتفورد بدور الوساطة بين الطرفين المتنازعين وأظهر براعة في انتزاع غرور الأمير بخصوص الإدعاءات الروسية في الأماكن المقدسة ، وواجه السفير أيضاً شعوراً بالغرور من الجانب الفرنسي فطالب السفير الفرنسي بإتباع سياسة الاعتدال وتقدير الموقف الدولي . ثم نشأ الخلاف بين الطرفين حول تخديد مسئولية وتكاليف إصلاح الكنائس وهل يتحملها اللاتين أم اليونانين ، وبصفة خاصة قبة كنيسة الضريح المقدس . ولم يهدأ هذا اللاتين أم اليونانين ، وبصفة خاصة قبة كنيسة الضريح المقدس . المهمة مع وعد من السلطان بأن يتم هذا العمل محت إشراف البطريركية اليونانية ، وهكذا استطاع استراتفورد ، بعد سبعة عشرة يوماً من وصوله ، أن يصل إلى حل دبلوماسي لنزاع الذر غضب الدول لثلالة أعرام مضت .

ولكن الأمير منشيكوف صمم على أن يحقق الهدف من بعثته وطالب العالى بضرورة إجابة مطلبه وهو توقيع اتفاقية بفرض حماية روسية دائمة على المسيحيين اليونانيين لضمان الحقوق القديمة والامتيازات والإعفاءات للمذهب الأرثوذكسي وهيئته وموظفيه ، وكان هذا يعني أن يتمتع ١٢ مليون من الرعايا الأرثوذكس بهذه الحماية ، بينما لم يطالب الفرنسيون بحماية كاثوليكية عامة على الملاتين في الدولة المشمانية وكان عددهم لا يزيد على بضعة آلاف فقط ، وبات واضحاً للجميع أن منشيكوف يطالب بفرض حماية دينية وسياسته في ذات الوقت ،

وقد كشف سترانقورد للممثل الدبلوماسى الهولندى الموقف بأكمله وأرضح الأهداف العلمانية التي تقوم على تأسيس وجود روسى سياسى في القسطنطينية ، وأكد أنه إذا حدث ذلك ستكون هناك كارثة للاستقلال والسيادة العثمانية ، وكان يرى أن المعاهدة التي يقترحها الروس والتحالف

السرى بتعارضان مع الرغبة في ضمان سيادة وإستقلال الدولة العثمانية اللذان يمثلان ضمانًا للسلام في أوروبا ، وهو ما انفقت عليه روسيا مع إنجلترا والنمسا وبروسيا في معاهدة لمندن ١٨٤٠ ، بل أنه في عام ١٨٤١ اتفقت روسيا وفرنسا على احترام حقوق السلطان في السيادة ، غير أن منشيكوف الذي كان يعكس الطبيعة المتوترة للقيصر صمم بأسلوبه الديكتاتوري على إجبار الباب العالى على قبول طلباته المتسلطة والتي صاغها في شكل مذكرة قدمها له مع مهلة قصيرة ، وهند بقطع العلاقات الدبلوماسية وبرحيل البعثة في حالة الرفض أو التأخير .

وفى الجانب التركى طلب ستراتفورد من الوزراء الأتراك التحلى بالصبر وهذا من روعهم ، ولما تأكدوا من وقوف السفير الإنجليزي إلى جانبهم ناقشوا معه إمكانية التوصل إلى حل للمشكلة يضمن الدفاع عن سيادة السلطان وإستقلاله ، وطلب هو منهم عدم اللجوء للحل العسكرى الآن حتى في حالة احتلال الروس للولايتين الدانوييين ، وفي ذات الوقت أصدر السلطان تعليماته للقائد الإنجليزي للأسطول البحرى العثماني بالاستعداد على ألا يستخدمه إلا في حالة تعرض القسطنطينية ذاتها لخطر محقق وفي الجانب الروسي ظل القيصر نيقولا يزيد الموقف اشتعالاً بإثارة ويدكليف ( الديكتاتور ) على حد وصفه ، وأثار بدلك المسألة الشرقية برمتها .

وبعد تبادل المذكرات الخشنة من الجانب الروسى والمهلبة من الجانب التركى تسبب منشيكوف فى حدوث إنقلاب فى الوزارة العثمانية بتجاهله للصدر الأعظم حتى أوصله إلى حد تقديم الإستقالة ، وأجبر السلطان الخجول على تشكيل وزارة جديدة تحقق أهدافه يكون فيها رشيد باشا وزيراً للخارجية والذى كان يعتقد أنه متعاطفاً مع التقارب الروسى ؛ وفي مقابلته مع السلطان صمم منشيكوف على عقد التحالف التركى – الروسى دون أى اعتبار للدول الأوروبية وبأسلوب فظ ثم غادر القاعة وهو واثق من النجاح ، وقد اضطر رشيد باشا إلى إعداد الرد السلبى على مذكرة منشيكوف التهديدية بمساعدة حليفه باشا إلى إعداد الرد السلبى على مذكرة منشيكوف التهديدية بمساعدة حليفه القديم لورد ستراتفورد ومعها مهلة لعدة أيام للإجابة عليها ، وقد رفضها منشيكوف بعجرفة ، وكان يظن أن رشهد باشا خادم مطبع ، وقطع العلاقات

مع الباب العالى وألمح إلى العواقب الوخيمة إذا لم تتم ترضيته ، ثم أجل رحيله ليومين أو ثلاثة لإعطاء العثمانيين الفرصة ، وقد اجتمع السلطان مع المجلس الأعلى الذى شكله لهذا الغرض وكانت نتيجة التصويت على توقيع معاهدة مع روسيا موافقة ثلالة أعضاء فقط من الأعضاء البالغ عددهم على عضوا ، وفي اليوم التالى قدم رشيد باشا عدة إقتراحات لمنشيكوف بالانفاق مع مترالفورد تضمنت التوقيع على معاهدة تتنازل فيها روسيا عن كل إدعاءاتها في الأماكن المقدسة ، ورفض أى شكل من أشكال الحماية على الرعايا اليونانيين الأولوذكس في الدولة العثمانية ، ورفض أى تعهد له قوة المعاهدة بحس سيادة السلطان وإستقلاله ، وهكذا خدع الأمير في الحليف المجديد رشيد وعومل باحتقار من جانب خصمه القديم ستراتفورد فما كان منه إلا أن يقطع جميع الاتصالات وهدد بسوء العاقبة وغادر ومعه جميع أفراد البعثة قطع جميع الإبعة إلى البخت الخاص به ولكنه عاد وأجل الرحيل لأربعة أيام إنتظاراً لتحقيق مطاله .

ثم عقد لورد ستراتفورد إجتماعاً مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاثة النمسا وقرنسا وبروسيا لمناقشة المسألة الشرقية بجدية في محاولة للوصول إلى قرار أوروبي في هذا الشأن وتوصلوا إلى اتفاق جماعي وقام القائم بالأعمال النمساوي بتوجيه مذكرة إلى منشيكوف ورد عليها الأخير بمذكرة تتضمن رغبته في عقد اتفاق منفصل مع الباب العالى وإذا وافق فسيؤجل الرحيل عن البلاد . وبرغم أن هاتين المذكرتين اختلفتا من الناحية الدبلوماسية عن المذكرات السابقة إلا أن مضمونهما ظل كما هو في شكل الإفتراحات الأولية وأضيف إليها طلب فرض الحماية الروسية على السكان الأرثوذكس العلمانيين واللاهوتيين . وقد استجمع السلطان شجاعته ورفق المطالب الروسية ورفق المطالب الموسية ورفق المطالب الموسية ورفق المطالب الروسية ورفق المؤلف الموسية ورفق المؤلف المؤلفة المنائل المؤلفة عنما وصلته الرسائل المؤلفة ورفق منشيكوف بدوره تغييرها ، وأخيراً في ٢١ مايو ١٨٥٢ غادر الموسقور إلى البحر الأسود ، وعلم القيصر بفشل المهمة حينما وصلته الرسائل الوسقور إلى البحر الأسود ، وعلم القيصر بفشل المهمة حينما وصلته الرسائل المؤرد المناهض للمسيح يربد أن يسحق القيصر وكنيسته بالتحالف مع الإنجليز ) .

وهكذا انتهى السلام ولكن لم تبدأ الحرب بعد ، فقد عيرت القوات

الروسية نهر برروت بدرن مقارمة واحتلت الولايتين مولدافيا وولاشيا وأعلن القيصر فرض حمايته عليهما ، ثم غركت في المقابل السفن الحربية الإنجليزية وبعض القطع الفرنسية إلى مدخل الدردنيل لحمايته وإغلاقه بمغتضى معاهدة ١٨٤١ . وأصبح هناك أسطول إنجليزى قوى أمام جيش روسى قوى ، ولكن لم يخرج الأمر حتى هذه اللحظات عن مجرد استعراض للقوة بهدف تحقيق الأمن ، وكان الروس يأملون في أن يقدم الأتراك بعض التنازلات حتى يحفظ القيصر ماء وجهه ، والإنجليز يعلقون الأمال على دور الوساطة بالتشاور والتعاون مع الدول الأربع الكبرى للوصول إلى حل سلمى للأزمة .

وكانت التحركات تتضاعف ناحية التسوية الدبلوماسية وكان أولها صياغة الهذكرات بأسلوب مهذب هادئ كما حدث في المذكرة التي وصلت من سان بطرسمبرج والتني كررت المطالب الروسية ، والمذكرة التي أعدها الباب العالمي بالتعاون مع ستراتفورد وطلبت عقد إجتماع للدول الأربع الكبري في لمينا لإعداد الرد ، ومذكرة تركية أخرى تضمنت الفرمانات التي أصدرها السلطان لصالح الأقليات الدينية في بلاده ، وكذلك جميع الإمتيازات التي حصلت عليها الكنيسة اليونانية ، ولكن لم تصل هذه اللذكرات إلى القيصر الأن الجسمعون في ڤينا رفضوها وصاغوا ملكرة أخرى دون إستشارة ستراتفورد وكانت بوحي من التمسا التي كان يهمها أمر الولايتين الدانوبيتين ، وقد قبلها القيصر ورفضها الملطان وكانت مبهمة وتتضمن الموافقة المبدئية على أى تعديل قد يضطر إليه السلطان بضمان الدول الكبرى في شأن العلاقة بينه وبين رعاياء المسيحيين . وقد وجهت الحكومة الإنجليزية اللوم لستراتغورد لرفض همله المذكرة ووصل الأمر إلى حد مطالبته بتقديم إستقالته وأصبحت الأجواء مهيأة للحرب وانتشرت المظاهرات وأعمال الشغب في استاتبول في شهر سبتمير ، وأعلن شيخ الإسلام يتشجيع من وزير الحربية الدعوة على المنابر لإعلان الحرب على روسيا ، وقامت بعض الجماعات من العلماء ( إجال الدين) بقيادة مجموعات من طلاب المدارس الدينية وكتبوا عريضة وجهوها إلى السلطان ومجلسه يطالبونهم بإعلان الجهاد وقد اضطرب الوزراء ولجأوا إلى السفراء الأجانب لمساعدتهم في حفظ الأمن العام .

وقد انخذت فرنسا خطوة هامة في المسألة الشرقية حيث كان الإمبراطور

نابلبون يرغب في القيام بمغامرة خارجية تثبت موقفه الداخلي ، فأبلغ السفير الفرنسي لدى لباب العالى بأن يضغط على ستراتفورد لإرسال الأسطولين الفرنسي والإنجليزي إلى العاصمة للحفاظ على أرواح الأجانب ، وكان السفير النمساوي يؤيد هذه الخطوة ، ولكن رفض ستراتفورد هذا الأسلوب الذي يعد خرقًا لمعاهدة المضايق الموقعة في ١٨٤١ والتي تمتع دخول السفن الحربية إليها ، كما كان يعلم أن أمرا كهذا سيؤدي حتما إلى وقوع الحرب ، وأخيراً وبمراجعة بنود المعاهدة تبين أنها تنص على بعض الإستثناءات مثل السماح لبعض المسقن الخفيفة بالدخول إلى المضايق بهدف حماية العاصمة ، فوافق ستراتفورد على إرسال أربعة سفن بخارية فقط إثنتان فرنسيتان وإثنيان فوافق ستراتفورد على إرسال أربعة سفن بخارية فقط إثنتان فرنسيتان وإثنيان روح الثورة وتفرقت جماعة العلماء الثائرة .

غير أن هذا الحل السلمى الذى قام به ستراتفورد لم يكن كافيا ، فقد وصلت الأحبار في منتصف سبتمبر برفض القيصر التعديلات التركية على مذكرة فينا ، ووصلت المعلومات إلى وزير الخارجية لورد كلارندون عن طريق الصحافة الألمانية ، بأن نسلرود المستشار الروسى أعلن أنه ينبغى على الأتراك ألا يمسوا الإعفاءات التى تشمتع بها الكنيسة اليونانية وألا يتذخلوا في شئون الرعايا الأرثوذكس ، وقد أثارت هذه التصريحات النوايا العدوانية بجاه روسيا في الدولة العشمانية ، وأدرك كلارندون وستراتفورد أن الأتراك على حق في موقفهم وفتحت الصحافة البريطانية النيران على القبصر الروسي وطالبت باتخاذ أجراءات صارمة ضده ، وأنكرت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية مذكرة فينا مع توجيه اللوم والتوبيخ لروسيا ، وهنا بات واضحاً أن الموقف الإنجليزي وصل إلى اللورة وغول بالفعل من السلام إلى الحرب . ومن ناحية أخرى تزايدت ما لضغوط القرنسية في لندن من جاتب السغير الفرنسي الذي نشر تقارير عن الاضطرابات في استانبول وأعلن أن حكومته ترى أنه ينبغي أن تصدر الأوامر الأساطيل لتبدأ عملها فوراً .

ولم تنتظر الحكومة الإنجليزية تقرير ستراتفورد عن الأوضاع الراهنة وأصدرت أوامرها للأساطيل بالتحرك ، وحرص أبردين رئيس الوزراء الذي كان يتميز بالحرص على أن يعلن أن هذا العمل يحمل الطابع الدفاعي فقط وليس عدوانا ضد روسيا وأنه لم يتصرف بناء على طلب الإمبراطور الفرنسي ولكنه اتِخْلُ خطوات هامة لصيانة السلام والحفاظ عليه . وفي هذه الساعات الحرجة عقد مؤتمر للوساطة بين النمسا وروسيا في أولمتز وكان القيصر على إستعداد لتقديم تنازلات من أجل السلام يعد أن وجد نفسه على شفا هاوية الحرب ، فأعلن عن مقترحات جديدة تؤكد على اعترافه بحق السلطان في حماية الرعايا المسبحبين ، وكانت فرنسا نميل إلى قبول هذه المقترحات ولكن إنجلترا رفضتها لأنها فقدت الثقة في النوايا الروسية وقررت إعطاء الأوامر للأساطيل للتحرك . وقد أعطى هذا الإجراء دفعة قوية للرأى العام الإنجليزي المناهض للروس . وبالنسبة للباب العالمي فقد لقى العزب المؤيد للحرب تأبيدا كبيرا بعد أن وصل الشعور المعادي لروسيا إلى قسته ، كما ألقى السلطان محطبة عى وزرائه وأقسم على تنفيذ قرار المجلس ، وكان الفرار المصيري بإعلان الحرب على روسيا وعززه شيخ الإسلام بفتوى رسمية في £ أكتوبر ١٨٥٣ وفي نفس اليوم تسلم ستراتفورد تعليمات باستدعاء الأسطول ، ولما كان يعلم أن وجوده سيؤدى إلى زيادة التوتر فقد أعلن عن إستعداده لتأجيل التحرك لأسبوعين ، ولكن وصلت التعليمات من باريس إلى السفراء والقناصل الفرنسيين بعدم تأخير التحرك أكثر من ذلك ، فأعطيت إشارة البدء إلى قائد الأسطول البريطاني في ٢٠ أكتوبر وهو يوم الذكري السنوية لمعركة نڤارين ( نوارين ) ، ثم أبحر الأسطولان الإنجليزي والفرنسي من الدردنيل بأعلامهما الملونة إلى القرن اللمبي .

وفي اليوم التالي وصلت القوات العسكرية التركية بقيادة عمر باشا إلى الدانوب ، وكان هذا القائد المتسرع قد وجه مذكرة قبل أسبوعين إلى قائد القوات الروسية يطالبه بالجلاء عن الولايتين بعد أن حقق مكاسب سريعة ، ثم أرسل القيصر الروسي تعليماته إلى الأسطول الروسي في مساستيبول بالاستعداد للتحرك ، وكانت هذه بداية حرب القرم بين الروس والعثمانيين . وحتى هذه اللحظة كانت الدول الأربع العظمي لا نزال ترغب في السلام وظل ستراتفورد يسمى من أجله ولما جاءه من القيصر أنه سينتظر حتى يبدأ الأتراك بالهجوم منع إرسال الأسطول التركي إلى البحر الأسود حتى لا يشتبك مع العدو ، ومن ناحية أخرى لم يمنع الفائدان الإنجليزي والفرنسي إرسال

بعض قطع الأسطول التركى إلى سينوب حيث كان الأسطول الروسى يستعرض سفنه فى البحر الأسود وأكدا أن مهمتها دفاعية وليست هجومية وكانت سباستيبول تقع على بعد ١٠٠ ميل من سينوب وخصيناتها أضعف من أن تواجه هجوماً قوباً. ثم وصلت رسالة إلى استانبول من القائد التركى تطلب تعزيزات لوجود سنة سفن حربية روسية تخوم حول الميناء ، ولكن حالة الارتباك والتردد التي كانت في جانب الحلفاء والديلوماسيين الإنجليز والفرنسيين جعلتهم لا يعيرون الأمر أهمية ، وبرخم هدم وجود سفينة تركية واحدة للمقاومة فقد رفض الأتراك الإستسلام وأطلقوا أول طلقة مدفعية قردت عليها السفن الروسية بشواسة وأغرقت جميع السفن التركية إلا واحدة وقتل حوالي ثلاثة آلاف تركي .

وكمانت هذه المذبحة في سينوب Massacre of Sinope والتي هاجم لهيها الروس عدوهم سببا شرعيا كافيا لبدء الحرب الفعلية وتبعها هجوم أخر على أراضي الأتراكُ خلف الدانوب . وقد أقام الروس احتفالاً بهذه المناسبة في سان بطرسبرج في شكل أوبرا باسم ﴿ موقعةُ سينوب ﴾ وأقيمت الاحتفالات العامة وعم الابتهاج الجميع ، أما في لندن فقد اعتبرت هذه الموقعة مثالاً للخيانة والغدر وأدت إلى تصاعد حمى الحرب ضد روسيا ، وكذلك فضل الإمبراطور الفرنسي العمل العسكري وأعلن أنه ينبغي تطهير البحر الأسود من الأسطول الروسي وأن تخل محله أساطيل القوى المتحالفة الإنجليزية والفرنسية ، وعند هذه اللحظة توقف العمل الدبلوماسي وحل محله العمل الحربي وكان ذلك في بداية عام ١٨٥٤ . وأبحرت الأساطيل الحليقة إلى البحر الأسود وفي ذات الوقت أكد السفراء الإنجليز للروس بأنها تقوم بمظاهرة بحرية فقط . أما القيصر الذي كانت يسير في إستعداداته العسكرية بسرعة ، فقد أرسل لجنة إلى فينا مخمل مقترحات لإمكانية الترصل إلى اتفاق سلام ، ولكن رفضتها الدول الأربع فسنحب منفراءه في أواسط شهر فبراير من لندن وباريس وأمر السفيرين الفرنسي والإنجليزي هاملتون وسيمور بتسلم جوازات سفرهما ء وتسلم من فرنسا وإنجلترا بلاغا رميميا مؤيداً من النمسا وبروسيا بسحب جميع قواته من ولايتي الدانوب وأنه إذا لم يستجب سبعد ذلك إعلانًا بالحرب ، ولم پرد .

وفي عام ٢٧ مارس أعلن الإمبراطور الفرنسي أمام مجال الشيوخ أنه دخل الحرب ضد روسيا بالتحالف مع يريطانيا لمقاومة التجاوزات الروسية الخطيرة كما أعلنت الملكة فيكتوريا أمام البرلمان فشل المفارضات مع روسيا بعد أن أرسلت رسافة للسلطان العثماني توضح تأييدها له ، وفي اليوم التالي أعلنت الحرب على روسيا ، وبعد أسبوعين أعلن القيصر الحرب وبررها بمهمة مقدسة للدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ضد إنجلترا وفرنسا اللتين تخالفتا مع أعداء المسيحية ، ثم عبرت القوات الروسية الدانوب لمهاجمة تركيا وكانت أعداء المسيحية ، ثم عبرت القوات الروسية الدانوب لمهاجمة تركيا وكانت ومعاهدة أخرى إنجليزية – فرنسية لتحرير ممتلكات السلطان وضمان أمن ومعاهدة لحرب القرء وصسف Kinglake هذه المعاهدات بأنها كانت و القوة أوروبا ، وقيد وصسف Kinglake هذه المعاهدات بأنها كانت و القوة

وهكذا وجدت روسيا نفسها تخوض غمار حرب جديدة بفضل طموحات القيصر التى لا حدود لها ، ويفضل أسلوبه الدبلوماسى الأهوج وجدت نفسها وحيدة فى مواجهة دول أوروبا والدولة العثمانية المتحالفين ضدها ، وفى ربيع ١٨٥٤ عبر جيش روسى ضخم الذانوب وضرب الحصار حول قلعة سلستريا ، وفى نفس الوقت مجتمعت القوات العسكرية الفرنسية والبريطانية ، تظاهرها أساطيلها فى قارنا ببلغاربا التى تعد مفتاح تركيا الأوروبية على البحر الأسود والمؤدية إلى البلقان ، وقد أبلت القوات التركية بلاء حسناً أمام الغزو الروسى لأن فرق النظام الجديد كانت فى الميدان وبرغم أنه أصابها الوهن وكانت دون المستوى عن المعرب فى القيادة والتنظيم إلا أنها قائلت برباطة جأش وببسالة المستوى عن المعرب القدامى من الأجداد .

وقد قاومت حامية ملستريا الحصار بشجاعة برغم فداحة الخسائر وحينها لقى قائدها حتفه واصل الفادة الآخرون القتال مخت رعاية وإرشاد إثنين من الضباط الإنجليز الشبان ومعهم متطوعين من الجيش الهندى ، وهؤلاء قاتلوا بإخلاص ومخملوا المسئولية الدفاعية أمام هجمات الروس ومعاولهم وأثاروا إعجاب القائد الإنجليزى الذى وصل إلى الموقع حديثاً . كذلك أثار الأتراك الإعجاب بثباتهم في المعارك ومواجهة الأخطار وتعاون الجميع في تنظيم الدفاع عن سلستريا من أجل إنقادها . وقام عمر باشا بتقوية الجيوش العثمانية في شوملا وتعزيزها وسار بجاه سلستريا ثم دخل في معركة مفتوحة مع القوات الروسية المحاصرة للقلعة ، وكانت قوات المحلفاء تعانى من قصور في نقل المعدات فكانوا يسمعون صوت المدافع المتواصل في القلعة من معسكرهم وفجأة وفي صباح آخر أيام شهر يونية توقفت أصوات المدافع وساد السكون بعد أن رفع الروس الحصار عن سلستريا بعد قتال دام خمسة أسابيع ، وبذلك ظل الطريق إلى ممتلكات السلطان في أوروبا مسدودا أمام القوات الروسية .

وفي مناطق أعالى الدانوب من روتشوك على الجانب الأيمن عبر چورجيا تقابل الأتراك مع قوة روسية وبعد قتال لم يصل الطرفان إلى نتيجة حاسمة حتى جاء الضباط الإنجليز الشبان وأنقذوا الموقف لصالح الأتراك ، وكان عددهم سبعة فرق دخلت في خدمة المسكر التركي بقيادة حسن باشاء وهؤلاء استطاعوا في أوائل يونية عبور الدانوب وإجبار القوات الروسية على الإنسحاب ، ثم عبرت قسوة أخرى تركية بقيادة الجنرال كانون Cannon ، وهو ضابط هندي خدم في الجيش التركي وصار إسمه بهرام باشا Behram Pasha ، ولم تواجه مقاومة تذكر واستقرت في الضفة المقابلة للنهر ، واستطاعت دحر قوة مشاة روسية وقتلت بعض أفرادها ، وظلت فرق المناوشين يقيادة الضباط الإنجليز الشبان تناوش فرق العدو حتى اكتمل عبور القرات النركية واستقرت في أمان . ولكن واجهت قوة برية كبيرة بقيادة خمسة من الضمماط الإنجمليز هجوما روسيا أثناء محاولتهم عبور النهر للحاق بالفرق الأولى ، ونجحت في تحقيق مهمتها بعد وقوع خسائر بها ، وأخبراً أصبح هناك حمسة آلاف مقاتل على الضفة المقابلة للدانوب ، وظلت يومين دون أن تواجه أي مقاومة ثبم ظهر القائد الروسي جورتشاكوف Gortchakov مع قوة من التي كانت تخاصر سلستريا وحاول دفع الأنراك بعيدًا عن الدانوب ، وعند الظلام ظهر أمامه أسطول من الذوارق الحربية لم يكن في الحسبان ورسا في خليج صغير بين الجيشين المتقاتلين ومد الإنجليز والأتراك جسرًا من القوارب

العابرة للدانوب ، وبذلك أصبح مضطراً إلى مواجهة القوات التركية الكاملة في روتشوك ، فبدأ التراجع والإنسحاب بجيشه عبر بوخارست وترك الأتراك وقد سيطروا على جنوب الدانوب ، وخلال شهر عبرت بقية القوات الروسية نهر بروث وفي نفس الوقت شارك النمساويون في الحرب بعد توقسيع اتفاق مع الباب العالى ، واستطاعوا إجبار السروس على الجلاء بقواتهم عن ولايتى ولاشيا ومولدافها ، وبذلك أغلقوا الطريق أمام التقدم الروسي إلى أروبا .

وهكذا تحقق هدف البلاغ الإنجليزي ثم لحقت هزيمة أخرى مهينة بجيش القيصر وانتهت معها بسرعة خططه وأطماعه في تركيا الأروبية بفضل مساعدة قلة من الضباط الإنجليز للجيوش العثمانية . وبالنسبة للدولة العثمانية فقد حققت هذه الحرب لها الهدف الدفاعي المطلوب بدفع الروس بعيداً عن المناطق العثمانية وأصبحوا لا يشكلون خطرًا مستقبليًا عليها في البلقان . كما أصبحت الظروف مهيأة أمام الدول الأوروبية لتوقيع معاهدة سلام محترمة ومشرقة بعد أن واجهت روسها تحالفاً أوروبها تاريخيًّا ضدها في البر والبحر ولم تقو على مواجهة الأساطيل الإنجليزية والفرنسية وكان الإميراطور نابليون النالث يعتبر هذه الحرب وسيلة لتمجيد أسرته ، بينما نظر إليها الإنجليز على أنها مغامرة بطولية وركزوا أنظارهم على سباستيبول التي سيطر عليها القيصر نيقولا منذ خمسة وعشرين عاما وحصتها بالقلاع والترسانات الحرببة فكانت تخديا سافرًا للقوات الإنجليزية ، ولذلك كانت تعليمات الوزارة البريطانية واضحة في هذا المجال وتشدد على ضرورة حصار سباستيبول ، وقام بتنفيذ هذه التعليمات لورد راجلان Raglan القائد العام للقوات الحليقة بمساعدة سان أرنو St.Arnaud القائد الفرنسي وانجمهوا شرقًا من قارنا لإحتلال الميناء الروسي في إيبانوريا ، ولم يواجهوا مقاومة تذكر وانتصروا في جبهة الدانوب .

لقد كانت حربًا خاضتها إنجلتوا وفرنسا ضد روسيا وأثبت فهها الأتراك وجودهم واستفادوا من نتائجها ، فقد بلغت القوات الإنجليزية والفرنسية ٦٥ ألف مقاتل بيتما كانت قوات الأتراك قلية العدد وكانت من الباشبوذوق ،

كما سجل لورد لوكان Lucan قائدهم ، فقال أنهم فرق مساعدة فقط ولم يرتدوا الزى الرسمى وتميزوا بالروح الفتالية العالية ، وفيما عدا ذلك منهم مثل عصابات قطاع الطرق . وكانت الأساليب القتالية التى استخدمت فى هذه الحرب تقليدية سواء فى الجالب الروسى أو الجانب الغربى ، وتعد حرب القرم الأولى فى التاريخ التى غطتها المواسلات الصحفية التى أدخلتها إنجلترا أثناء حصار سباستيبول ومعارك ألما Alma وإنكرمان Inkerman وريدان وملاخون وكلها إمتلأت بالبطولات ، وأدت انتصاراتها إلى تعليق الرايات فى الميناء المؤدى إلى بوابات الإمبراطورية الروسية . كذلك أدت حرب القرم إلى تأليف الروايات حول التآلف والانخاد الإنجليزى - الفرنسى ، وتأجيب المشاعر حول معارك وادى الموت وما كابده الجنود المقاتلين من أهوال فى المشاعر حول معارك وادى الموت وما كابده الجنود المقاتلين من أهوال فى المشاء قارس الهرودة وما حمله من أوشة ، وحول سيدة السراج التى كانت مثل ملاك الرحمة الذى كان ينشر أجنحته حول الجرحى فى مستشفيات سكونارى .

وقد تواصلت العمليات القتالية ودافعت القوات التركية عن بلاكلافا وانتقلت فرقة أخرى في العام التالى إلى إياتوريا بقيادة عمر باشا وظلت تقاتل في ظل دفاعات متهالكة وبرغم ذلك أحرزت إنتصاراً على قوة روسية متفوقة ، وصات القيسصر نيقولا بعد أسبوعين من هذه المعركة وخلفه إنه إسكندر الثاني (١) الذي أظهر إستعداداً لإنهاء الحرب والدخول في مفاوضات السلام ، وفي نفس الوقت دارت رحى معركة على الحدود الشرقية لآميا الصغرى حول قلعة قارص التي دافعت عنها قوات الأتراك بقيادة الضباط الإنجليز دفاعاً مشرفاً ولم تسقط في أيدى الروس إلا من خلال المجاعة التي حدثت نتيجة تقصير

 <sup>(</sup>١) كان إسكندر الثاني إمبراطوراً على روسيا من ١٨٥٥ إلى ١٨٨١ ، وهو ابن القيصر نيقولا الأول ، ودخل في حرب ضد الدولة العشمانية في عام ١٨٧٧ انتهت بتوقيع معاهدة برلين ١٨٧٨ .

أنظر: La Rousse , p . 1107

السلطات التركية في نقل الإمدادات لفك الحصار . وكانت آخر مراحل هذه المحرب هي إرسال قوة قوامها ٢٠ ألف تركي إلى القرم بقيادة الضباط الإنجليز من أجل تسهيل استيلاء الفرنسيين على قلعة ملاخوف وفي سبتمبر ١٨٥٥ مقطت سباستيبول في آخر معركة من معارك حرب القرم ، وكان الإنجليز يرغبون في مواصلة القشال ولكن صمم الفرنسيون على التوقف بعد أن يخقف أعداف الإمراطور نابليون الثالث .

وقد توصلت الأطراف المتحاربة إلى توقيع معاهدة باريس في ربيع ١٨٥٦ والمعاهدات الملحقة بها والتي سمحت بتبادل تسليم المناطق التي استولى عليها الروس في آسيا والحلفاء في أوروبا ، وباستثناء تنازل القيصر لولاشيا عن جنوب بسارابيا ودلتا الدانوب ، والتي ضمها منذ ١٨١٢ ، لم تحدث تغييرات إقليمية ، كما تم تطهير ولايتي الدانوب من الحماية الروسية ووضعت نخت إدارة دولية مع الاعتراف بالسيادة العثمانية ، وأنفق أيضاً على منع سكانها الإستقلال الذاتي في الإدارة وحرية العبادة وحرية التجارة وحق تنظيم جيش خاص بهم ، واعترفت المعاهدة بحرية الملاحة في نهر الدانوب ووضع تحت خاص بهم ، واعترفت المعاهدة بحرية الملاحة في نهر الدانوب ووضع تحت مسئولية لجنة دولية ، وبحياد البحر الأسود وفتح مياهه وموانيه لجميع السفن التجاربة ، وإغلاقها أمام السفن الحربية مع عدم تشييد ترسانات بحرية على سواحله ، أما مضيقي البوسفور والدردنيل فقد تقرر إغلاقهما أمام السفن الحربية طبقاً لبنود معاهدة ١٨٤١ ، واعترفت جميع الدول المسجية باستقلال وسيادة الدولة العثمانية على أراضيها وقت السلم والحرب .

وهكذا انتهت حرب القرم بهذه الشروط التي كلفت البشرية الكثير من أرواح الرجال والخسائر المادية ، وقد أدت معاهدة باريس إلى سيادة الهدوء لعقدين من الزمان في المسألة الشرقية ، وأبدى السلطان إستعداداً قوياً لتحسين أحوال رهاياه المسيحيين الذين كانت أوضاعهم السيئة من بين الأسباب القوية لإندلاع هذه الحرب .

## الفصل الرابع والثلاثوة

في خلال الفترة الواقعة بين نهاية حرب القرم والتوقيع على معاهدة باريس ، سعى لورد ستراتفورد بإصرار مع الباب العالى للتوصل إلى ميثاق إصلاحي جديد للإمبراطورية العثمانية . وقد أعلن خطى – همايون في أوائل عام ١٨٥٦ وسط إحتفال سلطاني في محاولة من السلطان لإرضاء الدول المتفارضة في باريس ولإظهار حسن نواياه ولكسب إحترام الغرب ليلاده كدولة متحضرة . ويؤكد هذا الخط على المبادئ الإصلاحية التي شكلت أساس التنظيمات لإنمام إطار الماجنا كارتا التركية للقرن التاسع عشر . وقد أوضحت بنود هذا الميثاق أيضاً بشكل أكثر تحديداً من ذي قبل تعتع كافة الرعايا العشمانيين بالحرية والمساواة دون تمييز في الدين أو الجنس أو اللغة وتعليق المساواة نيما يتعلق بأمور أخرى مثل دفع الضرائب والتعليم والعدالة وحرية الملكية الخاصة وشغل الوظائف العامة والانتخاب ، والتمتع بحقوق الرعية دون أي تمييز طبقي أو عقائدي . وبالإضافة إلى ذلك ، اتخذ هذ الميثاق وسائل أل تمييز طبقي أو عقائدي . وبالإضافة إلى ذلك ، اتخذ هذ الميثاق وسائل جادة لإصلاح النظام المالي والنقدي للبلاد ، ولتشجيع الزراعة والصناعة وبناء الطرق وشق القنوات .

لقد توج هذا الإصلاح جهود ستراتفورد كمصلح وأصبح بمثابة البرهان على أعماله لتحديث الدولة العثمانية وبعثها من جديد للوقوف في وجه الإزدراء الأوروبي والعداء الإسلامي . غير أن تفاؤل ستراتفورد لم يدم طويلاً تجاه هذا الإصلاح ، فبرغم أنه يعتمد على بنود معاهدة باريس التي تسجل التوايا الكريمة للسلطان مجاه رعاياه المسيحيين فإنه افتقد قوة الإلزام أو التنفيذ لأن الدول للوقعة على المعاهدة أنكرت أي حق للتدخل مجتمعة أو منفردة في العلاقات بين السلطان ورعاياه أو في الإدارة الداخلية لإمبراطوريته .

لقد اعتبرت إنجلترا أن فرنسا خانتها وأنها سعت لتحقيق السلام بأى ثمن ومن أجل روسيا ، وأنها بهذا الأسلوب وجهت ضربة قاتلة للإصلاح في الدولة العثمانية ، فبغير الضغط الأوروبي سواء من جانب إنجلترا أو فرنسا على السلطان لتنفيذ ما ورد في فرمان الإصلاح سيصبح مجرد قصاصة من الورق تسجل مبادئ جوفاء . وكان تعليق متراتقورد على الترقيع على معاهدة باويس هو تسجيل شعوره بالندم لأنه صدق عليها ، وأوضح أن الدول المتحالفة تنازعت فيما بينها منذ بدء المفاوضات وفي المرحلة الأخيرة للحرب ، وأن هدف فرنسا كان إعلاء مكانتها وزيادة نفوذها وتقويته لذى الباب العالى وأن

هذا تعارض كلية مع آماله وتطلعاته التي كرس له جهوده أثناء عمله في تركيا . ولكن برغم شعور سترائفورد بالإحباط فإنه يدعى أنه استطاع التقريب بين الشرق والغرب والذي ظهر واضحًا في أسلوب الحياة المحترم الذي لم يتخيل أحد أن يحدث في العقود الأولى للقرن الناسع عشر في تركيا . وعندما إقترب رحيله لإنتهاء مهمته الدبلوماسية أقام إحتفالاً تاريخياً وقلد باسم سيدته الملكة فيكتوريا ، السلطان عبد الجميد وسام الفارس ووضع حول عنقه الشريط الأزرق للقديس جورج ولقبه بالشهيد وجندى المسيع بالإضافة إلى سلطان للإسلام ، ثم رحل ستراتفورد عن تركيا بغير رجعة في أكتوبر ١٨٥٨ وخلفه السير هنرى بلور ١٨٥٨ وناه والذي كان يختلف عنه تمامًا ولذلك السير هنرى بلور عام بناه ويدمر جميع مكابه .

وقد تبين بمرور الوقت أن المشكلة التي واجهت السلاطين العشمانيين وشغلت أذهانهم هي الديون وليس الإصلاح الداخلي ، وهي التي حكمت علاقاتهم بالغرب الأوروبي ، فلم يكن المصلحون العشمانيون يمتلكون أي مهارة في الشئون المالية ومن ثم تطورت الأرضاع بشكل بعلي وأدت إلى أن تصبح البلاد مثقلة بالديون ، فالزيادة المضطردة في الواردات عن الصادرات ، والفشل في تنمية الموارد الداخلية أوصلا الدولة إلى هذه النهاية ، وصارت الخزيئة حاوية وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات الجند وإزداد المتضخم وانتشرت الاضطرابات بسبب إزدياد الفقر الذي انعكس على النظرة إلى المملحين والأجانب .

وحتى يواجه السلطان نفقات حرب القرم اقترض مبالغ كبيرة من حلفائه المجلترا وفرنسا ، وخلال العقدين التاليين للحرب ومع القصور في إدارة الإقتصاد الوطني إزدادت عملية الإقتراض من أوروبا حتى بلغ حجم القروض مثات الملابين من الجنيهات وتحولت إلى دين عام نتيجة عدم الوفاء بالقروض والسندات بالإضافة إلى العمولات الضخمة التي كان يحصل عليها رجال الإدارة المالية والرشى التي كانت تقدم للباشوات العثمانيين . وفي عام ١٨٦١ توفى السلطان عبد الجيد وهو في الثامنة والثلاثين من عمره وكان يتميز بكرم الأخلاق والمبول الغربية والنوايا التحرية ولكنه افتقد في ذات الوقت القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه ، كما كان خاملاً ومسرفاً وعجز عن إرضاء الرعايا المسلمين والمسيحيين في مجال الإصلاح ، وكما فشل في الحفاظ على المسلمين والمسيحيين في مجال الإصلاح ، وكما فشل في الحفاظ على

وحدة الجبهة الداخلية وفي إنمام الترتيبات الإصلاحية التي وضعها والده .

وقد خلف عبد الجيد شقيقه عبد العزيز (۱) الذي كان يمتلك خصالاً حميدة ولكنه كان يدبر الدسائس مع قوى المعارضة ، وبرغم أنه تميز بالوسامة وبالقوة البدنية والنشاط فإنه كان ضيق الأفق وغريب الأطوار وشديد العصبية ، وقد أظهر في بداية حكمه النوايا الإصلاحية والرغبة في السير على منهاج سلفيه ( محمود وعبد الجيد ) ، وحاول التحكم في إسراف القصر السلطاني والإقتصاد في نفقات الدولة ومواردها ولكنه واجه عقبات مالية ، فقى القصر بالغ شقيقه في اقتناء الجواري حتى وصل عدد الخصيان اللازمين لخدمتهن إلى ثلاثة آلاف خصى ، وفي مجال الإصلاح أعاق الخطط الإصلاحية التي قدمها الوزراء إرضاءاً للمعارضة في الوقت الذي كانت الدول الأوروبية نمارس ضغوطها على الباب العالى من أجل الإصلاح ضاربة عرض الحائط بمعاهدة باريس ، وعندما تدخلوا بشكل جماعي في ١٨٦٧ وقدمت فرنسا ، بناييد من إنجلتر والنمسا ، مذكرة إلى الباب العالى تطالب بدفع سياسة بناييد من إنجلتر والنمسا ، مذكرة إلى الباب العالى تطالب بدفع سياسة الإصلاح قدما ، وفضها بشدة ، ولكن رحب بها إثنان من وزرائه التقدميين وهم على باشا وفؤاد باشا واستطاعا في الأعوام الشلالة التالية إعادة تنظيم وهم على باشا وفؤاد باشا واستطاعا في الأعوام الشلالة التالية إعادة تنظيم المجلس الأعلى وإدخال إصلاحات جديدة في مجال القضاء ومجال التعليم .

لقد اختلفت الحركة الإصلاحية كلية في عهد عبد العزيز عنها في العهود السابقة ، فهي نابعة الآن من الهكومين وليس من الحكام وتركزت على التغيير الدستورى لا الإجتماعي ، فالسلطان محمود كان حاكما أبويا يسعى لتحقيق مصالح شعبه بروح الكرم والسخاء ، وقد أدرك منذ البداية أنه لن يحقق النجاح في مهمته التحرية إلا بالقضاء على جميع المعوقات التي فرضت نفسها ويحدت سلطة السلطان المطلقة في القرون السابقة ، فزاد من سلطاته الاستبدادية بشكل لم يكن متواجداً في عهود أجداده حتى يستطيع

<sup>(</sup>١) حكم السلطان عبد العزيز من ١٨٦١ إلى ١٨٧٦ .

أنظر : على محمد المبلايي : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط : القاهرة ٢٠٠١ .

فرض إعجاهاته التنويرية التي تقود إلى أولى مواحل التقدم . لقد حاول محمود الثانى المزج بين المعتقدات المتوارثة وتقاليد الإسلام وبين المجتمع الغربى ، وكانت إستمرارية برنامجه الإصلاحي تعتمد على خليفة يتمتع بقوة الإرادة وقادر على نطبيق هذه الطموحات التقدمية ، وهذه الصفات لم تتوفر في عبد الجيد لأنه لم يستطع أن يستخدم مصادر القوة السلطانية التي استخدمها والده كما عجز عن شغل الفراغ الذي تركه وكذلك بقية السلاطين الذين هم على شاكلته .

لقد واجهت حركة التنظيمات معارضة كبيرة لأنها كانت تسعى إلى التطبيق العملي لحقوق ومصالح رعايا السلطان من خلال مؤسسات جديدة وحكومة مسقولة خالية من العناصر القديمة الممثلة في قوى العلماء ومصادر السلطة في الولايات وتعتسمد كلية على المراسيم السلطانية وعلى سلطة السلطان . فإذا كان عبد الجيد قد مارس بغير قصد الحكم الاستبدادي فإنه بلا شلك ورثه من والده السلطان محمود ، ثم تزايدت قوة هذا التيار الاستبدادي حتى وصلت إلى الذروة في عهد السلطان عبد العزيز ، فقد حكم حكما مطلقاً وعارض جميع المبادئ التحريرية وزاد مسن الحكم المركزي ، الذي اعتمد على إرادته الحديدية ، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحول اعتمد على إرادته الحديدية ، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحول اعتمد على العثماني من أوتوقراطية مسئولة إلى الوقراطية غير مسئولة .

لقد ولدت هذه الأوتوقراطية تياراً معارضاً عنيفاً شكل نموذجاً جديداً للإصلاح يختلف كلية في أهداقه عن الماضى ويعتمد على إيجاد نظام دستورى ديمقراطي ، فالسلطان محمود الثاني وخليفته عبد الجيد سعباً إلى خقيق الإصلاح والتقدم من خلال النظام القائم عن طريق تطبيق أساليب الحضارة الغربية عليه في مجالات العلوم والقانون والتعليم والإدارة ، ولكن الوضع اختلف الآن فقد نشأت طبقة وسطى من الشباب المثقف الواعي الوضع اختلف الآن فقد نشأت طبقة وسطى من الشباب المثقف الواعي الدولة ، وكان أفرادها على دراية باللغات الأجنبية وأفكار الغرب ولديهم خبرة بالحياة في الغرب الأوروبي ، ومن ثم رأوا أن الإصلاح الحقيقي يكمن في الحيال السياسي يعد أن شاهدوا الحكومات البرلمانية والنستورية القائمة على الجال السياسي يعد أن شاهدوا الحكومات البرلمانية والنستورية القائمة على

تطبيق مبادئ الديمقراطية المتحررة ، ولم يعد هدفهم ، في عهد السلطان عبد العزيز هو إدخال تلك الإصلاحات الغربية المحدودة في التنظيمات العثمانية بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بالبحث عن الوسائل الجوهرية في النموذج الغربي التي تخد من السلطات الأوتوقراطية في البلاد .

وكانت هذه المجموعة المعارضة التى تألفت من شباب الأتراك الذين تلقوا التعليم العلمانى تمثل إنجاها شرقيا جريقا وجديداً واستلهمت فكرة الحرية والوطنية التى سادت الشعوب الأوروبية منذ قيام ثورة ١٨٤٨ ، وكان شعارهم والحوية، بيتما كان شعار حركة التنظيمات والعدالة، وهؤلاء تخركوا فى الإطار المحدود للإصلاح وساروا فى الطريق الطويل الذى قد يقبودهم إلى الثورة . وقد حددوا هدفهم وهو تأسيس حكومة دستورية فى تركيبا على النسق الغربي التحرري ومزجه بأفكار الإسلام وتقاليده . وقد انقسمت هذه البحماعة على نفسها وظهرت بين أعضائها الاختلافات الأيديولوچية والاختلافات الأيديولوچية مغيرة أخرى فى عام ١٨٦٥ فى غابة بلجراد الواقعة على البوسفور وأطلقت صغيرة أخرى فى عام ١٨٦٥ فى غابة بلجراد الواقعة على البوسفور وأطلقت على نفسها والحلف الوطني، وكانت تمثل أول حزب سياسي فى التاريخ عضوا ، وكانت جمعية الريازيونارى (١) التركى ، ثم صار أعضاؤها يلقبون بالشبيبة العثمانية وبلغ عددهم ٥٠٠ عضوا ، وكانت جمعية الكاربونارى (١) عضوا ، وكانت جمعية الكاربونارى (١) في إبطاليا وعلى جمعية الخري في بولندا ويعمل أفرادها فى خلايا سرية ، في إبطاليا وعلى جمعية الكاربونارى (١) في إبطاليا وعلى جمعية الخرى في بولندا ويعمل أفرادها فى خلايا سرية ،

لم يكن عؤلاء المصلحون الجدد من رجال السياسة اللين يفرضون الإصلاح من أعلى ولكنهم كانوا من المثقفين الذين يطلبون الإصلاح من أسفل فاندمجوا في الأوساط الأديبة والصحفية ، ووجدوا ضالتهم في اتساع

<sup>(1)</sup> تأسست جمعية الكاربونارى في محلكة نابولي ١٨٠٧ من المشتغلين بحرق الأخشاب الإنتاج القحم في غابات كلابريا ، وكان الغرض منها طرد الفرنسيين من البلاد ، وبعد إنتهاء السيطرة الفرنسية في إيطاليا ، أصبح هدق الجمعية طرد النسسويين من شبه الجريرة الإيطالية وتأسيس حكومة دستورية بها .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، أوروبا (١٨١٥ - ١٩١٩) ، دار المصرفة الجامعية ١٩٩٩ ، الفصل السادس .

نطاق ونفوذ الصحافة التركية بعد حرب القرم . وكان رشيد باشا يرعى النبن من هؤلاء الشبيبة العثمانية قبل وفاته في ١٨٥٨ أحدهما يدعي إبرهيم شينازي الذي تلقى تعليمه في باريس أثناء لورة ١٨٤٨ (١) ، وأصدر صحيفة مؤثرة في استانبول ، كما كان شاعرًا وكاتبًا مسرحيًا . والثاني هو ضيا باشا الذي كان أحد موظفي الخدمة الفاخلية في القصر السلطاني ثم تولي مناصب أخرى أدنى منها ثم هرب إلى باريس ولندن وچنيف في ١٨٦٧ حيث تبني قضية المطالبة بإقامة حكومة دستورية في تركيا وإنشاء جمعية وطنية عشمانية تنقل البلاد تدريجيًا إلى الحكم النيابي . أما أكثرهم حماسة وقوة وتطرفًا في آرائه فكان نامق كممال ، وهو أحد كبار الموظفين العشمانيين وعمل في مجال الصحافة وكنابة المقالات الصحفية السياسية التي دعا فيها إلى اعتناق مبدتي الحرية والوطن ، وطالب بتمتع الأفراد بالحقوق السياسية وكانت رسالته الثورية تدعو إلى سيادة الشعب ومشورته وأن تكون السلطة التشريعية منقصلة عن الحكومة . وقد حاول نامق كسال أن يوفق بين مبادئ الإسلام ومبادئ برنامجه السياسي بصفته مسلما مخلصاً ، وأن يستلهم ماضي الإسلام ويعتمد على آيات القرآن في تدعيم مهادئ الشوري والتمثيل النيابي وحاول أن يوضح أن هذه المبادئ كانت مطبقة في الإمبراطورية العثمانية قبل حركة الإصلاح . ولكن كان من العسير تقبل هذه الأفكار من جانب من يتعلمون تعليمًا إسلاميًا دينيًا ، فهي تناسب الجيل لذي يتلقى التعليم الحديث ويحتك بالأفكار والقيم الغربية التي لا تتمشى مع الإسلام .

وكان نامق كمال من المعجبين بالنظام الدستورى الإنجليزي ويفضله على نظام نابليون الثالث الاستبدادي ، ويرى أن النظام الأول أفضل نظام سياسي في العالم لأنه مدعم بقوة الرأى العام وضد التسلط ، وقد استقى نامق

 <sup>(</sup>١) ثورة ١٨٤٨ قامت في فرنسا ضد أوى فيليب وتزعمها لويس بونابرت وأقرب الدستور الفرنسيني ثم غسولت إلى الإمبراطورية الفرنسية الثانية في ١٨٥٢ بزعامة تابليون الثالث.

أتغلر : عمر عبد العزيز عمر ، الرجع السابق ، الفصل الرابع .

بخاربه من خلال وجوده في المنفى في لندن وباريس ثم صار حليفًا قويًا للشبيبة العثمانية وللأمير المصرى الثرى الطموح مصطفى فاضل الذى كان من المفروض أن يكون وريث الأسرة الحاكمة في مصر ليخلف شقيقه الأكبر إسماعيل (١) باشا ، ولكن الأخير حصل على لقب خديوى من السلطان ومعه حق تغيير نظام ولاية الحكم في مصر لصالح إينه الأكبر . ولذلك كان فاضل يريد إشباع طموحه في الحكم بأن يصبح رئيسًا لوزراء حكومة دستورية تركية ، وأرسل إلى السلطان خطابًا مفتوحاً بالفرنسية من باريس ينتقد فيه أوضاع بلاده وبطالبه بإدخال الدستور ، وقد ترجم نامق كمال هذه الوثيقة إلى التعاون مع رقاقه ، ونشره في الصحيفة التي أصبح رئيسًا لتحريرها .

وكان رد فعل الحكومة عنيفاً إزاء هذا التصرف فأبطلت قانون الصحافة واتخذت إجراءات صارمة لتقييد حربة إصدار الصحف ، وعهدت إلى لجنة الصحافة بالقبض على هذه الجماعة فهربوا سراً إلى باريس حيث استضافهم الأمير فاضل ووفر لهم الحماية وسمح لهم باستخدام منزله كمفر للشبيبة العثمانية أو حزب تركيا الفتاة . وفي باريس تقابلوا مع رئيس غرير صحيفة معارضة أخرى وهو على سويفي الذي هرب من منفاء في الأناضول ، وتعاونوا جميعاً على إصدار صحيفة باللغة التركية مخمل إسم اللحربة بواسطة مطبعة أحضرت من استانبول .

وفى صيف ١٨٦٧ قام السلطان عبد العزيز بأول زيارة له إلى باريس ثم إلى لندن ، وكان أول سلطان عثماني يسافر خارج حدود بلاده في مهمة غير قيادة الجيش ، وبناء على طلب الحكومة الفرنسية إلى السفير التركى سمح لنامق كمال ورفاقه بالرحيل إلى لندن حيث تولى الأمير فاضل تدبير نفقاتهم

 <sup>(</sup>١) إسماعيل بائنا (١٨٣٠ - ١٨٩٥) تولى حكم مصر خلفاً غمد سعيد في ١٨٦٣ ، وحصل على لقب خديوى في ١٨٦٧ ، وافتتح قناة السويس للملاحة البحرية ١٨٦٩ ، واستفحلت الأزمة المالية في عهده وانتهى الأمر بعزله ١٨٧٧ .

أنظر : La Rousse , p . 1133

في الأعوام التالية ، وحيدما وصل السلطان إلى لندن لفت نظره وسعد الزحام أغطية الرؤوس المحمراء (الطرابيش) فاستفسر عن هوية أصحابها فجاءه الرد المختصر من وزير خارجته و إنهم الجماعة التي تعارض جلالتك و . وبعد أن أقام نامق كمال لفترة قصيرة في فينا حيث اشتغل بدراسة القانون والعلوم الإقتصادية وترجمة المؤلفات الفرنسية إلى التركية ، عاد إلى تركيا في نهاية عام ١٨٧٠ حيث كتب رواية مسرحية وطنية محمل إسم والوطن ، وعرضت في اسنانبول أمام جمهور حاشد ، ثم أتني عليها في أعمدة الصحيفة الفعالة التي أصبح رئيمًا لتحريرها ، وقد كان موضوعها الدفاع البطولي لقلعة سلستريا ضد الروس في حرب القرم ، وقد تركز على إبراز مبدأ الإخلاص للوطن وليس للسلطان ولا للمجتمع الإسلامي ، وكانت التعليقات الصحفية عليها أنها مخرص على الثورة ولذلك تم إخلاق الصحيفة وصدرت الأوامر عليها أنها مخرص على الثورة ولذلك تم إخلاق الصحيفة وصدرت الأوامر بترحيل نامق كمال إلى قبرص حيث قضى بها ثلاثة أعوام .

وفي عام ١٨٧١ توفي على باشا آخر السياسيين المستنرين الذين ينتمون لعصر التنظيمات ، وتوفي قبله بعامين شريكه فؤاد باشا ، وكان على هو الوحيد من بين الوزواء العثمانيين الذي استطاع أن يعبر عن رأيه بحرية ويؤثر على السلطان عبد العزيز ، حتى أنه وصف عند وفاته بعبارة والرجل الحرة ، فكان فادراً على تنفيذ ما يحلو له حتى لو كان معارضاً للباب العالى مثل النقرب إلى التبار الإسلامي المعارض ومناهضة النعصب للأوربيين والتعصب للأشخاص والإسراف المالي الجامح الذي تميز به السلطان ، كما كان قادراً على كبح جماح التيار الفرنسي المتحرر بعد هزيمة نابليون الثائث في الحرب البروسية - الفرنسية (١) وإنهيار النفوذ الفرنسي .

لقد أصبحت إصلاحات التنظيمات العثمانية والميثاق الأخير الحط

 <sup>(</sup>١) قامت الحرب البروسية - الفرنسية في ١٨٧٠ وهُزمت فيهما فرنسا وسقطت الإمبراطورية الفرنسية الثانية بزعامة فايليون الثالث وأسس بسمارك الإمبراطورية الألمانية الموحدة في ١٨٧١.

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، أوروبا (١٨١٥ – ١٩١٩).

همايون في هذه الفترة ورقة خاسرة ، ومن ثم مخققت التوقعات المظلمة التي ننبأ بها لورد متراتفورد دى ريدكليف ، وبداية من عام ١٨٧١ فصاعداً بدأت الإمراطورية العشمانية في معايشة العواقب الوخيمة التي ترتبت على فشل الإصلاح وأصبحت على شفا كارثة مالية . وفي أعقاب هذا القراغ السياسي انتقل مركزة القوة مرة أخرى من الباب العالى إلى القصر السلطاني حيث أعلن السلطان بغرور أنه يعتزم الحكم مثل قيصر روسيا ويجعل وزراءه مسئولين أمامه وليس أمام الصدر الأعظم ، وكان أول صدر أعظم بعد هذا التصريح هو أمامه وليس أمام الفدر الأعظم و ولكن بدون مبادئ ، فقد ثميز بالطاعة العمياء للسلطان ، فإزدادات الفوضى الإدارية في صدارته حيث قام بنفي الوزراء السلطان ، فإزدادات الفوضى الإدارية في صدارته حيث قام بنفي الوزراء السابقين وجعل الباقين يعملون بلا هدف بنقلهم باستمرار من وزارة الدلطان الاستبدادية .

رفى عام ١٨٧٧ عزل عبد العزيز محسود نديم من الصدارة العظمى وعين علمًا له ستة من الصدور العظام فى قترة لا تزيد على ثلاث سنرات وجعلهم مجرد مسئولين صوريين للخضوع لرغباته ، وكان يرقض استشارتهم فى تعيين الوزراء . وكان أولهم وأكثرهم شهرة هو مدحت باشا الذى يعد أحد أعمدة الإصلاح الدستورى كما كان سبهً فى التمجيل يعزل نديم . فهو من الذين تدرجوا فى خدمة الباب العالى حتى أصبح والباً متميزاً وتمتعت الولايات التى حكمها بالأمن والأزدهار متبعاً سياسة الإصلاح الإدارى فيها بعد أن كانت تعانى من الخوف والفقر لفترة طويلة . ولكن مدحت باشا سرعان ما أثبت أنه أكثر قوة وقدرة على الإستقلال عن السلطان واستطاع أن يظل فى منصبه ثلاثة أشهر بعد أن تغلب على دسائس عديدة ، وانتهى الأمر يظل فى منصبه ثلاثة أشهر بعد أن تغلب على دسائس عديدة ، وانتهى الأمر بإعادة نديم مرة أخرى للصدارة العظمى .

وفى هذه الآونة أصبحت نزوات السلطان واضحة وغير عادية فكانت توحى بجنون العظمة وتثير الشكوك حول توازنه العقلى والعاطفى ، فقد إزداد استبداده حيث كان يصر على أن يسجد الوزراء أمامه ويقبلون أقدام إبنه ، وأمر كل مسئول يحمل إسم دعزيز ، بتغيير اسمه بصفة رسمية ، وتلاعب بأرواح الجنود حيث كان يأمرهم بالاشتباك في معارك وهمية ويسخر منهم وهو يأكل

كميات ضخمة من البيض ، وزاد ولعه بمشاهدة صراع الديكة حيث كان يأمر بخلع الأوسمة والنياشين على الديك المنتصر .

وقور عودته من جولته في عواصم أوروبا سعى السلطان لمحاكاة ما رآه من مظاهر الفخامة هناك التي تركت لديه انطباعاً قوياً وكان يأمل أن يتفوق عليها بأسلوب سلطاني شرقى ، قدعا الضيوف الأجانب الملكيين إلى قصر ضلمة باغچة حيث أقام إحتفالات خيالية تفوق الوصف كلفته ما يقرب من مليونين من الجنيهات .

وفى مجال التشييد والبناء تأثر أيضاً بعجائب التقدم العلمي الأوروبي فخصص مبالغ ضخمة لبناء سفن حربية حديثة ومد شبكة خطوط حديدية في أرجاء الإمبراطورية وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد أعلن بتحدي أنه مبيني خط مكة حديد بغداد على نفقته الخاصة .

لقد كلفت منشآت السلطان المدنية الخاصة خزينة الدولة مبالغ كبيرة وصلت إلى حوالي ١٥٪ من جملة الإنفاق العام ، ولذلك كان الطريق السهل هو الإستدانة من البنوك الغربية ، وكان المستثمرون الأوروبيون بلاقون التشجيع من خلال البيانات المتفائلة عن المصادر الطبيعية التركية وغض الطرف عن العجز في هذه الموارد أو تنمينها أو إدارة الشنون المالية . وكان الأثراك يلجأون إلى الحصول على المزيد من القروض الأجنبية لدفع القوائد للمستثمرين بدلاً من محاولة زيادة عوائد الدولة ، وقد عير رتشارد كوبدين للمستثمرين بدلاً من محاولة زيادة عوائد الدولة ، وقد عير رتشارد كوبدين من القروض وليس من دخلها ٥ ، ونتج عن ذلك أن ارتفع الدين العثماني من القروض وليس من دخلها ٥ ، ونتج عن ذلك أن ارتفع الدين العثماني خلال عشرين عاماً من أربعة ملايين إلى ٢٠٠ مليون جنيه ولم تحدث أي زيادة في موارد الدولة ، وإمتصت تكاليف هذا الدين حوالي ٥٠٪ من الدخل السنوى للحكومة ومن ثم لاحت في الأفق بوادر كارئة إنتصادية .

ومن عام ۱۸۷۳ فصاعداً واجمهت البلاد فترة من الجفاف والمجاعة في الأناضول أدت إلى إنتشار الفقر والتذمر ، وإزدادت في فصل الشتاء حتى أن الذئاب كانت تهيم في أحياء استانبول وتعقر الناس ونفقت الحملان والثيران على نطاق واسع ، وكمان الناس يتضورون جوعًا في القرى ثم يموتون في

الطرقات دون أن يدفنوا ، وأثرت الأزمة الزراعية على إنخفاض العسوائد النسريبية ، ولم تجد الخزينة السلطانية الأموال اللازمة لتسبير دفة العمل الحكومي وكانت النتيجة إنهياراً مالياً ضخماً . وفي أكتوبر ١٨٧٥ أعلنت الحكومة العثمانية في الصحف أنها لن تستطيع تسديد سوى نصف الفائدة فلدائنين نتيجة العجز المالي وأن النصف الثاني سيؤجل إلى الخمس سنوات المتالية يواقع ٥٪ فائدة ، وقد أثار هذا التصرف تحضب الطبقات الرسمية والأرمنيين واليونانيين الذين أقرضوا الحكومة .

وقد أدت المشكلات المالية للحكومات العثمانية إلى إنتشار الثورة الداخلية هذه السلطات المحلية في بعض المناطق مثل الجبل الأسود والبوسنة وتخولت إلى حرب أهلية بين الهلال والصليب برغم نستع هاتين المنطقتين بنوع من الحكم الذاتي وكذلك كان الحال في الصرب ، كما عمت الثورة بلغاريا جيلاً بعد آخر ثم انتشرت في شبه جزيرة البلقان بأكملها . وفي بلغاريا ظهر قائد ثوري اعتبر نفسه في نابليون السلاف ونشر الرعب هو ورفاقه ضد المسلمين الأثراك وذبحوا بعضهم ، ولكن استطاعت القوات غير النظامية التركية قمع هذه الثورة والإنتقام من البلغاريين وارتكاب قطائع غير إنسانية لم يعرفها التاريخ من قبل ، حيث سوبت بعض القرى بالأرض وأقيمت المذابح العامة التي راح ضحيتها في شهر واحد ما لا يقل عن ١٢ ألف مسيحي ، وتركزت هذه الأعمال المشيئة في قرية بلطاق Baltak حينما أشعلت الفرق وتركزت هذه الأعمال المشيئة في قرية بلطاق Baltak حينما أشعلت الفرق غير النظامية النيران في إحدى الكنائس التي لجأ إليها آلاف المسيحيين غير النظامية النيران في إحدى الكنائس التي لجأ إليها آلاف المسيحيين

وقد نقلت المراسلات الصحفية الإنجليزية أخبار هذه المذابح إلى العائم كله كما حدث في أخبار معارك حرب القرم ، ووصفت جريدة Daily News للقراء أكوام الجثث التي يلغ ارتفاعها ثلاثة أقدام في الكنيسة وكانت عبارة عن رؤوس وأيدى وأرجل القتلي ، وأوضحت كيف استخدم الأثراك قواتهم غير النظامية الهمجية وهي عادة من النتار للقيام بهذه المذابح ، وقد أدى هذا الوصف إلى انتشار السخط العام على الأتراك ، فكتب زعيم الأحرار جلادستون Gladstone (۱) مقالاً عن هذه المذابح بخت عنوان - Bulgarian" "Horrors أو الفظائع البلغارية .

ودعا فيه الأتراك إلى الرحيل وطالب بالتخلص منهم . وقد تسببت هذه الملابح ، بالإضافة إلى الأزمة المالية التركية ، في نشر حالة من الرعب من الأتراك في بريطانيا عرفت يد Turcophobia . كسما وصفهم سير هنرى اليوت السفير البريطاني في استانبول بالوحشية وعدم التحضر . ومن ناحية أخرى أظهر الإنجليز الندم على موقفهم المتعاطف والمؤيد للأتراك في حرب القرم ، وكتب لورد دربي (٢) وزير الخارجية المحافظ مؤكداً أنه إذا أشعلت روسيا الحرب ضد الباب العالى فإن الحكومة الإنجليزية لن تتدخل بأى حال من الأحوال ، وقد أعلم الجنرال إجنانيف ، السفير الروسي لدى الباب العالى من الأحوال ، وقد أعلم الجنرال إجنانيف ، السفير الروسي لدى الباب العالى من الأحوال ، وقد أعلم الإنجليزية ووجد الأخير في ثورة الرأى العام الإنجليزي ضد تركيا الفرصة التي كان يحلم بها وهي التأييد الإنجليزي لروسيا .

وقد واظبت روسيا على سياستها التقليدية وهي تشجيع العناصر السلافية المسيحية في الولايات البلقانية على الثورة ضد السلطان ، ووجد الجنرال إجنائيف بغيته في الصدر الأعظم محمود نديم الذي شاركه المعارضة لسياسة الإصلاح لأنها تؤدى إلى تقوية النفوذ الغربي في البلاد ، وإنطلاقا من هذه السياسة النخد إجنائيف موقفا معارضا لمدحت باشا المصلح عند وصوله إلى السلطة ومجمحت دسائسه في عزله ، وبعدها أخد يحث السلطان عبد العزيز على التمسك بسيادته المطلقة كما هو الحال في روسيا . وعندما أعاد السلطان نديم إلى منصب الصدارة العظمي صار إجنائيف سيد الموقف في القسطنطينية

 <sup>(</sup>۱) هو وليم إيوارث جلادستون سياسي بريطاني وزعيم حزب الأحرار منذ ۱۸٦٥، وتولي رئاسة الوزارة البويطانية لأربعة فترات .

أنظر : La Rousse , p . 1372

 <sup>(</sup>۲) هو ابن إدوارد ستانلي زهيم حزب المحافظين . وقد تولى دربي وزارة المحارجية البريطانية لم وزارة المتعمرات وعاش من ۱۸۲٦ إلى ۱۸۹۳

أنظر: La Rousse , p . 1291 : عاماً

وجعل السلطان يستمع لنصائح خصومه القدامي ويتخذ مواقف غير ودية بخاه أصحاب السندات من الإنجليز والفرنسيين . وفي أوائل صيف ١٨٧٦ قام حوالي سنة آلاف من طلبة المدارس الدينية في المساجد الشلائة الكبرى في استانبول بالنظاهر أمام قصر الباب العالي وطالبوا بعزل الصدر الأعظم محمود نديم والمفتى الأكبر ، ويقال أن بعضهم نصب سقالات حول المبنى للصعود عليها في محاولة لخطف الصدر الأعظم وخنقه ، وهذا النوع من الثورات من جانب طلاب المدارس الدينية مألوف في الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر ولكن الثورة اختلفت هذه المرة لأنها كانت تهدف إلى تغيير الوزارة عشر ولكن الشورة اختلفت هذه المرة لأنها كانت تهدف إلى تغيير الوزارة وكان مدحت باشا هو الذي يتولى شمويلها وتنظيمها لخدمة الحركة الدستورية للشبية العثمانية .

وقد أذعن السلطان لثورة الطلاب وعزل المفتي الأكبر ومحمود نديم وعين بدلاً منه رشدي باشا ، وصار مدحت رئيسًا لمجلس الوزراء ، ومنذ هذه اللحظة صارت كلمة والدستور، على لسان الجميع . وكان الدستور الذي يرغب مدحت باشا في إيجاده هو القائم على مبادئ الحرية والمساواة والمسئولية الوزارية أمام مجلس استشاري وطنبي به ممثلين عن جميع الطبقات دون نفرقة في الجنس أو العقيدة ، أي يصبح السلطان والوزراء مستولين أمام هذا المجلس وله حتى الحد من سلطتهم الإستبدادية المطلقة وفق النموذج الإنجليزي . وقد دُعمت هذه المبادئ الديمقراطية بآيات من القرآن الكريم ونضمنت ضرورة موافقة السلطان على مراعاة حقوق شعبه وتطبيق الشريعة الإسلامية وأن الشعب غير ملزم بالطاعة للسلطان الذي لا يرهى مصالحه ، وقد عكست هذه المقترحات نفس المقترحات التي طرحها الأمير مصطفى فاضل من قبل في خطابه إلى السلطان في ١٨٦٧ والذي طلب فيه إدخال تغييرات في نظام الحكم . وهكذا جاءت التغيرات المطلوبة من الشعب من أسفل وليس من أعلى ، وتأكدت حينما وقع المسلمون الوطنيون على عريضة حسن النوايا العثمانية ووزعت على الساسة في أوروبا ، ولكنها ظلت سرية في الداخل لأنها تناقش إمكانية عزل السلطان والشقى الجنون.

لقد كانت هذه بالفعل النوايا الحقيقية لوزراء السلطان ولذلك سعوا لدى

المفتى الأكبر لإصدار فتوى بخيز عزل السلطان . وقبل فجر يوم ٣٠ مايو الممال أحاطت كتيبتان عسكريتان بفناء القصر وكذلك بعض الزوارق البحرية على جانب البوسفور ، ووضع كذلك زورق في مقابل المقر الصيفي للسفارة الروسية ليمنع تدخل إجنائيف ، لم تقابل مدحت ورفاقه في وزارة الحربية حيث قرأ عليهم المفتى الأكبر فتوى عزل السلطان وكانت الأسباب هي الخلل العقلي والجهل بالسياسة الخارجية والإسراف وتبديد أموال الدولة والإضرار بمصالحها ومصالح الشعب . ثم أقسم الرزراء بالطاعة لابن شقيقه مراد الخامس الذي كان قد أحضر من سجنه الخاص .

وفي الفجر أعلنت طلقات المدفعية الصادرة من السفن البحرية تغيير السلاطين ، ولم يعترض عبد العزيز ووقع على خطاب التنازل وعاد إلى القصر القديم على البوسفور . وقد تعاطف الشعب في استانبول مع هذا الإنقلاب الأبيض (بدون إراقة دماء) وهنأ الوزراء بعضهم البعض وشبهوا هذا الحدث بحادثة تدمير الانكشارية منذ نصف قرن مضى ؛ كما شعرت الأوساط الطلابية بأهميتها وبدورها في إحداث التغيير وعزل الطاغية ، ورحبت أيضاً العناصر التحررية بعزل السلطان وصارت وظائف القصر مفتوحة أمام الشبيبة العثمانية أو أعضاء تركبا الفتاة وعلى وأسهم نامق كمال الذي عاد من قيرمن وأصبح السكوتير الخاص للسلطان الجديد ، وبالنسبة لمدحت باشا فقد تطلع إلى تحقيق ما يتمناه من إصلاح دستوري في الإمبراطورية ، ولكن للأسف لم تتحقق أمنيته لأن السلطان مواد الخامس الذي أظهر قطنة واضحة يقضل تعليمه الجيد وإدراكه للثقافتين الغربية والشرقية ، والذي ترك إنطباعاً طيباً لدى الأجانب عندما صاحب عيد العزيز في رحلته إلى أوروبا ، جعل السلطان يشك فيه بعد العودة بسبب التمالاته مع العناصر المتحررة في داخل البلاد وفي المنفى وأجبره على العيش في عزلة تحت رقابة صارمة . وقد أثرت هذه العزلة على طبيعته وجعلته يدمن شوب الخمر ، ثم صدرت منه تصرفات تنم عن جنون واضطراب عقلي عقب علمه بمقتل السلطان عبد العزيز (يقال أته انتحر بقطع شرابين يده بالمقص).

وظل السلطان مراد عاجزًا عن إدارة شئون الدولة أو الظهور أمام الناس ،

وقحصه الأطباء الأثراك والأجانب وقرروا أنه مصاب بإنهيار عصبى شديد وسيبرأ مع الموقت ، ومع تزايد الأزمات السياسية الداخلية والخارجية في الدولة والحاجة إلى حاكم قادر على مواجهتها قرر الوزراء عزله وتعبين شقيقه الأصغر عبد الحميد الذي كان يعيش في عزلة مثل مراد ، ووقع اختيار الوزراء على مدحت باشا ليسأل عبد الحميد إن كان يقبل تولى الحكم أن يرفض على مدحت باشا ليسأل عبد الحميد وقض بشدة في البداية ، وبرغم أنه كان يطمع في العرش إلا أنه صمم على طلب شهادة طبية بعجز مراد عن الحكم ، وكان في ذات الوقت على إستعداد لتقديم بعض التنازلات . وعندما قدم له مدحت باشا في الزيارة الثانية مسودة الدستور الجديد المقترح من أعضاء لجة تضم رجال الدولة والعلسماء على نسق دساتير القرن التاسع عشر في بلجيكا وبروسيا ، قرر قبول العرش ووعده بأنه سيحقق له ثلاثة شروط وهي: إعلان الدستور وإقامة الشوري وإعادة تعيين السكرتارية الخاصة لشقيقه مراد .

وقد توسل نامق كمال ، أحد أعضاء لجنة الدستور ، لرفاقه لتأجهل عزل مراد ولكن دون جدوى ، حيث صدرت الفتوى الشرعية من المفتى الأكبر بعزله بعد حكم دام ثلاثة شهور يسبب مرضه العقلى ، ثم أعلن عبد الحميد الثانى (۱) سلطانا وأدى يمين الولاء ، وانتقل مراد إلى قصر البوسفور وعاش به حتى العقد الأول من القرن العشرين . وقد أعلن السلطان الجفيد الدستور العثمانى فى ديسمبر ١٨٧٦ وعين مدحت باشا صدراً أعظما ، ولم تطابق وثيقة الدستور المعلنة تطلعاته لأن السلطان عدل فى المسودة الأصلية وأكد على عدة أمور مثل ، مراعاة الشريعة الإسلامية فى جميع الأمور والعفاظ على عدة أمور مثل ، مراعاة الشريعة الإسلامية فى جميع الأمور والعفاظ على وضعها مدحت باشا ، وفى النهاية إنهم نفسه بالتسرع فى إيجاد حكومة وضعها مدحت باشا ، وفى النهاية إنهم نفسه بالتسرع فى إيجاد حكومة وستورية لأنها ستخلق مشكلات عديدة فى المستقبل . وبرغم ذلك فإن مسألة قبول السلطان لإعلان الدستور تمثل فى حد ذاتها الذروة فى المطالب قبول السلطان لإعلان الدستور تمثل فى حد ذاتها الذروة فى المطالب الإصلاحية التى دامت نقرن من الزمان ، وتعد قوة دافعة المتطور السياسي الذى

<sup>(</sup>١) تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم من ١٨٧٦ إلى ١٩٠٩ .

يقوم على مبدأ ضرورة استشارة الشعب العثماني والإستماع إليه وقد قدم مدحت باشا الشكر للسلطان وأعلن بداية عهد جديد من الرخاء ، وفي اليوم الغالى استدعى البطاركة اليونانيين والأرمنيين وأكد لهم أن الدستور الجديد يضمن المساواة بين أصحاب جميع الديانات في البلاد ، ثم أعلنت مدافع القصر السلطاني تعامة الشعب في استانبول ، المسلم والمسيحى ، الحريات الجديدة .

## الغصل الخامس والثلاثوق

لقد تزامن إعلان الإحتفال بالدستور العثماني مع دعوة السلطان عبد الحميد لسفراء ست دول أوروبية للإجتماع في استانبول في محاولة لإحتواء غضبهم ، وفي الجلسة الأولى للمؤتمر تلي على الحاضرين ميثاق الدستور . وهذا المؤتمر جاء أسامًا نتيجة مبادرة بريطانية ليحث الأرضاع في البلقان ومحاولة التوصل إلى انفاق بين روسيا والسلطان لتوفير الحماية للسكان المسيحيين في أوروبا وإدخال يعض التعديلات على نظامهم الإدارُي . ففي عام ١٨٧٦ كانت الثورة قد انفجرت في البلقان ومخولت إلى حرب مفتوحة ضد الباب العالى من جانب الصرب والجبل الأسود بدعم من روسيا . وخلال ثلاثة شهور استطاع الأتراك هويمة الصرب ، ولم يعترض طريقهم إلى بلجراد سوى التدخل الروسي والتصميم على عقد هدنة بين الطرفين . وبمساعدة ألمانيا فامت روسيا والنمسا بنقديم مذكرة برلين لفرض الإصلاحات على الباب العالى ، وطلبوا العون من بويطانيا بشكل غير مباشر ، ولكنها رفضتُ المذكرة والتعاون لأن الدول السابقة لم تطلب مشورتها وكذلك فرنسا وإيطاليا في الإجراء الذي قامت به والذي عبر عنه دزرائيلي رئيس وزراء إنجلتوا بقوله : • إنهم يطلبون موافقتنا على وضع السكين على رقبة تركيا ، إنه إحتلال عسكرى لأراضي عشمانية ويتعارض كلية مع إستقلال وسبادة تركيا التي تعهدت بريطانيا بصيانتها ٤ .

وحتى يطمئن الباب العالى قامت البحرية الإنجليزية بإرسال بعض وحدات من أسطولها فى البحر المتوسط إلى مدخل الدردنيل ، ثم دعت إلى عقد مؤتمر القسطنطينية السابق ذكره فى محاولة لمنع وقوع الحرب التى تستعد لها روسيا .

وقد أوقع إعلان الدستور المجتمعين في حيرة لأنه يعنى أن الباب العالى في غنى عن تدخل ومساعدة الدول الكبرى والتي كانت قد فقدت الثقة في الإصلاح العشماني بناءًا على التجربة السابقة واعتبرته نوعًا من التجمل الخارجي بينما الجوهر كما هو ، وكانت تفترض أيضًا أن السلطان سيطلب مساعدة الغرب ضد التهديد الروسي ، ولم تتحقق غايات الدول الأوروبية تبعًا لذلك وانتهى المؤتمر في ١٨٧٧ نهاية فاشلة ، وبعد وقت قصير وقع الباب

العالى اتفاقاً منفصلاً مع الصرب يقوم على مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن . وغادر اللورد سالزبورى المندوب البريطاني استانبول واضعاً في اعتباره أن الحرب واقعة لا محالة . وفي الواقع كانت مهمة إنجلترا تواجه في هذه الفترة مصاعب جمة وخاصة منذ وقوع المذابح البلغارية التي أدت إلى إختلاف وجهات نظر الوزراء البريطانيين ، بالإضافة إلى حملات جلادستون التي اللوت الرأى العام الإنجليزي ضد تركيا ، فقد القي العديد من الخطب وعقد الإجتماعات في جميع أنحاء البلاد ينتقد فيها الحكومة التركية السيئة وقسوتها في التعامل مع الرعايا المسيحيين في بلغاريا ، وأطلق على الأتراك والمتوحشين ، وتعاطف معه اللورد ستراتفورد دى ريد كليف الذي فضل مد الحماية البريطانية على الرعايا العثمانيين المسيحيين المقهورين في جميع أنحاء البلقان .

أما اللورد داربى وزير الخارجية البريطانى فقد انتقد حملة جلادستون الشعواء ضد الأتراك ودعوته إلى إرسال حملة صليبية لطردهم من أوروبا ، وأبلغ السلطان أن الجرائم البلغارية أثارت الرأى العام البريطانى وطالبه بمعاقبة المعتدين وتعويض المتضروين ، ولقى هذا الانجاء استحسان روسيا التى كانت تفكر فى إعلان الحرب على تركيا وتفضل عدم تدخل بريطانيا إلى جانب الأتراك ، ولكن داربى حذرها من المساس باستانبول أو البوسفور أو مصر أو قناة السويس ، ثم تأكدت روسيا من التوايا الإنجليزية فى حال نشوب حرب من السويس ، ثم تأكدت روسيا من التوايا الإنجليزية فى حال نشوب حرب من السفير البريطانى ، بالإضافة إلى أن غالبية مجلس الوزراء البريطانى كانت تعارض مسائدة تركيا فى حربها مع روسيا .

وخلاف ذلك أعرب رئيس الوزراء البريطاني ، الذي كان من المتوقع أن يرقى إلى مجلس اللوردات وصار إسمه اللورد بيكونز فيلد (١) ، عن إنجّاء أكثر إستعماداً للحرب ضد روسيا التي كان يخشي من توسعاتها الإستعمارية ولا يثق

 <sup>(</sup>۱) هو بنيامين هزرائيلي أو اللورد بيكونز فيلد (۱۸۰٤-۱۸۸۱) . وكان رئيساً للوزراء في ۱۸۲۸ ومن ۱۸۷۶ إلى ۱۸۸۰ . وهو زعيم حزب المحافظين والمسئول عن توقيع معاهدة إحتلال إنجلترا لقبرص في ۱۸۷۸ .

انظر : La Rousse , p . 1296

في إدعاءاتها ، وكإمبريالي بعيد النظر ، ظل دزراتيلي يؤمن بضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال الإمبراطورية العثمانية ، وهو المبدأ الذي أعلنه باستون من قبل وتم التأكيد عليه في معاهدة باريس ، واعتبره مسألة حيوية بالنسبة للمصالح البريطانية منذ افتتاح قناة السويس والحاجة الماسة إلى حماية المواصلات الإمبراطورية ضد أي هجمات أو تهديدات من الجانب الروسي . وكان موقف دزرائيلي بخاء المذابح البلغارية مشوب بالشك في صحة المعلومات التي نشرتها إحدى جرائد المعارضة والتي اعتقد أنها يخوى بعض المبالغات ورصفها بأنها مثل و ثرثرة المقاهي » . وفي الحقيقة كانت الفظائع البلغارية فوق أي شك رغم أن أعداد القتلي كانت نصف ما تم الإعلان عنه في الجسرائد وذلك من خلال مخريات القنصلية البريطانية ، ولكن كان التساؤل هو : هل ما حدث يعد سبباً كافياً لأن تتخلي يربطانيا عن تعهدانها وتغير سياستها التقليدية القائمة على حماية تركيا تحت أي ظرف ضد الخطو الروسي كما حدث في حرب القرم ؟

وفى خطاب سياسى ألقاه دزراتيلى فى الحزب فى إيلسبورى Aylesbury ، وهى دائرته الإنتخابية ، أدان إنزعاج جلادستون ووصفه بأنه اعمل غير وطنى، ويضر بالمسالح البريطانية ويفسد السلام فى أوروبا ، وكتب منتقلاً هذا الموقف أيضاً قائلاً : 1 إن جلادستون يويد أن يتورط فى مجزرة مع العالم كله من أجل المذابح البلغارية ٤ . وفى مناسبة أخرى ألقى خطاباً رسمياً حماسياً لصالح الإستقلال التركى وندد بالإلحاح الروسى لشن حرب . وقد فسر السلطان عبد الحميد هذا الخطاب الحماسي بأنه يعبر عن سياسة بريطانيا الرسمية واقتنع بأن الدعم البريطاني مضمون فى حالة الحرب مع روسيا ، ومن ثم رفض أى تسويات يقترحها المؤتمر ، وفي ذات الوقت أعلن القيصر إسكندر الثاني نواياء العدوانية على الشعب الروسى فى موسكو وتصميم روسيا على الثيام بعمل أحادى ما لم يقدم الباب العالى الضمانات الكافية التى تطلبها أو الطالب لعالى حلى وسط مع الدول الكبرى ، ولكن رفض الباب العالى جميع هذه المطالب لتعارضها مع معاهدة باريس .

وتلبى ذلك أن أعلنت روسيا الحرب على الإمبراطورية العثمانية وسارعت

إلى عقد اتفاق سرى مع النمسا بالوقوف على الحياد في مقابل حصولها على البوسنة والهرسك في حالة الغزو الروسى للبلقان . وأفاق السلطان على الفور من أوهام الدعم البريطاني بعد أن ظهر الإنقسام في وزارة بيكونزفيلد بين فريقين : فريق مثل الليبراليين وهؤلاء يريدون الإنضمام لروسيا ضد تركيا ، وفريق يؤيد الملكة فيكتوريا التي فضلت أن تتخلى عن منصبها بدلاً من أن تظل ملكة تقبل أرجل البرابرة الذين هم ضد الحرية والحضارة ، فقرر رئيس الوزراء أن يتخذ موقفاً ومطا يعبر فيه عن رفضه للتصرف الروسي ولكن دون التدخل إلى جانب الأتراك كما حدث في حرب القرم وذلك بسبب رفض الرأى العام البريطاني ، وهو ما أطلق عليه موقف الحياد المترقب ، وانتهى الأمر بأن وجد السلطان نفسه مضطراً إلى الدخول في حرب ضد روسيا بمفرده وبغير حلفاء .

وفى الأسبوع الأخير من أبريل ١٨٧٧ غزا جيشان روسيان الإمبراطورية العشمانية ، الأول فى أوروبا والثانى فى آسيا حيث تقدم إلى قارص وأردهان وأرضروم . وفى أوروبا سلك الروس طريق رومانيا التى تعد مفتاح أوروبا ، وقد اضطرت روسيا إلى هذا الغزو البرى يعد أن سيطر الأتراك على البحر الأسود بفضل السفن المدرعة التى تركها السلطان عبد العزيز ، ثم قامت يتوحيد ولايتى ولاشيا ومولدائيا وصارت دولة تابعة تتمتع بالحكم الذاتى وهى دولة رمانيا ، ولكن الأتراك انتقموا لهذا التصرف وقصفوا أحد الحصون الرومانية فأعلنت رومانيا الحرب على تركيا وأعلنت نفسها كدولة مستقلة وصارت دعماً قوياً وفعالاً للروس فى تقدمهم إلى يلغاريا ، وبالفعل دخل القيصر إسكندر بلغاريا كمحرو وأوجد إدارة مدنية جديدة بها وحل محل الأتراك وأعلن فلسكان وأطبعوا السلطات الروسية وتواصلت الإعتداءات الروسية على وأعلن فلسكان وأطبعوا السلطات الروسية وتواصلت الإعتداءات الروسية على الأتراك في تراقية وفي سهل ماريتزا واقترب تهديدهم لأدرنة ولاستانبول ذاتها .

ولكن تغير مجرى الأحداث إثر تعيين السلطان لإثنين من القادة العسكريين الأكفاء وهما : محمد على حاكم كريت السابق لقيادة القوات العشمانية في أوروبا والذي نجح في إلحاق الهزيمة يقوة روسية وأجبرها على التراجع إلى البلقان وكبدها خسائر فادحة ، وعشمان باشا وهو من قادة حرب

القرم والذى تجمع فى هزيمة قوة روسية فى شمال البلقان ، واستطاع بناء حصن عسكرى قوى زود، بسدود ترابية ومناويس وخنادق فى بلقنا Plevna وتمكن بسرعة من السيطرة على الطرق المؤدية إلى قلب بلغاريا . وهكذا فوجئ الروس بعدوهم الذى استخفوا به وقد مخول إلى قوة ضاربة تحت قيادة جيدة ومسلحة بالبنادق التى جلبها السلطان عبد العزيز من أمريكا وهى من نوعية متفوقة على البنادق الروسية القديمة .

وأمام هذا الموقف الجديد وبعد أن أقام عشمان باشا المزيد من المتاريس وعمل على تقوية خطوطه الدفاعية ، حصل الروس على تعزيز عسكرى من جيش الأمير تشارلز (١) في رومانيا والذي اشترط قيادته بنفسه . ثم وقع هجوم جديد حقق فيه الروس والرومانيون انتصارًا على الأتراك ورفعوا الأعلام الروسية والرومانية ليومين ، ولكن في اليوم الثالث تراجع الرومانيون وحل الهلال محل النسر الروسي على أسوار بالمنا . وبعد هذه الهزيمة اقتنع الروس بأن الإستيلاء على بلقنا لن يتم إلا بالتنسيق مع الرومانيين ووضع خطة مشتركة لحصار القلعة حتى تتضور حاميتها جوعًا . وقد عاني عثمان بالفعل من الشتاء القارس ونقص الذخيرة وعدم وصول التعزيزات برغم أنه كسب إعجاب الغرب الأوروبي لشجاعته الحربية ، وبرغم أن السلطان وعده بإرسال جيش ضخم . وعندما ساءت أوضاع الحامية ونفذ المؤن وأخذ جنوده يبحثون عن القطط والكلاب والجرذان والففران ليأكلوها بينما الضباط الروس يأكلون الكافيار ، قرر القيام بهجوم فجائي من الحصن ضد القوات الروسية ولكنه أصيب يرصاصة طائشة في قدمه وقتل جواده فانتشرت الشائعات بأنه مات وساد الرعب في الجيش التركي كله واعتقد الجنود الأتراك أنهم بلا قائد فتركوا الروس يحتلون الحصن وفروا هاربين .

 <sup>(</sup>۱) الأمير تشاولز الأول أو كارول الأول وهو من عائلة الهوهنزلون (۱۸۳۹-۱۹۹۶) كان أسيراً على روسانيا من ۱۸۹۱ إلى ۱۸۸۱ شم صار ملكاً من ۱۸۸۱ إلى
 ۱۹۱٤ .

أنظر: La Rousse , p . 1240

وأخيراً وقع عثمان باشا إقرار إستسلامه الرسمي ودخل الروس البلدة بعد أن رفرف عليها العلم الأبيض ومات الكثير من جنده في الأسر وأجهز البلغار على الباقين بكل وحشية . واستعد الروس في أعقاب ذلك وعند نهاية عام الملا الإستيلاء على صوفيا ، كما استطاع جيش روسي آخر دخول أدرنة واقترب من استانبول ، وحقق الصربيون وجنود الجبل الأسود أكثر من إنتصار في جميع أنحاء البلقان ، وهدد اليونانيون بشن حرب . وفي آسيا استولى الروس على قارص وأردهان وأرضووم أي الجزء الأكبر من أرمينيا الشرقية . ثم دخلت بعض القوات الروسية إلى استانبول ونشرت الفزع فيها مما أثار قلق المخلد بعض القوات الروسية إلى استانبول ونشرت الفزع فيها مما أثار قلق وأوغرت بربطانيا صدر السلطان بتقاعسها عن تجدته وساء الوضع واضطر وأوغرت بربطانيا صدر السلطان بتقاعسها عن تجدته وساء الوضع واضطر النساء والأطفال والرجال الأتراك إلى الهرب من طريق الجيش الروسي واحتشد خمسة آلاف منهم داخل مسجد أيا صوفيا .

وأثار طلاب المدارس الدينية الاضطراب في البلاد وطلب السلطان اللجوء من السفير البريطاني إذا استدعى الأمر ، ثم أرسل برقية إلى الملكة فيكتوريا لتتدخل لعقد هدنة ، وأحيل طلبه إلى القيصر الذي لجأ إلى المراوغة ، وأخيرا قرر الدوق الأعظم نيكولاس التفاوض حول الشروط المبدئية لمعاهدة سلام كشرط للموافقة على حدنة ، وواصل في نفس الوقت تقدمه حتى وصل إلى بلدة سان استيفانو الواقعة على بحر مرمرة على بعد عشرة أميال من أسوار مدينة استأنبول . وفي الجانب الإنجليزي قرر اللورد بيكونز فيلد إرسال خمسة مفن حربية من الأسطول البريطاني إلى بحر مرمرة منتصراً بذلك على المعارضة داخل وزارته ، وزعم للروس أنها جاءت لتحمى أرواح الإنجليز وممتلكاتهم . ثم حصل بيكونز فيلد على تصويت جماعي من البرلمان بمنحه سنة ملايين جنيه استرليني ليضع القوات المسلحة البريطانية على أهبة الاستعداد للحرب .

ووسط هذه الأجواء المليئة بالإثارة وجد بيكونز فيلد نفسه بطلاً وطنياً ومجمعت الحشود حوله في ساحة البرلمان ، وعاد الرأى العام البريطاني مرة أخرى إلى وضعه السابق بالوقوف إلى جانب الأنواك وبنفس الروح التي سادت حرب القرم ، وفي لندن نردد نشيد يقول : نحن لا نريد الحرب ولكن لو أردنا فسوف تحدونا وطنيستنا فلدينا الرجال ولدينا السفن ولدينارمن المال ما يرد الحن

وقد هدأت الشوفينية (۱) لفترة بعد أن استجاب الروس للتهديد البريطانى وهجروا فكرة إحدالل استانبول ، وبعث القيصر برقية بهذا المعنى إلى السلطان ، وبذلك لم يتحقق الأمل الروسى في استخلاف حكام البوسفور وفرض معاهدة الإستسلام في القسطنطينية ذاتها ، وألفى الروس اللوم على بريطانيا في هذا الأمر وعلى سفيرها الداهية سير هنرى لايارد ، والذى لقبوه بريطانيا في هذا الأمر وعلى الكذوب .

وفى ٣ مارس ١٨٧٨ عُقدت اتفاقية ثنائية بين روسيا وتركيا فى سان استفانو ، وظلت سرية لبعض الوقت ، ولم يعلن عن بنودها التى تضمنت إقرار المصالح الروسية فى البلقان بإنشاء دولتين سلافيتين مستقلتين وهما دولة الجبل الأسود الذى تضاعفت مساحته وزاد عدد سكانه على حساب جيرانه ودولة الصوب أما البوسنة والهرسك فقد تمتعنا بالاستقلال فى ظل السيادة الإسمية للسلطان ، وكوفئت رومانيا على تعاونها مع روسيا فى الحرب بمنحها الإستقلال ، كذلك كوفئت بلغاريا ولزايدت مساحتها وصارت نشبه الإمبراطورية البلغارية التى سادت فى العصور الوسطى ومخكمت فى أراضى جنوب الدانوب من البحر الأسود حتى بحر إيجة ومخكمت أيضاً فى موانيهما ، ولكنها ظلت تحت السيادة الإسمية للسلطان وتحت حكم أمير روسى وحكومة روسية وبذلك صارت معقلاً للروس فى قلب البلقان يمكن الهجوم منه على روسية وبذلك صارت معقلاً للروس فى قلب البلقان يمكن الهجوم منه على

الشوفينية Jingoism تعنى الوطنية المتطرفة .

وكانت معاهدة سان استفانو خرقًا صريحًا للمبادئ العرقية من وجهة نظر الأوروبيين والبلقانيين ، وكانت كما رآها بيكونز فيلد أداة لتقليص سلطة السلطان التركي وقيوله الخضوع التام لروسيا ، فأعلن احتجاجه على هذه الهيمنة الروسية ، وطلب عرض هذه المعاهدة على الدول الأوروبية كما حدث في معاهدتي ١٨٥٦ و١٨٧١ ، وطرح ينودها للمناقشة في مؤتمر عام ، وعندما رفضت روسيا هذا الإقتراح استدعى بيكونز فيلد الإحتياطي الخاص "بالجيش وأمر قوة هندية بالتقدم إلى قناة السويس ومنها إلى مالطة . وتزامن ذلك مع التعبئة العامة للجيش النمسوي - المجرى للدفاع عن مصالحهما في البلقان . ويضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانية تبنت القضية اليونانية وأعلنت أنها مستعدة لاستخدام نفوذها لمنع ذوبان اليونانيين في دولة سلاقية . أما الشعوب البلقانية المسلمة فقد الجهوا إلى الملكة فيكتوريا والتمسوا منها إقامة العدل كإمبراطورة للملايين من الرعايا المسلمين . ومن جانب آخر كون الألبان رابطة تسمى والدفاع حتى الموت، ضد أى محاولة لإحتلال أراضيهم . وفي ظل هذا المناخ المتأزَّم عدل القيصر عن إنجاهاته وخططه الأصلية في بلغاريا ، وصار الطريق ممهداً لعقد مؤتمر أوروبي تم افتتاحه في برلين في صيف ١٨٧٨ ووأسه بسمارك (١) .

وأدى توقيع معاهدة برلين من جانب الدول الكبرى الستة في خلال شهر إلى إلغاء إتفاقية سان استفانو ومشروع ابلغاريا العظمي ، وبدلاً من ذلك تم تقسيم بلغاريا إلى قسمين : القسم الشمالي وضم مبناء فارنا ومنح الإستقلال الذاتي في ظل السيادة الإسمية للسلطان ويحكمه أمير بموافقة روسيا والباب العالى والقوى العظمى . والقسم الثاني عُرف بروميليا الشرقية ويشمل جنوب البلغان ووضع مخت السلطة السياسية والعسكرية المباشرة للسلطان . وقد

<sup>(</sup>۱) همو أوتو فون بسمارك (۱۸۱۰ – ۱۸۹۸) ، وزير الإمبراطور ولهذم الأول في ۱۸۲۲ على النمسا ، المراد ۱۸۲۱ على النمسا ، ومؤسس الوحدة الألمانية وصاحب نصر سادوقا ۱۸۲۸ على النمسا ، ومو الذي كون التحالف الثلاثي مع النمسا وإبطاليا من أجل عزلة قرنسا ، ثم اعتزل السلطة في ۱۸۹۰ بعد وصول ولهلم الثاني إلى العرش ، أنظر ؛ 1181 ، Rousse , p . 1181

اعترض الروس في بادئ الأمر ثم خضعوا أمام إصرار بيكونز فيلد الذي وأي ضرورة عودة الوجود التركي إلى أوروبا مرة أخرى . ومع هذا الوضع الجديد أصبح هناك تهديد للوجود الروسي في شرق البلقان وفي غربه أيضاً عن طريق زيادة النفوذ النمساوى في البوسنة والهرسك والذي جاء تطبيقاً للمعاهدة السرية التي وقعت قبل الحرب بين النمسا وروسها لمنا لحياد الأولى .

وقد أعادت معاهدة برلين رسم خريطة البلقان لصالح الدول الجديدة وهى الصرب والبوسنة والهرسك وحقوق تركيا في سنجق نوفي بازار . أما الدولة التي عانت من الظلم الروسي فكانت رومانيا والتي اشترطت روسيا في مقابل منحها الإستقلال ضرورة إحتلال جزء من جنوب الصرب ، وتحت الضغوط الدولية وافقت روسيا على إحتلال دبروجة الموحشة بدلاً من المنطقة الأخرى التي حددتها في البداية ، وفي التهاية لم تحظ اليونان بأى زيادة في مساحة أراضيها بمقتضى معاهدة برلين ، غير أنها استطاعت الإبتعاد عن تهديد الحكم البلغاري ، وظلت كريت تحت الحكم التركي برغم الاعتراضات التي الناركية الروبا مثل مقدونيا وتراقية وألبانيا وجزء كبير من أبيروس .

لقد اعتبر بيكونز فيلد معاهدة برئين دمعاهدة سلام مشرفته وأن إنجلترا استطاعت من خلال الدبلوماسية بجنب حرب كبرى ، كما استطاع بسمارك تدعيم مصالح بروسيا من خلال تقوية سلطات النمسا والمجر في غرب البلقان بما لديها من قدرة على محسين أوضاع السكان المسلمين والمسيحيين واستطاعت الدول الأوروبية في هذه المعاهدة إيجاد قدر من السلام في البلقان ولو أنه قصير المدى إلا أنه ساهم في إستقرار المنطقة إلى حد ما ، كما استطاعوا إنقاذ أراضي الإمبراطورية العثمانية في أوروبا من خطر الفناء الوشيك ومنحها فرصة الحياة من جديد . وفوق كل ذلك استطاعت هذه الدول الحد من الطموحات الروسية التي وضعت معظم الإمبراطورية العثمانية تحت سيطرة من القيصر الروسية .

لقد كانت القوة المتصاعدة المتوقعة في البلقان هي القومية البلقانية التي حلت محل الإمبريالية الروسية ، وهذه بزغت في أوائل القرن التاسع عشر في

شكل حركات التمرد المتتابعة في الصرب واليونان والتي تماثلت مع الروح القومية في أوروبا الغربية بهدف مخفيق الحرية للأقلبات البلقائية . وقد ساعد على بزوغ هذه القوميات المهدأ الذي وضعه مؤتمر برلين وهو الأراضي البلقائية للشعوب البلقائية ) ، وكانت هذه القوميات تمثل سلاً في وجه الإمبريالية الروسية بعد أن صارت الجيوب الصغيرة أمما لها شأنها . وكما قرر بسمارك فيما بعد أن شعوب البلقان قبلت المساعدة الروسية للتحرر من الأتراك بسمارك فيما بعد أن شعوب البلقان قبلت المساعدة الروسية للتحرر من الأتراك ولكنها لم تكن مستعدة لقبول القيصر كخليفة للسلطان ، وأن مؤتمر برلين وضع نظاماً لأوروبا الشرقية يختلف عن أي نظام آخر نتج عن صراعات سابقة .

وفي آسيا ، احتفظ الروس بأقاليم قارص وأردهان وباطوم ، الأمر الذي أدى إلى توسعهم ناحية الحدود الغربية لأسيا ووضع ترسيم للحدود بين تركيا وروسيا في هذه المنطقة . وبفضل جهود بيكونز فيلد احتفظ الأتراك بمدينة بايزيد التي كانت تمثل خطًا دفاعيًا هامًا عجّاء الشرق في الطريق المؤدي إلى فارس ، وأعيد الوضع السابق لمضيق الدودنيل كم كان قبل الحرب ، كما وعد الأتراك بإدخال إصلاحات وتخسينات على أرضاع السكان الأرمنيين وحمايتهم من الأكواد . وهكذا وقع على كاهل بربطانيا حماية الأنواك ، وقد اتخــذت إجراء وقائيًا ضـــد محاولة روسيا استرداد الأراضي المفـقـودة في المستقبل ، فعقدت انفاقًا سريًا مع الباب العالى نختل بمقتضاء قبرص حتى تتمكن من مساعدة السلطان في الدفاع عن الأقاليم الآسيوية ضد أي هجوم روسي ، وفي المقابل كانت بريطانيا تدفع للسلطان جزية سنوية من فالض الدخل في قبرص ووعد هو من جانبه بالتعاون معها في إدخال الإصلاحات المقترحة . وصارت قبرص اجبل طارق جديد، يساعد على عزل روسيا عن شرق المتوسط ، ويوفر الحماية لخطوط المواصلات الإمبراطورية البريطانية مع الهند ، ويعمل على مخجيم المصالح والإمتيازات الروسية في هذه المنطقة ، ويؤدى إلى تحكم الحكومة البريطانية في الحكومة العثمانية في استاتبول .

وفي الحقيقة كانت إنجلتوا تشك في النوايا الإصلاحية للسلطان عبد الحميد مع تقديرها للجهود الخلصة من جانب مدحت باشا والجيل الناضج من المصلحين الدستوربين العثمانيين الذين ساندوه . فقد اعتبرت السلطان أوتوقراطياً في طبيعته وتفكيره وأنه يملك شخصية انتهازية أفصحت عن نفسها من خلال التعديلات التي أدخلها على المسودة الأصلية للدستور والتي اتضح فيها عزمه الشديد على حماية حقوق الحاكم وليس المحكومين وحاول إظهار واجهة غير حقيقية في مؤتمر القسطنطينية ليمنع تدخل الدول الكبرى في شون دولته ، وبمجرد إنتهاء المؤتمر عزل مدحت باشا بشكل تعسفي ووضعه في البخت الإمبراطوري ونفاء إلى إبطاليا . ومما يدعو للسخرية أنه انخذ هذا الإجراء طبقاً لبنود الدستور التي أضافها في اللحظة الأخيرة وأصر فيها على منحه حق طرد كل من تؤكد معلومات الشرطة أنه يمثل خطراً على أمن البلاد ، وبعد ثلاثة سنوات تم استدعاء مدحت باشا مرة أخرى من المنفى وصدر الحكم الجديد بإعدامه ثم خفف إلى المؤبد ثم اتجه إلى الجزيرة العربية وبعدها تم اغتياله في عام ١٨٨٤ .

وهكذا حكم بالموت على الحريات الفردية التي نص عليها ميشاق التنظيمات ، فقد اعتبر عبد الحميد أن مدحت باشا يمثل تهديداً للحقوق الشرعية للسلطان ويسعى لتقليص سلطته المطلقة ، وأن الأمة مسئولة أمام السلطان وليس العكس ، وأن السلطان وحده هو صاحب الحق في إصدار الأوامر وتوجيه دفة الحكم ، وفي محاولة أخرى للمراوغة ، أمر السلطان بإجراء انتخابات عامة ، وتعد الأولى من نوعها في دولة إسلامية ، وفي مارس ١٨٧٧ اجتمع البرلمان العشماني لأولى مرة ، وكان يضم مجلساً للأعيان من ٢٥ شخصاً تم تعيينهم ، ومجلساً للنواب ضم ٢٠١ شخصاً بالترشيح وانتخبوا محت ضغوط رسمية من خلال عملية غير دستورية بالمرة ، وضم هذ البرلمان ، كما ضغوط رسمية من خلال عملية غير دستورية بالمرة ، وضم هذ البرلمان ، كما أراد مدحت باشا ، مسيحيين وبهود وأثراك وعرب يمثلون جميع قطاعات أراد مدحت باشا ، مسيحيين وبهود وأثراك وعرب يمثلون جميع قطاعات المختمع حتى لو لم يكن هناك تناسب في أعدادهم ، وكان عبد الحميد يرى المختمع حتى لو لم يكن هناك تناسب في أعدادهم ، وكان عبد الحميد يرى واتأيد الشعبي للترتبات التي يريد فرضها على الشعب .

وبرغم ذلك ، اكتسب هذا البرلمان هوية خاصة لأنه ضم مجموعة متنوعة من النواب من كل أقاليم الإمبراطورية المترامية الأطراف ، يجتمعون لأول مرة ويتبادلون الأفكار والخبرات ويكشفون النقاب عن المشكلات المشتركة ، ويهاجمون الوزراء والباشوات متهمين إياهم بالفساد والإنتهاكات المتعددة ، ويطالبون بإجراء إصلاحات جذرية على مستوى الدولة بأسرها . وكان من بين هؤلاء النواب رجال يتمتعون بإستقلالية التفكير وبعيدين عن الأهواء وكان يمكن أن يتحول نقدهم إلى خطة إصلاحية داخلية يستفيد منها السلطان ، ولكن حل السلطان المجلس بعد ثلاثة شهور من انعقاد جلساته ، تم استدعاه مرة أخرى في ١٣ ديسمبر ١٨٧٧ لمواجهة الموقف الحرج للحرب الروسية ، وفي الخطاب الافتتاحي للبرلمان قال السلطان أنه يطلب من وممثلي الأمة النعارن والتمسك بروح وطنية لحماية حقوقنا الشرعية، وأنهاه بقوله الإمة النعارن والتمسك بروح وطنية الحماية حقوقنا المشرعية، وأنهاه بقوله اليبارك الله جهودنا، ثم وقعت الهدنة التي شاركت الحكومة في الوصول إليها في ٣١ يناير ١٨٧٨ ، فأثار هذا الأمر أعضاء المجلس وطالبوا باستجواب الملائة وزراء محددين بعد أن وجهوا إليهم عدة إنهامات ، وهنا أوقف السلطان جلسات البرلمان لأجل غير مسمى ، ولم يجتمع مرة أخرى لمدة ٣٠ عاما .

وكان عبد الحميد يتعامل مع لجنتي الشيوخ والنواب ينفس أسلوب جده السلطان محمود وليس والده السلطان عبد المجيد الذي سمى فلإصلاح عن طريق التشريعات القائمة على الحرية ، وأعلن قائلاً : «إنني أدرك أنه عن طريق القوة وحدها يمكن توجيه الناس الذين أوكل الله إلى حمايتهم.

وبعد ذلك صرح لمراسل أوروبي مؤكدا أنه ليس ضد الإصلاح ، وولكن الإفراط في الحرية أمر لا يقل خطورة عن غياب الحرية ، ومنذ ذلك الوقت حل الحكم الفردي للسلطان محل الدستور الوليد ، وصار الشباب العثماني الذي ينشد الإصلاح بعيداً في ظل سياسة الإقصاء والحاكمة ويواجهون جيشاً من الجواسيس في الداخل ، على حد وصف نامن كسمال الذي نفى هو الآخر مع الآخرين الذين تخولوا إلى جيش من الثوريين ، وقد عبر عن هلا الوضع صديقه صنيا قائلاً ، الا شئ سوى الأسي ينتظر من يدينون بالولاء الوسع صديقه صنيا قائلاً ، الا شئ سوى الأسي ينتظر من يدينون بالولاء الهذه الإمراطورية ، فالجنون الخالص هو مصير هؤلاء الناس وهذه الدولة » .

القسم السابع نهاية السلاطين الفصل السادس والثلاثوي كان عبد الحميد رجلاً تعيساً قاسى القلب فقد الشعور بالحب مجاه الجميع حتى نفسه منذ أن فقد أمه الجركسية وهو في سن السابعة ، وعاش وحيداً معزولاً في شبابه وابتمد عن الأقران والرفاق وجميع الخيطين به برغم أنه لم يكن في القفص بل زاز أوروبا في مطلع الشباب مع عمه السلطان عيد العزيز ، وإنما نسج حول نفسه بنفسه سياجاً من العزلة ، وقد ظهر هذا السلوك عند توليه الحكم حيث آثر أن يعيش وبحكم من خلف جدران قصر بلاز الحصينة على ضفاف البوسفور ، بعد أن هجر قصر ضلمة باغيجة مقر والده والذي القي يظلال عظمته على المياه المحيطة به ، وطلب توسيع الكشك والنجمي الشكل ، والذي شيد خصيصاً لإحدى المحظيات ، وأزال المنازل الحيطة به وأعد حداثقه لتكون مضرباً للخيام واليبوت الخشبية الجميلة بعد أن ضم إليها بعض الأراضي التي كان بها مقبرتين لاثنين من الرعايا المسيحيين ، وأقام به عدداً من المكاتب للموظفين والسكرتارية وتكنات ومساكن للحرس . وصار هذا هو البلاط السلطاني الصغير مركز الحكم يدير منه نشون البلاد ، ويبثل قمة العزلة والأوتوقراطية المطلقة التي نادراً ما عرفها التاريخ العثماني .

لقد كان هذا البلاط مركزاً للخوف ، حوف عبد الحميد على أمنه الشخصى وعدم ثقته في جميع الرجال الحيطين به وفي درافعهم مما خلق لديه حالة من الشك والعصبية ، وظهرت هذه الحالة واضحة منذ أول حكمه بسبب إندلاع ثورة تخرية في استانبول بوازع من شخص يدعى على سوافي Ali السلطان وتولية شقيقه المزول المشمانين الذين عادوا من المنفى بهدف عزل السلطان وتولية شقيقه المزول مراد الخامس . وقد دخل على قصر مراد على البوسفور ومعه عدد من أعوانه المسلحين وطلب منه أن يتقلد سيفه ويتبعه ، ولكن تملك الرعب من مراد وهرب عائداً إلى جناح الحريم ، وأدى هذا التأخر إلى إعطاء الفرصة للمشرطة للحضور حيث نجح قائدها في قتل على موافي بالسيف ومجموعة من أعوانه وجرح آخرون رئفي من تبقى ، ثم نقل مراد فيما بعد إلى كشك آمن وسط حدائق قصر بلدز .

وكان لحركة على سوافي أثرها في سلوك السلطان وفي إنزانه العقلي خاصة بعد أن فسر جواسيس القصر هذا التحرد على أنه ثورة عامة ، وقد

لاحظ هذا التأثير السفير البريطاني لبارد Layard أثناء زيارته للسلطان لمناقشة بعض الأمور الديلوماسية ، إذ اعتقد السلطان أن السفير مدسوس عليه وأنه شؤيك في مؤامرة لخلعه وتولية مراد العرش ، وقد روى لبارد كيف كان السلطان منزويا في أحد أركان القصر يرتعد وحوله الحرس الخاص . ومنذ هذه الجادئة تحولت شكوك عبد الحميد ومخاوفه إلى مرض عصبي ملازم له ، وأصبح قصر يلدز مثل القلعة وأغلقت بواباته من الداخل ، وشيد السلطان جدارا دائريا جديدا حوله وعددا من الثكنات لحرسه الألبانيين الذين يلغ عددهم بضعة آلاف ، ووضع نقاطاً للمراقبة بين أسوار القصر وبها مراصد قوية للتحكم في جميع المناطق المجاورة للبوسفير والقرن الذهبي للمساعدة في تأمين الفصر منذ أي تجديدات محتملة من أي انجاه . وقد وصل الأمر بالسلطان إلى عدم الخروج من القصر على الإطلاق حتى أنه شيد مسجداً عند بوابانه لأداء صلاة الجمعة فيه بدلاً من الخروج إلى مساجد العاصمة .

كان عبد الحميد شاحباً صامتاً كثيباً يتوقع الخطر من كل جانب ومن جميع المحيطين به ولذلك أحاط نفسه بجيش من الجواسيس والوكلاء والبوليس السرى أو الخبرين السريين الذين أمدوه بتقارير يومية عن أحوال البلاد ، وفي هذا الصدد إنتشرت مقولة بأن نصف سكان استانبول كاتوا مكلفين بالتجسس على النصف الآخر . وكان عبد الحميد من الحكام الذين أحكموا قبضتهم على كل شئون الدولة ، وكان يعمل من الصباح حتى المساء ، ومن الزاهدين في الحياة ، وبعاني من عسر هضم مزمن ولذلك عاش على وجبة صغيرة مع الماء وابتعد عن كل ما يمكن أن يصيبه بالأوبئة أو الكوليوا ، وشغل نفسه بكل الأعمال التفصيلية الإدارية مثل مراجعة العقود والأذون والإلتماسات وحسابات التجار . وتتيجة لفقداته الثقة في جميع وزرائه وموظفيه استغل الخلافات القائمة وأشعل نيران الحقد والبنضاء بينهم حتى لا وموظفيه استغل الخلافات القائمة وأشعل نيران الحقد والبنضاء بينهم حتى لا يتحدوا ويرتكبوا أعمال الخيانة ضده ، وقبض على زمام الأمور وكان يصدر الأوامر والتعليمات للجميع بصفة شخصية ومباشرة من خلال السكرتارية المخاصة ، وبذلك فقد الصدر الأعظم مكانته التقليدية ولم يعد الواسطة بين المخاصة ، وبذلك فقد الصدر الأعظم مكانته التقليدية ولم يعد الواسطة بين السلطان والوزراء أو رئيساً لموظفي الدولة .

وكان عبد الحميد يحكم إعتماداً على الحق الإلهى في السلطة وأقام دولة بوليسية بيروقراطية مركزها قصر يلدز تتمثل فيها بيروقراطية مركزها قصر يلدز تتمثل فيها بيروقراطية مركزية لم تتواجد من قبل ، وأدخل الكثير من التطوير على نظام البرقو الذي استخدمه الحلفاء لأول مرة في حرب القرم وأنشأ شبكة تربعل جميع أجزاء البلاد بواسطة شركة فرنسية منحت إمتياز هذا العمل ، ثم أسس وزارة للبريد والبرق وأدخل مناهج في المدارس عن كيفية تشغيل البرق وامتدت خطوطه لمسافة ٢٠ ألف ميل وربط العاصمة بجميع الولايات ، وبذلك تمكن من مراقبة موظفيه ميل وجعلهم غير قادرين على المناورة والتلاعب ، وهذا لم يحدث في عهد أي سلطان آخر ، ومن خلال نظام البرق استطاع إستدعاء الموظفين وبجريدهم من ملطانهم إذا لزم الأمر ، وسيطر سيطرة تامة على البيروقراطية في البلاد ، ومثل السلطة الأتوقراطية المطلقة بلا منازع إنطلاقاً من كراهيته للحكومة المتحررة السلطة الأتوقراطية المطلقة بلا منازع إنطلاقاً من كراهيته للحكومة المتحررة التي كان يرى أنها بجعل الشعوب تتحكم في الحكام كما حدث في الغرب الأوروبي .

وبرغم ذلك قلم يكن عبد الحميد مغلقاً في المجال السياسي بل حاول التعرف على الغرب الأوروبي وحاول القيام بحركة إصلاح في المجال القضائي وفي مجال التعليم بشكل خاص ، وقد طبق بعض الإصلاحات ولكن بشكل أوتوقراطي وخاصة في النواحي المدنية والمالية التي كانت في حاجة ماسة إلى التطوير ، وحتى يساير الغرب وبتوافق مع رعاياه المسيحيين قرر إصلاح التعليم وإدخال تخسينات عليه لتخريج طبقة متعلمة من الموظفين لتحل محل المؤفنين المدني يتم نفيهم أو عزلهم من مناصبهم ، ولزيادة أعداد الموظفين اللين يمكن الإعتماد عليهم في المستقبل لبناء البلاد ، فأعاد تنظيم المدرسة السلطانية التي كانت بمثابة المركز الأسامي للتعليم المدني في البلاد ، وقام المسكري توسيعها لتستوعب أعداداً كبيرة من الطلاب .. وفي مجال التعليم العسكري تم توسيع الكلية الحربية ومدارس الهندمة العسكرية والبحرية والمدرسة الطبية المدنية والعسكرية ، كما أنشأ السلطان ثمانية عشرة معهدا تعليمياً رسمياً في مجالات المالية والفنون والهندمة المدنية والشرطة والجمارك ، وأخيراً قام مجالات المالية والفنون والهندمة المدنية والشرطة والجمارك ، وأخيراً قام بتأسيس جامعة استانبول والتي كانت إحدى المشروعات في إصلاح التنظيمات منذ تصف قرن .

ولكى يزود السلطان هذه الكليات الجديدة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، قام بالتوسيع فى المدارس الإبتدائية والثانوية ومعاهد تدريب المعلمين ، وفى استانبول في قوسيع المدرسة السلطانية فى جالاطة وسراى بأسلوب فرنسى - تركى وصارت تمثل مدرسة الصفوة من أبناء الطبقة التركية الحاكمة وكان معلموها من خريجى المدارس التركية الرائدة والأدباء ، وبفضل التطبيق العملى لإصلاحات السلطان فى مجال التعليم تخرجت طبقة متعلمة جديدة من الموظفين المدنيين لتكون هيئة من البيروقراطية وضعت أساس النظام الحميدى الذى يهدف إلى مواجهة أى معارضة لنظام السلطان فى الفترة التالية .

وفي مجال الإصلاح القضائي كان النجاح محدوداً ، إذ أدخلت تغييرات على وزارة العدل بهدف إصلاح النظام القضائي المدنى والتضييق على الإمتيازات القضائية الممنوحة من خلال نظام الإمتيازات القضائية الممنوحة من خلال نظام الإمتيازات العديدة في القضاء ولكن رفضت البمثات الدبلوماسية الأجنبية قبول النظم الجديدة في القضاء الختلط وفي المجال التنفيذي ، وظلت الإمتيازات تطبق على نطاق واسع كما كانت في الماضي . وفي مجال وسائل الإنصال بذلت جهود جادة لتحديث تركيا حيث انتشرت الطباعة من خلال طبع الصحف اليومية والدوريات تركيا حيث انتشرت الطباعة من خلال طبع الصحف اليومية والدوريات والكتب ولكنها خضعت جميعاً للرقابة التي أفقدتها قيمتها ، ولذلك أطلق عليها المراقبون الأجانب كلمة الصحف المحصية المحصية وعدائج موضوعات في وكانت جميع هذه الصحف بعيدة عن مجال السياسة وتعالج موضوعات في الأدب والعلوم وقروع المعرفة الأخرى .

وفى المجال المالى أصبحت الدولة العثمانية مخت رحمة أوروبا أكثر من أى وقت مضى ، ففى مؤتمر برلين أثارت الدول المجتمعة لأول مرة مشكة عدم الوفاء بالديون العثمانية وقرروا رسمياً تشكيل لجنة مالية دولية فى استانبول للنظر فى إرضاء أصحاب الديون . وقد تفاقمت المسألة المالية العثمانية فى أعقاب فقدان الدولة لأجزاء من مساحتها فى أوروبا وأصبحت هناك مشكلة أمام السلطان وهى كيفية الحصول على الأموال العاجلة فاضطر إلى قبول ما فرض عليه فى مؤتمر برلين لتهدئة أصحاب الديون ، وأصدر فى ١٨٨٨

مرسوماً في شهر المحرم يقضى بتأسيس مجلس الدين العام من مندوبين من تركيا والدول الأجنبة لوضع الإيراد العام للدولة في خدمة أصحاب الديون ، وكان هدف السلطان من دمرسوم المحرم، إستعادة لقة أوروبا في تركيا واعتباره الفاق ثنائياً بين الباب العالى والدائنين بدون أي تدخل دبلوماسي . وقد اشترط هذا المجلس أن تتنازل الحكومة عن جزء كبير من إيراداتها السنوية لتسديد الديون وفوائدها ، وقد تضمنت إيرادات شركات الملح والتبغ والجزية التي كانت مخصل من بلغاريا والرومللي الشرقية والإيرادات الزائدة عن حكومة قبرص وعدد من الضرائب غير المباشرة والعشور ، مع إعادة أي زيادات تتبقى بعد الوفاء بالديون إلى الخزينة العثمانية ، وكان مجلس الدين بمثل عبئا ثقيلاً على الباب العالى ولكن أجبر الأتراك على إحترامه والإبقاء عليه ، ومرت منوات ولم يحاولوا التنصل من التزاهاتهم بخاه مرسوم المحرم الذي أصدره السلطان .

وكان تأسيس مجلس الدين العام يعنى أن تطوير الإقتصاد العثمانى يعتمد كلية على المستثمرين الأوروبيين وأن أى نجاح يحققه سيجنى فائدته الأجانب وكذلك المسلمين الأتراك من خلال اتساع نطاق التوظيف والخدمات. وقد انعش الدين العام صناعة الحرير في بورصا ، واستغل الرأسماليون الفرنسيون مناجم الفحم في منطقة زونجو لداق Zongulidak الواقعة على ساحل البحر الأسود ، واحتكرت شركة فرنسية – نمساوية زراعة التبغ ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل للمسلمين الأتراك في مقدونيا والليفانت وشمال شرق الأناضول . وبالإضافة إلى ذلك دخلت الإمبراطورية في مجال بناء السكك الحديدية الذي استهله السلطان عبد العزيز ، فقام عبد الحميد بمد السكل الخطوط إلى غرب أوروبا وسمع صوت بوق أول قطار من ثينا إلى استانبول باكورة خط الشرق السريع .

ولكن لم يرحب السلطان عبد الحميد بسياسة إحداث ثقوب في الحواجز بين الشرق والغرب ، وتزايدت عزلته في مجال السياسة الخارجية مثل عزلته الداخلية ، وابتعد عن الدول الأوروبية التي تركته وحيداً في الحرب الأخيرة ضد روسيا ، إذ كان يشعر بمرارة خاصة ضد بربطانيا التي خانته حيدما رفضت مساعدته ألناء الحرب وتسببت في إفلاس بلاده وتدني إقتصادها إلى الصفر ، وحيدما تدخل قناصلها في الشئون الداخلية لبلاده وصمموا على إدخال الإصلاحات التي لا يرغب فيها في الولايات . كما كان يشعر بالفزع بصفة خاصة من مستر جلادستون الذي عاد إلى الوزارة الإنجليزية في ١٨٨٠ لأنه كان يعتبر السلطان وحكسومته مثل دهوة لا قرار لها من الخداع والزيف، .

وفي عام ١٨٨٥ ، عندما عاد حزب المحافظين إلى السلطة في بريطانيا ، علق سير وليام وايت السفير الإنجليزي في حديثه مع اللورد سالزبوري عن فقدان التأثير الإنجليزي والفرنسي والتمساري على الباب العالى فقال : ﴿ إنهم يقايلون مشورتنا الآن باستخفاف وإزدراء ﴾ . وكان من الواضح أن السلطان عبد الحميد نخلي عن حلفائه التقليدين وانجه إلى روسيا العدو التقليدي للعثمانيين وصار لها حظوة متزايدة لدى الباب العالى ، كما انجه السلطان أيضاً إلى مصدر آخر جديد للدعم والتأييد ممثل في قوة ألمانيا الفتية التي توحدت بزعامة بسمارك وتحالفت مع روسيا والنمسا وإيطاليا في الحلف الثلاثي أو The Triple Alliance (١) ، وقد ظهر النفوذ الألماني واضحًا على الباب العالى من خلال إرسال المقباط الألمان للقبور الجبش العثماني وتطويره .

وفي أعقاب مؤتمر برلين تراجع عبد الحميد عن تنفيذ بنود معاهدة برلين ، ففيما يتعلق بالجبل الأسود الذي اعترفت المعاهدة به كدولة مستقلة

 <sup>(</sup>١) تكون مخالف دفاعي بين النمسا وألمانيا في ١٨٧٩ ثم إنضمت إليه إيطاليا في
 ١٨٨٢ فصار يعرف بالتحالف الثلاثي ، وظل يتجدد حتى ١٩١٥ .

أنظر: La Rousse , p . 1111

 <sup>(</sup>۲) تكون حلف الأباطرة الشلالة من روسيا والنمسا وأغانيا في ۱۸۸۱ ويعرف بـ Droikaiserbund

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، أوروبا ١٨١٥ – ١٩١٩ ، الفصل الثامن .

وله ميناء على الإدرباتيكى ، هو أنتيفارى Antivari ، رفض السلطان فى ١٨٨٠ تسليم هذا الميناء خشية أن يتحول إلى قاعدة بحرية روسية وأثار بذلك الدول الأوروبية صده ، وهددت إنجلترا من خلال سفير جلادستون فيسكونت جوتش بأنها ستحتل أحد أهم الموانئ التركية إذا لم يسلم السلطان الميناء موضع النزاع وليكن سميرنا ، ولم يتراجع إلا بعد أن شاهد سفينة إنجليزية فى مياهه ، كذلك ثوانى عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحدود اليونانية والتي تم إقرارها في المؤتمر ، ورفض التنازل عن كل تشافية وأبيروس لليونان ، وبعد مفاوضات مطولة مع الجيش اليوناني توصل إلى اتفاق يقضى بالتنازل عن كل تثالية وثلث أبيروس فقط بإستثناء الأحياء التي يسكنها المسلمون ، ولم تخصل اليونان على كربت كما كانت تأمل .

وفيما يتعلق ببلغاريا أقرب الجيران الأوروبيين إليه فقد كان السلطان مراوعًا ، إذ تطورت الظروف في بلغاريا ووجد الفرص السانحة للتدخل في شعونها ؛ ففي شمال بلغاريا كان تأثير روسيا واضحاً من خلال الأمير الروسي الكسندر باتبرج المنتخب ، وحاول السلطان التخلص منه وعزله ولكنه لجأ إلى ألمانيا وطالب الشعب البلغارى الذي قاسى من الأثراك الذين عاملوهم كرعايا من الدرجة الثانية بالكسندر المحرر وسادت البلاد نزعة وطنية ورفعوا صورة الأمير في كل مكان ونادوا بشعار ابلغاريا للبلغاريين ١ ، وطالبوا أيضاً بضم شطرى بلغاريا في وحدة واحدة وظلت القوات الروسية في البلاد حتى تستقر الأرضاع . وعندثذ قام السلطان بتعين حاكم مسيحي هو جافريل باشا الذي عرف عند الأنراك بناظر مدرسة المحاكم الحنلطة ، وقام هذا يدوره بوضع الطربوش التركى وجعله غطاء الرأس البلغاري الرسمي ، وقد أساء السكان معاملته لخشيتهم أنّ يرسل السلطان قواته إلى يلغاريا ، كما تسمح بذلك معاهدة برلين ، وبهزم الجيش البلغاري الذي يعتمدون عليه . وظل البلغاريون يتوقون إلى الوحدة والسلطان يعارض ويرقض رفع العلم البلغاري على العاصمة فيليبربوليس مما أدى إلى إنتشار الاضطرابات والقلاقل وترديد الهناقات التي تقول اتخيا الوحدة؛ ، ثم قام المتمردون بجذب جافريل باشا في الشوارع بطريقة ساخرة ووضعوا سيفه إلى جانبه ثم دفعوه إلى الحدود التركية ويراثه طريوشه .

وكان هذا التمسرد يمثل تحلياً للإمبراطورية العثمانية وخرقاً لمعاهدة بركين ، ولكن ظل البلغاريون يتمسكون بتحقيق الوحدة وكانوا على استعداد للدفاع عنها في مواجهة السلطان برغم أنهم كانوا يخشون أن يرسل قوائه لمسحقهم ، ولكن السلطان تراجع ولم يرسل أحداً وخشى أن تتكرر المذابح البلغارية التي سبق وأثارت أوروبا ضده ، فإعترف بالأمر الواقع وقام بتعيين الأمير الكسندر حاكماً لشرق روميليا لمدة خمسة أعوام وسمح باتخاد مجلس الدولة في القسمين في هيئة واحدة في صوفيا . وقد أثارت هذه الترتيبات التي أدت إلى زيادة حجم بلغاريا وتحولها إلى دولة كبيرة حقد جارتها الصرب فطالب حاكمها الأمير ميلان بمنحه تعويض إقليمي ثم شن هجوماً عن جهة الغرب على الحدود البلغاريا و لكن إستمات البلغاريون في مقاومة الصربيين المغرب على الحدود البلغاريا بل وكان يمكنهم التقدم صوب بلجراد فقط في دفعهم خارج حدود بلغاريا بل وكان يمكنهم التقدم صوب بلجراد نفسها وهنا تدخلت النمسا ، يصفتها حامية للصرب ، لإعادة السلام والأمن نفسها وهنا تدخلت النمسا ، يصفتها حامية للصرب ، لإعادة السلام والأمن نفسها وهنا تدخلت النمسا ، يصفتها حامية للصرب ، لإعادة السلام والأمن

وعادت الإضطرابات من جديد في يلغاربا يتدخل روسيا لعزل الأمير الكسندر نقد دبرت إنقلاباً في صوفيا ثم قامت بخطف الأمير وفرضت عليه توقيع وثيقة الإعتزال ، وقد قبل الأعير القيام بهذا العمل بعد أن ضعفت صحته وخشى من التعرض للإغتيال من قبل القوات الروسية فكتب العبارة التالية ، و أنا على إستعداد لإعادة التاج الذى منحتنى إياه روسيا ، ثم قام بتعيين مجلس ثلاثي يخلفه في حكم بلغاربا وخادرها إلى الأبد . وقد عاد التدخل الروسي مرة أخرى وأرسلت روسيا أسطولها إلى قارنا حتى تمنع الإنتخابات والسلطان أمام هذا الوضع المضطرب يرفض التدخل ، وأخيرا أرسلت روسيا أحد مستشاريها ويدعى كولبارس إلى صوفيا فيطلب من البلغاريين تأجيل الإنتخابات ، ولم يتعاطف كولبارس مع الفلاحين البلغار وبقية السكان أثناء مجواله في البلاد ولم يظهر أي مبول نجاه الروح القومية البلغارية ، بل واعتبر الإنتخابات البلغارية غير قانونية وغير شرعية ، وقطعت روسيا كل علاقاتها مع بلغاريا وغادر ممثلها البلاد ، وأصبح ستامبولوف وسيا كل علاقاتها مع بلغاريا وغادر ممثلها البلاد ، وأصبح ستامبولوف وسيا كل علاقاتها مع بلغاريا وغادر ممثلها البلاد ، وأصبح ستامبولوف وسيا كل علاقاتها مع بلغاريا وغادر ممثلها البلاد ، وأصبح ستامبولوف

وغررها يعد أن ندر نفسه للقضية البلغارية ، وأثار في البلغاريين روح البطولة والدفاع عن وطنهم ضد العدو الروسي .

رفى عام ۱۸۸۷ قرر المجلس الحاكم فى بلغاربا إنتخاب الأمير فرديناند أوف كوبورج Ferdinand of Coburg (۱) حاكماً على البلاد ، واعتلى العرش بموافقة الدول الأوروبية بمقتضى معاهدة برلين برغم معارضة روسيا وتركيا . وقد بارك اللورد سالزبورى تعيين فرديناند لأنه يمت بصلة قرابة للملكة فيكتوريا وصار ستامبولوف رئيساً لوزرائه واشتهر بلقب ابسمارك بلغارياة .

وأمام هذا الوضع الجديد في بلغاريا لم يظهر السلطان أى مقاومة بل ابتعد تمامًا عن هذه المنطقة وأخذ يناضل من أجل الإبقاء على بقايا إمبراطوريته ، واعترف بالدولة البلغارية الجديدة التي مخولت فيما بعد إلى إمبراطورية كبرى في أوروبا ، والخذ سياسة دفاعية حيالها فقط وترك شئون أوروبا وراء ظهره .

 <sup>(</sup>۱) صار فردیناند أوف كوبورج ملكاً على بلغاریا من ۱۸۸۷ إلى ۱۹۱۸ .
 أنظر : 1335 , p ...

## الفصل السابع والثلاثوة

ظل السلطان عبد الحميد بسير على نفس السياسة غير المتوازنة في تقدير الأمور ونفس الدبلوماسية المرارغة وانسحب بعيداً عن القارة الإفريقية بعد أن فقد تونس التي فرضت فرنسا حمايتها عليها ، كما كان على وشك فقدان مصر «درة التاج السلطاني» التي كانت مخت حكم إسماعيل باشا سليل أسرة محمد على التي حكمت البلاد لنصف قرن من الزمان .

فقد وقع هذا الباشا مخت طائلة الديون التي وصلت إلى ما يقرب من المعرن جنيه وصار مفلساً في ١٨٧٦ ، وألزم بوضع الإدارة المالية المصرية مخت السيطرة المزدوجة لإنجائرا وفرنسا ، كما أجبر على تشكيل وزارة جديدة فيها وزيران أجنبيان أحدهما إنجليزى للمالية والثاني فرنسي للأشغال العامة . وفي عام ١٨٧٩ قام إسماعيل بعزل الموزيرين الأجنبيين في محاولة لتشكيل وزارة مصرية خالصة ، فنصحته الحكومتان الفرنسية والإنجابزية بشكل رسمي بالتنازل عن المحكم ، وكانت الدول الأوروبية الأخرى تؤيدهما في هذا الموقف ، ثم قررت الدولتان مخاطبة السلطان إذا رفض إسماعيل الإعتزال.

وأمالاً في كسب الوقت أرسل إسماعيل مندوباً خاصاً إلى السلطان يحمل رشوة كبيرة ليوضع له أن الدول الأوروبية ترغب في عزله دون موافقة سلطانية ، ثم عقد إجتماعاً مع مجلس وزرائه للنظر في أمر التهديد الذي يتعرض له مركزه فنصحه الوزراء بتجاهل هذا الأمر إن أمكن أو تأجيله ، ولكن اعترض وزير خارجيته اليونائي المسيحي وكان يدعي كارائيودوري اعترض وزير خارجيته اليونائي المسيحي وكان يدعي كارائيودوري الأوروبية على التصرف دون موافقة السلطان . وبالفعل تمت إستمالة السلطان وصدر القرمان الذي يقضى بعزل إسماعيل وتعيين إبنه توفيق (١) خلفاً له وبعد عامين حدثت تطورات خطيرة رواجه السلطان أزمة جديدة هددت ميادنه بقيام إنقلاب بين الضباط المصربين في الجيش يقيادة أحد الضباط ويطور الأمر إلى عزل رئيس الوزراء وتقويض سلطة الخديوي الجديد توفيق ، وتطور الأمر إلى عزل رئيس الوزراء وتقويض سلطة الخديوي الجديد توفيق ،

<sup>(</sup>١) تولى الخديوي توفيق حكم مصر من ١٨٧٩ إلى ١٨٩٢م.

جلادستون مستعداً لأكثر من التصرف الدبلوماسي وسار على سياسة أن أى حدث يقع في مصر هو من مسئولية السلطان فقط ، ولكنه برغم ذلك استجاب للضغوط الفرنسية التي كانت متعارضة مع بالسلطان ، وأكدت الحكومتان مساندتهما للخديوى وإستمرار نظام المراقبة المالية وذلك في عام ١٨٨٢ م .

وقد أدى هذا الموقف إلى حدوث إتفجار جديد في مصر رفع فيه عرابي شعار المصريين ، وفرض وزارة جديدة على الخديوي أصبح هو فيها وزيرًا للحربية ، وأعقب ذلك إرسال إنجلترا وفرنسا سفنًا حربية إلى ميناء الإسكندرية تضامناً مع الخديوي ، ولكن تزايدت سطوة الجيش وطالب الضباط بعزل الخديوى ، وكان وجود السفن الحربية الأجنبية في الميناء سببًا لإذكاء نيران الثورة ، كما إزداد خوف الأجانب المقيمين في مدينة الإسكندرية من حالة الفوضي السائدة إذ كان هناك شيخ يصرخ عاليًا في الشوارع : • أيها المسلمون ساعدوني لقتل المسيحيين ، وزاد الشغب ووقعت مذبحة راح ضحيتها خمسون أوروبياً . وهنا حان وقت إستخدام القوة لقمع ثورة عرابي ، ووقعت هذه المهمة بالكامل على عاتق إنجلترا بعد أن رفضت فرنسا التعاون في هذا الأمر ، واستدعى ذلك إنقلابًا في سياسة جلادستون حيث وقع څت إغراء أكثر العناصر قوة في الوزارة البريطانية التي طالبته بالتدخل بشكل متطرف ، فأمر الأدميرال ميمور Seymour عرابي بوقف أعمال التحصينات في ميناه الإسكندرية الموجهة ضد الأسطولين الإنجليزي والفرنسي ولكنه رفض فقام بضرب المدينة بالقنابل ، ولم تشارك فرنسا في هذا العمل وسحبت قوتها البحرية سريعًا تنفيذًا لرغبة السلطان عبد الحميد الذي كان مقتنعًا بأن إمبراطوريته يمكن حمايتها عن طريق مثل هذا الشقاق بين الدول المسيحية العظمي ، ثم أعلن الخديوي أن عرابي ثائر وطالب بإعلان الجهاد ضده .

وفي وقت سابق ، كانت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية قد طالبتا بعقد مؤتمر دولي في استانبول لإيجاد حل للمشكلة المصرية بمعاولة السلطان ، ولكنه رفض حضور المؤتمر وأرسل مندوبين بتعليمات متناقضة إلى مصر دون التوصل لشيع . وناقش المؤتمر الحاجة إلى تدخل مسلح لحفظ النظم فسي مصر ، وبلى ذلك قذف الإسكندرية بالقنابل وهو العمل الذى لم يتخيل السلطان أن بريطانيا يمكن أن تقوم به دون موافقته . والآن أصبحت إنجلترا وحدها هي المسئولة عن إعادة الأمن والنظام إلى مصر ، دون مسائدة فرنسا ، فخططت حكومة جلادمتون لإحتلال مؤقت لمصر خلال الشهرين التالين . وقد حاول اللورد دفرن Dufferin ، سفير إنجلترا لدى الباب العالى ، جاهدا أن يقنع السلطان بأن يشترك في هذا الاحتلال من خلال إرسال فرقة تركية إلى جانب إنجلترا حتى يثبت حقوقه في ملك مصر ، وفي نفس الوقت يتأكد من إحترام بريطانيا لإستقلاله وسيادته ، وتم التفاوض حول إنفاقية عسكرية بهذا الشأن ولكنها ظلت متوقفة على توقيع السلطان الذي يماطل ويراوغ حتى بأست إنجلترا .

وفي يوم ١٣ سبتمبر ١٨٨٢ قام الجنرال Garnet Woisely بنقل قبة عسكرية إنجليزية إلى الإسماعيلية عن طريق قناة السويس ثم نخركت داخل البلاد لتدمير جيش عرابي في موقعة التل الكبير . وفي اليوم التالي دخلت فرقة من الخيالة الإنجليزية إلى القاهرة ولم يستطع السلطان إهانة إنجليرا هذه المرة أيضاً ، ودخل الخديوي إلى عاصمته مظفراً شامخ الرأس . ووجد عبد الحميد أنه يجب أن يقوم بتعديل مواقفه نجاه السياسات الشرقية والغربية وإيجاد الاختلاف بينهما ، وانفق مع بريطانيا أن تسحب قوانها من مصر عند تأسيس الاختلاف بينهما ، وانفق مع بريطانيا أن تسحب قوانها من مصر عند تأسيس إدارة قومية مستقرة في ظل السيادة العثمانية . ونجحت الحكومة البريطانية من خلال المورد دفرن في خداع السلطان بوضع جدول زمتي للجلاء خلال سنتين أو ثلاث وفي ذات الوقت كانت تضع أساس الحكم الماتي المصرى . وعندما وصلت حكومة المحافظين إلى السلطة في بريطانيا عام ١٨٨٥ ، قام المورد سالزبوري salisbury رئيس الوزراء بإرسال السير هنري دراموند ولف المورد سالزبوري Henry Drummond Wolf في مهمة خاصة إلى استانبول للتوصل إلى انغاق بين البلدين يؤكد حقوق السلطان في مهر ومصالح إنجلترا أيضاً .

وتم الانفاق مبدئياً على إرسال مندوبين ألراك وإنجليز إلى مصر لإجراء إصلاحات في الجيش والإدارة ، والانفاق أيضاً على أن تقوم الحكومة الإنجليزية بسحب قواتها خلال ثلاثة أعوام مع إحتفاظها بحق العودة لإحتلال مصر مرة أخرى إذا هددتها الثورات أو الفوضى الداخلية ، وقبول الدول الأوروبية لبنود هذه المعاهدة التي اقترحت في ١٨٨٧ . وثارت فرنسا وتضامنت معها روسيا وقامتا بالضغط على الباب العالى من خلال سفرائهما وهددتا يقطع العلاقات مع السلطان ، وبالتالى رفض عبد الحميد التصديق على المعاهدة . ثم غادر السير وولف عائداً إلى بريطانيا بعد فشل مهمته ، وإستمر الإحتلال البريطاني لمصر ولم يواجه الاضطرابات المتوقعة ، وكان عبد الحميد يعتبر أنه حقق نصرا دبلوماسيا على بريطانيا ولكنه مخقق سريعاً من أنه ارتكب أخطاء خطيرة ، وحاول إستثناف المفاوضات مع إنجلترا مرة أخرى ولكن باءت محاولات فرنسا وروسيا في السنوات الخمس التالية .

وهكذا تغير انجاه المسألة الشرقية يوجود الإدارة الإنجليزية في مصر ويخول محور الصراع الدولي من تركيا إلى مصر ، من البوسفور إلى قناة السويس ، وتضاءل التهديد الروسي للسلطنة العثمانية والذي استمر قرنا من الزمان في البلقان لأن الروس نقلوا تطلعاتهم الأمبريالية إلى آسيا ودخلوا في نزاع مع إنجلترا وصل إلى حدود الهند ، وصارت مصر خاصعة للحكم البريطاني الفعلي بعد أن ظلت ٣٧٠ عاما جزءا من الإمبراطورية العثمانية ، وتزايدت عزلة السلطان نتيجة للخداع الذي واجهه وفشله في هزيمة الأجانب وإنتزاعهم مصر منه ، فقد كانت مصر من الناحية الدينية محوراً أسامياً للسياسة التي كان يبحث عنها عبد الحميد من أجل الإبقاء على بقايا إمبراطوريته على قيد الحياة . فمصر كانت منذ أن دخلها السلطان العثماني في ١٥١٧م مركزاً للخلافة الإسلامية بوجود آخر خليفة عباسي (١) بها ثم حصوله على البيعة من شريف مكة ليصبح حامياً للأماكن المقدسة الإسلامية ، أي أن العثمانيين صاروا القادة الدينيين للعالم الإسلامي كله ، وصار السلاطين العثمانيون عماروا القادة الدينيين للعالم الإسلامي كله ، وصار السلاطين العثمانيون عماروا القادة الدينيين للعالم الإسلامي كله ، وصار السلاطين العثمانيون

 <sup>(</sup>١) كان آخر خليفة عباسى في مصر هو المتوكل على الله وقد قضى فترة في استانبول بعد السيطرة العثمانية على مصر ثم عاد إليها وتوفى بها في ١٥٤٣م .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرق العربي ، الفصل الثاني .

خلفاء ، ومن ثم قرر عبد الحميد العودة إلى فكرة السلطان الخليفة ليستجمع قواه وهسيبته مسرة أخرى ، وليستبدل السلطة الروحية بالسلطة الزمنية التي فقدها .

والتف المسلمون حول السلطان لتأييد سياسته الجديدة فقد كانوا يرون أن إمبراطوريته لا لزال كما وصفها أرنولد تويني و أقوى دولة مسلمة موثرة ومشرقة في الوجود ». وتبع فشل إصلاح التنظيمات إزدياد الحكم الفردي المطلق للسلطان وتأسيس نظام إسلامي تقليدي قوى محرر من الشدخل الأجنبي ، ونزايد إحترام الناس للسلطان الورع المتقشف الذي يدعو إلى الإعتدال والرحمة ، وحظى بتأييد جميع رجال الدولة له على الأخص رجال الدين الذين نمتموا بمكانة محترمة يجميع مستوياتهم حتى التلاميد والمتصوفة من كل حدب وصوب ، وإنعزل السلطان في عاصمته وشول كلية عن الغرب ونجاهله تجاهلاً تاماً ، وكانت السياسة الحميدية تقول بأن الحضارة العربية هي مصدر الحضارة الأوروبية في العلوم والجبر والكيمياء والفيزياء وفي يعض الخترعات الحديثة مثل البارود وفي الثقافة وكتابة التاريخ ، فلماذا إذن يتجه المسلمون إلى أوروبا التي لا تمتلك سوى بعض المخترعات المتطورة . ووفقا لهذه النظرية دعا السلطان إلى الإنخاد الإسلامي لضم ممتلكاته المتبقية في آسيا لهذه النظرية دعا السلطان إلى الإنخاد الإسلامي لضم ممتلكاته المتبقية في آسيا المناصر الإسلامية Pan-Islamism ولي والمامية .

وقد كشف السلطان عن هذه السياسة الإسلامية بتعيين أول صدر أعظم من الجراكسة وليس من الترك وهو خير الدين الذين كان رئيسًا لوزراء باى تونس ، وقد قسر هذا التغيير الجديد بأنه من حقه كخليفة أن يعمل لخدمة كافة المسلمين السنين من خلال الإسلام . وسار بعد ذلك على تفضيل العنصر الإسلامي على المسيحي في إدارته ، وصار للشيوخ العرب مكانة متميزة في القصر السلطاني تبعاً لذلك . وبذل السلطان جهداً واضحاً في سبيل الاهتمام بمشاكل المسلمين في إميراطوريته مثل العرب والأكراد مبيل الاهتمام بمشاكل المسلمين المتواجدين في البلاد المسيحية ، وصار رجل أوروبا المريض السابق هو الآن رجل آسيا القوى ، ولم يواجه سوى مشكلة واحدة داخل حدودوه تختص بالأرمن اللبن كان يشك في نواياهم .

والأرمن يسكنون جغرافيًا منطقة تقع بين الشرق والغرب ، وفقدوا إستقلالهم القومي منذ ٥٠٠ عام مضي ، وصاروا موزعين بين تركيا وروسيا وفارس دون وجود دولة أرمينية مخميهم ، وعددهم حوالي ٢,٥٠٠ مليون نسمة ، من بينهم حوالي ١,٥ مليون يمثلكون أراضي في الولايات الشرقية الستة (١) ولكنهم لم يشكلوا أغلبية على الإطلاق فيها ، والأرمن عناصر مسالمة لا تخب القتال مثل الأقليات المسيحية الأحرى في البلقان ، وحتى الجزء الأخير من القرن التأسع عشر ظل فلاحوهم يتعمون بالهدوء السياسي وموظفوهم لهم شهرة واسعة في الرزانة والإقتصاد مثل أشقائهم في الشركات والأعمال التجارية في المدن . والأرمن مثل بقية الأجناس الآرية يخلصون لدينهم ولغتهم وتقافتهم ويتمتعون بكبرياء قومي قوى ، وكانوا يشعرون بأنهم أوروبيون ، ومع نقدم الوقت استفادوا من التعليم الغربي ليس من أوروبا الكاثوليكية فقط ولكن من الشرق على أيدى المبشرين الأمريكيين البروتستانت . وبدافع من الشعور القومي أرسلوا مندوبًا من قبلهم إلى مؤتمر برلين مطالبين بتميين حاكم عام مسيحي أسوة بلبنان التي استقلت ذاتياً في ١٨٦١ (٢) لخدمة مصالحهم في الولايات الشرقية . ورغم أن هذا الطلب لم يلق إستجابة في المؤتمر ، فإن الدول الأوروبية احترفت بحاجة الأرمن لتحسينات داخلية وإصلاحات في ولاياتهم لضمان أمنهم ضد الجراكسة والأكراد . وطبقًا لبنود معاهدة بولين أجبر الباب العالي على تحقيق هذه المطالب وتقديم تقارير دورية للدول الكبرى للتأكد من تطبيقها .

ولكن السلطان عبد الحميد كان عنبداً ورفض الإنصياع للدول الأوروبية وكل ما فعله هو تعيين نائب حاكم مسيحي في كل إقليم من الأقاليم

الولايات الشرقية السنة هي : يتليس وأرضروم وفان وخربوط وجزء من دياربكر وسيواس وتعرف بأرمينيا العثمانية .

أنظر : " محمد رفعت الإمام : تاريخ الجالية الأرمينية في مصر ، الهيئة العامة للكتاب. ١٩٩٩ ، الفصل الأول .

 <sup>(</sup>۲) حصل لبنان على 1 النظام الأساسى ٥ في ١٨٦١ بعد الحرب الأهلية التي وقعت به
وصار بمقتضاء صنجةً عثمانيًا يتمتع بالإستقلال الداخلي .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، المشرق العربي ، الفصل السايع .

الأرمينية ، والذي كان في الحقيقة دمية يحركها السلطان لتنفيذ أوامره ويعزله وقتما شاء ، ولذلك عرف بلقب كله سخرية وهو "Evet Effendi" أي نعم سيدِي ، نظراً للطاعة العمياء التي تميز يها . وهكذا اتضح أن عبد الحميد ليس لديه النية انطبيق الإصلاحات التي إقترحتها معاهدة برلين وعدم إعطاء الفرصة للسفراء الأجانب للتدخل في شفون دولته بحجة عجسين أوضاع الأرُّمن ، بل أصبح الشيء الواضح هو أنه إذا قام أي مندوب من سفارة أجتبية بطرد موظف رسمى لسوء معاملته للأرمن فإن السلطان كان يقوم بترقيته إنى منصب أكثر علواً . روفقاً لشروط إنفاقية قبرص (١) التخلت إجراءات من جانب إنجلترا وحدها ، فقد أرسلت الحكومة البريطانية فناصلها إلى الولايات الشرقية وجاءت تقاريرهم لتؤكد حالة الظلم التي يتعرض لها الأرمن والتمييز الشديد في المعاملة ضدهم من جانب السلطات انحلية وخاصة في جمع الضرائب والإتاوات التي تمارسها العناصر التركية الفاسدة . وفوق ذلك في الأقاليم البعيدة المعزولة حيث السلطة التركية الضعيفة ، كان الأرمن يعانون من قسوة رؤساء قبائل الأكراد ومن إغارات عصاباتهم ، واستدعت هذه الفوضى تعرضهم للسجن عن طريق الشرطة في هذه المناطق . ولكن كانت إعتراضات الحكومة البريطانية لدى الباب العالى مثل سحاية دخان ، وكل ما تم من إجراءات كان عبارة عن نقل الموظفين الأكفاء في كردستان وتوفير الأمان والرعاية لهم لإخلاصهم للسلطان .

وقد أثارت هذه المراوغات سفراء الدول الست الموقعين على المعاهدة فقدموا مذكرة جماعية تنتقد الأوضاع وتطالب بالإصلاح لتأمين حياة الأرمن وممتلكاتهم ، ولكن جاء رد الباب العالى مبهما ومتجاهلاً للنقاط المحددة في المشكوى ، إذ كمان السلطان ينتقم من الهزائم التي لقيها على أيدى

 <sup>(</sup>١) وقعت اتفاقية قبرص بين إنجلترا والدولة العثمانية في ١٨٧٨ وفرضت فيها إنجلترا حمايتها على قبرص .

حول تفصيلات الانفاقية أنظر : محمد مصطفى صفوت ، مؤتمر برلين ١٨٧٨ وأثر. في البلاد العربية ، معهد الدراسات العربية العالية ١٩٥٧ م .

الأجانب على مائدة المفاوضات برفض أى دعم أجنبى لهؤلاء الرعايا المسيحيين الذين يعيشون داخل حدود بلاده ، ولم يتبق أمام الدول الأجنبية سوى التدخل المسلح لصالح هؤلاء الرعايا .

وقد عبر اللورد سولسبرى عن أسفه للفشل في التوصل إلى حل مع السلطات التركية ، وحل محله جلادستون الذى لم يكن وضعه أفضل من سابقه ، ووصفت التقارير القنصلية الإصلاح التركي بأنه مجرد مسرحية هزلية حيث يجهل الموظفون الرسميون القراءة والكتابة . وفي عام ١٨٨٧ ضوعفت الجهود من جانب السلطات الأجتبية للحصول على الموافقة على خطة إصلاحية ، ولكنها واجهت الفشل هذه المرة من جانب بسمارك الذى عبر أستعداده للتعاون مع الإنجليز في أى قضية بإستثناء قضية فرض عن إستعداده للتعاون مع الإنجليز في أى قضية باستثناء قضية فرض الإصلاحات الأرمينية على السلطان ، وهذا ما رفضه جلادستون . وقد حاول الأرمن من جانبهم الحصول على الإصلاح بالوسائل السلمية معلنين أنهم لا يرغبون في الخضوع يرغبون إلا في الحصول على الأمان الشخصي وأنهم لا يرغبون في الخضوع لروسيا التي تخاول فرض المذهب الأرثوذكسي عليهم ، ولكن دون جدوى وساءت أحوالهم بصرور الوقت على أيدى جيرانهم المسلمين والحكومة وساءت أحوالهم بصرور الوقت على أيدى جيرانهم المسلمين والحكومة العدوانية للسلطان .

لقد حان الوقت الآن للأرمن في تركيا أن ينظموا أنفسهم وفق أسس سياسية ، فبدأرا في تشكيل جمعيات سرية قومية محلية بتأييد من أقراتهم الأرمن في روسيا وتخديدا في القوقاز لأنهم كانوا يمتلكون مقاهيم تورية متقدمة عن الأرمن في تركيا ، وهؤلاء سرعان ما انتشروا من منطقة الحدود إلى بعض المراكز مثل أرضروم وقان بهدف إثارة الأرمن الأتراك للدفاع عن حقوقهم ، وفي عام ١٨٨١ تكون تنظيم في أرضروم باسم احساة الوطن اللدفاع عن الشعب الأرميني ضد الأكراد والأتراك ، وكان شعار هذا التنظيم و الحرية أو الموت ، وفي قان تأسس أول حزب سياسي أرميني محلال القنوات حزب الأرميناجان Armenagans وانتشوت أفكاره من حلال القنوات حزب الأبرائية في الخارج وقادت إلى تأسيس و الجمعية الوطنية الأرمينية ، في لندن وكان هدفها المطالبة بحق الأرمنيين في حكم أنفسهم من خلال الثورة ،

ولكن هذا التيار كان يعتمد على القوى العظمى لتحقيق أهدافه.

وفي عام ١٨٨٧ كون الأرمن المهاجرون تنظيماً آخر على نهج ماركسي في چنيف ، ويعد هذا أول حزب نورى إشتراكي في الإجراطورية العثمانية ، وهدفه نأميس دولة أرمينية إشتراكية موحدة تنبثق من الإقليم التركي ، وكان له جريدة تصدر في الخارج مخمل إسم الهنشاق Hynchak وتعني (الجرس) وهي التي أعطت الحزب إسما رنانا وصدى واسعا . والهنشاق حركة دولية لها قنوات منتشرة في العواصم الأوروبية وترتبط بوكالات في أمريكا ، ولكن كانت فروعها في القوقاز أكثر نشاطاً ونظمت إغارات داخل الإقليم العثماني في أرضروم عاصمة أرسيها التركية وفي بعض أحياء استانبول وغيرها من المراكز الحضرية التركية . وقد بلغت هذه الأنشطة ذورتها بتأسيس إنخاد فيدرالي ثورى في تفليس في ١٨٩٠ حمل إسم Dashnaktsutium وعرف أبياعه باسم الدشناق Dashnakts وكانوا وطنيين أكثر منهم إشتراكيين أبياعه باسم الدشناق ولكن جمعهم هدفًا واحداً وهو الصراع المسلح وانفصلوا عن الهنشاق ولكن جمعهم هدفًا واحداً وهو الصراع المسلح للحصول على حرية أرمينها ، وصوحوا بأن الأرمن يطالبون بحقوقهم وسلاحهم في أبديهم ولا يتوسلون أو ينتظرون العون من الغير ، وإنما سيقرون مصوريهم بأبديهم ولا يتوسلون أو ينتظرون العون من الغير ، وإنما سيقرون مصوريهم بأبديهم .

وعندما تنبه السلطان لعصيان رعاياه الأرمن لجأ إلى سياسة مخادعة بإثارة الفروق بين المسلمين والمسيحيين عن طريق استخدام الأكراد كقوة غير نظامية ضدهم في ١٨٩١ وأطلق عليها ١ الحميدية ٢ أى أتباع السلطان ، وبدأت بـ ١٠ ألف فارس ثم تزايدت بعد ذلك وكانت تلفت الأنظار بملابسها وسيرها بخيلاء في شوارع استانبول . وقد نشر أفراد هذه القوة الرعب في أرمينيا لأن مهمتهم الرسمية كانت قمع الأرمن وقمع أى عنف بشكل عام في البلاد . وفي هذه الأثناء قام الثوار الأرمن بأعمال عديدة لإثارة ثورة المسلمين في وسط وغرب الأناضول وخاصة ١٨٩٣ عن طريق وضع الملصقات على الحوائط التي تدعو المسلمين جميعاً للثورة ضد سياسة القصع السلطانية ، وكان ره فعل هذا الأسلوب إيقاف وحبس عدد كبير من الأرمن في الأناضول مما أدى فعل علما الأمين فريعة مناسبة في المي تراجع المقاومة الأرمينية المنتظمة ، وانخلت هذه الفوضي فريعة مناسبة في

١٨٩٤ لتدبير مذبحة أليمة للأرمن بناء على أوامر السلطان .

فقد استغلت السلطات التركية مسألة الجزية والضرائب التي كان يفرضها رؤساء قبائل الأكراد في إقليم شاشون sasun جنوب موش Mush بهدف حماية الأرمن ، وطالبت يدفع المتأخرات منها ، وعندما رفض الأرمن دفع النوعين من الجزية التي أخذت شكل الإيتزاز التهديدي تم إستدعاء الفصائل التركية بانفاق مسبق مع القبائل الكردية ، وسرعان ما قاموا بمذابح ضد الشعب الأرميني فكان الجنود يلاحقونهم بطول البلاد وعرضها ويقتنصونهم مثل الوحوش الكاسرة في الوديان والجبال ولا يحترمون إستسلامهم ، ويضربون الرجال بالحراب حتى الموت ، ويغتصبون النساء ويصدمون الأطفال في الحجارة ويحرقون القرى التي يلجأ إليها الفارون من هذه المجزرة ، وفي النهاية دمت ترقية زكي باشا القائد التركي على هذه العملية ونال مكافأة مجزية .

وقد أثارت أتباء هذه المذبحة التي تسربت إلى أوروبا برغم إحتياطات الباب العالى ، إستياءًا كبيرًا بين الدول الأوروبية فطالبت القوى العظمي الثلاث -بريطانيا وفرنسا وروسيا – بتشكيل لجنة لنقصى الحقائق . وقد برو السلطان المذبحة بالساوك الإجرامي لقطاع الطرق الأرمن في ١٨٩٥ وطلب المزيد من التقصى لإثبات صحة تبريراته . وتلى ذلك عقد إجتماعات موسعة في لندن وباريس من جانب الدول الثلاث لوضع خطة للإصلاح الأرميني ثم عرضت على السلطان فنظاهر بالموافقة عليها . وفي نفس الوقت ، قام الأرمن يقودهم الهنشاق بمسيرة عبر مدينة استانبول لتقديم إلتماس إلى الباب العالى يتضمن مطالبهم في الإصلاح ، ورغم نصائح البطاركة لهم بالهدوء فقد أصبح من العسير السيطرة عليمهم بها صاح أحمدهم وهمو ممن إقليم شاشمون قاتلاً : الحربة أو الموت ٤ وردد الباقون مثله ، فقد خلت الشرطة وضربت العديد منهم بالهراوات حتى الموت ، وساعدتها العناصر الإسلامية المنعصبة التي ساهمت في ذبح الأرمن ، واستمر هذا العنف والإرهاب لعشوة أيام حتى لجأ الأرمن إلى الكنائس للإحتماء ، كما حاولوا اللجوء للسفارات الأجنبية ، ولكنها اشترطت عليهم عدم حمل السلاح . ونزامن مع تلك الأحداث وقوع مذبحة في ترابلون Trebizond وكان الأرمن يغرون منها إلى البحر فكان المسلمون يقومون بإغراقهم حتى قُتل منهم ما يقرب من ألف رجل وأحرقت منازلهم وسلبت حوانيتهم . وهكذا كانت هذه الحملات المنظمة الرسمية في المراكز الأرمنيية الشرقية يأوامر من السلطان متزامنة مع موافقته الطاهرية بخطة جديدة قدمتها الدول الأجنبية للإصلاح .

وكانت سياسة السلطان تجاه الأرمن نقوم على إشعال الفتنة والتعصب الديني بين المسلمين ، فكان نواب السلطان يقومون بجمع المسلمين في أكبر مساجد المدينة ثم يعلنون أن الأرمن يهدفون إلى ضرب الإسلام وأن على المسلمين الصالحين الدفاع عن عقيدتهم ضد هؤلاء التوار المنحدين ، ويشجعونهم على نهب ممتلكات الأرمن والإثراء على حسابهم وإذا قارموا ينبغى قتالهم أوأن يعرضوا عليهم تخت تهديد السلاح الاعتباريين الموت أو التحول قسراً إلى الإسلام ، وكان هذا البديل يتناسب مع الأسر التي تعيش في القرى وتعجز عن المقاومة . وكان شاكر باشا هو المُستول الأول عن هذه العمليات ، فقد كان من أكثر مستشاري السلطان عدوانًا وسبق أن عمل كسفير في سان بطرسبرج ، وكان مركزه الصورى هو ٥ مفتش لبعض أقاليم تركيا الآسيوية ٤ ، وأخذ على عانقه تنقيذ خطط السلطان وإقامة المذابح في كل المواقع وإبادة الأرمن ونزع ملكية أراضيهم لحساب الأتراك المسلمين . وكانت كُل عملية تسير على النموذج التالي : النداء في الأبواق ثم دخول القوات التركية إلى المدينة بهدف الذبح ووصول قبائل الأكراد بهدف النهب والسرقة ثم إشعال الحرائق والتدمير وملاحقة الهاربين في الأراضي والفري المحيطة ، وشهد شناء عام ١٨٩٥ قتل أكبر عدد من الشعب الأرميني بما يعادل عشر السكان وتدمير ممتلكاتهم في عشرين إقليما في شرق تركيا مع نشر الإشاعات بأن الأرمن سيقومون بقتل المسلمين إذا لم يسبقوا إلى هذا العمل. وبلغ مجموع الضحايا ما بين ٥٠ و١٠٠ ألف يخلاف الجرحي وضحايا الأمراض والجوع . وفي المدن الكبرى وصلت أعداد القتلي إلى أربعة أضعاف هذا الرقم ، ففي أرضروم وحدها تم نهب ١٠٠٠ حانوت ودفن ٣٠٠ مسيحي في مقبرة جماعية .

وكانت أبشع هذه المذابح مذبحة أورفا Urfa التي كان يشكل فيها

الأرمن المسيحيون ثلث السكان ، فبعد حصار دام شهرين لحى الأرمن وبعد أن لحاً القادة الأرمن إلى الكاتدرائية طلباً للحماية من الأتراك فوعدوهم بالأمان ، ثم قاموا بحركة غادرة بالالتفاف حول الكاتدرائية بفصائل من الجيش وفي ذات الوقت أضرموا النيران في الحي الأرميني ونهبوا المنازل وقتلوا جميع الذكور البالغين يطريقة بشعة . وفي اليوم التالي دخلت جماعات كبيرة منهم إلى الكاتدرائية منتهكين حرمتها لعمل مذبحة وهم يصرخون بمبارة تسخر من المسيح ، وقتلوا حوالي ٢٠٠ لاجئ وأشعلوا النيران في جنشهم ، وفي عصر نفس اليوم أعلن نفير اليوق إنتهاء المذابح التي واح ضحيتها حوالي ٢٠٠٠ مخص شخص .

وفي منطقة واحدة فقط كان الأرمن هم المعتدون البادءون بالشر ، في جبل زيتون Zeiton - الواقعة في إقليم سيليسيا سابقًا - Zeiton - حيث قامت قوة من الهنشاق بالهجوم وهزمت فرقة تركية وطردت الحامية من قلعة زيتون وأسرت ١٠٠٠ نركى وقامت بنهب وحرق المدن التركية المجاورة ، فتقدم الأتراك بجيش كسبير وقذفوا قلعة زيتسون بالقنابل بعد أن قام الأرمن بإخلاقها ، وأضرموا فيها النيران ، وهنا دعت الجالية الأرمينية في استانبول إلى تدخل يوساطة السفراء الأجانب إلى التوصل إلى انفاق يقوم على أساس تسليم جميع الأطراف سواء أرمن أو أتراك الأسلحة في مقابل منحهم العفو العام .

وفى أغسطس ١٨٩٦ قامت مجموعة صغيرة من الدشناق Deshaks بجرأة باقتحام البنك العثماني قلعة الرأسمالية الأوروبية خلال الظهيرة بزعم تبديل نقود ، وكان معهم رجال يحملون أكياسا ضخمة ، كما ادعوا ، تحوى عملات فضية وذهبية ، وأطلقوا النيران من بنادقهم واتضح أن هذه الأكياس مليئة بالمفرقعات والذخيرة . وأعلنوا أنهم لا يقصدون سرقة البنك وأنهم وطنيون يرغبون في عرض مطالبهم على السفارات الأوروبية السنة التي ضمنوها في ملفين كبيرين وخاصة مطالب الإصلاح السياسي ، وأعطوا مهلة مهرب ماعة لإجابة مطالبهم وإلا سيقومون بنسف البنك ، وسرعان ما هرب معير البنك السير ادجار فينسون من خلال شباك في السقف يؤدي إلى مبنى معير البنك السير ادجار فينسون من خلال شباك في السقف يؤدي إلى مبنى معير البنك السير ادجار فينسون من خلال شباك في السقف يؤدي إلى مبنى معير البنك السير ادجار فينسون من خلال شباك في السقف يؤدي إلى مبنى معير البنك السير ادجار فينسون من خلال شباك في السقف يؤدي إلى مبنى

اتخاذ أى سياسة هجومية ضد الدنشاق طالمًا هم في داخل البنك . وتم رؤسال الترجمان الأول للسفارة الروسية للتفاوض معهم وأقنعهم بمغادرة البنك ثم حملهم يخت خاص بمدير البنك منفيين إلى فرنسا .

وفي اليومين التاليين انتشرت عصابات الجماعات الدينية المتعصبة في المحى الأرميني في استانبولي ومعهم الهراوات والسكاكين والقضبان الحديدية ، وبدون تدخل من الشرطة ، وقتلوا كل أرميني في الطريق وكذلك الذين اختبأوا في المنازل وتركوا الجثث في كل مكان والتي بلغ عددها ١٠٠٠ جثة ، وفي اليوم التالي للمذبحة احتج سفراء الدول الأوروبية الكبرى لدى الباب العالى وأرسلت إنجلترا سفنها لحماية رعاياها ، فصدرت الأوامر بوقف العنف ، ثم أرسل ممثلو الدول الكبرى يرقية إلى السلطان يطلبون نهاية قورية للمذابح مع التهديد بأن إستمرارها يشكل خطراً على عرشه وأسرته الحاكمة وبعد ذلك أرسلوا ملاحظاتهم إلى الباب العالى بأن ما حدث لم يكن عمليات معمصبة تلقائياً بل نتاج قوة تعمل بمساعدة السلطات ، وأن عملياتها جاوزت الحدود ولايد من البحث عنها ومعاقبتها بالقوة ، أي أنهم ألحوا إلى أن عبد الحميد كان المحرض على هذه المذابح ، وقابل السلطان هذه الملاحظات الحميد كان المحرض على هذه المذابح ، وقابل السلطان هذه الملاحظات بين الرعاع الذين بالمراوغة والوعود بضرورة محاكمة الطرفين في محكمة خاصة ، وقامت السلطات التركية في محاولة للإسترضاء بحملة إعتقالات بين الرعاع الذين كانوا يذعنون للسلطان .

وارتفعت الأصوات من جديد في بريطانيا تطالب بعزل السلطان وقام جلادستون ( وكان في من الثامنة والستين ) بعد إعتزاله العمل وخرج من عزلته ليلقى خطبة أخيرة في ليقربول ضد ( الأتراك الهمجيين ) الذين تستحق إمبراطوريتهم الشطب من خريطة العالم لأنهم خزى على الحضارات ولعنة على الجنس البشرى ، ووصف السلطان بأنه ( عبد الحميد السفاح ) ، بينما وصفه الفرنسيون بالسلطان الأحمر ، وأصر جلادستون أن تتدعل (تجلترا عند الضرورة منفردة ضد الباب العالى وفق بنود اتفاقية قبرس ، ورغم أنه في البداية كانت هناك مفاوضات حول إرسال الأسطول الإنجليزي إلى المدردنيل الإ أنه سرعان ما اتضح أنه لم تكن هناك أي دولة مستعدة لإستخدام القوة من

أجل الأرمن كما ظهر في حديث اللورد سولسبرى وتلميحاته للسلطان عبد الحميد .

وبرغم أن سولسبرى اهتم بالتأبيد الروسي لفكرة عزل السلطان إلا أنه لم يكن مستعداً للتنازل عن مسألة المضابق ، كما أن روسيا من جانبها لم نستغ فكرة أرمينها المستقلة مكتفية بالدور الذي تلعبه دولة بلغاريا الحديثة في أوروبا . أما النمسا والمجر فقد كانت متورطة في البلقان ، وفرنسا مهتمة بإستثماراتها في الدولة العثمانية وتفضل الحالة الراهنة ، وألمانيا تأمل في الحصول على إمتيازات في آسيا الصغرى وتقوم بدور الحامي للسلطان ، ومن ثم فقد وصلت أفكار تقسيم الإمبراطورية العثمانية أو فرض نوع من الوصاية على أقاليمها إلى طريق مسدود ، كما قشل مؤتمر ١٨٩٧ في فرض خطة إصلاحية على الباب العالى لمساعدة الشعب الأرميتي التعيس . ومرة أخرى منحت الإمبراطورية العثمانية فرصة جديدة للبقاء بفضل التشتت والتفكك الذي ساد الدول العثمانية فرصة جديدة للبقاء بفضل التشتت والتفكك الذي ساد الدول الأوروبية ، ولكن التصرفات غير الإنسانية التي كان يقوم بها عبد الحميد أوليا في عيون العالم المتحضر .

## الفصل الثامن والثلاثوي

ظهر من بين الدول الأوروبية حليف وحيد مناسب كان يخطب ود السلطان وهو ألمانيا ، ورغم أن بسمارك ظل يواقب الإمبراطورية العثمانية لعشرين عاماً مضت ، إلا أن هذا لم يعكس أى خطط إيجابية للتوسع الألماني على حساب المصالح التركية ، وإنما كان يهدف إلى المساهمة في التأثير السياسي أمام النفوذ المتضاءل لبريطانيا ، وخلافا لذلك فقد كان حريصاً في التزاماته الشرقية . ومن خلال عمله كوسيط أمين في مؤتمر برلين ، وأى بسمارك أن الدور الألماني الأساسي في أوروبا هو الخفاظ على توازن القوة مع روسيا وذلك من خلال مخالف ألمانيا مع الإمبراطورية النمساوية - الجوية . وطبقاً لهذا المفهوم لم تلعب الإمبراطورية العثمانية أي دور حيوى في سياسته وطبقاً لهذا المفهوم لم تلعب الإمبراطورية العثمانية أي دور حيوى في سياسته وطبقاً لهذا المفهوم لم تلعب الإمبراطورية العثمانية أي دور حيوى في سياسته الشرقية ، بل كان يرى أن المسألة الشرقية العثمانية أي دور حيوى في سياسته تستحق إهدار دم جندي ألماني واحد .

ولكن كانت لدى القيصر وبلهلم الثانى (۱) الذى اعتلى العرش الإمبراطورى في عام ۱۸۸۸ طموحات وأحلام مبالغ فيها ، وشجعه على ذلك المارشال Vonder Goltz الذى قام على مدى خمس سنوات ومعه فريق من الضياط الألمان بتدريب الجيش التركى وتطويره وإمداده بالأسلحة والمعدات الألمانية . فرأى القيصر أن الأقاليم التركية في آسيا ينبغي أن تصبح منطقة نفوذ كبرى لألمانيا ليس فقط في المجال الإستراتيجي ولكن في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية . وسرعان ما تم عزل بسمارك الذى كان لا يرغب في مد النفوذ الألماني خارج الحدود الأوروبية ، واتبع القيصر خطة شرقية طموحة عرفت به Drang nash Osten ، ومول سكة حديد يغداد وهو الخط المصمم عرفت به الخليج الفارسي والذي توافق مع خطط السلطان عبد الحميد في إدرة المبلاد إنشاء شبكة من الخطوط الحديدية والطرق والإنصالات التلغرافية ليربط بين المركز والأقاليم الآسيوية البعيدة حتى يسهل عليه التحكم في إدارة المبلاد وتطويرها إنتصادياً.

 <sup>(</sup>١) كان ويلهلم الثاني إمبراطوراً على ألمانيا من ١٨٨٨ إلى ١٩١٨ ، وهو ابن ويلهلم الأول .

أنظر: 1387 . La Rousse , p . 1387

ومنح السلطان إمتياز إنشاء الخط الحديدي للبنك الألماني في العقد الأخير من القرن التاسع عشو مما أدى إلى تدفق الرأسماليين الألمان والتجار والمهندسين والخبراء في كافة الميادين إلى الإمبراطورية العشمانية . ثم قام القيصر في العام التالي على منح الإمتياز بزيارة رسمية للسلطان في استانبول والذي أصبح الآن يعامل الجنس الألماني بكل ترحاب بعد أن كان في الماضي يتعامل معه في الناحية المالية بتحفظ . وقد عومل الإمبراطور بكرم ضيافة حقيقي ، إذ أمر السلطان ببناء كشك كبير بديكورات فخمة على أرض قصر يلدز يشبه القصر الصغير في فخامته ، وأقام للوفد الألماني وليمة كبيرة وأخخفه بأكلات أوروبية موضوعة في أطباق مطعمة باللهب صنعت في باريس . كما التقيي السلطان بالإمبراطورة وقدم لها باقة من الزهور من حديقة القصر ووضع ماسة حقيقية وسط أوراقها . وبعد ذلك بتسع سنوات ، قام القينسر ويالهام بزيارة رسمية أخرى إلى ممتلكات السلطان حيث كان خط سكة حديد بغداد قد وصل إلى مدينة قونية في وسط الأناضول ، وتواجد خط بواخر ألمانية بين هامبورج واستانبول ساهم في توريد المنتجات الألمانية إلى تركيا والتركية إلى ألماتيا لصالح كافة طبقات الشعب في الأناضول . وعلى ذلك صار الترحيب بالقيصر مضاعفًا من قبل السلطان وساهم فيه إمتناع ألماتيا عن الاعتراض على مذايح السلطان ضد الأرمن .

وقد إمندت زيارة القيصر هذه المرة إلى أجزاء أخرى في الإمبراطورية العثمانية ، حيث دخل أورشليم كفارس صايبي في زى الحجاج المسيحيين وصلى ثم ركع على ركبتيه على تراب المدينة المقدسة وهو يفتتح كنيسة لوثرية ، ثم قام ببراعة بتغيير ملابسه ودخل مدينة دمشل المسلمة مرتديا عمامة وأظهر الخشوع أمام قبر صلاح الدين ، ووعد الـ ٣٠٠ مليون مسلم بالحماية من قبل الإمبراطور الألماني ، ونتج عن هذه الزيارة حصول القيصر على إمتياز تنفيذ المرحلة التالية لسكة حديد بغداد والتي تمتد من قونية إلى جبال طوروس ثم تصل إلى الخليج الفارسي .

بدأت الحكومة الإنجليزية تظهر إهتماما خاصا بسكة حديد الأناصول بعد

أن إطمأنت على ممتلكاتها من خلال محكمها في قناة السويس ، وشعرت بالقلق نجاه الخليج الفارسي فأرسلت اللورد كيرزن Curzen كنائب للملك للتفاوض مع شيخ الكويت وتوقيع معاهدة بينه وبين حكومة الهند للسيطرة على مياه الخليج ، ووافق الشيخ على عدم التخلي عن أي جزء من أراضيه أو إستقبال أي ممثل أو نائب أجنبي دون موافقة بريطانيا ، كما فرضت فيود مماثلة على سلطان عمان أو هكذا أعاقت المسالح البريطانية نهاية سكة حديد بغداد الذي لم يكتمل أيدا ، كما أظهرت روسيا إهتماماً بهذا الخط وخشيت أن يستخدمه الأتراك كسلاح ضدها في القوقاز ، ولذلك فرضت عليهم و اتفاقية البحر الأسود و وبمقتضاها قبلوا منح إمتيازات السكك الحديدية في شمال الأناضول لروسيا فقط وللشركات التي يوافق عليها القيصر الروسي .

كان هناك مشروع آخر خفى يتفق مع طموحات السلطان في السيطرة على العالم الإسلامي وهو مشروع سكة حديد الحجاز الذي تقرر أن يبدأ من دمشق بهدف تقل المحجاج إلى المدن المقدسة في مكة والمدينة ، ويؤكد بالتالي على أن السلطان الخليفة حقيقة واقعة ومن ناحية أخرى يؤدى إلى تقوية نقوذه السياسي على الشعوب العربية في اليمن وغيرها . ونظراً لأن هدف هذا الخط خدمة الأغراض الدينية فقد جعل تمويله بالكامل من التبرعات من العالم الإسلامي ، وأن تقوم بإنشائه عمالة إسلامية بما فيها الجنود الأتراك ولكن يحت إشراف وإستشارة الفنيين الأجانب ، وبدأ العمل في خط الحجاز في ختا إشراف وإستشارة الفنيين الأجانب ، وبدأ العمل في خط الحجاز في

وإستمرت ألمانيا بخلاف الدول الأخرى في الإهتمام بمصالحها بحماس واضح ورفضت في سبيل ذلك توجيه أى لوم للسلطان في معاملته لرعاياه المسيحيين أو مساندة الشعب الأرميني أو كريت أو مقدونيا ، برغم أن الأوضاع في كريت كانت متفجرة والثورات متواصلة بها منذ ثورة اليونان الإستقلالية . وكانت الدول الأوروبية تميل إلى دمج كريت مع اليونان لأن بها أغلية مسيحة تتحدث اليونانية وكانت تتحكم فيها الأقلية المسلمة التي لم تزد على ١٠ لا من السكان .

ولقد حاول السلطان تهدئة الأغلبية المسيحية في كربت والأقلية المسيحية من الأرمن ، ولكنه واجه ثورة عنيفة من جانب الكريتيين فحاول إرضائهم يتعيين حاكم مسيحى ولكنه فشل في السيطرة على النظام الإدارى وسرعان ما حل محله حاكم مسلم ، وإستمرت ضغوط الأغلبية الكربتية للإنضمام إلى اليونان وقابلت الحكومة اليوناتية هذا الطلب بتحفظ شديد لأنها كانت تخشى من الدخول في حرب مع تركيا ، ولكن عندما قام في الجزيرة تمود مسلح في المهم وتدفق الثوار المسيحيون إلى ألينا ، تعاطفت الحكومة اليونائية معهم وطلبت من السلطان تحسين أوضاعهم ، فاستجاب ببعض الإصلاحات ولكنه فشل في إرضاء الكريتيين إلا لوقت قصير ، ومن ثم قرر إستخدام القوة ضدهم بإرسال الفصائل التركية التي قامت بمذابح في كانيا وهدمت العديد من الأحياء المسيحية بها في ١٨٩٦ وإنقلب الوضع إلى حرب أهلية بين المسلمين والمسيحيين الكريتيين ، وناشد الأخيرون الدول الأجنبية لمساندتهم وطالبوا بالوحدة مع اليونان التي استجابت بإرسال قاذفات قنابل لإيقاف التعزيزات التركية ، ثم أرسلت قوة برية لإحتلال الجزيرة .

وتأوم الموقف عندما قام قادة سغن الدول الخمسة الراسية في مياه كريت بإحتلال ميناء كانيا ومارست ألمانيا وروسيا ضغوطهما من أجل فرض حصار دولي لإجبار اليونان على الإنسحاب ، ثم طلبت بريطانيا تأمين الحكم الداتي للجزيرة وإنسحاب اليونانيين والقوات التركية منها فوافق السلطان غير أن الشعب اليوناني فعنل الدخول في حرب مع تركيا مدعماً بالعناصر الوطئية الهللينية ، واخترقت بعض الفرق الوطنية الشعبية الحدود إلى مقدونيا وتثالية ، فأعلنت تركيا الحرب على اليونان في وبيع ١٨٩٧ ، وإستمرت ما يقرب من فأعلنت تركيا الحرب على اليونان في وبيع ١٨٩٧ ، وإستمرت ما يقرب من البحرية التركية ، وبرا تراجعت القوات اليونانية من أبيروس وتثالية وساد الذعر في أثينا مع النقدم السريع للأتراك ، ولكن أنقذ الموقف تدخل الدول الكبرى مربعاً لفرض هدنة ، وبعد ستة شهور تم التوقيع على معاهدة سلام في أبيروس وتثالية واكتفوا بالتنازل عن شريط صغير في الإقليم الملحق بها ، أبيروس وتثالية واكتفوا بالتنازل عن شريط صغير في الإقليم الملحق بها ، المسكرى الذي يعود الفضل فيه للألمان .

وفى كريت إستمرت الإضطرابات لعام آخر وأخذت الدول الأوروبية تبحث عن حاكم مناسب للجزيرة التى كانت تقمتع بالحكم الذاتى فى غلل سيادة السلطان ، ولكن بعد أن أدت الإضطرابات من جاتب المسلمين إلى قتل نائب القنصل الإنجليزى طلبت السلطات الأوروبية من السلطان إخلاء الجزيرة من القوات التركية وهذا ما تم بالفعل ، وعين الأمير چورج (١) اليونانى حاكماً على الجزيرة ، وبللك فقدها السلطان تماماً وابتجهت ألينا اليونانى حاكماً على الجزيرة ، وبللك فقدها السلطان تماماً وابتجهت ألينا

والآن تبقى إقليم تركى واحد فقط فى أوروبا فى قبضة السلطنة العثمانية وهو مقدونيا التى تمثل بؤرة البلقان ، والتى إزدادت الأرضاع فيها سوءًا وتأخراً فى ظل الحكم التركى مقارنة بولايتى بلغاريا والصرب اللتين تحررتا من هذا الحكم ، فقد بانت القرق التركية عبئا نقبلاً على الشعب بعد أن تركت بدون رواتب ، ونفشت السوقات والتجاوزات من جانب المسلمين ، ونهبت أراضى الفلاحين المسيحين والسلطان لا يقعل شيئاً لعلاج هذا الفساد . ونتج عن هذا الوضع المتردى هجرة مستمرة للمسيحيين للولايات القريبة وخاصة بلغاريا حيث صار نصف سكان صوفيا من اللاجئين من وراء الحدود .

وكانت مقدونها تضم خليطاً من الأجناس واللغات والأديان المتنازعة مع بعضها البعض ومع الحكومة التركية . ففي الماضي كان النفوذ اليوناني هو المسيطر عليها ، ولكن ضعفت هذه السيطرة نتيجة الحرب التركية - اليونانية الأخيرة ، ثم ظهرت ثقافة متحدية أخرى وهي ثقافة السلاف اللين كانوا يمثلون أكثرية العناصر المسيحية . وفي الفترة الأخيرة إمتد التأثير القومي الملغاري إلى مقدونها عن طريق اليطريركية البلغارية والتي شجعها الباب العالى على حساب النفوذ اليوناني . وفي عام ١٨٩٠ وافق السلطان على وجود ما يعرف بالأساقفة الملغاريين السبعة ، وأعقب ذلك تكوين الصرب ، للمرة

 <sup>(</sup>۱) هو الأمير چورچ (۱۸۵۵ – ۱۹۱۳) ، الذي صار ملكاً على اليونان حتى ۱۹۱۳ وخلفه إينه قنسطنطين الأول .

أنظر: La Rousse , p . 1366

الأولى ، أسقفية نمثل كنيستها في مقدونيا . تلك كانت مكونات الصراع في مقدونيا بين اليونانيين والسلاف عند نهاية القرن التاسع عشر ، وتزايدت حدته بتشجيع السلطان عبد الحميد للألبان المسلمين للإعتداء على أراضى اليونانيين والسلاف على السواء .

وقد نم تشكيل منظمة لورية مقدونية في سالونيك نادت بالحكم الذاتى للإقليم ، وفي المقابل طالبت لجنة منافسة في حسوفيا بإنضمام مقدونيا البلغاريا ، وفي ١٨٩٥ شنت بلغاريا هجوماً على مقدونيا ، وقام قطاع الطرق البلغاريين بمهاجمة القرى التركية واشتبكوا في طريق عردتهم مع قطاع الطرق اليونانيين ، وهاجمت الفرق العسكرية التركية غير النظامية الجانبين وألحقت الدمار بالإقليم المقدوني وإنتشرت الفوضي الشاملة . وفي عام ١٩٠٣ قام عصيان منظم مسلح في سالونيك تم إخماده بمساعدة التعزيزات التركية المقادمة من استانبول ، وقد جذب هذا الصراع إنتباء الدول الأوروبية وكان الشئ الواضح والمتفق عليه بين المسلمين والمسيحيين أن الأقاليم التركية في أوروبا لا يمكن السماح لها بالبقاء في ظل هذه الظروف المتردية وعجز أوروبا لا يمكن السماح لها بالبقاء في ظل هذه الظروف المتردية وعجز الدائي في مقدونيا لمصلحة حليفهم السلطان ، ثم قدمت النمسا مع روسيا المائي في مقدونيا لمصلحة حليفهم السلطان ، ثم قدمت النمسا مع روسيا ألما إنجاترا فقد إقترحت بعض الإصلاحات التي تدعم الأقلية المسيحية في ظل حاكم مسيحي مع إنسحاب القوات التركية غير النظامية .

وفى المؤتمر الذى عقد فى مدينة مورستج Mürzsteg الواقعة بالقرب من قينا ، اتفق القيصر الروسى والإمبراطور النمساوى على إدخال تعديلات على العرض البريطانى وإخراجه فى صورة معتدلة تعطى للوجود التركى أهميته وذلك بتكوين مجلس إستشارى بضم نائبين أحدهما روسى والأخو نمساوى لتقديم المساعدة للحكومة التركية فى الإقليم على أن وتوضع الشرطة مخت إشراف أوروبى وتتولى سلطات الدولتين مسئولية الحفاظ على النظام والأمن وتشجيع نظام الإستقلال الذاتي الذي يتمشى مع الهياكل القومية المتواجدة فى المناطق المختلطة التي تضم مسلمين

ومسيحيين فقد تقرر إنباع ترتيبات الإصلاح المحلى . وقد رفضت الدول الأوروبية الستة إنسحاب القوات التركية من الإقليم الذى اقترحته بريطانيا ، وخلافًا لذلك وافق الجميم على دعم هذه المقترحات وأعطوا تعليمات لقناصلهم بالإستعداد لتنفيذها .

لم يوافق السلطان على برنامج مورستج سوى من ناحية المبدأ فقط ، أما التطبيق فقد واجه التأجيل والإعاقة من جانب الباب العالى بحجة حماية حقوق سيادة السلطان ، وحتى إذا فكر في الموافقة على هذه ( البدع في فيه غالبًا ما كان سيقوم بتعديلها لتصبح صعبة التنفيذ . ومرت سنتان من المفاوضات ومحاولات التسوية دون إنجاز يذكر في مجال الإصلاحات الفعالة . وفي الواقع لم تبذل كلاً من النمسا وألمانيا أى جهود لتشجيع هذا البرنامج ، فقد توحدت مصالحهما السياسية وعزمتا على عدم فرض أى ضغوط على فقد توحدت مصالحهما السياسية وعزمتا على عدم فرض أى ضغوط على المباب العالى أو الإعتداء على حقوق السلطان في الحكم ، وصار واضحا أن الدولتين تعارضان أى تحسن في وضع مقدونيا : وترغبان في بقاء هذا الإقليم على حالة من التخلف لأطول فترة ممكنة أفضل من أن يحل نظام دولى مستقر محل الحكم التركى ، وتبين أن النمسا كانت تخطط لزيادة نفوذها شوقاً وفي منطقة بحر إيجة ، فقد طلبت فيما بعد في ١٩٠٨ من الباب العالى الحصول على إمتيازات إقتصادية في مقدونيا في مقابل تقديم المساعدة في وجه الضغوط الأوروبية في البلقان .

وكانت إنجساترا هي الدولة الأكثر إيجابية في السعى لحل مشكلة مقدونيا ، فقد عرضت في ١٩٠٥ على السلطان تشكيل لجنة دولية تعينها الدول الأوروبية برئاسة المفتش العام التركى وتضم ممثلين أجانب يتم إختيارهم لوضع الإطار العام للإصلاحات المالية للإقليم ، مع ملاحظة إستمرار وجود برنامج مورستج . وفي البداية رفض السلطان أى تدخل أجنبي ، وطالب بدلاً من ذلك بزيادة الرسوم الجمركية ، ولكن عندما قامت الدول الأوروبية مماعد ألمانيا - بمظاهرة بحرية ، وأوقفت مكانب الجمارك في ميتلين ماعد ألمانيا وافق على وجود لجنة تضم أربعة خبراء ماليين أوروبيين تعمل بالتعاون مع الوكلاء المدنيين الروس تضم أربعة خبراء ماليين أوروبيين تعمل بالتعاون مع الوكلاء المدنيين الروس

والنميساويين في سالونيك ، غيير أن هذه اللجنة لم يكن لها أي سلطة تنفيذية

وفي عام ١٩٠٨ تقدمت بريطانيا بعرض آخر لتعيين حاكم على مقدونيا من الرعايا الأتراك بموافقة الدول الأوروبية على أن يعاونه فريق من الموظفين الأوروبين يتم دفع أجورهم من دخل الإقليم ، ووافقت فرنسا وروسيا على هذا العرض وتم توقيع اتفاق بين القيصر الروسي والملك إدوارد السابع(۱) في مدينة ريفال Reval (۱)، كما تقرر مد العمل ببرنامج مورستج لست سنوات أخرى ولكن بشكل محدود . وعند تطبيق الإصلاح ، أظهر المسيحبون والمسلمون على السواء عدم الرضا ومارسوا ضغوطهم على السلطان ليؤمن لهم حياتهم وممتلكاتهم . وكان المفتش العام حلمي باشا رجلاً وقوراً بحاول إرضاء الجميع في المسروعات الإصلاحية ، ولكن تجاهل عبد الحميد هذه الحاولات بعناد وغرور برغم أنه فكر في إرضاء الأقلية المسلمة في كريت من قبل ، أما مقدونيا في كل الأوقات تعالب بتغيير حاسم وبمساعدة العثمانيين في إدخال التقدم والإصلاح حتى تكون على مستوى مماثل لجيرانها القوميين ، ولكن عناد السلطان وكراهينه للأجانب وإهماله لرعاياه المسيحيين وإصراره على عناد السلطان وكراهينه للأجانب وإهماله لرعاياه المسيحيين وإصراره على عناد السلطان وكراهينه للأجانب وإهماله لرعاياه المسيحيين وإصراره على عناد أوروبا أشعل نيران فتنة في هذا الإقليم ارتدت عليه .

وقد ظهر التناقض في إنجازات السلطان بشكل واضح في مجال التعليم سواء المدنى أو العسكرى حيث أدى إلى نمو طبقة جديدة متوسطة نبتت بينها بذور الحرية السياسية وأخذت تشق طريقها لمقاومة إستبداد السلطان ،

 <sup>(</sup>١) إدوارد السابع ١٨٤١٠ – ١٩٩١) صار ملكاً على إنجلتوا في ١٩٠١، وهو ابن الملكة فيكتوريا .

اً أنظر: La Rousse . p . 1310

 <sup>(</sup>۲) ربال مدینهٔ روسیهٔ لها میناه بحمل اسمها ، وهی عاصمهٔ استونیا الواقعة علی خلیج فنلندا .

أنظر: La Rousse , p . 1721

ففي عام ١٨٨٩ ، وفي الاحتفال بمثوية الثورة الفرنسية ، قام أربعة من طلاب مدرسة الطب العسكرية في استانبول بتشكيل أول جمعية سرية منظمة على نِمط جمعية الكاربوناري الإيطالية . وقد التحق بهذه الجمعية شباب من مدارمٌ استانبول المدنية والعسكرية والبحرية والطبية وغيرها من المدارس العليا ، واتصلوا بأول جمعية منظمة أقامها العثمانيون في المنفى في باريس ، وإنضم إليهم أحمد رضا مدير التعليم في بورصا والذي كرم حياته للعمل السياسي . لم أصدر أجد أعضاء الجمعية ، وهو عضو سابق في البرلمان ، جريدة تخمل إسم تركيا الغناة La Jeune Turquie وأعطى للأعضاء لقب شباب الأتراك . تم قام رضا ورفاقه بإصدار جريدة أخرى تحمل إسم مشورة Meshveret وتمكنوا من تهريبها إلى داخلٍ تركيا . ثم تحول إسم الجمعية إلى الانجاد والترقي لتعبر عن توحد كافة الأجناس والعقائد لتحقيق التقدم . وقد قاد قشل الإنقلاب المضاد للسلطان في ١٨٩٦ إلى المزيد من النفي والشك وعزل الأقاليم العثمانية ، وتزايدت المقاومة بين المنفيين في الخارج وإمتدت خلاياهم إلى باريس والقاهرة وجنيف ولندن ، وكان الإنقسام الأيديولوجي والشخصي يسود بينهم مما دفع البعض إلى تملق السلطان وقبول عرضه للعودة إلى استانبول .

وإستمرت روح المقارمة بين صفوف الطلاب في استانبول نفسها ، وفي مدرسة جالاطة سراى السلطانية التي ضمت أبناء النخبة الحاكمة ، والتي كان شمارها في الاحتفالات و يحيا السلطان أو البادشاه ، صار مع بداية عام ١٩٠١ و فليسقط السلطان ع . وهكدا تولدت الروح الثورية في المدارس السلطانية حيث التأثير المباشر للقصر السلطاني . وفي سالونيك تكونت جمعية الاتحاد والترقي المدعمة بالجماعات الماسونية . ويسهود الدونمة Dönmehs (١) ( وهم اليهود اللين اعتنقوا الإسلام ) ، وكانت هذه الجمعية أكثر تأثيراً من الناحية العملية من جمعية باريس التي سرعان ما اندمجت فيها في من الناحية العملية من جمعية باريس التي سرعان ما اندمجت فيها في من الناحية العملية من جمعية الذين يعملون في خدمته وكذلك الضباط هذه لا يمكن أن تمتد إلى موظفيه الذين يعملون في خدمته وكذلك الضباط في الجيش العشماني الذي يستمد منه قوته ، غير أن هؤلاء تمتعوا بوعي

 <sup>(</sup>١) حول يهود الدوغة أنظر : على محمد الصلابي ، الدولة العثمانية ، ص ٤٤٠ ٤٤٤ .

وبذكاء وأدركوا من خلال الشكارى العديد وما تواجههه القوات المسلحة من عجز في المعدات والأسلحة أن هذه المساوئ لا يمكن السكوت عليها ، وبالتالي شكلوا عناصر قادرة على القيام بحركة ثورية .

وفي بداية عام ١٩٠٨ انتشرت الفوضي وحركات العصبان العسكرى في فيائق الجيش الثالث في مقدونيا ، وتم تفسير الاجتماع الذي تم بين القيصر الروس والملك إدرارد السابع في مدينة ريفال على أنه تهديد أجنبي لفرض الحكم الذاتي على الإقليم وبالتالي تهديد للإمبراطورية من الخارج مما ساعد على إشعال ثورة مسلحة ضد الحكم الإستبدادي تنادي بالمفاهيم السيامية مثل الحرية والوطن والدستور ، ووجد السلطان نفسه في مواجهة الأمر الواقع بعد أن ظل يقلل من قيمة التقارير المقدمة من جواسيمه .

وقد قاد هذه الحركة الثورية التحرية في مرتفعات ويزنا Risna الشباب الأثراك أحدها يدعى أنور بك وهو رجل قليل الكلام اشتهر بأنه جندى جرئ ، والآخر هو نيازى بك أحد أعضاء جمعية الاتخاد والترقى الذى استطاغ ضم العديد من الشباب التركى إلى الجسمعية عن طريق ذهابه إلى الأناضول متنكراً في أشكال مختلفة ، وأصبح الآن متحصناً في المرتفعات مع الفوق العسكرية الموالية له ومعه الأسلحة والذخائر الحربية والأموال من خزائن كتائبه ، وسائدت جمعية الاتخاد والترقى هذين الضابطين في ثورتهما وشكل الجميع مطلباً سياسياً واضحاً وهو إحباء الدستور الذي وضعه مدحت باشا في المحميع مطلباً سياسياً واضحاً وهو إحباء الدستور الذي وضعه مدحت باشا في أنكل قائد الفرقة شمسي باشا في وضع النهار رمياً بالرصاص ، وكذلك واجه غير، من الضباط نفس المصير ، أما الألبان الذين اعتمد عليهم السلطان غير، من الضباط نفس المصير ، أما الألبان الذين اعتمد عليهم السلطان كحلفاء صاروا سنداً لفيالق الجيش الثاني في تراقية . وفي ٢١ يولية ١٩٠٨ كمطفاء صاروا سنداً لفيالق الجيش الثاني في تراقية . وفي ٢١ يولية ١٩٠٨ أرسلت جماعة الاتحاد الترقى برقية إلى السلطان تطالب فيها بإعادة العمل طخمة للجيش إلى استانبول .

وإنباعًا للتقليد الإسلامي لجأ عبد الحميد إلى شيخ الإسلام لمعرفة حكم الشرع في محاربة الضباط المسلمين الذين أشعلوا الثورة ضد سلطة السلطان ، وبعد دراسة مفصلة لكافة جوانب القضية جاء حكم شيخ الإسلام بأن مطالب القرق العسكرية من أجل الإصلاح وعرض المظالم لا تشعارض مع قواعد

الشرع الإسلامي . فدعا عبد الحميد مجلس الوزراء للإنعقاد ، وإستمرت الإجتماعات لثلاثة أيام ، وتعاطف معظم أعضاء الجلس مع طلبات الجيش رصوت الجميع لصالح إعادة الدستور – ثم استدعى السلطان كبير المنجمين وسأله عن واجب السلطان في هذه الحال فأكد له الموافقة وأن هذا ما تشير إليه النجوم ، فاستسلم وأرسل البرقيات إلى مقدونيا مؤكداً على عودة الدستور وأقسم على القرآن بذلك ، ثم عقد البرلمان الموقوف منذ عام ١٨٧٧ عن طريق الانتخاب وبهذا أنقذ السلطان عرشه .

وعند إستسلام أنور بك في مقدونيا طالب بعزل الحكومة الإستبدادية ويخقيق الوحدة والتقدم وبرفع شعار و نعن جميعاً أخوة ، أى ليس هناك يلغاريون أو يونانيون أو رومان أو يهود أو مسلمون ، فالجميع متساوون وعثمانيون . وفي إحدى المدن قام رئيس اللجنة البلغارية بمعانفة المطران اليوناني ، وفي مدينة أخرى سجن ضباط الثورة أحد الرعايا الأثراك لأنه أهان مسيحيا . وفي مدينة أخرى سجن ضباط الثورة أحد الرعايا الأثراك لأنه أهان صلوات الكهنة الموقرين ترحما على ضبحايا المذابح الأرمينية . كما انتشر سلوات الكهنة الموقرين ترحما على ضبحايا المذابح الأرمينية . كما انتشر النشاط في مدينة استانبول وعلت هتافات الجمهور و فليحيا الدستور ويسقط الجواسيس » وسرعان ما إنحلت قوات الجيش الفاسدة . ومن ناحية أخرى المدان المهود أشادت الصحف بمسألة طرد المراقبين من مكاتبهم ، وعمت الأقراح لعدة أيام وأقيمت المواكب الإحتفالية المنظمة وشارك فيها الأتراك والحاخامات المهود والأساقفة والبطاركة المسيحيون وهسم يجلسون جميعا جنبا إلى جنب في والأساقفة والبطاركة المسيحيون والمسلمون يتوقفون في نقاط على الطرق رافعين مودة . كماكان المسيحيون والمسلمون يتوقفون في نقاط على الطرق رافعين أيديهم المتشابكة بالصلوات والدعاء لحماية المدستور ويظلبون مياركة الله .

وقد حاول السلطان بدهاء أن يقنع رعاياه بأنه السلطان الشهم راعى الدستور والحرية ، ولذلك ارتفعت الدعوات له أيضاً ومعذ هذه الاحتفالات حيث ردد الناس • يحيا السلطان ، ، ووقف فريق منهم مصفقين له أمام بوابات قصر يلدز الذي نادراً ما خرج منه ، وفي يوم الجمعة التالى خرج السلطان إلى صلاة الجمعة في مسجد أياصوفيا ومط الجماهير التي احتشدت لتحيته ، ويذكر أنه لم يدخل هذا المسجد منذ ربع قرن مضى ، وهكذا بعث البرلمان من جديد بعد أن ظل معطلاً منذ عام ١٨٧٧ وصار يضم أجناساً

وعفائد متعددة ، وبدا أن نركيا ستشهد فجر ألفية مباركه ، غير أن محقيق المساواة والتقدم كان بطبعًا ، لأن شباب الأتراك في جمعية الإنخاد والترقى كانوا في مرحلة لا تسمح لهم بالإضطلاع بأمور الحكم ، فظهرت منهم مجموعة ترغب في الإستيلاء على السلطة بالقوة ، وهؤلاء كانوا من صغار الضباط وساندهم بعض المدنيين الذين حاولوا كبح جماح السلطان وإستبداده بإحلال العناصر المؤهلة محل مساعدى السلطان في الحكومة الدستورية لمواجهة الأخطار المتزايدة التي تهدد الإمبراطورية ، ولكنهم لم يطمحوا إلى القيام بأى تغييرات ثورية إجتماعية وظلوا محافظين على طابع حركة الإصلاح ألتي تمت في القرن الناسع عشر .

وكانت نتيجة الإصلاحات التعليمية والعسكرية والمدنية لتى قام بها عبد الحميد أن تكونت هذه الطبقة البورجوازية الناشئة والتى أظهرت بعض الأمل فى غد أفضل ولكنها كانت غير مكتملة النضج وتنقصها الخبرة اللازمة لممارسة مهام الحكم ، وبالتالى كان دورها فى هذه المرحلة هو دور القوة الحذرة خلف العرش التى تحرم الدستور بينما ظلت القوة الحاكمة فى أيدى حكومة الباب العالى المتعاونة فى نطاق ضيق مع لجنة الانخاد والترقى على حساب القصر . وسرعان ما قام صراع بين الطرفين إذ حاول السلطان تأكيد حقه المسحوري فى تعيين رئيس الوزراء وشيخ الإسلام ووزيرى الحربية والبحرية ، وكان هذا يعنى تدمير سلطة الجمعية وسيطرة السلطان على القوات المسلحة ، فرفضت الجمعية هذا الأمر وأجبرت الصدر الأعظم على الإستقالة وعينت بدلاً منه كامل باشا ، وهو رجل سياسي ذو خبرة ، فقام بدوره يتعيين وزير حربية معتدل ومقبول ، وتم تعليق الانتخابات البرلمانية إلى نهاية العام ، وإنضم كامل باشا إلى حزب الانخاد الحر وسار في تنفيذ برنامج الإصلاح التقلدي .

وفيما يتعلق بعفهوم الجامعة العثمانية أو مبدأ العثمنة Ottomanism الذي يقوم على جمع كافة الأجناس والأديان في وحدة واحدة في ظل الحكم العثماني ، فقد تخطم فجأة بظهور ثلاثة إنجاهات متفرقة وهي : إستيلاء النمسا على البوسنة والهرسك والإدعاء بمنح سكانها إستيازات دستوية ، وإعلان بلغاريا إستقلالها التام نخت حكم الأمير فرديناند و قيصر

البلغاريين ؟ مكونة الإمبراطورية البلغارية كما كانت في العصور الوسطى ، وإعلان كريت قرارها بالاتخاد مع اليونان . وفي ١٧ ديسمبر ١٩٠٨ سار السلطان عير شوارع العاصمة لافتتاح اليرلمان التركى الجديد في موقع مجلس النيوخ البيزنطى القديم ، وكان الأعضاء النواب متوازئين من الأنراك والرعايا الآخرين ، والأغلبية من أعضاء جمعية الاتخاد والترقى . وكان رئيس مجلس الأعيان أحمد رضا الرئيس السابق في باريس ، وقد ادعى السلطان في كلمته الافتتاحية بأنه أوقف الدستور في السابق لأن الشعب لم يكن مستعداً بعد المحكومة الدستورية ، وقال أن الوضع تغير نتيجة لتطور التعليم وصار الحكم دستوريا ، ثم دعا جميع النواب إلى مأدبة في قصر يلدز وشارك أحمد رضا في شرب المياه من الينبوع المقدس حتى صدق بأن السلطان يعتزم بصدق أن يحكم بالدستور .

وسرعان ما تبدد هذا الوهم عندما تخركت العناصر المضادة التي تكتلت في تشكيل سياسي يحمل إسم ﴿ جمعية محمد ﴿ وَنَادَتُ بِضَرُورَةُ سِيادَةُ حَكَمَ الشمريعة الإسلامية وسيادة رجال الذين ، وعارضت كافة الإصلاحات الليبرالية ، وكان لسان حالهم صحيقة تخمل إسم Volkan ( البركان ) دعوا على صفحاتها إلى إيجاد المزيد من العناصر الدينية في البرلمان وبين صغوف الجيش ، بينما تزايدت أعداد الساخطين على البرلمان بين فيالق السلطان المعزولة من الجواسيس والموظفين العموميين . وفي أوائل شهر أبريل ١٩٠٩ تمردت الغيالق العسكرية في الجيش الأول في استانبول وسارت خلف ضباطها حتى الميدان أمام قاعة مجلس النواب ونادوا جميما بإستعادة العمل بالشريعة الإسلامية ، وتزأيدت أعدادهم بعد أن انضمت إليهم عناصر دينية وعناصر متطرفة رددت هتافات 1 ليسقط الدستور 4 وكان هذا هو الهدف السياسي الحقيقي . وعندما مخرك هذا الجمع إلى قاعة الإجتماع هرب النواب وإستقال رئيس الوزاء ( الصدر الأعظم ) ، وقام خليفته بتشكيل وزارة جديدة تم استبعاد أعضاء الجمعية منها وانضم السلطان إلى هذا الفريق وأيد طلباتهم . وتزامن ذلك مع انتشار بعض الأضطرابات في أطنة وأجزاء من سيلسبا وقامت المذابح مرة أخرى ضد آلاف الأرمن .

وهكذا قامت الثورة مرة أخرى ، وقور وصول أنباثها إلى سالونيك تصرفت الجمعية يسرعة مدافعة عن الدستور وقامت ينقل فرقة من الجيش الثالث إلى استانبول نخت قيادة الجنرال مجمد شوكت باشا ومعه اثنين من الضباط هما نيازي وأنور ، وكان رئيس الفرقة ضابط شاب واعد يدعى مصطفى كممال وهؤلاء أطلقوا على أنفسهم ( جيش التحرير ٢ ، وفور وصولهم إلى العاصمة إنضم إليهم أعضاء مجلس النواب وإجتمعوا في سان استفانو كالجنة قومية وصدقوا على أوامر القائد التني تمثل إرادة الأمة وأعلنت الأحكام العرفية ومعاقبة مثيرى الشغب . ثم استخدمت هذه الفرق التي خمت قيادة ضباط من سالونيك المدافع وسرعان ما وقع قصر يلدز في قبضة جيش التحرير . وفي صباح اليوم التاثي خرج المحررون من القصر في مسيرة يتقدمهم موكب السلطان الدَّى ضمَّ الخصيانُ والجواسيس والعبيد . وإجتمعت اللجنةُ القومية إجتماعا خاصا لتقرير مصير السلطان الذى كان بارعا في عدم إظهار أى مساندة للثوار ، ولكن الشيع الثابت والذي لا يقيل الشك أنه قام يتوزيع مبالخ مالية طائلة على كل المستويات للمحرضين على الثورة أي أنه كان شريكًا فيها ، ومن ثم تقرر عزله ، وطبقًا للتقليد الإسلامي سأل أعضاء اللجنة شيخ الإسلام عن الإجراءات الواجب الخاذها حيال السلطان الذي يقوم بأعمال تتنافي مع تعاليم القرآن والشرع الإسلامي ، وينفق أموال الشعب في أمور عقيمة ، ويسجن ويعذب ويقتل دون سند شرعي ، وينتهك قيم العدل والسلام التي أقسم عليها ، ويتسبب بتصرفاته في مقل الدماء ، فهل يصبح عزله منأسيًا مع هذه التصرفات ؟ وكانت إجابة المفتى : نعم .

وبعد ذلك قامت لجنة من البرلمان بالدخول إلى القاعة الكبرى في القصر السلطاني إنتظاراً للسلطان والتي كان يشغلها السكرنارية وثلاثون من الخصيان السود . ثم خرج السلطان من خلف ستار بصحبة إبنه الصغير البالغ من العمر إثنتي عشرة عاماً فقدم له قائد اللجنة التحية والإحترام المناسب وقرأ عليه الفتوى بعزله على أن يحل محله شقيقه رشاد (١) كسلطان ، وأجاب السلطان

 <sup>(</sup>١) يعرف بالسلطان محمد رشاد الخامس وتولى الحكم من ١٩٠٩ إلى ١٩١٨ .
 أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، ناريخ الشعوب الإسلامية ، ملحق ١ .

بكل شموخ و هذا أمر مقسوم ، ثم سأل ما إذا كانت حياته سيتم الإبقاء عليها أم سيقتل ، فأجابه النواب أن هذا الأمر يرجع إلى البرلمان الذى يعمل باسم العدالة والشعب التركى . وبعد تبريرات مصحوبة بالبكاء صرخ عبد الحميد صرخة يائسة و ليعاقب الله الأشرار ، وانفجر الأمير الصغير في البكاء . وفي الليل أقتيد السلطان المخلوع إلى محطة السكة الحديد في طريقه إلى سالونياك بصحبة إننين من الأمراء الصغار وبعض المفضلين من الحريم ورجال الخدمة في القصر ، ثم أدخل إلى فيلا Allatini وهي منزل شخصي يهودى .

وهكذا كانت هذه نهاية آخر طاغية عثماني خرج مهزوما ومحتقراً. في البداية خضع للثورة البيضاء ، ثم فشل في الثورة المضادة الغادرة بعد أن تحدى بنظامه الإستبدادي مدحت باشا رجل الإصلاح الديمقراطي وقارم كل الإنجاهات التحرية التي تأصلت منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر ، والتي صارت الولايات البلقائية القومية المجاورة تمثل نموذجا مرثياً لها ، ومن دواعي السخرية أن نظهر هذه الميول التحرية بطريقة غير مقصودة وكشمرة لنظام إصلاح التعليم والإدارة الذي سار عليه السلطان دون النظر إلى عواقبه التي هددت عرشه ، ورغم كل الأساليب اللا إنسانية التي اتصف بها حكم السلطان عبد الحميد ، فقد طالب بأن يتم إنصافه كخليفة لا يقل شأناً عن السلطان لم يفعل أكثر من محاولة الحفاظ على ما تبقى من إمبراطوريته أسلافه العرب التي كان يمكن أن تشتعل بسبب تورطه مع أوروبا . لقد كان عنيذاً وواجه الأجانب ليس في ميدان المعارك العسكرية ولكن من خلال خدع عنيذاً وواجه الأجانب ليس في ميدان المعارك العسكرية ولكن من خلال خدع غيداً وواجه الأجانب ليس في ميدان المعارك العسكرية ولكن من خلال خدع غيداً وواجه الأجانب ليس في ميدان المعارك العسكرية ولكن من خلال خدع ثمن وخح في ذلك خلال جيل كامل .

لقد قامت سياسة عبد الحميد على رفض التدخل الأجنبي لمناصرة الأقليات المسيحية في إسراطوريته ، ولكن بجاه رعاياه المسلمين لم يرفض التحديث بل على العكس كان يبدو كوريث للتنظيمات وللسلاطين المصلحين للقرن التاسع عشر . لقد كان السلطان المصلح محمود الثاني يؤمن

بأن الغايات الديمقراطية لا يمكن مخقيقها إلا بالوسائل الاستبدادية ، وبالفعل أثبتت حركات الإصلاح المتعاقبة وتصارع أيديولوجياتها وتبادل الأدوار بين السلاطين الضعاف والأقوياء أن مِثل هذا التفكير كان صميحًا . وتوقفت هذه الصراعات في عهد عبد الحميد الذي آمن بأن الإصلاح يفرض من قوق ولا يأتي من أسفل حتى ولو كان محدودًا ، فأدخل الكثير من الإصلاحات التي حاول أسلافه القيام بها دون النظُّر إلى قوى المعارضة الإسلامية أو الفيبرالية ، ولكن هذه الإصلاحات التعليمية بالذات لم محقق السعادة للطبقات الدنيا في المجتمع التركي فقد ظلت تعاني من الفقر والتخلف العام ، وإنما ظهر تأثيرها في الطبقات العليا فقط . كما ساهمت هذه الإصلاحات في خلق مؤسسة خدمان مدنية كانت تركيا تطمح إليها منذ فترة طويلة ، وساعدت على خلق جيل تركى جديد ليس في الجال المدني والعسكري فقط ولكن في كافة التخصصات مثل الأطباء والمعلمين والصحفيين والتجار والصناع ، وكان هذا هو التناقض الواضح للحكم المطلق للسلطان عبد الحميد . لقد فتح بأسلوبه السئ الطريق لمستقبل أكثر تحرراً في تركيا من خلال وسائل الاتصالات الحديثة ودرب الكوادر العثمانية عليها ولم يبق أمام الأجيال التالية سوى أن تقوم بمشاهد التحول والتغيير .

## الفصل التاسع والثلاثوى

لقد أصبح رجال جمعية الاتحاد والترقى هم الحكام الحقيقيين للدولة بمؤازرة شوكت باشا القائد العسكرى والذى ظل يحكم فى ظل القانون العسكرى لسنتين تاليتيين ، وكان فى الحقيقة يحكم كديكتاتور عسكرى ، وأحكم قبضته على القوات المسلحة التى سيطرت على الوزارة ورئاسة الوزراء وعلى النواحي الإقتصادية والدوائر المالية أيضًا ، ولكنه لم يستغل سلطانه بشكل سئ بل تصرف بصدق كرجل وطنى مؤمن بالمستور ، وتعاون مع العناصر المدنية فى الجمعية التى عكفت على وضع برنامج تشريعى جديد للبلاد . وكان أول الأعمال هو تشريع التغيرات السياسية الأخيرة بإضافة عدة بنود جديدة ومنقحة لدستور ١٨٧٦ ، وحتى يعمل الإنجاديون على تقوية بنود جديدة ومنقحة لدستور ١٨٧٦ ، وحتى يعمل الإنجاديون على تقوية للسلطة مجلس المبعوثان (النواب) وضعوا نهاية حاسمة للقوة التقليدية فلسلطان ، قصار ملتزمًا بأداء القسم أمام البرلمان لإحترام التشريع الإسلامي والدستور وللإخلاص للدولة والشعب ، ولم بعد يتمتع بسلطة تعيين أو عزل الوزراء ، ولم بعد لديه سلطة تعيين كبار رجال الدولة أيضاً إلا بعد مخقيقهم المروط معينة .

ولكن احتفظ السلطان بحق تعيين الصدر الأعظم وشيخ الإسلام ، وصار من حق الصدر الأعظم تعيين من يربد لوزارته على أن يقدم قائمة الأسماء للسلطان للموافقة الشكلية . وبالمثل كان رئيس البرلمان ونوابه المنتخبين فيما يخص النواب . أما حقوق السلطان القديمة مثل حق عقد المعاهدات فقد تطلبت الآن موافقة البرلمان وبالنسبة لحق النقى الذي كان من حق السلطان للحفاظ على أمن الدولة ، والذي استخدمه عبد الحميد لنفى مدحت باشا وأخرين فقد تم تعديله ليصل إلى حد الإلغاء .

وهكذا تقلصت سلطات السلطان بمقتضى القرارات الجديدة للبرلمان ، فهو موجود في الحكم ولكن لا يحكم ، كما أصبحت الحكومة ملزمة بالمسئولية الوزارية أمام البرلمان ، وفي حالة عدم الموافقة تجبر على الإستقالة ، والكلمة الأخيرة كانت تعتمد على النية الحسنة للوكلاء ، وقد أدت هذه التغيرات الدستورية في النهاية إلى تقوية التشريع على حساب التنفيذ ، وقد أجاز البرلمان تشريعات أخوى لتقوية مركزه وكبح جماح المعارضة سواء على

المستوى الفردى أو الجماعي وحتى لا يصل الأمر إلى حد التمرد الداخلى : وتمثل ذلك في تقييد حرية الصحافة وتقييد حرية الإجتماعات للمناصر الوطنية وخاصة إجتماعات الأقليات مثل اليونانيين والبلغاريين وغيرهم من العناصر البلقانية . كذلك اتخلت إجراءات أخرى لتنكيل فرق للمطاردة من الجيش لمواجهة العصابات المسلحة مثل عصابات البلقان . وأخيراً ولأول مرة في الدولة المثمانية اتخذت إجراءات ياسم المساواة في الجنس والعقيدة لتجنيد العناصر غير الإسلامية في القوات المسلحة التركية .

ولكن مفهوم القومية كان قد وصل إلى مرحلة واضحة من النضج ولم يعد ممكناً ، حسب نظرية أنور باشا ، قبول جميع القوميات في الدستور العثماني وإقامة إسراطورية متعددة القوميات ، ولذلك دعا طلعت أكثر أعضاء الاتحاد واقعية ، إلى عقد إجتماع سرى في سالونيكا لمناقشة هذا الأمر مع الأعضاء وقال ، و لقد قمنا بمحاولات فاشلة لإحتواء الكفرة في دولة عثمانية واحدة ، ولم يتحقق النجاح لأن دوبلات البلقان الصغيرة المستقلة تنشر دعايات الانفصال بين سكان مقدونيا ه . وكان هذا يعني أن تتخذ دعوة والعثمنة هكلاً جديداً ، وحسب ما كتب السير إدوارد جراى Sir Edward والسياسة الراهنة للعثمنة تعنى صهر جميع العناصر التركية في البوتقة و والسياسة الراهنة للعثماني ، وأن مياسة التربك تقوم على فرض اللغة التركية على العرب والألبان وغيرهم من المسلمين غير الأتراك .

وقد نمت هذه القومية التركية الجديدة بعد فشل حركة الجامعة الإسلامية ، وهي نشبه القوميات الأوروبية من حيث إعتمادها على العنصرية والجذور الجنسية ، وقد عبرت عن نفسها في الحركة الثقافية والسياسية المعروفة بإسم الجامعة التركية Pan- Turkism . ففي القرن التاسع عشر اعتمدت الأنظمة القائمة على تأييد الصفوة الحاكمة والتي تلقت التعليم الغربي وإحترمت الحضارة الأوروبية ، وكانت مخدوها الرغبة في تقبل الجميع وإحترامهم ، ولكن تغير الوضع الآن لأن الاتحاديين يمثلون حركة وطنية تركية ، وليست عثمانية ، تقوم على قوة الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى تركية ، وليست عثمانية ، تقوم على قوة الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى

الحكم من خلال البرلمان وليس الصفوة الحاكمة ، ومن خلال الهيئة المدنية الجديدة التي نتجت عن إصلاحات عبد الحميد ، وتعتمد على الموازنة بين العنصرين المدني والعسكري والسيطرة على المجالين السياسي والعسكري

لقد دعمت الطبقة الوسطى الجديدة التي اتسع نظاقها من خلال النظام الحميدي العناصر التركية التي بذر فيها الاتحاديون بذور التحول السياسي ، فتكونت حكومة علمائية تهتم برجل الشارع ونظمت الإجتماعات الجماهيرية والمظاهرات من أجل تأييد سياستها ، ولكن هذا الاتجاه لم يكن في مجمله في صالح الجماهير بشكل كامل لأن أعضاء الجمعية أقاموا لأنفسهم نظامًا على المؤسسات القديمة ، ومن ثم يعتمد على القوة السياسية ولم يقضوا تمامًا على المؤسسات القديمة ، ومن ثم فهم يختلفون عن الشبيبة العثمانية ومصلحي التنظيمات لأنهم يعتمدون على المركزية في العمل وغالبيتهم ذوى إنجاهات عملية ومنهم قلة من أصحاب النظريات السياسية والمنقفين ، وكان هدفهم الأساسي هو العمل من أجل إنقاذ الجزء المتبقى من الإمراطورية مهما كان الثمن .

أما السؤال الذي ظل دائماً بلا إجابة :

ما هى الفكرة وراء مبدأ الإنقاذ ؟ وما هي الهوية الحقيقية للحضارة المتركية ، وهل الترك ينتصون إلى الإسلام أم إلى الغرب أم يجمعون بين الاثنين مما ؟ إن مبدأ العثمنة أى اتخاد الشعوب جنسيا ولغويا ودينيا وهو المبدأ الذى قامت عليه الدولة العثمانية وإستصرت لخمسة قرون أصبح الآن في طريقه إلى الغناء وإقترب الأنواك من القومية الأوروبية . إن حركة الجامعة الإسلامية التي حاول السلطان عبد الحميد توحيد تركيا الآسيوية بها أثبتت أنها غير قاهرة على الاستمرار ، فما هو الهدف التركي الآن ؟ إن الإجابة تعتمد على الانجاء الجليد للوطن التركي الذي يختلف عن الدولة العثمانية وعن الدين الإسلامي ، فكما بجمعت شعوب البلقان في أم صغيرة فإن الشعوب التركية أيضاً بنبغي أن يكون لها هويتها القومية الخاصة التي تقوم على الثقافة والتاريخ المشترك . وقد ظهر هذا الانجاء منذ أواخر القرن الناسع عشر وعبر عن نفسه في الشعر التركي وقصائد محمد أمين التي كتبت بطريقة عشية وبلهجة عامية ، وعبر فيها عن الشعور الجديد والتفاخر والإعتزاز باسم شعبية وبلهجة عامية ، وعبر فيها عن الشعور الجديد والتفاخر والإعتزاز باسم

الأتراك ، وقال في إحداها : 1 أنا تركى أنتسب إلى الجنس التركى ، وفي قصيدة أخرى قال : 1 نحن أتراك نحمل هذا الإسم والدماء التركية بخرى في عروقنا 1 .

لقد اعدت هذه النزعة الشعرية مع نزعة علم التركيات الجديد ( أي تدريس الحضارة التركية ) Science of Turcology لتوقظ الأتراك وتنبههم إلى دورهم في تاريخ البشرية منذ أيام هجرة القبائل الوثنية التركية من سهولِي الاستبس الآسيوية . وتبلور هذا الانجاء فيما عرف بالحركة الطورانية نسبة إلى الأصول التي إنحدر منها الأتراك في آسيا الوسطى ، ووصلت هذه المحركة إلى أبعد مدى وهو الجامعة الطورانية Pan-Turanianism والتي نادت بتحقيق الوحدة بيبن جميع الشعوب المتحدثة بالتركية ليس في وسط آسيا فقط ولكن في منغوليا والصين وروسيا وأوروبا والمجر والدول الوليدة الجديدة . وهكذا نشأ مفهوم الجامعة التركية بين جنبات حركة تركيا الفتاة ونادى بتوحيد جميع العناصر التركية التي تعيش داخل حدود الدولة العثمانية من الناحية الثقافية والإجتماعية ثم امتدت إلى النواحي السياسية ، وعبرت عن نفسها في الدوريات التي كانت تصدرها الجمعيات التركية ، وفي الأندية غير السياسية التي تأسست في عام ١٩١٢ ، والتي حملت إسم المنتديات التركية Turkish Hearths بهدف تنمية التعليم القومي والإرتقاء بالمستوى العلمي والإفتصادي والإجتماعي للأتراك الذبن يشكلون غالبية الشعوب الإسلامية ء أى التركيز على تحسين أوضاع اللغة التركية والجنس التركي .

ومع مرور الوقت بدأ الإنقسام يتطرق إلى صفوف أعضاء جمعية الاتخاد والترقى ، وظهر التهديد لوحدة الجمعية في ١٩١١ عندما تكون و الحزب المجديد و وهو من الأحزاب المعارضة وضم عناصر من المحافظين الذين وجهوا انتقاداتهم للجمعية ومناهجها السياسية والإجتماعية وبرنامجها الدستورى ، وطالبوا بعدة مطالب ترتكز على الإهتمام بالتقاليد التاريخية العثمانية وبالحفاظ في نات الوقت على الأخلاق والقيم الدينية القومية في إطار الدستور أمام الاستخدام المتزايد للمنتجات الحضارية الغربية ، وكان هذا الانتجاه يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي ، معارضة التعصب ومعارضة التقدم المادى السريع

ومعارضة التقدم الثقافي الذي يحارب العادات والتقاليد المتوارئة ، وقد ناقش أعضاؤه هذه المطالب في مؤتمر الجمعية الأخير في سالونيكا ولكنهم لم يتوصلوا إلى حلول مجدية .

وبعد فنرة قصيرة دب النشاط في حزب الانخاد الحر عجت قيادة داماد فريد باشا واللي كان يضم غالبية العناصر المضادة لجمعية الانخاد والترقي والتبي طالبت بحل البرلمان في ١٩١٢ وإجراء إنتخابات عامة ، وكان هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يتم عجت ضغط حزبي ، وفضح الحزب الوسائل المؤسفة التي لجأ إليها الأعضاء مثل الرشاوي والهبات والتنازلات . وذاعت شهرة هذه الانتخابات السيقة وصارت نقطة سوداء ضد جمعية الانخاد والترقي وزادت من حركة المعارضة ضدها . ومن أبرز حركات المعارضة تلك التي قادها مجموعة من شباب الضباط في استانبول بهدف كسر شوكة الجمعية. والذين طالبوا بانتخابات حرة شرعية من أجل حكومة دستورية وبإنسحاب الجيش من ميدان السياسة ، والتي أدت إلى إستقالة محمود شوكت باشا من وزارة الحربية ثبم نخرك هؤلاء الشباب وقدموا عريضة مطالب تتضمن تعيين الثنين من الوزراء محددين بالإسم وكذلك صدر أعظم جديد على أن يختاره السلطان ، وقد اختار بالفعل أحمد مختار باشا وهو سياسي محنك وله سجل عسكرى حافل ، وقام بدوره بتعيين كامل باشا في منصب وزير الحربية ، وأقسم الضباط على عدم الإنضمام لأي جمعية سياسية أو التدخل في شئون الدولة ، وتم حل البرلمان ودعا السلطان إلى إنتخابات جديدة .

ووسط هذا النزاع الحزبي الداخلي وجدت الدولة نفسها تخوض غمار حرب جديدة مع دولة أجنبية وهي إيطاليا في شمال أفريقيا . فبعد أن فقدت الدولة العثمانية تونس وصارت تحت الحماية الفرنسية إدعى الإيطاليون ضرورة الحصول على تصيبهم من الولايات العثمانية وطالبوا بتعويضهم عن فقدان تونس بإحتلال ليبيا التي ضمت آخر الولايات الومانية القديمة وهي طرابلس وبرقة كما تمثل أخر الأراضي الأفريقية المتبقية من الدولة العثمانية . وكان الإيطاليون قد توغلوا في طرابلس بدعوى وجود مصالح بجارية بها ، ثم اعتبروها أرض الميعاد التي ستقع في أبديهم لعجز الأتراك عن الدفاع عنها .

وجاءت اللحظة الحاسمة في ٢٨ سبتمبر ١٩١١ عندما أرسلت الحكومة الإيطالية مذكرة إلى تركيا بالموافقة على إحتلال الولاية التي تعانى من الإهمال والفرضي وعرضت حياة الرعايا الإيطاليين للخطر وأمهلتها ٢٤ ساعة للرد . وقد حاول الباب العالى في البداية إبداء إستعداده لمناقشة الإدعاءات الإيطالية وعرض على إيطاليا إمتيازات إقتصادية في ظل السيادة العثمانية .

ومع تزايد الدعايات القومية في إيطاليا تدعمها المصالح المالية أعلنت المحكومة الإيطالية في اليوم التألى الحرب على الدولة العثمانية . وكان الأتراك في وضع لا يسمح لهم بالدفاع عن هذه الولاية التي كانت تحصيناتها في حالة سيئة وكذلك دفاعاتها البحرية منذ حكم السلطان عبد الحميد الثاني ، بينما كانت إيطاليا ، سيدة الإدرياتي ، قادرة على إرسال جيش إلى طرابلس لا يقل عن ٠٠٠٠٠ جندى . وعندما أعلنت مصر الحياد من خلال بريطانيا ومنعت عبور القوات التركية لأراضيها ، لم يكن أمام الباب العالى لمواجهة هذا الإحتلال سوى إرسال مجموعة من الضباط الأتراك إلى طرابلس ومن يينهم أنور باشا ومصطفى كمال عي رأس هيئة من ضباط الجيش في استانبول . ولما ارتكز الإحتلال الإيطالي على الساحل الليبي بموانيه ، استطاع مؤلاء الضباط الأتراك تكوين تشكيلات عسكرية في الصحراء الليبية وكانوا يتلقون العون من رجال القبائل العربية بها ، ودربوا أفرادها على حرب المصابات لمهاجمة خطوط العدو ومنعه من التقدم إلى الدواخل ، وكانت المتيجة تكوين خط دفاع ثاني علال شهرين فقط .

فى ربيع ١٩١٢ وجه الإيطاليون ضرباتهم إلى بعض الموانئ التوكية فى منطقة الليفانت مثل بيروت وسميرنا وإحتلوا رودس وخيوس وجزر أخرى ، وجنبوا ألجزر اليونانية التي كانت محمد حماية إمبراطورية النمسا والمجر ، كما وجهوا ضرباتهم إلى بعض الحصون التي محرس الدردنيل مما أدى إلى قيام الاراك يإغلاق المضايق خشية قيام روسيا بمنن هجوم على البوسفور . وصار الإيطاليون الفريق المنتصر في خريف ١٩١٦ ، ثم وقعوا في ١٨ أكتوبر على معاهدة سلام مع الأتراك في أوشى Ouchy بالقرب من لوزان تنازل الأتراك بمقتضاها عن طوابلس لإيطاليا وتعهدوا بالجلاء عن بقية ليبيا في مقابل بمقتضاها عن طوابلس لإيطاليا وتعهدوا بالجلاء عن بقية ليبيا في مقابل

جلاء الإيطاليين عن جزر الدوديكانيز (۱). وقد اضطر الأتراك إلى تحقيق هذا المطلب العاجل وهو ضمان السلام في أفريقيا لأنهم دخلوا في حرب جديدة مع اليونان والصرب وبلغاريا في منطقة البلقان ، بعد أن كونت هذه الدول وحلف البلقان ، بالتعاون مع الجبل الأسود وقرروا القيام بعمل عسكرى في مقدونيا بعد أن ساءت أحوال السكان في ظل حكم الإنخاديين . وكان هدف الحلف هو تخرير الشعوب المسيحية من الحكم التركي وتحقيق الطموحات القومية على حساب العثمانيين ، وقد تخير أعضاؤه اللحظة المناسبة لتحقق هذه الأهداف في وقت إنشغال الأنواك خارجياً وداخلياً .

وقد ارتكز حلف البلقان على معاهدتين الأولى بين بلغاريا والصوب الالثانية بين اليونان وبلغاريا ، وطلب أعضاؤه من الياب العالى تعيين حاكم عام مسيحى محايد للإقليم وإقامة مجالس تشريعية محلية وميليشيات محلية وإدخال العديد من الإصلاحات مخت إشرافهم وبرعاية الدول الأوروبية ، وقد وافق الباب العالى مبدئيا على هذه المطالب ولكنه رفض منحهم أية ضمانات حتى يحصل على موافقة البرلمان ، وكان الرأى العام الشماني الذي عبرت عنه الصحافة يميل إلى الحرب ويفضلها على مهانة التنازلات ، كما كانت نداوات الحرب قوية بين سكان البلقان بعد أن رفضوا جميع وعود الإصلاح وشككوا فيها ، وبالفعل اشتعلت الحرب التي كانت كارثة على الدونة العددية فقط ، فبلغ ٢٠٠٠ ألف مقاتل ولكنهم غير مجهزين للقتال وعلى العددية فقط ، فبلغ ٢٠٠٠ ألف مقاتل ولكنهم غير مجهزين للقتال وعلى درجة من الضعف وقلة التحديث ، كما أن غياب عدد كبير من الضباط درجة من الضعف وقلة التحديث ، كما أن غياب عدد كبير من الضباط نتيجة إنشغالهم بالأمور السياسية ، وكذلك غياب أنور باشا وعدد من الضباط في لبيبا أثر في كفاءة الجيش يرغم أنه تزود بالأسلحة الألمانية الحديثة ، وكذلك في لبيبا أثر في كانت إدارة التموين في الجيش في حالة قصور واضح ، وكذلك في لجية أخرى كانت إدارة التموين في الجيش في حالة قصور واضح ، وكذلك ناحية أخرى كانت إدارة التموين في الجيش في حالة قصور واضح ، وكذلك

 <sup>(</sup>١) تقع جزر الدوديكاتيز في جنوب بحر إيجة ، واحتلها الإيطاليون في ١٩١٢ وأعلن ذلك رسمياً في معاهدة لوزان ١٩٢٣ ، ثم ضمت اليونان هذه الجرر في ١٩٤٨ .

أنظر: 1297 . La Rousse , p . 1297

ملابس الجنود الصيفية الخفيفة لا تتناسب مع جو البلقان البارد والشتاء القارص ، وأخيراً كان وجود إنقسامات داخل صفوف الجيش وعدم الإيمان الكامل بهذه الحملة من العوامل التي أضعفت المعسكر التركي .

وعلى الجانب الآخر كانت جيوش البلقان مثار إعجاب أوروبا لتفوقها العسكرى الذى تحقق خلال السنوات الأخيرة بعد أن تدربت وفق النظام الغربى ، ولإيمانها بضرورة كسب القضية القومية ، ولإيمانها أيضا بأن الأسطورة القديمة التي تقول بأن الأتراك قوة لا تقهر قد انتهت وأن المستقبل لهذه القوميات الجديدة . وخلال سنة أسابيع فقط هزمت الجيوش التركية على ثلاثة جبهات منفصلة - إذ تقدم اليونانيون من الجنوب بقيادة الأمير قنسطنطين الذى تلقى تعليمه في ألمانيا ، وهزموا جيشا عشمانيا قويا وغنموا كل مدفعيته ، وعندما وصلت التعزيزات إلى الأتراك وحاولوا تقوية موقفهم انقض عليهم اليونانيون وشتتوا شملهم وحرروا سالونيكا ودخلوها في يوم عيد القديس ديمتريوس دخول الظافرين واستقبلهم الأهالي بالورود في الطرقات . وهكذا وبعد حوالي خمسة قرون من السيطرة التركية ارتفعت الأعلام الوطنية اليونانية الزرقاء والبيضاء على المنازل والشرفات واختفى إلى الأبد العلم التركي ذو الهلال والنجمة .

ومن الشمال جاء الصربيون عن طريق وادى قاردار vardar وأنزلوا هزيمة هاحقة بجيش تركى ضخم في كومانوقو kumanovo ، وتلاها هزيمة ثانية في موناستير أسر فيها عشرة آلاف تركى وهربت الفلول الباقية عبر حدود ألبائيا ، ومن الشرق هاجم البلغار تراقيا وهزموا الأتراك في معركة دامت يومين في منطقة قيرق – قبليسا kirk-kilissa ، ثم تتبعوا البقية الباقية من الجيش التركى في لول برجاس kirk-kilissa ودنعوها إلى منطقة تشاتالها Chatalja التركى في لول برجاس hule burgas ودنعوها إلى منطقة تشاتالها مدينة الواقعة بين البحسر الأسود وبحر مرمرة وهي آخر خط دفاعي قبل مدينة استانبول ، وعند هذه النقطة وصلت التعزيزات للأتراك من آسيا وبنادق كروب استانبول ، وعند هذه النقطة وصلت التعزيزات للأتراك من آسيا وبنادق كروب

 <sup>(</sup>١) هي بنادق كروب الألمانية المتطورة . وكلمة كروب نسبة إلى أسرة ألمانية اشتهر أقرادها بتطوير الصناعات الحربية ومنهم ألفريد كروب (١٨١٧ - ١٨٨٧) والبارون قون هالباخ (١٨٧٠ - ١٩٥٠) .

أنظر : La Rousse , p . 1459

والتي كانت تعاني من نقص حاد في الإمدادات . وفي ٣ ديسمبر ١٩١٢ وقعت هدنة بين الاتراك والصرب والبلغار بدون اليونانيين .

وقد أدى هذا الموقف إلى عقد مؤتمريفى لندن أكدت فيه الدول الكبرى نفوذها في معارضة أى معاولة تقوم بها دول البلقان للتوقيع على اتفاق سلام دون موافقتهم ، وفي ا يناير ١٩١٢ جدد الهاب العالى شروط السلام وتضعنت : إستعادة أدرنة العاصمة الإمبراطورية السابقة وأجزاء من سكوتارى في ألبانيا ويانينا في أبيروس ، مع الاستعداد للتنازل عن بعض المناطق في غرب تراقيا ، وصمم المندوبون الألواك على ضرورة بقاء أدرنة ضمن الممتلكات العثمانية المتبقية ، ولكن رفضت الدول الكبرى هذا الطلب ورفعت مذكرة إلى الباب العالى تطالب فيها بالتنازل عن أدرنة لبلغاريا . وحتى لا يظهر كامل باشا أى نوع من الاستسلام قام شباب الأثراك في جمعية الاتحاد والترقي بإنقلاب عليه في ٢٣ يناير ١٩١٣ ، وتزعمه أنور باشا بعد عودته من شمال أفريقيا وعاونه عدد من الضباط ودخلوا مبنى وزارة الحربية وقتلوا وزير الحربية أفريقيا وعاونه عدد من الضباط ودخلوا مبنى وزارة الحربية وقتلوا وزير الحربية إستقالته عجت تهديد السلاح ، وطلبوا من السلطان إعادة محمود شوكت باشا لوئاسة الوزارة ، وبعد قليل رفضوا مطالب الدول الكبرى وخرقوا الهدنة واشتعلت الحرب من جديد .

وبعد مقاومة عنيدة ومذابح في أدرنة من جانب القوات الصربية والبلغارية سقطت المدينة وسقطت بانينا في أيدى اليونانيين وأعقبتها سكوتارى التي أخذها الجبل الأسود . واجتمعت الدول الكبرى مرة ثانية في لندن وتم التوقيع على معاهدة نهائية لم يتركوا فيها للدولة العثمائية في أوروبا سوى استانبول وجزء صغير من أدرنة عبارة عن شريط يمتد من البحر الأسود إلى بحر مرمرة . أما مستقبل ألبانيا والجزر التركية في بحر إيجة فقد نأجلت مناقشتها . وهكذا وبغضل التأييد الأوروبي للقوميات المجديدة إنتهى الوجود التركي في أوروبا . ولكن لم تظل الدول البلقانية متحدة أو متحالفة إلى الأبد فسرعان ما دب النزاع بينها بعد هذه الانتصارات السويعة ، فقد أيقظ انتصار البلغار على الأنواك أحلام الماضي بإقامة دولة بلغاريا الكبرى برغم تخذير روسيا وتأكيدها بأن تجدد الحرب في البلقان قد يؤدي إلى تدخل رومانيا وإثارة الأتواك من جديد ، ولكن الحكومة العسكرية البلغارية كانت قد وصلت إلى حد الغرور جديد ، ولكن الحكومة العسكرية البلغارية كانت قد وصلت إلى حد الغرور

وباتت مقتنعة بأنها قادرة على ردع جميع القوات المتحالفة ورفضت الاستماع لأى تخذيرات . لقد كانت بلغاريا تطمع فى سالونيكا وفى وادى ستروما ودخلت فى نزاع حولهما مع اليونان . أما الصرب فكانت مستاءة من ضآلة نصيبها فى مقدونيا وفى المنفذ الصغير الذى ترك لها على الأدرياتي والذى يقع داخل ألبانيا . وفى النهاية دخلت الصرب فى تخالف مع اليونان يقضى بتقديم المساعدة العسكرية المتبادلة بين الدولتين ضد أى هجوم من جانب بلغاريا ، مع التعهد بالدفاع عن الحدود فى حالة الحرب .

وفي ٣٠ يونسية ١٩١٣ قامت القسوات البلغارية ، برغم التحذيرات الروسية ، بهجوم مزدوج على مقدونيا دون إنذار مسبق بالحرب حتى تفصم عرى التحالف اليوناني الصربيي ، وافتتحت بذلك الحرب البلقانية الثانية التي استمرت شهرًا واحدًا فقط . وفي هذه الحرب القصيرة السريعة توالت الهزائم على بلغاريا بشكل غير متوقع وتغير ميزان القوى في منطبقة البلقان تبعاً لذلك . وترجع الهزائم البلغارية إلى تصميم اليونان والصرب على تحقيق النصر بقيادة فنسطنطين الذي أطلق عليه لقب ٥ ملك مذابح البلغار ٤ لأنه أقام مذابح عديدة للبلغار وألحق بهم الهزائم يعد أن تقدم من منطقة سرز serres وأجبرهم على التواجع برأ وبحراً قرب نهر ماريتزا الذي يمثل الحدود القديمة . وقد دخلت رومانيا طرقًا في هذه الحرب ، كما توقعت روسيا ، لأنها كانت غير راضية عن الغطرسة البلغارية وتوسعها في البلقان ، فأرسلت جيشًا إلى الدانوب واحتلت قلعة سلستريا ، ثم انجمهت ناحية بلفنا بلا مقاومة وصارت على بعد عدة أميال من مدينة صوفيا ذاتها . ومن الغرب تقدمت قوات المصرب وعبرت الحدود البلغارية وهددت قلعة وادين على الدانوب ، وخرق الأتراك المعاهدة وتقدمت قوة تركية بقيادة أنور باشا وعبرت خطوط شاتالجا Chatallja واستولت على أدرنة وأعادت سيادة تركبا على شرقي تراقيا .

ولما وجدت بلغاريا نفسها محاطة بالأعداء المنتصرين أجيرت بعد تدخل روسيا على طلب السلام ، وتم التوقيع على معاهدة بوخارست وفيها تم مجاهل جميع إدعاءاتها وتنازلت عن جميع الأراضي التي استولت عليها باستثناء وادى ستروميتا strumitsa وجزء من ساحل تراقيا . أما الصرب فقد استولت على جزء كبير من مقدونيا ، ولكن اليونان احتفظت بالنصيب الأكبر في مقدونيا مع شريط ساحلى ضم كافالا kavalla الواقعة غربى تراقيا . وكوفئت رومانيا بمنحها إقليم دبروچة مع حدود إسترائيجية ممندة من الدانوب إلى البحر الأسود ، ثم وقعت تركيا على معاهدة منفصلة استردت بمقتضاها أدرنة وقيرق قيليسا التي شهدت هزيمتها السابقة وجزء من شرقى تراقيا ضم ديموطيقا وبذلك تمكنت من مد طريق حديدى إلى صوفيا . أما بلغاريا فقد خسسرت المركز القيادى الذي منحته لها معاهدة برلين منذ خمسة وثلاثين عاماً .

## الفصل الأربعوي

وصلت الدولة العثمانية إلى المرحلة الأخيرة من تاريخها والتي انتهت في الحرب العالمية الأولى . فقى يونية ١٩١٣ أغتيل الصدر الأعظم الاتخادى محمد شوكت باشا انتقامًا لإغتيال ناظم باشا في أول تمرد ثورى ضد الباب العالى ، ومنذ هذا التاريخ وشباب الأنواك في جمعية الاتخاد والترقي يسيطرون على مقدرات الأمور في البلاد ، ويتمتعون يسلطة مطلقة فاقت سلطة عبد الحميد نفسه ، وصارت العناصر المتطرفة منهم مخكم بغير معارضة متمثلة في فلانة شخصيات على وأسها أنور الذي كان البطل الشعبي للثورة وهو في سن المشرين والرمز الذي جسد حرية الشباب التركي ورجل المبادئ على الطريقة المنابليونية ، وهو الآن يتولى منصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة التركية ، وتوج طموحاته بالزواج من أميرة عثمانية فحصل على لقب داماد ، التركية ، وتوج طموحاته بالزواج من أميرة عثمانية فحصل على لقب داماد ، السكة الحديدية أو ربعا موظفًا في هيئة السكة الحديدية ثم تلقى تعليمه في أسكة الحديدية ثم تلقى تعليمه في مدرسة العلوم العسكرية التي تخرج منها أبناء الطبقة المتوسطة العسكرية ، مدرسة العلوم العسكرية التوبيض الموكي . وكان مشار إعجاب أقرانه لهدوئه ورصانته وبعد نظره ، وكوس جهوده وكان مشار إعجاب أقرانه لهدوئه ورصانته وبعد نظره ، وكوس جهوده للإصلاح وتحديث البيش الموكي .

أما الشخصية الثانية التي كانت تكبر أنور بتسعة أعوام فهي شخصية جمال باشا سليل إحدى الأسر العسكرية والطالب العسكرى الرزين ذو اللحية السوداء والقامة القصيرة ، والذى تميز بنشاط ملحوظ أثار إعجاب الحيطين به كما تميز بالقرارات السديدة . ومنذ أن صار جمال باشا حاكماً عسكرياً على استانبول في أعقاب التمرد الأخير ، أظهر مهارة واضحة في تنظيم الشرطة وفي الدفاع عن مصالح حزبه ، ثم أصبح وزيراً للبحرية وقائداً عاماً للجيش العثماني في سوريا حيث حكمها كأمير أوتوقراطي ، ولقد كان جمال مهذباً في سلوكه معنزاً بسلطته هادئاً ذكياً ولكنه قاسياً في ذات الوقت في أداء مسئولياته والاهتمام بمصالحه الخاصة .

وكان طلعت باشا أقدر الثلاثة وهو من المدنيين ومن منطقة أدرنة وله أصول ريقية ، ويقال أنه كان يحمل دماء الغجر في عروقه ، وقد تلقي قدراً من التعليم أهله لأن يعمل في إدارة البريد والتلغراف في سالونيكا وقد ساعده ذلك على القيام بمهام منصبه السياسي في جمعية الاعتاد والترقى . وقد لعب طلعت دوراً مهما في إدارة الحزب وتنظيمه بعد الثورة ، وصعد نخمه سريعاً ليصبح وزيراً للداخلية فقبض على زمام الأمور بيد من حديد . ومن صفاته قوة الإرادة والشغف بالمعرفة وخفة الظل والهدوء والوقار والبساطة برخم مظهره الخارجي القاسى والهيف ، كما كان وطنياً بشكل متطرف مهتماً بشتون دولته حتى لقب بد ، مؤسس النورة التركية ، .

وخارج نطاق جمعية الاعاد كانت هناك شخصية مؤثرة وهي شخصية جاويد وهو من يهود الدونمة ، وتميز بعقلية يقظة في العمليات الحسابية والنواحي المالية ، وللملك كان وزيراً محنكاً للمالية . أما الصدر الأعظم فكان الأمير سعيد حليم وهو من سلالة الأسرة الخديوية المصرية وخلف محمود شركت في هذا المنصب ، وتميز بالعقلية المتحضرة والرقى والتحرر والإستقامة الدينية ، وكان على إستعداد تام لتبنى قضية الجمعية والإخلاص لأهدافها ، وأسند إليه القيام بدور المنسق بين الشعوب الإسلامية في الإمبراطورية والسفراء الأجانب لدى الباب العالى .

وقد قام الاتخاديون بتغيير جذرى في وظيفة شيخ الإسلام ، فحسب التظام التقليدي كان صاحب هذه الوظيفة الهامة يتم تعيينه بواسطة السلطان مباشرة ولا سلطة للبرلمان عليه وهو رئيس هيئة دينية تهيمن على الدولة إلى جاتب هيمنته على التشريع الإسلامي ، وهو أيضا الرئيس الأعلى لهيئة العلماء . ولما كان شيخ الإسلام محافظاً ومعارضاً للتيارات التحرية فقد صمم الاتخاديون على التغلب على هذه العقبة يتعيين شيخ إسلام جديد هو مصطفى خيرى بك الذي كان بميداً عن الهيئة الدينية ولم يرتدى رمزها وهو العمامة وجاء ليلعب دوراً واضحاً في مجال السياسة بعد أن صار عضواً في البرلمان ورئيساً للمحاكم المدنية ووزيراً للعدل والمؤسسات الدينية .

وهكذا وظف الإتخاديون المؤسسة الدينية التقليدية لخدمة خطط التحديث الإجتماعية والسياسية ، وقد لقى هذا الإجراء قبولاً من جانب العلماء والعناصر انحافظة . وهكذا نبوأ عنصر جديد له طبيعة علمانية منصباً دينياً . وإمندت سيطرة الإنخاديين أيضاً إلى القصر السلطاني الذي كان يسير في

الانجاء المضاد السياساتهم ، فرئيس الخصيان وهو رئيس الخدمة الداخلية في القصر تعاون مع الثورة المضادة وكذلك أصهار السلطان والأمراء ، ولذلك تقور في يبتاير ١٩١٤ جمريد الأسرة السلطانية من أي نفوذ ، فلم يسمح لأعضائها بالإنضمام لعضوية أي حزب سياسي وتقلصت الحريات التي تمتعوا بها . وفي نفس الوقت ثم تعيين أفراد من الإيجاديين في دائرة السلطان وبذلك صار البلاط السلطاني بحت سيطرة الحكومة الإيجادية .

ومن الناحية الإدارية قام الإتخاديون بعدة مشروعات بناءة كانت البلاد في حاجة إليها ، برغم قسوتهم وسياسة فرض القيود التي ساروا عليها ، فأسسوا نظاماً جديداً للإدارة المحلية والإقليمية ، وشمل التحديث مدينة استانبول ذاتها عن طريق إيجاد النظام البلدى وبرنامج طموح للخدمات العامة ، كما تم تزويدها بقوات للمطافئ وخدمة النقل العام ، وأعيد تنظيم الشرطة بها وبالولايات الأخرى ، وتم العمل بنظام القوات الخاصة الذي أوجده السلطان عبد الحميد في مقدونيا وفي جهات أخرى من الدولة وإستعان الإنخاديون في الجال خبرة المستشارين الأجانب ، وقام الإنخاديون أيضاً بإصلاحات في الجال ذلك بخبرة المستشارين الأجانب ، وقام الإنخاديون أيضاً بإصلاحات في الجال القضائي وفنحوا أبواب التعليم أما الجميع ولأول مرة سمحوا للمرأة بتلقى التعليم في المدارس وفي جامعة استانبول وساهموا بذلك في حركة التحرير النسائي في السنوات التالية ، وفي دخول المرأة إلى مجال التوظيف ووضعت تشريعات جديدة تضمن حقوقها .

وأخيراً ونتيجة الإهتمام العملى بالممارسة المستورية أجريت انتخابات برلمانية في جميع أنحاء البلاد في شتاء ١٩١٣ . وعقد البرلمان العثماني الثالث جلسانه في ربيع نفس السنة ، وبرغم أنه كان يمثل حزباً واحداً فإنه ضم مندربين لفئات عديدة مثلت الرأى العام ، ومن بينهم عدد محدود من المستدربين الذين مثلوا الأقليات المسيحية بعد فقلان الولايات العثمانية الأوربية ، أي أن الأغلبة كانت تمثل القطاع العريض من السكان الأتراك الواعين لسياسة الخلاص أو الإنقاذ التي سار عليها الحزب .

وكان الجيش العثماني في حاجة ماسة إلى الإصلاح ولعب أنور باشا دورًا هامًا في هذا المجال ، فقد تربي في أحضان البعثة المسكرية الألمانية منذ أن كان ضابطاً صغيراً في الجيش ، وصار بعد الثورة الجندى التركي المخلص لبرلين ووقع خت التأثير العسكرى الألماني وحاول تطبيق ما تعلمه على الجيش الذي كان قد وصل إلى أدنى مستوى عقب الحروب البلقانية . وكانت العناصر المحافظة في الجيش لعارض التحديث وقام النزاع بينها وبين شباب الضباط ، ولذلك قرر عزت باشا قبل أن يصبح وزيراً للحربية تصفية العناصر القديمة ولكنه نراجع لأن جميع هؤلاء الضباط كانوا أصدقاء له ، ولم يتمكن من القيام بهذا العمل إلا بعد أن تولى منصب وزير الحربية . وشمل مرسوم التصفية مئات الضباط ومن بينهم القادة المسئولين عن الهزائم المشينة في مقدونيا ، وغيرهم من الذين بلغوا سن الخامسة والخمسين وما فوق ، وأبقى على بعض قدامي الضباط الذين يصلحون للخدمات العسكرية في الجيش في وقت السلم .

وكانت الخطوة الحاسمة هي وصول البعثة العسكرية الألمانية بناء على طلب الحكومة التركية وضمت حوالي ٤٠ ضابطاً وعلى وأسهم الجنرال لبمان قون ساندرز Liman Von Sanders لتحديث الجيش العثماني . وقد خلقت هذه البعثة أزمة سياسية لأنها كانت مكلفة بتحصين استانبول وضواحيها ولم يكن لها أي دوافع سياسية ، ولكن روسيا اعتقدت أن الجنرال الألماني سيتحكم في المضايق وسيجعل من ألمانيا قوة ذات هيمنة سياسية في استانبول ، فاعترضت بشدة على هذا العمل عن طريق وزير خارجيتها مازونوف Sazonov الألمان يميل إلى معاداة الأتراك ويرى إمكانية خوض سازونوف مناطق أخرى وأيدته في ذلك الحكومة العثمانية نقل قون ساندرز وفرقته إلى مناطق أخرى وأيدته في ذلك الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ، ومن أجل إنقاذ مناطق أخرى وأيدته في ذلك الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ، ومن أجل إنقاذ مناطق أخرى وأيدته في ذلك الحكومة العثمانية نقل عن الجيش الألماني ، وعليه صار تلقائياً فيلد مارشال ( قائد ميدان ) في الجيش التركي ومن حقه فيادة الجيش بجميع قرقه ثم رقى إلى رتبة المفتش العام للجيش التركي .

وبرغم ذلك ظل النزاع قائمًا بين الألمان والسلاف وكمان من العوامل التي زادت من حدة المعارضة الروسية التي أثرت على الرأى العام الروسي ، وقد شبه سازونوف النفوذ الألماني في استانبول بالنفوذ البريطاني في مصر ، ومن ثم

بذل محاولات دؤوبة للتوصل إلى اتفاقية مع الدولة العثمانية حول المضايق تلاءم مصالح روسيا وتركيا معاً . وكانت إنجلترا تراقب الموقف وانخذت سياسة حذرة بخاه الدولة العثمانية وروسيا ، فإذا كانت السياسة البريطانية طوال العقود السابقة قد دافعت عن رجل أوروبا المريض من خلال تشجيع الإصلاح الداخلي وتأييد الأقليات في الولايات العثمانية الأوروبية فإنها أثناء الأزمة المقدونية في ١٩٠٧ أحدثت ثورة ديلوماسية في هذه السياسة باتفاق إنجليزي - روسي بين القيصر والملك إدوارد السابع في ريقال ، وبرغم أن هذا الاتفاق كان يخص المصالح الإنجليزية – الروسية في فارس فإنه كان مكملاً لملاتفاق الودى مع فرنسا (١٩٠٤) والذي أدى إلى تكوين وفاق ثلاثي بين إنجلترا وفرنسا وروسيا لحفظ التوازن الدولي في أوروبا . وكانت هذه العلاقات الإنجليزية الجديدة مع روسيا ، من وجهة نظر إدوارد جراي وزير الخارجية البريطاني ، تعثل تغييراً في سياسة إنجلترا التقليدية التي كانت تقوم على الحفاظ على السيادة العشمانية ، والتي كانت بمثابة حاجز أمان في وجه التوسع الروسي عجاه استانبول والمضايق ، وقال أن إنجلترا لا يمكنها العودة إلى هذه السياسة القديمة التي سار عليها لورد بيكونز فيلد ، ولكن يمكننا – كما قال – أن نقف إلى جانب تركيا دون أن نثير أى شك في أننا ضد روسيا .

وكان موقف جراى من الثورة الدستورية لتركيا الفتاة هو الترحيب برغم خفظاته من إمكانية إمتدادها إلى الرعايا المسلمين الخاضعين لبريطانيا في مصر والهند ، كما كان حريصاً على إبعاد إنجلترا عن أى تدخل في توكيا من منطلق الدولة صاحبة الأفضلية حتى لا يتعارض موقفها مع مواقف حلفائها الباحثين عن مصالحهم في تركيا ( روسيا في المضايق وفرنسا في سوريا والليقانت ) . غير أن أصحاب النظام الجديد في تركيا كانوا دائماً يطلبون مشورة إنجلترا لأنهم ساروا وفق النموذج النيابي البريطاني على اعتبار أن إنجلترا أم البرلمانات في العالم The mother of parliaments . وفي نوفمبر ١٩٠٨ أم البرلمانات في العالم الفتاة إلى لندن إثنين من مندوبها رفيعي المستوى الرسلت جمعية تركيا الفتاة إلى لندن إثنين من مندوبها رفيعي المستوى الإقتراح إقامة تخالف إنجليزي تركي ، وكانوا يأملون أن تنضم إليه فرنسا ، ولكن اعتذر جراى وصمم على أن إنجلترا ستظل بعينة عن الدخول في أي ولكن اعتذر جراى وصمم على أن إنجلترا ستظل بعينة عن الدخول في أي عالمات وتمنى النجاح فلحكومة الجديدة وقدم لها العديد من المستشارين

الإنجليز الذين تواجدوا بالفعل في العديد من الوزارات التركية .

وحدث تقارب مشابه في يولية ١٩٠٩ بعد قيام الثورة المضادة ، حينما وصلت لجنة برلمانية تركية إلى إنجلترا تطلب التحالف بهدف محقيق التوازن مع النفوذ الألماني ، وكان الرد البريطاني متماثلاً . وفي أعقاب هزيمة تركيا في حرب البلقان الأولى كان رجل أوروبا المريض قد مات بالفعل وانتهت محاولات إنقاذه ، ومن لم أوضح جراى في مؤتمر لندن للوقد التركي أن تركيا الفتاة إذا لم مخاول ضمان الوجود التركي في أوروبا فإن أي دولة أخرى لن تتحرك للقيام بهذا العمل . فقد تركزت عيون دول غرب أوروبا في هذه الفترة على أوروبا فتها وعلى الكتلة البلقانية الجديدة التي حلت محل تركيا الفترة على أوروبا في هذه الحقيقة وجدوا أنها في حاجة للمساندة ، وقد أدرك الأنواك هذه الحقيقة ووجدوا أن من واجبهم أن يسعوا لإنقاذ أنفسهم بأنفسهم ، ولكنهم في ذات الوقت ضعفاء ومعزولين وبجانبهم جار متحفز ، فرأوا أنهم إذا أرادوا البقاء الوقت ضعفاء ومعزولين وبجانبهم جار متحفز ، فرأوا أنهم إذا أرادوا البقاء فلابد من وجود قوة عظمى نؤيدهم وتوفر لهم الحماية ولتكن إنجلترا .

وفي يونية ١٩١٣ أعاد توفيق باشا الصدر الأعظم مناقشة إقامة تخالف إنجليزى – تركى مع جراى ولكنه رفض ، وعبر السير لويس مالت Sir louis السفير الإنجليزى الجديد في تركيا عن موقف إنجلترا قائلاً : ١ إن التحالف مع تركيا في الظروف الراهنة سيؤدى إلى انخاد أوروبا ضدنا وسيكون نقطة ضعف ومصدر خطر لنا ولتركيا أيضاً ، وإذا حاولنا تنفيذ إفتراح توفيق باشا بالتفاهم مع دول الوفاق الثلاثي Triple Entente فإن النمسا وألمانيا متعتبر هذا نخدياً للتحالف الثلاثي Triple Alliance وذكر جراى أن إنجلترا لا يمكنها وحدها إقالة تركيا من عثرتها لأن هذا سيؤدى إلى إثارة النزاع في أوروبا ، وأضاف أن تركيا الآن صارت رجل آسيا المريض The sick النزاع في أوروبا ، وأضاف أن تركيا الآن صارت رجل آسيا المريض Man of Asia هذه المنطقة.

ر وإنطلاقًا من هذه السياسة تقاوضت بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا مع تركيا - بدون روسيا - في ١٩١٣ ومع بعضهم البعض من أجل خلق مناطق نفوذ إقتصادية في آسيا التركية حتى إذا تطورت الظروف تستطيع

هذه الدول تقسيم آسيا سياسياً فيما بينها كما هو واقع في أوروبا التركية . وكان أبرز ما تم التوصل إليه في شهر أغسطس هو اتفاق بين إنجلترا وألماتيا بخصوص سكة حديد بغداد ، إذ احتفظت ألمانيا بحق إستفلال الخط وبمزاياه التجارية في قطاعي الأناضول وسيليسيا على ألا تقوم بمد الخط أبعد من حدود البصرة . وهذا بطبيعة الحال يتمشى مع المصالح الإسراطورية البريطانية في منطقتي ميزوبوتاميا والخليج الفارسي ، ولم يتم إبرام أي اتفاق بخصوص في منطقتي ميزوبوتاميا والخليج الفارسي ، ولم يتم إبرام أي اتفاق بخصوص المضايق التي تربط بين آسيا وأوروبا ، لأن روسيا إطمأنت بعد أن تخالفت مع المخالق التي عدم حدوث تهديد من جانب إنجلترا للمضايق في حالة نشوب حرب ، ورأت أن الخطر الأكبر بأتي من جانب ألمانيا وهو الخطر الذي لم حدوث المحاد التركي .

لقد مارست ألمانيا نفوذها بشكل واضع في استانبول من خلال سفيرها المبارون قون وانجتهايم Won Wangenheim الذي أحكم السيطرة على النواحي الدبلوماسية مثلما سيطر قون ماندرز على النواحي العسكرية بعد أن تولى المنصب الجديد كقائد ميدان ومفتش عام ، إذ صار يتمتع بسلطات واسعة أكثر من ذي قبل وادعي أنه المبعوث الشخصي للقيصر ، وبات واضحا أن ألمانيا خططت للتحكم في المضايق التي ظلت وستظل مفتاح المسألة الشرقية ، وتطلب هذا الموقف دبلوماسية ألمانية جريقة وحريصة للغاية جعلت الجلترا تفرط في ثقتها في الحياد التركي ، ولكن إذا كانت محصلة الجهد المبوطاني سلبية فإن النشاط الروسي كان إيجابيا للغاية ، ففي وبيع ١٩١٤ البريطاني سلبية فإن النشاط الروسي كان إيجابيا للغاية ، ففي وبيع ١٩١٤ عدة مقترحات لعقد اتفاقية بين روسيا وتركيا لحل مشكلة المضايق بما يتفق ومصلحة الطرفين ، ومن المقترحات التي طرحت أن تقدم روسيا لتركيا الحماية المطلوبة ، وفي حالة نشوب الحرب تقوم تركيا حليفة روسيا بإغلاق الحماية المطلوبة ، وفي حالة نشوب الحرب تقوم تركيا حليفة روسيا بإغلاق من ألمانيا في آميا وتضمن حدوداً آمنة .

ورحب طلعت بالمقترحات الروسية وتوجه إلى سان بطرسبرج في مايو ١٩١٤ ليقترح شكلاً مبدئيًا لتحالف تركي - روسي . وفي الشهر النالي توجه جمال إلى باريس وإقترح إقامة تخالف مع دول الوفاق الثلاثي ، ولكنه قوبل برفض مقنع من قبل فرنسا التي إدعت أنها لا تستطيع القيام بهذا العمل الله يعتمد على الانفاق الجماعي مع أعضاء الحلف ورفض الفرنسيون جميع الضمانات التي عرضها الأتراك على حساب دول البلقان ، واتفق معهم الإنجليز في هذا الموقف ولم يركزوا إلا على نقطة واحدة وهي الحياد التركي الذي ينبثق من المصلحة التركية المحضة ، وكانت هذه المرة السادسة والأخيرة التي تفشل فيها محاولة تركيا لإقامة تخالف مع الدول الغربية ، وعاد طلعت وجمال إلى استانبول صفر اليدين ومثقلين بالفشل ، والتفوا حول قاقد الموقف ، فلم يكن أمامه سوى الدخول في مخالف مع ألمانيا ، وكان هذا يعني الموقف ، فلم يكن أمامه سوى الدخول في مخالف مع ألمانيا ، وكان هذا يعني النهاية السيئة للإمبراطوريتين الروسية والعثمانية في الحرب التي بدأت تلوح في الأفق .

وفي ٢٨ يونية ١٩١٤ أغتيل وريث عرش النمسا الأرشيدوق فرنسيس فرديناند وزوجته في أحد طرقات سراييقو في البوسنة على يد طالب من أعضاء أحد التنظيمات الإرهابية السرية في الصرب والتي كانت تمارض ضم النمسا للبوسنة والهرسك وتخطط لإقامة الدولة السلافية القومية وبعث حركة الجامعة الصربية . وفي البداية حاولت دول وسط أوروبا إحتواء النزاع ، ولكن ألمانيا حرضت النمسا على تقديم مذكرة إلى الصرب تطالب فيها بحل جميع الجمعيات السرية السلافية وتقترح وضع الأراضي الصربية نخت السيطرة النمساوية . وقد اعترض السير إدوارد جراى على أسلوب المذكرة واعتبرها نمثل تهديداً للسلام الأوروبي وقال أنه إذا تشبت حرب أوروبية ستكون أخطر من جميع الحروب التي شهدتها المنطقة من قبل ، ولكن رفضت النمسا أي سحاولة لإرضائها من جانب بلجراد وأعلنت الحرب على الصرب في ٢٨ يولية .

وفى البداية لم تتوقع ألمانيا أن تنضم روسيا إلى الحرب لأنها كانت تعلم أنها غير مستعدة ، ولذلك حاول القيصر كبح جماح النمسا ولكن بعد فوات الآوان وحتى بعد أن أوضح أن إذلال الصرب من شأنه إستثارة روسيا . كذلك حاول جراى بذل وساطته دون جدوى ، ثم حاولت ألمانيا جعل النزاع النمساوى - الصربى مسألة نمساوية بحنة حتى لا تندفع روسيا إلى الحرب ولكن باءت محاولاتها بالفشل ، وفي ٣١ يولية أعلنت روميا التعبئة المسكرية المامة بعد توجيه تخذير لألمانيا ، وفي ١ أغسطس أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا وتبعنها فرنسا في ٣ أغسطس بإعلان الحرب على ألمانيا بعد أن رفضت الوقوف على الحياد . ثم غزت الحيوش الألمانية بلجبكا وحاولت بريطانيا الدفاع عن الحياد البلجيكي ولكن ضاعت محاولتها هباء فأعلنت الحرب على ألمانيا في ٤ أغسطس ، وهكذا بدأت أكبر كارلة شهدها الجنس البشرى كما قال جراى .

وكان أنور باشا قد وقع قبل يومين على مخالف سرى بين ألمانيا وتركيا ، ومن بين شروطه أن تدخل تركيا الحرب إلى جانب الدول الوسطى إذا تدخلت روسيا فى النواع النمساوى – المعربى ، وفى ٤ أغسطس لم يكن جراى يعلم شيئاً عن هذا التحالف ، ولكنه كان يعلم أن تركيا قد أعلنت التعبئة العامة فأرسل تعليماته إلى القائم بأعماله فى استانبول ليضغط على الحكومة التركية لنظل على الحياد ، وطلب منه أن يظهر هذا الأمر من قبيل المشورة من دولة صديقة قديمة لتركيا ، وأن يتجنب إظهار طابع التهديد . ولكن كان جراى بعى تماماً أبعاد النفوذ الألماني فى استانبول ، ويدرك أن أتور باشا يرغب فى جعل تركيا تقف إلى جانب ألمانيا ، والآن تكانف العضوان الآخران فى جعيمة الاتحاد مع أنور وطلب طلعت من جمال الكف عن مطالبة فرنسا بشئ جميعة الاتحاد مع أنور وطلب طلعت من جمال الكف عن مطالبة فرنسا بشئ لا أمل فيه ، ودعما التحالف مع ألمانيا لإنقاذ تركيا من عزلتها على أن يؤجل دخولها فى الحرب لأطول فترة ممكنة حتى نتمكن من إستكمال إستعدادتها العسكرية .

وظل التحالف التركى - الألماني في طي الكتمان والموقف التركى الرسمي المعلن من الحرب هو الحياد ، وفي ذات الوقت انقلب الرأى العام التركي على الحكومة الإنجليزية الألها استردت من تركيا سفينتين حربيتين إحداهما تخمل إسم ( السلطان عثمان ) والأعرى ( الرشادية ) ، واللتين تم بناؤهما لحساب تركيا في ترسانة السفن الإنجليزية ، وصار من حق إنجلترا

حوية التصرف قيهما . وقد لجأت الحكومة الإنجليزية إلى هذا التصرف عند إندلاع الحرب لأنها خشيت من استخدام تركيا لهذه السفن بشكل يهدد التوازن البحرى في البحر الأسود . ثم عرضت دفع تعويض قدره ٧,٥ مليون جنيه فقط لتركيا وهو مبلغ أقل من تكلفة هذه السفن التي دفعتها الحكومة التركية على أقساط تضمنت خصومات من مرتبات الموظفين الرسمين في الدولة ، ولذلك الهم الباب العالى بريطانيا بخرق القانون الدولى ، وانهمها الشعب التركي بالسرقة ، وصبت عليها إحدى الصحف الموالية للألمان آلاف اللعنات .

وقد ساهمت هذه الحادثة في تسهيل مهمة الإمحاديين في محويل دفة الرأى العام التركي ججاه ألمانيا والإبتعاد عن بريطانيا ، وأيضاً في زيادة حماس الشعب التركي للتعبئة العامة . ثم صارت المهمة أكثر يسراً عندما وصلت سفينتان حربيتان ألمانيتان تخملان إسم جوبن goeben وبرسلاو Breslau في ١٠ أغسطس إلى البحر المتوسط وطليتا السماح بدخول مضيق الدردنيل بعد أنِ تجنبنا ملاحقة قوة بحرية إنجليزية . وأمام ضغط البعثة العسكرية الألمانية سمح لهما بالدحول وفوق ذلك نمت الموافقة على أن تفتح القلاع نيرانها على السفن الإنجليزية إذا حاولت التعرض لهما . وقد اعترض سفراء الدول المتحالفة على هذا الإجراء واعتبروه خرقًا للمعاهدات الدولية ، ولكن أعلنت الحكومة التركية في اليوم التالي أن المانيا باعت هذه السفن لتركيا ، وأعلم جمال الصحف التركية أن هذه السفن ستحل محل السفن التي سرقتها بريطانيا من تركيا ، ثم حل القائد الألماتي سوشون souchon محل القائد الإنجليزي ليميس Limpus في قيادة الأسطول التركي - وأعقب ذلك تغيير إسم السفينتين إلى أسماء تركية هي Yavuz و Medilli ، واستعرضهما السلطان في إحتفال رسمي وأعلن إنضمامهما إلى الأسطول التركي في بحر مومرة .

وبعد فترة قصيرة انسحب ليميس من تركيا وكذلك بقية الضباط الإنجليز من كافة السفن الحربية التركية ، وعين سوشون بصفة رسمية في منصب القائد العام للأسطول التركي وغادرت البعثة البحرية الإنجليزية تركيا بصفة لهائية بعد بضعة أسابيع . وهكذا كسبت ألمانها تعاطف الشعب التركى وتأييده . ولكن وصلت جاويد بك أنباء ميئة من صديق بلجيكى عن إستيلاء الألمان على يروكسل فعلق قائلاً وهو ينظر إلى السفن الألمانية و لقد سيطر الألمان على تركيا ، . وعندما تأكدت إنجلترا بأن الأتراك لن يظلوا على الحياد طويلاً ، أراد ونستون تشرشل (۱) ، أول قائد بحرى إنجليزى يحمل لقب لورد ، أن يشق الأسطول البريطاني طريقه إلى المضايق لإغراق السفينتين الألمانيتين في بحر مرمرة ، ولكن وفض زملاؤه هذه الفكرة . وبعد التشاور مع لورد كتشنر (۲) وزير الحربية الجديد وضعت خطة للإستيلاء على شبه جزيرة غاليبولي بمساعدة البونانيين ، كما حث جراى على طلب المساعدة من غاليبولي بمساعدة البونانيين ، كما حث جراى على طلب المساعدة من الروس ، ولكن أعلن الملك تنسطنطين (۲) الذي كانت زوجته شقيقة القيصر أن اليونانيين لن يقوموا بأي هجوم إلا إذا يدأ الأتراك بالهجوم ، ومن ناحية أن اليونانيين لن يقوموا بأي هجوم إلا إذا يدأ الأتراك بالهجوم ، ومن ناحية أخرى اقتنع مستشارو تشرشل بأن أي هجوم يحرى إذ لم تسانده قوة برية أخرى اقتنع مستشارو تشرشل بأن أي هجوم يحرى إذ لم تسانده قوة برية أخرى اقتنع مستشارو تشرشل بأن أي هجوم يحرى إذ لم تسانده قوة برية ميكون مصيره الفشل ، ولذلك فشلت هذه الخطة .

وفى هذا الموقف المتميع بين اللا سلم واللا حرب كان الأتراك فى وضع يسمح لهم بالدخول فى مفاوضات مع كلا الطرفين المتحاربين ، كما كان فى مقدورهم إحداث الفرقة بين أعضاء الوفاق الثلاثي وأعضاء التحالف الثلاثي ، ولذلك انضمت روسيا إلى إنجلتوا وفرنسا فى ١٦ أغسطس للحصول على ضمانات لحياد تركيا والتمسك بسيادتها خشية إغلاق المضايق ، ولكن

 <sup>(</sup>١) ونستون تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) ، قائد البحرية البريطانية في ١٩٩١ ، ورئيس وزراء بريطانيا من ١٩٤٠ إلى ١٩٤٥ ، ومن ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ . وهو زعيم حزب انحافظينن وحصل على جائزة نوبل للسلام في ١٩٥٣ .

أنظر: La Rousse , p . 1251

 <sup>(</sup>۲) هربوت كتشنر (۱۸۵۰ - ۱۹۱۳) وزير الحربية البريطانية من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۱۱ وشغل منصب المقيم العام البريطاني في مصر قبل الحرب العالمية الأولى .

أنظر : Rousse, p , 1436 : أنظر

 <sup>(</sup>٣) كان تفسطنطين الأول ملكا على اليونان في ١٩١٣ خلفاً لوالنده چورج الأول .

أنظر: La Roussc , p . 1266

دون جدوى لأن الأتراك طلبوا في مقابل الإلتزام بالحياد بعض الضمانات التي رفضها الحلفاء وهي : إلغاء الإمتيازات وإعادة إنجلترا للسفن المساوبة وإستعادة الجزر الإيجية ومناطق غرب تراقيا .

وعما لا شك فيه أن الأغلبية في الوزارة التركية وفي البرلمان التركي كانت تستخف وتسخر بالأقلية العسكرية لميولها الألمانية ، ولكن في الشهرين التالبين صار الطريق ممهيا لقبول فكرة الدخول في الحرب وأصبح هذا الانجاه واضحا أمام مستر جراى ، ولذلك جعل سياسته تقوم على تحقيق هدفين أولهما : السمى لتأخير دخول تركيا المحرب إلى أبعد فترة ممكنة أو على الأقل تظل على علاقات سلمية مع بريطانيا حتى يتم تأمين وصول القوات الإنجليزية من الهند إلى السويس ، وثانيهما : عدم إستثارة أى هجوم من جالب تركيا وعدم وقوع أي خطأ من جانب بريطانيا . وبالفعل مخققت أهداف جراى ووصلت القوات الهندية آمنة إلى مصر ومنطقة البحر المتوسط .

وفي ٢٧ سبتمبر طلب الأسطول البريطاني في الدردنيل من سفينة حربية تركية العودة من حيث أت ، فأعطى هذا التصرف المبرر للألمان لطلب إغلاق المضايق في وجه السفن الأجنبية ، وأعقب ذلك إصدار أنور بك أمراً بزرع الألغام في المضايق . وظهر يضعة آلاف من الألمان في هذه الفترة في العاصمة التركية ، ثم مارس السفراء الألمان والنمساويون ضغوطهم على الحكومة التركية لاتخاذ إجراء ضد دول الوقاق الثلاثي ، فوعدهم أنور وطلعت بالتدخل العسكرى في مقابل الحصول على قرض من ألمانيا . ثم قامت السفينتان العسكرى في مقابل الحصول على قرض من ألمانيا . ثم قامت السفينتان الوس والاشتباك معهم بعد أن زوده أنور باشا بتعليمات سرية ، بعد التشاور مع زملاته ، يفرض السيادة التركية على البحر الأسود باستخدام القوة وبمطاردة الأسطول الروسي ومهاجمته بدون إعلان حرب ، وبالفعل تم ضرب ميناء أوديسا بدون سابق إنذار وكذلك سباستيبول نوڤوروسيسك Novorossisk أوديسا بدون سابق إنذار وكذلك سباستيبول نوڤوروسيسك Novorossisk لأخرى ، وأخيراً في ٥ نوفمبر أعلنت إنجلترا وفرنسا وروسيا الحرب على الدولة العثمانة .

وكانت النهاية المأساوية التي نتجت عن تغيير الموقف التركي والذي فشلت معه الدبلوماسية الإنجليزية هي المصير المحتوم لتركيا ، فيعد حروب البلقان الأخيرة كانت البلاد في حاجة إلى فترة من السلام لإعادة بناء قواتها العسكرية ولذلك كان ينبغي على تركيا أن تنتظر لتراقب الموقف وألا تندفع إلى الدخول في الحرب ، وقد أدرك مصطفى كمال هذه الحقائق ، بعد أن صار ملحقاً عسكرياً في بلغاريا ، وناقش الأمر مع أنور بك وعارض بشدة صار ملحقاً عسكرياً في بلغاريا ، وناقش الأمر مع أنور بك وعارض بشدة مسألة التحالف مع ألمانيا وأكد أنه في حالة إنتصار ألمانيا ستصبح تركيا نابعاً لها وفي حالة الهزيمة ، وهو ما يتوقعه ، فإن تركيا ستخسر كل شئ ، ولكن المام التركي كان لا يعي هذه الأمور .

نقد كانت المهانة التي لحقت بتركيا من جواء الهزائم المتنائية التي منيت بها في ميادين المهانة التي لحقت بتركيا من جواء الهزائم المتنائية التي منيت وحشيتها من العزلة من العوامل التي جعلتها تعتقد أن الحياد سيؤدى إلى تقسيم ممتلكاتها بين الدول الكبرى فإندفع الشعب التركي بكل قواء للتحالف مع القوة الجديدة وهي ألمانيا . وقد توالت الهزائم والصدمات وأثرت في الحالة المنفسية لأنور باشا ، وحتى جاويد بك وهو من العناصر المعتدلة ، قضل الإستقالة من حكومة تركيا الفتاة وعبر عن الموقف ببضع كلمات ( متكون تهايتنا الدمار حتى لو انتصرنا ) .

وبعد ستة قرون من الحياة جاءت المرحلة الأخيرة مخمل إنهيار ونهاية الدولة العثمانية ، فكانت بداية الحرب سيقة بالنسبة للعثمانيين إذ فقد أنور باشا في أوائل ١٩١٤ جزءاً كبيراً من جيشه أمام الروس في فصل الشتاء في منطقة القوقاز ، ثم قام جمال باشا ، حاكم سوريا ، بهجوم على مصر بعد أن عبرت قوائه صحواء سيناء وهزم أمام القوات الإنجليزية وأجبر على التراجع إلى منطقة بير سبع . وفي أوائل ١٩١٥ عاني الروس من نقض الإمدادات وقطعت خطوط إنصالاتهم في البحر المتوسط بعد أن سيطر الأتراك على البوسفور ، وطلبوا المساعدة من إنجلترا فبعث ونستون تشرشل خطته القديمة من جديد وطلبوا المساعدة من المضايق إلى

بحر مرمرة ومنه إلى استانبول باستخدام القوات البحرية والبرية معاً وقد وقع هذا الخبر على الأنراك كالصاعقة لأنهم كانوا يقدرون البحرية البريطانية ويحسبون حسابها ، ومن ثم توقعوا النهاية في الهزيمة الثالثة بعد لفزائمهم في القوقاز والسويس .

ولكن تعرضت الحملة الإنجليزية لمشاكل بوية وبحرية بسبب سوء التفاهم الذي حدث بين القادة العسكريين وعلى رأسهم اللورد كششر ، وصارت حملة برية فقط في شيه جزيرة غاليبولي ، وفي نهاية ١٩١٥ فشلت في أكثر من هجوم وانسحب الإنجليز وانتصر الأتراك إنتصاراً حاسماً غير متوقع ، وذلك بقضل قيادة مصطفى كمال الذي أثبت كفاءته كفاتد عسكرى يرقى إلى مستوى القادة العثمانيين القدامي ، وقد أدن هزيمة الإنجليز في غاليبولي إلى معاولة منع الإنجاديين فرصة لإلتقاط الأنفاس والتحرك الداخلي ، فسعوا إلى محاولة إبادة الأرمنيين بشكل نهائي بسبب تعاونهم مع الروس في القوقاز ، ودبروا مدابح لملبون أرسيني نشبه مدابح عبد الحميد ، وراح ضحيتها نصفهم بالقعل .

وفي ١٩١٦ عاود الروس الهجرم على جبهة القوقاز واستولوا على قلعة أرضروم وتقدموا إلى الأناضول وإلى ميناء طرابذون للسيطرة على طرق الإمدادات في البحر الأسود ، ولكنهم توقفوا بسبب قيام الثورة الروسية (١) في ١٩١٧ ، وبذلك أنقد الأتراك من هزيمة محققة في آسيا ولكن بعد أن فقدوا مئات الآلاف من قواتهم وشارفت ذخيرتهم على النقاذ – ومن ناحية أخرى سقطت بغداد في أيدى الحلفاء وتقدمت القوات الإنجليزية إلى وادى دجلة داخل العراق ، لم يرز من بين صفوف العرب عدو للأتراك أشعل الثورة في

<sup>(</sup>۱) قامت الثورة الروسية في ۱۹۱۷ بزهامة حزب البولشفيك وقضت على نظام القيصرية الروسية وآخر حكامه القيصر نيقولا الثاني ، وأقامت النظام الإشتراكي بزهامة لينين .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر : أوروبا (١٨١٥–١٩١٨) ، الفصل التاسع .

الحجاز (١) طلبًا للإستقلال العربي عن الحكم التركي ، وانتشرت هذه الثورة في جميع الأراضي العربية وكان لها تأثيرها في فترة الحرب وما بعدها .

وكانت الساعات الإحدى عشرة الحاسمة في خريف ١٩١٨ بعد أن استولت قوات الحلفاء على أورشليم ، واستعدت للمعركة الأخيرة بقيادة الجنرال اللنبي (٢) لطرد الأنراك من فلسطين وسوريا ، وكان مصطفى كمال هو البطل التركي اللدي كان قد انسحب إلى جبال حلب ووجد نفسه قائدا على بقايا القوات التركية ومستولاً عن الدفاع عن التراب التركي وحدود بلاده ، وفي ٢٠ أكتوبر ١٩١٨ وقعت الهدنة بين تركيا وانجلترا ، وأصبح على مصطفى كمال الدفاع عن أراضى الأناضول من أجل بقاء الجيش التركي والشعب التركي .

وأرسل أعضاء حكومة الإنحاديين الثلاثة إلى المنفى حيث لقوا المصير البشع ، وإحتل الحلفاء استأنبول ووضعوا الخطط لمعاهدات السلام في باريس للقضاء على الدولة العثمانية ولتقسيم الأناضول بين فرنسا وإطاليا واليونان مع الإبقاء على دولة تركية في المناطق الداخلية فقط . وهنا هب مصطفى كمال ليدافع عن حقوق بلاده مرة أخرى ، وتمكن بمساعدة النين من القادة الأتراك من القيام بحركة وطنية مضادة للحلفاء ومضانة لشروط السلام التي وضعوها ، واستطاع في خلال ثلاثة سنوات أن ينتصر أولاً على الحرب الأهلية ضد قوات السلطان ، ثم انتصر في حرب الإستقلال على اليونانيين ، وحور الوطن التركي من الاحتلال الأجنبي وأتبع ذلك بتأسيس البرلمان التركي في

 <sup>(</sup>١) إشتعلت الثورة العزبية في الحجاز في ١٩١٦ بزعامة الشريف حسين بن على بالانفاق مع إنجلترا بهدف حلق جبهة معارضة للأنواك وهزيمتهم .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، ناريخ المشرق العربي ، الغصل السابع .

 <sup>(</sup>۲) إدموند الثنبي (۱۸۲۱–۱۹۳٦) قائد القوات البريطانية في فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى ، والمندوب السامي البريطاني في مصر من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۲۵ .

أنظر : La Rousse , p . 1110

أنقرة . وأخيرًا عقد معاهدة سلام أخرى مع الحلفاء في لوزان (١) حصل فيها على حدود تركيا الجديدة والتي ضمت الأناضول وجزءاً من تركيا الأوروبية بما فيها مدينة أدرنة .

وأعلن مصطفى كمال قيام الجمهورية التركية فى ٢٩ أكتربر ١٩٢٣ بعد أن ألغى السلطانة العشمانية وخلع السلطان الأخير محمد السادس (٢) وأرسله إلى المنفى ، وصارت تركيا دولة قومية بعد أن كانت إمبراطورية عالمية ، وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الأتراك والجنس التركى .

 <sup>(</sup>١) وقعت معاهدة لوزان بين تركيا والحلفاء في ١٩٢٣ وحلت محل معاهدة سيقر .
 أنظر : 1413 . Rousse . p . 1413

<sup>(</sup>٢) حكم السلطان محمد وحود الدين السادس من ١٩١٨ إلى ١٩٢٣ .

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ملحق ١ .

## الضائمية

كانت إمبراطورية الأتراك من بين الإمبراطوريات العظمى في التاريخ ، وتمثل آخر الإمبراطوريات الأربع الكبرى التي قامت في الشرق الأوسط بعد الفارسية والرومانية والعربية . واستطاع الأتراك تخفيق الوحدة السياسية في مساحة شاسعة من الأراضى وحكموها من بؤرة مركزية تلتقى عندها البحور والقارات . وقد أسهم هؤلاء الأتراك القادمين من الشرق في إيجاد حياة جديدة في إنجاهين : أولا في آميا من خلال سلاطينهم المتتابعين الذين استطاعوا بعث الوحدة الإسلامية في الأراضى الآميوية ، وثانياً في أوروبا من خلال توسعهم في الأراضي الأوروبية التابعة للعالم المسيحي الشرقي ، ومع توسعهم في الأراضي الأوروبية التابعة للعالم المسيحي الشرقي ، ومع إستمراريتهم قاموا بعملية مزج بين الشرق والغرب ، وملأوا الفراغ الذي يجم عن إنهيار الإمبراطورية العربية في آميا والإمبراطورية البيزنطية في أوروبا وأنشأوا على أنقاضهما حضارة عثمانية جديدة وخلاقة .

وكانت هناك ثلاثة ملامح عميزة للإمبراطورية العثمانية أولها : أنها دولة تركية المنشأ تدين بالولاء لأسرة حاكمة تركية الأصل لغتها الأصلية هي اللغة التركية وترجع جذورها إلى المجتمعات القبلية في تركستان ، وظلت محتفظة برموز وتقاليد هذا المجتمع البدوى التي انعكست على نظام الحكم فيها في شكل الانضباط والمهارة العسكرية والقدرة على تنظيم شئون الدولة . وثانيها : أنها إمبراطورية تركية إسلامية تقوم على المساراة والإخاء بين المسلمين وعلى الحكم في إطار الشويعة الإسلامية وإحترام مبادئ الدين الإسلامي وذلك من خلال السلطة الرسمية للعلماء ( رجال الدين ) التي حددت مسئولياتهم وواجباتهم في حزم ووضوح . وثالثها : أنها إمبراطورية عالمية لأن حكمها إمتد واحباتهم على مساحة واسعة شملت مدنا متباينة وسهول ووديان وجبال وصحارى ، وضمت أجناسا متباينة دينيا وإجتماعيا لا حصر لها ، وتجعت في إحكام وضمت أجناسا متباينة دينيا وإجتماعيا لا حصر لها ، وتجعت في إحكام السيطرة على هذه الإمبراطورية لفترة طويلة بخلاف الإمبراطورية البيزنطية التي مؤهما الصراع الديني بين الكاثوليك والأرثوذكس أو بين اللاتين والإغريق مؤين البابا والإمبراطور . فبعد سقوط القسطنطينية استطاع الغازي العثماني وبين البابا والإمبراطور . فبعد سقوط القسطنطينية استطاع الغازي العثماني وبين البابا والإمبراطور . فبعد سقوط القسطنطينية استطاع الغازي العثماني وبين البابا والإمبراطور . فبعد سقوط القسطنطينية استطاع الغازي العثماني وبين البابا والإعبراطور . فبعد سقوط القسطنطينية استطاع الغازي العثماني

رغم ديانته وثقافته الغريبة عن البيزنطين إعادة تنظيم شفون الأمة الأرثوذكسية وصار الحاكم والحامي البقظ وبفضل حكمته فضلت أخلص العناصر للنظام السابق حكم البادشاة المسلم على رق البإبا اللانيني ، وهؤلاء كونوا أقليات دينية وعرقية فيما بعد ، تمتمت بكامل حربتها في إدارة شفونها الخاصة في ظل إشراف الدولة ، وتمتعت أيضاً بالتعايش السلمي مع الجنسيات الأخرى دون المساس بهوياتها .

وهكذا وبفضل النظام المستنير للغازى العثمانى ثم إسترجاع وحدة المجتمع المسيحى الأرثوذكسى التى طال إنتظارها ، وصار البطريريك المسيحى اليونانى يتمتع بسلطة شبه عالمية فى السيطرة على الكنائس الأرثوذكسية ، اليونانى يتمتع بسلطة شبه عالمية فى السيطرة على الكنائس الأرثوذكسية ، وهى مكانة لم تتوفر له فى ظل الإميراطورية البيزنطية ، وتواجد بذلك السلم المومانى فى عهد الإمبراطورية الومانية والذى كان يمنع الأجانب القاطنين داخل حدود الإمبراطورية حق المواطنة الرومانية تواجد أيضا النظام الأسرى المتوارث عن عهود الإسلام والذى الدولة العثمانية تواجد أيضا النظام الأسرى المتوارث عن عهود الإسلام والذى ضمم العديد من الجنسيات والديانات فى هيكل سياسى واحد سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود ، بل وصارت الإميراطورية العثمانية هى الوحيدة مسلمين أو مسيحيين أو يهود ، بل وصارت الإميراطورية العثمانية هى الوحيدة فى عسمرها التي ألفت بين أصحاب الديانات الثلاث المتعايشين داخل حدودها .

ولكي يستفيد الأتراك من خدمات السكان المسيحيين ابتكروا نظامًا فريدًا في الإدارة المدنية يقوم على وجود مؤسسة حاكمة من العبيد المسيحيين وهم بذلك يعسكون مبادئ العبودية التي اعتاد عليها الأتراك الأوائل في مجتمعهم البدائي . وكان يتم الحصول على هؤلاء العبيد من أسرى الحرب أو من الشراء من الأسواق أو من الهدايا التي ترد إلى السلطان أو من العناصر التي تتقدم طوعًا للعمل في خدمة السلطان . وكان على هؤلاء العبيد إعتناق الإسلام وعدم الزواج والإنفصال التام عن أسرهم ونهذ أي نوع من أنواع الملكية ، وفي مقابل ذلك كانوا يحصلون على قسط من التعليم والتدريب في مدارس القصر السلطاني الخاصة بالعبيد .

وكان يتم إختيار مجموعة من هؤلاء العبيد للعمل في الجهاز الإدارى للدولة بشكل يتناسب مع قدراتهم ومنحوا فرصة الترقى إلى أعلى المناصب في الدولة . وهذا يعتى أن يقدم المقهور ( العبد) خدماته للقاهر ( السيد ) . وبرغم أن الغرب نظر إلى نظام العبودية على أنه شئ مخالف للطبيعة إلا أنه البت أنه يمثل طريقة عملية ومستنبرة لإستغلال مهارات رعايا السلطان من الشباب المسيحي من أجل مخقيق مصلحة الإمبراطورية بل ومصلحة العبيد أنفسهم لأنهم تمنعوا بإمتيازات حرم منها المسلمون أحرار المولد لكونهم أعضاء في أسرة السلطان وأعضاء في الجهاز الحاكم الذي اعتمد على الكفاءة والأهلية فقط . وترنب على ذلك أن تكونت نخبة ماعدت على تأمين المسلطة وإستقرار الأسرة الحاكمة وتخليص الدولة من المناصر المتنافسة حتى لو السلطة وإستقرار الأسرة الحاكمة وتخليص الدولة من المناصر المتنافسة حتى لو كانت من المسلمين أحرار المولد وترتب على ذلك أيضاً أن السلاطين توقفوا عن عقد الزيجات الشرعية وفق النظام المتبع وانجهوا إلى النساء العبيد وأنجبوا عن عقد الزيجات الدماء المختلطة إلى شرايين الأسرة الحاكمة العنمائية .

وكان نظام العبودية قائماً أيضاً في الجيش العثماني عن طريق تجنيد شباب الأسرى المسيحين في فرق الإنكشارية التي كان يتم إختيار أفرادها بعتاية وفق الصفات البدنية المتميزة ، ثم يتم تدريبهم ليصبحوا قوة حرس خاصة للسلطان في البداية ثم جنداً مشاة مع تزايد أعدادهم وصاررا يشكلون القاعدة الأساسية للجيش العثماني وعماد القتال في الحروب ، واستكمل هذا النظام بإضافة فرق الفرسان ( السباهية ) التي اعتمدت على نظام الإقطاع العسكري واستخدمت كفرق إستطلاعية عند نقدم الجيش العثماني في الممارك العسكرية . ثم أضيفت فرق المدفعية التي لم يتواجد مثيل لها في الشرق آنذاك وكذلك فرق أخرى غير نظامية ، وقد شكلت جميع هذه الفرق الجيش العثماني الجيش العثماني الجيش الجيش العثماني الجيش المعارك الجيش الحيش أوروبي معاصر .

وبقضل القيادة الشخصية للسلطان القادر القوى الذى كان يخرج على رأس الجيوش في المعارك العسكرية تخففت الفتوحات الكبرى على مدى قرنين ونصف من الزمان وتكونت إمبراطورية واسعة في ثلاث قارات إمتدت في آسيا حتى الخليج الفارسي شرقًا وفي أفريقيا غربًا عن طريق مصر وجنوبًا في ألبحر الأحمر ووصلت إلى البلقان ونهر المانوب ولم يعوقها سوى حدود أوروبا الوسطى . وفي البحر سيطرت على البحر المتوسط بأكمله وعلى الشريط الساحلي للشمال الأفريقي وربطت بين الحيطين الأطابطي والهندى . وللمرة الأولى في التاريخ استطاع الشرق أن يتوغل بعمق في الغرب ويؤثر فيه كفوة موحدة ، فقد شخع الأتراك في أقتحام المناطق التي فشل فيها من قبل العرب والفرس بفضل مهارتهم في استخدام الأسلحة ومقدرتهم التنظيمية في أوروبا في العسكرى والدبلوماسي ، بهل وصاروا فوة مؤثرة في ميزان القوى في أوروبا في عصر النهضة ، \*م وصلت هذه الإمبراطورية إلى أوج عظمتها في عهد سايمان الدفايم المشرع آخر وأعظم عشرة سلاطين حكموها .

ولكن سرعان ما حدث مخول كبير في تاريخ الإسراطورية بعد سليمان فتعاقب عليها عسسة وعشرون سلطانا أقل منه كفاءة وعاشت البلاد في عهودهم في ظل مقدرات مختلفة ، وبرغم وضوح سكرات الإنهبار المتتالية فقد كانت هناك فترات قصيرة نحاولة النهوض والتصاسك . ففي الماضي كانت الإمبراطورية تعتمد بشكل أساسي على الحكم المطلق للسلاطين الأكفاء ، ثم تطور الأمر إلى وجود سلاطين غير أكفاء وهؤلاء انغمسوا في شهوات الحريم السلطاني المذين صاروا زرجات لهم فيما بعد وأصبحوا القوة الحقيقية المتى تتحكم في هؤلاء السلاطين . ومن ناحية أخرى كان ولى المعهد يُرسل في الماضي إلى بعض الولايات كحاكم ليكتسب الخرة والدراية العهد يُرسل في الماضي إلى بعض الولايات كحاكم ليكتسب الخرة والدراية بشتون الحكم ، ثم تطور الأمر إلى إرساله إلى القفص بين جنبات القصر الخصص له ليعيش بعيداً عن العالم الخارجي في عزلة تامة ، ويخرج بعدها ليتولى الحكم وهو في حالة سيئة لا تؤهله لإدارة شون البلاد .

نوامن هذا التغير مع تخول تاريخي في القوة المسكرية أيضاً ، فبعد ثلاثة قرون نقريبًا تراجع الهد العسكري التركي جهة الغرب لتزايد قوة الغرب العسكرية والإقتصادية والصناعية بينما فقد الشرق القدرة على تحقيق الزعامة العالمية والخول من موقف المهاجم إلى موقف المدافع ، ويضاف إلى ذلك أن الإمبراطورية التركية التي استنزفت خزائنها التكاليف الباهظة للأسلحة البرية والبحرية سرعان ما تردت في أزمة إقتصادية طاحنة في أعقاب وفاة سليمان مباشرة . وساهم في حدوث هذه الأزمة أيضاً تدفق سبائك الذهب والفضة الأسبانية من أمريكا مما كان له أثره على تدهور قيمة العملة الفضية العثمانية وزيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم الإقتصادي .

ومن ناحب أخسرى تضاعف عدد سكان الإمبراطورية عن طريق الفتوحات ، ولما توقفت هذه الفتوحات حدث عجز في مساحات الأراضي اللازمة للإستيطان ، وحرمت طبقة الفلاحين من الأراضي الزراعية ، وإنتشر السخط بين صفوف الجيش وخاصة بين القوات غير النظامية والتي تخولت السخط بين صفوف الجيش وخاصة بين القوات غير النظامية والتي تخولت إلى عصابات قطاع الطرق . كذلك أصبحت السباهية من الفرق العتيقة لعدم مواكبتها التطور الفني في أساليب القتال الحديثة التي تعتمد على الجند المشاة ، ومن ثم مخالف أفرادها مع العناصر المتمردة التي شنت سلسلة من الهجمات في الأناضول بقيادة شيوخ القبائل على أراضي الفلاحين وأتلفوا مساحات كبيرة منها .

ومن الأحطاء التي عجز السلاطين عن إصلاحها إنتقال السلطة في الولايات إلى طهرة ملك الأراضي بالورائة والتي أدت إلى ظهرر قوى محلية جديدة مثل أمراء الوديان وشيوخ القبائل في المناطق الجبلية . كما كان فساد فرق الانكشارية من الأمور التي خلفت مشكلة كبيرة أمام العديد من السلاطين ؛ فمنذ أن سُمح للمسلمين أحرار المولد بالانضمام إلى هذه الفرق وأبيح لهم الزواج وقيد أبنائهم فيها ، تزايدت أعدادهم بشكل واضح وخاصة في الربع الأخير من القرن السادس عشر ، فبعد أن كان عددهم لا يزيد على الم الغيرة أكثر من ١٠٠ ألف جندى . كما كان السماح لهم بالإشتغال بالتجارة من الأمور التي جملتهم يتكسبون من أرباح بيع السلع ويستعيضون عنها بمرتباتهم وصاروا مثل طبقة الصناع المهرة في البلاد . وقد أدى هذا التغيير إلى تدمير روح هذه القرق في فترات السلم وفي الحرب ، وهدوا ففي السلم شكلوا تهديداً مستمراً للحكومة المركزية وللسكان المسيحيين من الفلاحين والذين كلفوا بحمايتهم وأصبحو ينهبونهم حسبما يريدون ، وهددوا

أمن البلاد الداخلي عن طريق إشعال الثورات للمطالبة بالمزيد من الإمتيازات . وفي الحرب فقدوا إنضباطهم القديم وترابطهم الذي اشتهروا به .

وخلال النصف الثاني من القرن السابع عشر تمتمت الإمبراطورية بفترة من الهدوء وأعيد بناؤها الداخلي على يد أسرة كوبريلي ذات الأصل الألباني والتي أنجسبت سلسلة من الصدور العظام اعتمد عليهم ثلاثة سلاطين متتابعين . فقد استطاع آل كوبريلي القضاء على مظاهر الفساد والظلم وإستعادة الموارد المالية للخزينة السلطانية وقمع الثورات في الأناضول وغيرها ، وبذلو جهودا في محاولة النهوض بالقوات المسلحة . ولكن ظاهرة حكم آل كوبريلي لم تتكرر مرة أخرى في التاريخ العثماني .

وفي المجال الخارجي إنهارت مكانة الإمبراطورية في أعين الدول الأوروبية منذ نهاية القرن السابع عشر بفضل الفشل الذريع الذي منيت به الجيوش العثمانية في الحصار الثاني لفينا وما تبعها من حملات . فقد جاء هذا الحصار نتيجة طموحات صدر أعظم مغرور وضعيف هو زوج إينة السلطان الذي كان بدوره من السلاطين الضعاف ، فقد وقع في سلسلة من الأخطاء العسكرية سجلت في ذاكرة الدول العثمانية أسفرت عن إنسحاب الإنكشارية وإنهيار قواه أمام المدو الأكثر تنظيماً وتحول الجيش إلى شرذمة من الهاربين أعادوا إلى الذاكرة قوات الحملات الصليبية الغربية في الماضي . وابتهجت أوروبا لهذا التغيير في مجريات الأمور واعتبرت أن ناقوس الموت دق على أبواب أوروبا لهذا التغيير في مجريات الأمور واعتبرت أن ناقوس الموت دق على أبواب المسلمين الأتراك الذين طالما هددوا الشعوب المسيحية . وأعقب هذا السقوط المسلمين الأتراك الذين طالما هددوا الشعوب المسيحية . وأعقب هذا السقوط المسلمة من الخسائر والهزائم التي تلاها معاهدات مجحقة ومهيئة وإستمر هذا التنابع حتى دخول القرن العشرين .

ومع بداية القرن الشامن عشر وصعوداً ظهرت في الأفق قوة إمبريالية هددت الشرق والغرب وهي روسيا بقيادة بطرس الأكبر المذى استطاع تكوين جبث ضخماً معتمداً على موارده الذائية وجهزه بأسلحة غربية أملاً في إحتلال العالم كله ، ولكن جاءت النتيجة عكسية إذ أدى هذا التهديد إلى إطافة عمر الإمبراطورية العثمانية ، ففي فترات القوة كانت الإمبراطورية العثمانية تساهم في الحفاظ على ميزان القوى في أوروبا ، ولما ضعفت صارت أيضاً مصدراً

رئيسياً للاحتفاظ بتوازن القوى بين الدول الأوروبية وروسيا فكانت الحاجز في وجه إسراطورية القيصر وطموحاته ، وصاحب ذلك تغير عميق في السياسة الخارجية العثمانية فأصبحت تعتمد على أسلوب التفاوض في الإجتماعات بدلاً من أسلوب القوة وإستخدام السلاح فاقتربت أكثر من الغرب وضارت الديلوماسية عنصراً أساسياً في علاقاتها الأوروبية ، ونظمت إدارة للشفون الخارجية ضمت عددة من المسئولين المهرة في الجال الديلوماسي غالبيتهم من الخارجية ضمت عددة من المسئولين المهرة في الجال الديلوماسي غالبيتهم من خلال استغالهم بالملاحة والتجارة ، وهؤلاء شغلوا مناصب عليا في الدولة ولعبوا دوراً مهماً في الجال السياسي . وكان أولى هذه العناصر المترجم الفوري ولعبوا دوراً مهماً في الجال السياسي . وكان أولى هذه العناصر المترجم الفوري فلباب العالى الذي صار وزيراً للخارجية ، ثم تم تعيين بقية المسيحيين اليونانيين كسفراء أو حكام للولايات المستقلة .

وبنهاية القرن الثامن عشر قاست الإمبراطورية هزيمة برية مهينة أمام الروس اللين استطاعوا أثناء الحرب العبور بأسطولهم إلى الساحل الشرقي للبحر المتوسط ونزلوا إلى اليونان وبيروت . ثم أعقب ذلك إحتلال نابليون لمصر والتحالف بين تركيا وبريطانيا وروسيا لإجلاء الفرنسيين عن مصر . ومنذ هذه الفترة أصبح التأثير الأوروبي على الياب العالى نشطاً ومهماً ونتج عنه قيام أوروبا بدور مهم في إيقاف إنهيار الإمبراطورية ، ودفع الحكومة العثمانية نحو الإصلاح ومخسين أحوال الرعايا المسيحيين .

وهكذا أصبح القرن التاسع عشر عصر الإصلاح ، وأول سلطان مصلح تأثر بالثورة الفرنسية هو سليم الثالث الذي خاض بجربة الإصلاح بإنشاء جبش نموذجي جديد مجهز على النسق الغربي ومدرب من قبل ضباط غربيين ، ولكن تم عزل هذا السلطان بسبب حرص الإنكشاية على إمتيازاتها ثم فقد حياته في نهاية الأمر ، وبعد ذلك يعشرين سنة تم القضاء على هيشة الإنكشارية عن طريق الخطط القاسي الذي وضعه خليفة سليم وهو محمود الثاني الذي برز كمصلح عظيم في التاريخ العشماني الحديث ، وكانت أهداف محمود تكوين جيش حديث وإستعادة مكانة الحكومة المركزية وسلطتها على الولايات وإقامة مؤسسات إدارية جديدة وإيجاد قانون علماني وسلطتها على الولايات وإقامة مؤسسات إدارية جديدة وإيجاد قانون علماني

وضمان حقوق متساوية لجميع الرعايا في الدولة وتمتعهم بأساليب الحضارة الغربية الحديثة التي كانت تمثل نموذج الإصلاح الداخلي في الدولة خلال القرن التاسع عشر .

نقد كان هدف محمود نقل الدولة العثمانية في أقل من نصف قرن من دولة سارت على طابع العصور الوسطى لخمسة قرون من الزمان إلى دولة حديثة متحررة نسير على مبادئ النظام الغربي عن طريق تعديل نظم القضاء وليجاد حكم نيابي وإقامة إدارة بيروقراطية مستولة . وكانت حركة التنظيمات التي أعقبت عصر محمود تعتمد في نموها على نوايا السلاطين فتلقى دفعة إلى الأمام مع النوايا الحسنة لأحد السلاطين وتتراجع إلى الخلف مع النوايا المسيئة لسلطان آخر ،. وكان إستمرار هذه الحركة يعتمد على ضرورة إقامة التوازن بين المؤسسات العلمانية الحديثة والمؤسسات الدينية ، ولكنها لم تستطع سرى إنجاز بعض التغيرات السلطية في النواحي القضائية والإدارية وبعض الإصلاحات الطفيفة في أوضاع الأقليات غير الإسلامية . وقد وصلت الدولة الى درجة من الحكم البرلماني منذ عام ١٨٧٠ ولكن لفترة قصيرة ثم عاد الحكم المطلق في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ، وقد سمح هذا السلطان الأوتوقراطي بإدخال تحسينات على نظام التعليم وفتح الباب للمفاهيم الجديدة من أجل قدعيم نظامه الإستبدادي ولكنها أدت إلى خلق جيل جديد من أجل قدعيم نظامه الإستبدادي ولكنها أدت إلى خلق جيل جديد من أعضاء جمعية قركيا الفتاة التي انقلبت عليه في نهاية المطاف .

وسارت الدولة بخطى سريعة فى تيار القومية الذى مثل تهديداً للسلطان فى المركز وفى الولايات. ففى اليونان إشتملت الثورة الإستقلالية بتشجيع من الغرب الأوروبي وانتهت يقيام الحروب البلقانية فى أوائل القرن العشرين وبقيام عدد من الدول القومية المستقلة على أنقاض الوجود التركى فى أوروبا و وبرغم أن الدول الأوروبية وقفت إلى جانب العثمانيين أو إلى جانب رجل أوروبا المريض فى مؤتمر برئين على حساب الروس ، فإن تخالف الأتراك مع ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى سارع بوضع نهاية لدولتهم ، وتخولت من إمراطورية إلى الحرب العالمية الأولى سارع بوضع نهاية لدولتهم ، وتخولت من إمراطورية إلى دولة قومية على يد أعظم القوميين فى الشرق الأوسط وهو كمال أتاتورك . فقد آمن أتاتورك عهد الإمبراطوريات

وبزرغ فعبر القوميات ، وتعاون معه رفاقه من أجل إحياء الجنس التركى على أرض الأجداد ، ونجح بالفعل في تأسيس الجمهورية التركية وريثة الإمبراطورية العثمانية على مساحة من آسيا الصغرى . واستطاعت تركيا الحديثة بخقيق الإستقرار أكثر من أى دولة من دول الشرق الأوسط على مدى نصف قرن من الزمان .

وتمثل الجمهورية التركية إمتداداً للإمبراطورية العثمانية ، فبرغم أنها لم تعد إسلامية أو عالمية إلا أنها بنيت على المبادئ الدستورية الحرة التي أرست دعائمها حركة التنظيمات في القرن التاسع عشر ووصلت إلى نتيجتها المنطقية وهي العلمانية، التي كانت المطلب الرئيسي للأجيال المتحررة من العثمانيين . كما أن حكام الجمهورية التركية هم نتاج عصر الإصلاح الذي أدى إلى تطور الطبقة الوسطى العسكرية والمدنية لتصبح دمؤسسة حاكمة ، تنظر بفخر إلى ميراث الأجداد .

لقد صارت الآمة التركية علمانية ومزجت بين الثقافات الشرقية والغربية وشخصت في أن تصبح دولة مستقرة متوازنة في هذه المنطقة المضطوبة من الشوق الأوسط في ظل مؤسسها مصطفى كمال أناتورك (والد الأتراك) الذي تفاخر بلقب الحازى، واعتبر نفسه وريث المجاهدين الأوائل خلفاء عنمان.

# الملاحق



خويطة توضح التوسع العثماني في آسيا



خريطة توضح الولايات العثمانية في أوروبا



خريطة للامبراطورية العثمانية في أوج عظمتها في القرن السادس عشر





خويطة لمدينة استائبول فى القون السابع عشو



صورة زيتية للسلطان باليزيد الأول (١٣٨٩ - ٢٠٤) ١)



مورة للسلطان محمد الثاني (الفاغ)

(16A1 - 16a1) 141



صورة للسلطان سليم الثاني ١٩٦١ - ١٥٧٤)



صورة للسلطان مواد الرابع

1932 - 1988) 198

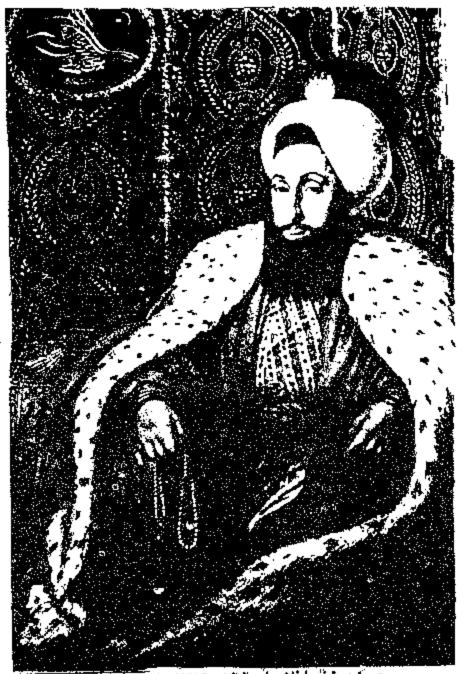

صورة زيتية لفسلطان سليم الثالث (١٨٠٧ - ١٨٠٧) الذى لقبه شعبه بـ دسيد العالم، وقام بحركة إصلاحية أدت إلى عزله ثم قتله ١٩٤



صورة للسلطان محمود الثاني

11A44 11A-A1



صورة للسلطان عبد الحميد الثاني (١٨٧٦ - ١٩٠٩)

## قائمة بأهم المراجع

#### SELECT

#### BIBLIOGRAPHY

- Canen, Claude, Pre-Ottoman Turkey, London, 1968.
- Cantemir, Dimitrie, The History of the Growth and Decay of the Ottoman Empire (trans. by N. Tindal), London, 1734 (extracts reprinted Bucharest, 1973).
- Creasy, Edward S., History of the Ottoman Turks, London, 1854 (reprinted Beirut, 1963).
- Efiot, Sir Charles, Turkey in Europe, London, 1900 (reprinted London, 1965).
- Encyclopaedia of Islam, new edit., Leiden, 1954 (proceeding).
- Eton, W., Survey of the Turkish Empire, 2 vols., London, 1799.
- Forster, Charles Thornton, and Blackburn Danniell, F. H., The Life and Letters of Ogier Chiselen de Busbecq. 2 vols., London, 1881.
- Ganem, Halil, Les sultans ottomans, 2 vols., Paris, 1901-2.
- Gibb, H. A. R., and Bowen, Harold, Islamic Society and the West, 2 vols., London and New York, 1956-57.
- Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, edited by J. B. Bury, 7 vols., London, 1896-1900.
- Gibbons, Herbert Adams, The Foundation of the Ottoman Empire, Oxford, 1916 (reprinted London, 1968).
- Hammer-Purgstall, J. von, Geschichte des Osmanischen Reiches, 10 vols., Pest, 1827-35. (French trans. by B. Hellert, Histoire de l'empire ottoman, 18 vols., Paris, 1835-46.)
- Hasluck, F. W., Christianity and Islam under the Sultans, 2 vols., Oxford, 1929.
- Insteik, Halil, The Outoman Empire: the Classical Age 1300-1600, London, 1973.
- Karpat, Kemal H. (ed.), The Ottoman State and its Place in World History, Leiden, 1974.
- Knolles, Richard, A Generall Historie of the Ottoman Empire, London, 1603, and subsequent editions.
- Lane-Poole, Stanley, The Life of Stratford Canning, London and New York, 1888.
- Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, 2nd edit., London and New York, 1968.

- Lewis, Raphaela, Everyday Life in Ottoman Turkey, London and New York, 1971.
- Lyber, Albert Howe, The Government of the Othoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent, Cambridge, 1913 (reprinted New York, 1966).
- Miller, William, The Oxioman Empire and its Successors, 1801-1927, Cambridge, 1927 (reprinted London, 1966).
- d'Obsson, Mouradgea, Tableau général de l'empire ottomon, Paris, 1788--
- Pears, Sir Edwin, Life of Abdul Hamid, London, 1917 (reprinted New York, 1973).
- Penzer, N. M., The Harem, London, 1936 (reprinted London, 1965).
- Ranke, Leopold, The Ottoman and Spanish Empires in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, London, 1843.
- Runciman, Steven, The Fall of Constantinople, 1453, Cambridge, 1965, Rycaut, Sir Paul, History of the Turkes to 1699, London, 1700.
- Tott, Baron F. de, Mémoires sur les Turcs et les Tatares, 4 vols., Amsterdam, 1784.
- Wittek, Paul, The Rise of the Ottoman Empire, London, 1938.
- Young, G., Corps de droit ottoman, 7 vols., Oxford, 1905-6.

### فهرس الأعلام ــــاــ

770 -770 2841 أبركروميي (رالف) ٨٢٤ أبردين (لورد) ٧٤٥ أ ابراهیم (سلطان) ۲۳۸ إبراهيم متفرقة ٢٦١ إبراهيم باشا (ابن محمد علی) ٢ • ٥ – ٧ • ٥ – ١٥ ه إبراهيم باشا (صدرأعظم) ٢٠٢ -- ٢٠٥ ابن بطوطة ٢٧ ابن سینا ۲۲ه اجناتیف (جنرال) ۷۸ه أحمد الأول (سلطان) ٢١٩ أحمد الثالي (سلطان) ٢١١ – ٢٣ إ أحمد عرابي ١١٣ أحمد الجزارياشا ١٨١ أحمد مختار باشا (صدر أعظم) ٦٣٧ أحمد باشا (والى نصر) ٢٠١ إده بالى (شيخ) ۲۱ أرطفرل ۲۱-۲۲ – ۲۵ الكستدر الأول (قيمس) 490

الإسكندرالأكبر

الكسندرالثاني(قيسر) ٦٣ه

الكسندرأوف بالبنرج (أمير) ٢٠٥ - ٢٠٦

اللبتي (ادموند) ۱۷۳

إيزابيلا (ملكة) ٢٥٥

المنستون (جون) ۱ ه١

إسماعيل باشا ١١١- ١١١

إسماعيل (الشاء) ١٦٠

إليزابيث الأولى (ملكة) 300

إيميه دويوك (والدة السلطان محمود الثاني) ٥٨ ٤

الكسندرابسلانتي ١٩٥

ألب أرسلان ١٥

أماديو أوف ساهوى ٤٧

إمريك تكلى (كونت) ٢٧٨

أندرونيقاس الثالث (إميراطور) ٤ ٥- ٥٥

أنا (اليصرة) ٢٢٤

أنوريك ٢٣٤ -- ٦٣٧

ارسطو ۲۸۸

أوتو (ملك) ۱۱۵

أوبيروباييه ٧٧٤

أوپوسون بيير ۵۰ ١

أوغسطس الثالث (ملك) ٤٤٨

اوزون حسن ۲۵۱ – ۱۹۷

أوليا چابى ٣٢٩ أورلوف ٢٥٤ أورخان ٣٦- ٣٨- ٣٠- ٤٠ إيتون ١٥٩ أيوب الأنصاري ١٣٢

باليولوج ٣٤ باريروس (عروج) ۲٤١ باربروس (خيرالدين) ۲٤١ – ۲٤٣ – ۲٤٩ باجت (اورد) ۲۹٤ يلطجي (صدرأعظم) ١٢٤ بامستون (لورد) ۱۸ ۵ – ۲۵ ه بایزید الأول (سلطان) ۲۷ - ۸۱ - ۸۱ بطرس الأكبر (إسراطور) ٣٩٩ بللینی (چنتیل) ۱۷۰ بوتمكين (أمير) ١٠٠ ٤ - ٢٧ بهرام باشا ۲۱ه بسمارت (أوتوفون) ۹۲ه بونیشال (کونت دی) ۴۳۸ بوسیکولت (مارشال) ۷٤ براجاديثو (بيترو) ٢٢٤ براجادينو (مارث أنطونيو) ۲۹۲

**برانکوشیتش ۲۰** – ۹۲ پولوتك دا -- ۱۲۲ بروکیار (برترانددی) ۳۰ يت (وليام) ٢٥٥ بلور(سیرهتری)۸۸۰ يرجلي (نورد) ۲۵۳ يوسبك ( أوجير جيسلين) ٢٢٤ يايرون (لورد) ۲۰۵۰ م م ه بیوس الثاثی (بابا) ۱۲۲ ~ڻ~ **تاثیران (شارل موریس) ۲۷۹** توهیق (خدیوی) ۲۱۱ تيودورا ٢٧ تيمورننك ٧٩ - ٨٠ - ٨٨ - ٨٥ - ٨٨ تونستوي (كونت) ٢٠١ توت (بارون دی) ٤٤٩ توپنبی (ارنوک) ۲۱ تشارلز (أمين) ۸۸۹

**--**-

جافیلیو ۲۸) جم (امیر) ۱۷۷ – ۱۷۸ جمال باشا ۲۵۹

چیتا دیوس ۱۲٤ جورج الثالث (ملك) ٧٤٤ جرمیشی (بارون دی) ۳٤٩ جورج، قره ۱۸٤ جيبونز (هريرت آدم) ١٣ – ٢٧ – ٨٧ **جوستنیانی (جیوفانی) ۱۰۱–۱۱۹** جلادستون (وثيم) ٧٨ه جولیان (کاردینال) ۹۸ چوزگین (إمبراطورة) ۵۸ t جوزیف (إمبراطور) ۲۸٦ چون سوبیسکی (ملك) ۳۷۲ جورتشاكوف(أمير) ١١٥ چون الخامس باليولوج (إمبراطور) 38 جاوید بلک ۱۲۰

-<u>-</u>-

حافظ (باشا) ۳۳۱ حافظ (الفارسی) ۹۷۱– ۲۸۲ حمزه باشا (صدر أعظم) ۴۱۹ حسن (دلی) ۳۱۵ حسن (الجزائری) ۳۵۲ حسن باشا ۳۲۶

جهائجيز ۱۵۸

خليل جندرالي ١٠٩

حَوْلَتْرْيِم ( سلطانة والدة) ٣٣٠

---3---

داماد على (صدر أعظم) ١١٤

داريي (لورد) ۸۲ ه

دسبينا ٢٦

دولت چیرای (خان) ۱۸۹

ديدرو (دنيس) ٤٧٣

درُرائيلي (بنيامين) ٥٨٥ – ٨٧ ه

دونيزتى باشا ٢٢٥

دراكول (څلاد) ۱٤۲

دارغوت ۲۷۱

دراملد وولف(سیرهتری) ۲۱۲

دوگاس (میخائیل) ۱۱۷

داکورث (قائد بحری) ۲۸۹

دفرن (لورد) ۲۱۲

دوشان (ستیمن) ۲۸

\_\_\_

راغب باشا (صدر أعظم) ٤٤٧

راجلان (نورد) ۲۲ه

رجب باشا (صدراعظم) ۳۳۲ – ۳۳۳

رشاد (شقیق عبد الحمید الثانی) ۷۳ه رشید باشا (صدرأعظم) ۳۳ه ريجاس فيرايوس ٩٩٤ رضا باشا ۱۸۱ رو(سیرتوماس) ۲۲۴ رومالوس الرابع ديوجنيس (إمبراطور) ١٤ روكسلانة ٤٥٢ راسل (ٹورد چھوٹ) ۸ ؛ ہ ريکو (پول) ٣٦٦ --ز--زابوٹیا (جون) ۲۰۸ – ۲۰۹ زريني (کونت نيکولاس) ۲۷۹ سعید حلیم (آمیر) ۲۹۰ سعید محمد (شنبی) ۲۲۱ سالزیوزی (لورد) ۲۰۲ – ۲۱۳ سائدرز (لیمان فون) ۲۹۲ سازونوف (سيرجي ديمتريفتش) ٦٦٢ سیاستیانی (فرانسوا) ۸۵ ا سليم الأول (سلطان) ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ سلیم الثاثی (سلطان) ۲۲۱ سنيم الثالث (سلطان) ٤٦٤ – ٤٨٩ – ٤٩٢ سيمور (سيرهاملتون) ١١٧هـ ٥٥٩- ٢١٢

سجسموند (ملك المجر) ۲۷ – ۲۸ – ۷۳ – ۹۲

سنان (معمار) ۲۱۷

سیسمان (أمیر) ۵۳

سليد (أدولف) ٣٦٥

سمیث (سیرسیدلی) ۲۱٪

ستامبوثوث ۲۰۲

ستيفن (ملك البوسنة) ١٤٤

ستيض (أمير مولداهيا) ١٤٣

سليمان الأول (سلطان) ١٧٧ - ١٨٩ - ١٩٤ - ٢٥٣

سلیمان الثانی (سلطان) ۳۸۷

سلطان زاده باشا (صدر أعظم) ٣٣٩

ساتوڻ (سير روبرٽ) ه٠٤

سوهاروف ۲۲۱ – ۲۳۶

سىق-

شتارمبرج (گونت) ۳۸۰

شمسی باشا ۲۰۲ -- ۲۰۶

شاتام (ٹورد) ۲۵ ش

شارل السادس (ملك) ٧٠ - ٥ ١ ٤

شارل الخامس (إمبراطور) ١٩٠

شارل التاسع (ملك) ٣٠٠

شارل أوف تورين ٣٨٦

شلبی(محمد) ۲۰: شارل العاشر (ملك) ۲۰:۵ شوكت (محمود) ۲:۹

سمی-

صفیة باهو (سنطانة) ۳۰۲ صوقللو باشا (صدر أعظم) ۲۵۸

--ط-

طلعت باشا ۵۰، ما ملهماسب (شاد) ۲۳۳ طومان بای (سلطان) ۱۳۳ طرخان (سلطانة والدة) ۲۳۳ طوبال (صدر أعظم) ۲۳۶

--<u>:</u>--

عبد العزيز (سلطان) ٢٠٥ - ٥٧٠ عبد الحميد الأول (سلطان) ٨٥٤ عبد الحميد الثاني (سلطان) ٨١٥ عبد المجيد (سلطان) ٣٣٠ - ١٤٥ - ٢١ - ٤٥ عثمان (مؤسس الدولة) ٢١ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٥ - ٢٥ عثمان الثاني (سلطان) ٣٢١ عثمان الثانث (سلطان) ٣٢١ على باشا (صدر أعظم) ٤٧٥ علی باشا ( صدر اعظم تبایزید ) ۲۹ علی باشا (حاکم یاتینا ) ۰۰۱ علی سوافی ۹۹ه

-ن-

فردیناند (آمیربنفاریا) ۲۳۹ فردیناند (آمیرکومبورج) ۲۰۸ فردیناند (ملک الهابسبرج) ۲۰۸ فریول (سفیر) ۱۱ ۱ فولنی (کونت دی) ۲۱ ۱ فلوری (کاردیتال) ۳۵ ۵ فریسوا الأول (ملک) ۱۹۱ فریسریک اتعظیم (ملک) ۵۱ ۱ فریسار (جان) ۲۱ – ۲۳

-ق-

فنسطنطین (امیراطور) ۱۲۵ – ۱۳۸ فنسطنطین (امیر) ۵۹۹ فنسطنطین (ملک) ۳۳۹ فره مصطفی (صدراعظم) ۳۳۸ – ۳۷۷ فره جورج ۲۲۹

<u>--1</u>---

كالارقدون (نورد) ٩٤٥

کانٹیچ (ستراتفورد) ۱۳۷۵ – ۳۸ م کریم چیرای ۵۵۰

كمال باشا زاده ۲۰۸

كويت (وليم) ٢٠٤

کینج ٹیك (الکسندر) ۸۵۱ - ۵۵۰ - ۲۰

كودرنجتون (إدوارد) ١٠٨ه

كليبر جنرال ١٨١

**کولیر (یعقوب) ۳۹۱** 

كونتوز (ابن مراد الأول) ٥٤

كاترين (قيصرة) ٤٥٨ – ٤٥٢ – ٤٥٥

کیتشنر (نورد) ۱۷۲

كولوكوترونس (قائد الثوار اليونانيين) ٢٠٥

كوبريلي أحمد الثاثي (صدر أعظم) ٣٦٦

گوپریلی حسین (صدر أعظم) ۳۹۲

کوپریلی محمد (صدر اعظم) ۳۲۴

كوبريلي مصطفى زاده الثالث (صدر أعظم)

کوندور یوتیس (هادریوت) ۵۰۳

كنتاكوزين ٤٠

-ل-

لادیسلاس الثالث (ملک) ۹۸ – ۹۸

لیارد (سیرهنری) ۹۹۱

لازار (أمير الصرب) ٦٠

تودن (مارشال) ۲۳ ٤ **تویس انشانی (ملک) ۲۰۵ – ۲۰۲** لویس الرابع عشر (مثلک) ۳۹۰ نويس الخامس عشر (ملك) ٤٣٨ - ٤٣٥ ٹویس اٹسادس عشر (ملک) ۲۹٪ -,-مالت (لویس) ۲۹۴ ماکفارلین (تشاریز) ۱ یا ه محمود الأول (سلطان) ۲۷٪ محمود الثاني (سلطان) ٢٥٠٥ - ٢١٥ - ١٦٥ محمد على (باشامسر) ١٨٧ – ١٨٥ ه محمد رشاد الخامس (سلطان) ۲ ٪ محمود نديم (صدر أعظم) ٥٧٥ محمود شوكت باشا ١٤٩ ملخاتوم ۲۱ ماريا تريز ١٩٥١ - ٥٤٤ ماتیاس کورفیناس (ملک) ۱۶۲ محمد الأول (سلطان) ٨٨ محمد الثاني (سلطان) ۹۱- ۹۱- ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۲۲ - ۲۲ - ۱۲۸ - ۱۲۸ محمد محمد الثالث (سلطان) ۲۱۷ محمد الرابع (سلطان) ۳۹۳ – ۲۸۷ – ۲۲۶ محمد أمين (صدر أعظم) ١٥١

منشیکوف (آمیر) ۲۵۵ – ۵۵۳ و ۵۵

مسیح باشا ۱۵۱

مترنيخ (امير) ۱۰۷

ميخانيل الثامن (ياليولوج) ٢٤

مدحث باشا (صدر أعظم) ۷۹ه

مهرماه ۲۲۰

مولتکه (بارون) ۲۰۵ – ۱۸ ۵

محسن زاده باشا (صدر أعظم) ٤٤٩ - ٢٥٤ - ٥٥ إ

مراد الأول (سلطان) ٢٦- ٦٠- ٦١

مراد الثاني (سنطان) ۹۱ – ۹۶ – ۸۹ – ۱۰۰

مراد الثالث (سلطان) ۳۰۲

مراد الرابع (سلطان) ۳۲۹

مراد الخامس (سلطان) ۸۰ ه

مصطفی (این سلیمان الأول) ۲۳۲

مصطفى الأول (سلطان) ٣٢٠

مصطفى الثاني (سلطان) ٣٩٢

مصطفى الثالث (سلطان) ٤٤٧ - ٤٥٨ - ٥٩

مصطفى الرابع (سلطان) ١٨٩

مصطفى بيرقدار ٤٨٩

مصطفی فاضل (أمیر) ۷۲ه

مصطفی زاده (سدر أعظم) ۳۸۷

موروزیتی (بایلو) ۲۲۹ – ۳۵۶

```
موروزونی (قائد) ۲۸۵
```

**~ù−** 

فادر خان ۲۷۷

نامق كمال ٧١٥~ ٧٧٥

نابييه (أدميرال) ٢٩ه

نابليون الأول ٢٧١ - ٨٧٨ - ٨٨١ - ٥٨٨

تابليون الثالث ١ ٥٥- ٢٥

نسلرود (کونت کارل روپرټ) ٤٧ ه

نيوتن (إسحق) ٧٤٤

ليقولا الأول (قيصر) ٥٠٩-١٥٥

**نوتاراس لوکاس ۲۲** 

نولز (ریتشارد) ۳۲۰

--\_4--

هانزساکس ۲٤۲

هولاكو ۱۷

هونیادی (ملك المجر) ۹۳ – ۹۷ – ۱۰۰

هنری الثامن (ملك) ۱۸۹

همايون (إمبراطور) ٢٦٧

هاريورن ۲۵۲

هنری لیلو ۲۵۷

\_\_\_

وانجهايم (هُون) ٢٦٥

ولنجتون (دوق) ۸۰۸ ولهلم الأول (إمبراطور) ۲۲۷ ولهلم الثانی (إمبراطور) ۲۲۷ ولیم الرابع (ملك) ۸۰۸ ولیم أورانج ۲۸۷ ولسلی (جثرال) ۲۲۲

-ی-

یحیی گمال ۲۶ ؛ یوسف باشا (صدر اعظم) ۲۷۷ یوچین (امیر) ۳۹۱

## رفع مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك



45 / 1649